

# مِنْ مِنْ الْمِلْكِوْبَارِثِيَّا الْمِنْ الْمِلْكِوْبَارِثِيَّا الْمِنْ الْمِلْكِوْبَارِثِيَّا الْمُنْ الْمُلْكِوْبِالْمِنْ الْمُلْكِوْبِالْمِنْ الْمُلْكِوْبِالْمِنْ الْمُلْكِوْبِالْمِنْ الْمُلْكِوْبِيَّالِ الْمُلْكِوْبِيَا الْمُلْكِوْبِيَا الْمُلْكِوْبِي الْمُلْكِولِي الْمُلْكِولِي الْمُلْكِوْبِي الْمُلْكِولِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِ

للإمام بربع الزمّان سَعيْد النُّورُسِيّ الْمُان سَعيْد النُّورُسِيّ رضي الله عَنْه ١٣٧٩/١٢٩٢هـ

> عُنيَ بترجَمتها عَن التركيَّة وصحّحها وَبَيضها الملامحيِّد زاهبِ دالملازكرديِّ عَفَ الله عَنْه

منشورات دار الافاق الإديدة بيروت

٥

# بينت مِآلِنُهِ ٱلرَّحْ إِلَيِّحِينِمِ • وَبِهِ نَسْتَعِينُ.

﴿المكتوب الأوّل﴾

# باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ يُسِبَّحُ بِحَمْدِه · · · ﴿ جُوابِ مُحْتَصِر على أربعة أسئلة ﴾ السؤال الأوّل:

هل الخضر عليه السلام على قيد الحياة، أم لا؟ وإذا كان على قيد الحياة، فلهاذا لا يقبل حياتَه، بعض مهم من العلمآء؟..

#### فالجواب عليه:

أنّه عليه السلام على قيد الحياة. ولكنّ مراتب الحياة خس. وهو في المرتبة الثانية منها. فمن هذا السبب اشتبه بعض العلمّاء، في حياته.

#### فالطبقة الأولى من مراتب الحياة:

هي حياتنا المقيّدة بقيود كثيرة..

#### والطبقة الثانية منها:

هي حياة الخضر وإلياس عليها السلام المطلقة عن القيود بدرجة مّا أي أنّها يستطيعان أن يوجدا في أماكن كثيرة، في وقت واحد. وليسا مقيدين مثلنا باللّوازم البشريّة دآمًاً. فقد يأكلان ويشربان مثلنا، متى شآئا. ولكنّها ليسا مضطرين مثلنا. وإنّ وقائع الأولياء من أهل الشهود والكشف مع الخضر عليه السلام في درجة التواتر، تنوّر هذه الطبقة الثانية من الحياة وتثبتها . حتى إنّه يوجد في مقامات الولاية مقام يعبر عنه بمقام الخضر. فمن وصل إلى ذلك المقام من الأولياء يتلقّى الدرس عن الخضر ويجتمع به . ولكن يُظنّ أحياناً صاحبُ ذلك المقام عين الخضر خطأ ...

#### والطبقة الثالثة من الحياة:

هي طبقة حياة إدريس وعيسى عليها السلام، فيدخلان في حياة مثل حياة اللّك، بالتجرّد عن لوازم البشريّة، ويكسبان لطافة نورانيّة، ويوجدان في السموات بأجسامها الدنيويّة الّتي هي في لطافة البدن المثاليّ ونورانية الجسد النّجميّ بعينه، وإنّ سرّ الحديث الّذي في هذا اللّل من «أنّ عيسى عليه السلام يأتي في آخر الزمان، فيعمل بالشريعة المحمّديّة » هو: أنّ الدين العيسويّ يتصفّى ويتجرّد عن الخرافات في آخر الزمان، إزآء إنكار الألوهيّة، والتيّار الكفريّ المتولد عن الفلسفة الطبيعيّة، فينقلب إلى الاسلاميّة، ففي ذلك الحين، كما أنّ الشخص المعنويّ لذلك المعنوي للإلحاد المآئل؛ كذلك أنّ عيسى عليه السلام يمثّل الشخص المعنويّ لذلك الإلحاد المآئل؛ كذلك أنّ عيسى عليه السلام يمثّل الشخص المعنويّ اللهيسويّة، فيقتل الدجّالَ الممثّلَ للشخص المعنويّ للإلحاد. يعني أنّه للعيسويّة، فيقتل الدجّالَ الممثّلَ للشخص المعنويّ للإلحاد. يعني أنّه عليه السلام يقتل مبدءه الذي هو إنكار الألوهيّة...

#### والطبقة الرابعة منها:

هي حياة الشهدآء، وإنّ للشهدآء بنصّ القرآن طبقة من الحياة فوق حياة أهل القبور، نعم: إنّ الله تعالى يحسن إلى الشهدآء من كبال كرمه، في عالم البرزخ بحياة تشبه الحياة الدنيا، ولكنها بلا كدر ولا ألم، وذلك لأنّهم فدوا بحياتهم الدنيا في سبيل الحقّ، وهم لا يعلمون أنّهم ماتوا، ولكن يعلمون أنّهم ارتحلوا إلى عالم أحسن، فيتنعّمون بكبال السعادة، ولا يشعرون بما في الموت من ألم الفراق، وإنّ أهل القبور وإن كانت أرواحهم باقية، إلاّ أنّهم يعلمون أنّهم ماتوا، فلا يصل ما يذوقون من اللذّة والسعادة في عالم البرزخ، إلى درجة لذّة الشهدآء، فكما أنّ شخصين للذّة والسعادة في الرؤيا قصراً جميلا كالجنّة، فواحد منها يعلم أنّه في الرؤيا، في يستفيده من الذّوق واللذّة ناقص جدّاً، إذ يتفكّر قائلًا: إنّي إذا

استيقظتُ تفوت هذه اللّذة. والآخر لا يعلم أنّه في الرؤيا. فيصير مَظْهراً لسعادة حقيقيّة بلذّة حقيقيّة ، كذلك أنّ استفادة الأموات وتنعّم الشّهدآء في عالم البرزخ من الحياة البرزخيّة، بينها فرق كذلك...

ومن الثابت القطعي بما لا حد له من الوقائع والروايات: أن الشهدآء بهذا الوجه من الحياة، وأنهم يعلمون أنفسهم أحيآء، حتى إن سيد الشهدآء حزة رضي الله عنه حفظ من لجأوا اليه وقضى أمورهم الديوية، وذلك بوقآئع مكررة، فقد نُورت هذه الطبقة من الحياة وأثبتت بكثير من أمثال هذه الوقآئع، حتى إنه كان لي تلميذ وابن اختي يسمى بعبيد رأيت في رؤيا صادقة لديّ، بعدما استشهد عندي بدلاً عني: أنّي دخلت قبره بصورة منزل تحت الأرض، ولم أكن أعلم على دفنه، وقد كنت في الأسر على مسافة ثلاثة أشهر، فرأيته في طبقة حياة الشهدآء، وكان يعلمني ميّتاً، وذكر أنه بكى من أجلي كثيراً، وهو يعلم نفسه في الحياة، ولكنّه بنى لنفسه منزلاً جميلاً تحت الأرض، تحدّراً يعلم نفسه في الحياة، ولكنّه بنى لنفسه منزلاً جميلاً تحت الأرض، تحدّراً عن احتلال الروس، فهذه الرؤيا الجزئية أورثتني قناعة في درجة الشهود بالحقيقة السابقة، ببعض الشرآئط والأمارات...

#### والطبقة الخامسة من الحياة:

هي الحياة الروحانية لأهل القبور، نعم: إنّ الموت تبديل مكان وإطلاق روح، وتسريح عن الوظيفة، وليس إعداماً وعدماً وفنآء، وإنّ دلاً مل كثيرة مثل تمثّل أرواح الأوليآء وتظاهرها لأهل الكشف، وتناسب سائر أهل القبور بنا، وإخبارهم لنا أخباراً مطابقة للواقع، يقظة ومناماً، بوقائع لا حدّ لها، تنوّر هذه الطبقة من الحياة وتثبتها، وإنّ المقالة التاسعة والعشرين الباحثة عن بقاء الروح قد أثبتت هذه الطبقة من الحياة بدلاً مل قطعيّة...

# السؤال الثاني:

أنّه يفهم من آيات الفرقان الحكيم مثل قوله تعالى: ﴿اللَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً﴾: أنّ الموت أيضاً مخلوق، وأنّه نعمة كالحياة، مع أنّ الموت في الظاهر انحلال وعدم وتفسّخ وانطفآء الحياة وهادم اللّذّات. فكيف يكون مخلوقاً ونعمة؟.

#### فالجواب عليه:

أنّ الموت - كما ذكر في آخر جواب السؤال الأوّل - تسريح وتعطيل عن وظيفة الحياة، وتبديل مكان، وتحويل وجود، ودعوة إلى الحياة الباقية، ومبدأ ومقدّمة لها. فكما أنّ مجيء الحياة إلى الدنيا، بخلق وتقدير، كذلك أنّ ذهابها عن الدنيا بخلق وتقدير، وبحكمة وتدبير. إذ أنّ موت الحياة النباتيّة الّتي هي أدنى طبقات الحياة، يدلّ على أنّه أثر صنع أعلى انتظاماً من الحياة، لأنّ موت الثمرات والنّوى والبذور يُرى بتفسّخ وتمزّق وبليّ، مع أنّه تخمير عبارة عن معاملة كيميويّة منتظمة، وامتزاجات عنصريّة موزونة، وتشكّلات ذرّويّة حكيمة للغاية. فيتظاهر موتها هذا الحكيم المنتظم غير المشهود، بحياة السّنبلة. فإذا أنّ موت النّواة مبدأ حياة السّنبلة، بل هو بمثابة عين حياتها. فلذلك يكون هذا الموت أيضاً مخلوقاً ومنتظاً بقدر الحياة. وكذا أنّ موت الثّمرات ذات الحياة، أو الحيوانات في المعدة الإنسانيّة يكون منشأ لارتقآئها إلى درجة الحياة الإنسانيّة. فلذلك يصح أن يقال: إنّ ذلك الموت مخلوق، وإنّه أعلى انتظاماً من حياتها. فإذا كان موت الحياة النّباتيّة التي هي أدنى طبقات الحياة، مخلوقاً ذا حكمة وانتظام هكذا ، فإنّ الموت الّذي يصيب الحياة الإنسانيّة التي هي أعلى طبقات الحياة، يكون كموت نواة دخلت تحت الأرض، فصارت شجزة في عالم الهوآء. فلا شك أن إنساناً دخل تحت الأرض يسنبل حياةً باقية في عالم البرزخ أيضاً...

أمّا جهة كون الموت نعمة فنشير من وجوهها الكثيرة إلى أربعة

#### أوّلها:

أنّه أعظم نعمة ، لأنّه يحرّر الإنسان عن وظيفة الحياة وتكاليفها المتثاقلة عليه . فيكون بأب وصال في عالم البرزخ للوصول إلى تسعة وتسعين في المأة من أحبابه . .

#### ثانيها:

أنّه يُخْرِج الإنسان عن سجن الدّنيا الضيّق المضايق المتحوّل المتزلزل، فيدخل في دآئرة رحمة المحبوب الباقي، بَظْهريته لحياة باقية واسعة سارّة غير مضطربة...

#### ثالثها:

أنّه توجد أسباب كثيرة مثل الشّيب تُثقِل شرآئط الحياة، فتجعل الموت نعمة فوق الحياة بكثير. مثلا لو وجد الآن أمامك أجداد جدّك بسفالة أحوالهم مع والديك الهرمين جدّاً اللّذين يورثانك الاضطراب والألم، لعلمت أنّ الحياة أيّ نقمة، وأنّ الموت أيّ نعمة وأيضاً يفهم أنّ حياة الذبّان الجميلة مثلا، العاشقة للأزهار الجميلة أيّ محنة بين شدآئد الشّتاء، وأنّ موتها فيها رحمة أيّا رحمة...

#### رابعها:

أنّه كما أنّ النّوم راحة ورحمة واستراحة لا سيّما لذوي المصائب وللجرحي والمرضي؛ كذلك أنّ الموت الذي هو أخ كبير للنوم، عين

النّعمة والرحمة للمصابين والمبتلين ببلايا تسوقهم إلى الانتحار.. وأمّا الموت لأهل الضلالة فهو كالحياة، نقمة في نقمة، وعذاب على عذاب كها أثبت قطعاً في مقالات متعدّدة فذلك خارج عن مجثنا..

السُّؤال الثَّالث: أين جهنَّم؟.

#### والجواب عليه:

أنّه قيل في بعض الرّوايات: إنّ جهنّم تحت الأرض. ﴿ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَنْدَ اللهِ وَلا يَعْلَمُ الْغَيْبَ الاَّ اللهُ ﴾. وإنّ كرة الأرض تخطّ بحركتها السّنويّة دآئرة حول ميدان يصبح محشراً في المستقبل، وإنّ جهنّم تحت ذلك المدار السّنوي، كما بيّنا في مواضع أخرى، وإنّا لا تُرى ولا يحسّ بها لكونها ناراً مغطيّة، بلا نور، وإنّ في المسافة العظيمة التي تسير فيها كرة الأرض، مخلوقات كثيرة لا تُشاهد لكونها بدون النّور، وإنّ أمام أبصارنا كثيراً من مخلوقات وكرات بغير نور لا نراها كها أنّ القمر كلّها محق نوره يفقد وجوده..

وإنّ جهنّم اثنتان. إحداها صغرى، والأخرى كبرى، وإنّ الصّغرى عثابة نواة الكبرى، وستنقلب إليها، كما تكون منزلاً منها في المستقبل، فجهنّم الصّغرى تحت الأرض أي في مركزهـــا، فـــان تحت الكرة مركزها.. ومن المعلوم لدى علم طبقات الأرض: أنّه يتزايد غالباً في كلّ ثلاثة وثلاثين متراً من الحفريّات، درجة من الحرارة، فإذا أنّه توجد إلى المركز، نار جامعة لمأتي ألف درجة من الحرارة، أي أشدّ من نار الدّنيا مأتي دفعة، وموافقة لرواية الحديث، وذلك لأنّ نصف قطر الأرض ستّة العن كيلومتر تقريباً. وقد أدّت جهنّم الصّغرى هذه في الدّنيا وفي عالم البرزخ وظآئف كثيرة عآئدة إلى جهنّم الكبرى، وأشير إلى ذلك بالأحاديث، وإنّ كرة الأرض كها تصبّ سكّانها في ميدان الحشر الموجود بالأحاديث، وإنّ كرة الأرض كها تصبّ سكّانها في ميدان الحشر الموجود

في مدارها السّنويّ، كذلك أنّها تسلّم بأمر الله، ما في جوفها من جهّنم الصغرى إلى جهنّم الكبرى في عالم الآخرة. فقول بعض أمَّة المعتزلة: إنّ جهنّم ستخلق من بعدم، غَلَط وغباوة، وذلك لعدم انبساطها بتامها، ولعدم انكشافها على وجه مناسب لسكنتها تمام المناسبة، في الوقت الحاضر. وأيضاً أنَّه لا بدُّ لارِرآءة المنازل العآئدة إلى عالم الآخرة الموجود في حجاب الغيب، ولرؤيتها بأبصارنا الدينويّة، إمّا أن تُصَغَّر الكآئناتُ إِلَى أَن تأتي الى درجة ولايتين، وإمّا أَن تُكبُّر أعينُنا فتكون كالنَّجوم، حتّى نرى مواضعها فنعينها.. والْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ: أنّ المنازل العائدة إلى عالم الآخرة لا ترى بأبصارنا الدنيوية هذه. ولكن يفهم بإشارات بعض الرُّوايات: أنَّ جهنَّم الموجودة في الآخرة متناسبة مع دنيانا هذه. فإنَّه قيل فيها: إنّ شدّة حرارة الصّيف من فيح جهنّم، فإذا أنّ جهنّم تلك النَّارِ العظيمة لا تُرى بعين العقل الدُّنيويّة الصّغيرة الطفيئة هذه. ولكن نستطيع أن ننظر إليها بنور اسم الحكيم، وذلك: أنّ جهنّم الكبرى الموجودة تحت المدار السّنويّ للأرض، كأنها وكّلت جهنّم الصّغرى الموجودة في مركز الأرض. فأدّت بها بعض وظآئفها. وأنّ ملك القدير الجليل واسع جدّاً. فأيّ مكان عيّنته الحكمةُ الإلهيّة، تستقر جهنّم الكبرى هنالك..

نعم: إنّ قديراً ذا جلال، وحكياً ذا كهال، مالكاً لأمر (كن فيكون) الذي ربط القمر بالأرض أمام أعيننا، بكهال الحكمة والانتظام، وربط الأرض بالشّمس، بعظمة القدرة والانتظام، وسيّر الشّمس مع سيّاراتها بحشمة ربوبيته، إلى جانب شمس الشّموس (على احتال) بسرعة قريبة من سرعة الأرض، السّنويّة، وجعل النّجوم شواهد نيّرة على سلطنة ربوبيته، كمصابيح الابتهاج الكهربائية، فأظهر بها سلطنة ربوبيته وعظمة قدرته، ليس بعيداً عن كهال حكمة هذا القدير الجليل، وعن عظمة قدرته وسلطنة ربوبيته، أن يجعل جهنّم الكبرى بمثابة خزانة عظمة قدرته وسلطنة ربوبيته، أن يجعل جهنّم الكبرى بمثابة خزانة

مصنع السرّج الكهربائية. فيشعل بها نجوم السّاء النّاظرة إلى الآخرة. ويعطيها الحرارة والقوّة منها، أي يعطي النّجوم، النّور، من الجنّة التي هي عالم النّور، ويبعث إليها النّار والحرارة من جهنم، وأن يجعل في نفس الوقت بعضاً من جهنّم تلك، مسكناً ومحبساً لأهل العذاب.

وكذا أن فاطراً حكياً يحفظ شجرة جسيمة كالجبل، في نواة صغيرة كالظفر، ليس بعيداً عن قدرة ذلك الفاطر الجليل، وعن حكمته، أن يحفظ جهنّم الكبرى في نواة جهنّم الصغرى الموجودة في قلب كرة الأرض...

#### الحاصل:

أنّ الجنّة وجهنّم، ثمرتا غصن يمتدّ من شجرة الخلقة، فيذهب منعطفاً إلى جانب الأبد. فموضع الثّمرة في منتهى الغصن. وكذا أنها نتيجتان لسلسلة الكآئنات هذه. فمحل النّتآئج في طرفها الأعلى. وكذا أنها مخزنان في طرفها الأسفل. وعلويها ولطيفها في طرفها الأعلى. وكذا أنها مخزنان لسيل هذه الشّؤنات والمحصولات المعنوية الأرضيّة. فمكان الخزن، حسب أنواع المحصولات، فسيّئها تحتها. وطيّبها فوقها. وكذا أنّها حوضان للموجودات السّيّالة المتموّجة الجارية إلى الأبد. فمحل الحوض، في المكان الذي يقف السيل ويجتمع فيه. أي أنّ خبيثاته ومزخرفاته في الأسفل. وطيّباته وصافياته في الأعلى. وكذا أنّها موضعان لتجلّي اللسفل. وطيّباته وصافياته في الأعلى. وكذا أنّها موضعان لتجلّي اللسفل. والقهر، والرّحة والعظمة. فموضع التّجلّي يكن أن يكون في كلّ مكان. فأينها شآء الرّحن الجميل والقهار الجليل يفتح فيه معرض كلّ مكان. فأينها شآء الرّحن الجميل والقهار الجليل يفتح فيه معرض

أمّا وجود الجنّة وجهنّم: فقد أثبت بصورة قاطعة للغاية في المقالات العاشرة والثّامنة والعشرين والتّاسعة والعشرين. ونقول ههنا هذا القدر فقط. وهو: أنّ وجود الثّمرة قطعيّ ويقيني بقدر الغصن، ووجود

النّتيجة بقدر السّلسلة، ووجود المخزن بقدر المحصولات، ووجود الحوض بقدر النّهر، ووجود معرض التجلّي بقدر وجود الرّحمة والقهر قطعيّ ويقينيّ...

### السّؤال الرّابع:

هل العشق الجازي في أكثر الناس للدنيا، ينقلب إلى العشق الحقيقي، كما ينقلب إليه العشق الجازي للمحبوبات.؟.

#### الجواب عليه:

نعم: إنّ العشق المجازي للوجه الفاني من الدّنيا، إذا رأى ذلك العاشق ما على ذلك الوجه من قبح الزُّوال والفنآء ، فحوَّل وجهه منه ، وطلب محبوباً باقياً ،ووُقِّق للنظر إلى الوجهين الآخرين الجميلين جدّاً ، من الدُّنيا، اللذين هما مرآة الأسماء الإلهيّة ومزرعة الآخرة، فحينئذ يتوجه ذلك العشق الجازي غير المشروع، إلى الانقلاب بالعشق الحقيقي. ولكن بشرط أن لا يلبس دنياه الزّائلة غير المستقرّة المربوطة بحياته، بالدُّنيا الخارجيَّة. فإن نسى نفسه كأهل الضلالة، وخاض في الآفاق، وظن دنياه الخصوصية، الدُّنيا العموميّة، فعشقها، فإنّه يقع في وحل الطّبيعة، فيغرق إلا أن تنقذه يد من العناية، بوجه خارق. فانظر إلى هذا التّمثيل، لتنوير هذه الحقيقة. وهو: أنّه إذا وجدت لنا نحن الأربعة، أربع مرايا على قدر القامة، في الجدران الأربعة من هذه الغرفة الجميلة المزيّنة، تصير الغرف حينئذ خس غرف. فواحدة منها حقيقيّة وعموميّة، وأربعة منها مثاليّة وخصوصيّة، فكل واحد منّا يستطيع أن يبدّل شكل غرفته الخصوصيّة وهيئتها ولونها بواسطة مرآته. فإذا صبغنا مرايانا بالصّبغ الأحمر تُري الأشيآء حرآء. أو صبغناها بالأخضر، تُريها خضرآء. وهكذا يمكننا أن نعطى غرفاتنا أوضاعاً كثيرة، بالتصرف في المرايا، وأن نضعها في أشكال كثيرة تقبحها أو تزيّنها. ولكن لا نستطيع أن نغيّر الغرفة الخارجيّة العموميّة، ونتصرف فيها بسهولة. فالغرفتان الخصوصيّة والعموميّة مختلفتان في الأحكام، وهما متّحدتان في الحقيقة. فلك أن تهدم غرفتك الخاصّة، بإصِبع، مع أنَّك لا تحرَّك حجراً من الأخرى العامّة. هذا فالدُّنيا منزل مزخرف، وحياة كلّ منّا مرآة على قدر القامة. ولكلّ منّا دنيا وعالم من هذه الدُّنيا. ولكنّ عمودها ومركزها وبابها، هي حياتنا. بل إنّ دنيانا وعالمنا الخصوصيّ ذلك، صحيفة. وحياتنا قلم تكتب به أشيآء كثيرة تدخل صحيفة أعمالنا. فإن أحببنا دنيانا، ثم رأينا أنّ دنيانا زائلة فانية لا قرار لها كحياتنا، لأنها بنيت على حياتنا، فشعرنا بذلك وعلمناه، تتحوّل عبّتنا لها إلى نقوش الأساء الإلهيّة، تلك النقوش الجميلة التي تمثُّلها دنيانا الخصوصيّة تلك، وصارت مرآة لها، وتنتقل منها إلى جلوات الأسماء. وكذا إذا أدركنا أنّ دنيانا تلك الدّنيا الخصوصيّة، مزرعة موقَّتة للآخرة والجنَّة، فحوّلنا حسّياتنا الشّديدة لها مثل الحرص والحبّ والطلب، إلى فوآئدها الأخرويّة التي هي نتائجها وثمارها وسنابلها، ينقلب حينتُذ ذلك العشق المجازيّ إلى العشق الحقيقيّ. وإلاّ فإن نسى نفسه، وصار مَظْهراً لسر قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللهَ فَٱنْسَاهُمْ ٱنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ ، فلم يتصوّر زوال حياته ، وعلم دنياه الخاصّة غير المستقرة، ثابتة كالدّنيا العامّة بعينها، فخاض في الدّنيا واعتنقها بحسسيّات شديدة فارضاً أنه لا يوت، فإنه يغرق فيها ويفوت. فتلك الحبّة بلاء وعذاب له بلا حدّ، لأنّه يتولّد منها شفقة يُتْميّة ورقّة آيسة.. فيتألُّم لجميع ذوي الحيات. حتَّى إنَّه يحس بفرقة ورقَّة لجميع المخلوقات الجميلة المعروضة للزوال. ولا يستطيع شيئاً. فيقاسي الألم في يأس مطلق. ولكن الشّخص الأوّل الذي خلص عن الغفلة، يجد ترياقاً عالياً إِزاء ألم الشُّفقة ذلك الألم الشُّديد. وهو: أنَّه يرى في موت جميع ذوات الحياة التي يتألّم لها، وفي زوالها، أنّ مرايا أرواحها الممثّلة للجلوات الدّائمة من جلوات الأسماء الباقية للذّات الباقي، باقية. فتنقلب شفقته إلى السرور، وكذا أنّه يرى ورآء جميع المخلوقات الجميلة المعروضة للزّوال والفنآء، نقشاً وتحسيناً، صنعة وتزييناً، إحساناً وتنويراً، داّئمة تُشْعِر بجال منزّه وحسن مقدّس، ويرى ذلك الزّوال والفناء على شكل تجديد لتزييد الحسن، وتجديد اللّذة، وتشهير الصّنعة، فيزيد لذّته وشوقه وحيرته...

الباقي هو الباقي.

سعيد النُّورْسيّ.

17

# ﴿المكتوب الثّاني﴾

وهو جزء من الجواب المقابل لهدية تلميذه المذكور المعلوم.

# باسمه سبحانه، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...﴾ ثالثاً:

أنّك بعثت لي بهديّة. فتريد أن تغيّر أهم قاعدة من قواعد حياتي. وإنّي لا أقول: إنّي كما لم أقبل الهديّة من شقيقي عبد الجيد، وابن أخي عبد الرّحن، لا أقبل منك أيضا. ذلك لأنّك أسبق وأقرب منها إلى روحي. فلذلك إذا ردّت هديّة كل أحد فإنّ هديتك لا تردّ، على أن يكون ذلك مخصوصاً بمرّة واحدة. ولكنّي أذكر بهذه المناسبة سرّ قاعدتي تلك. وهو أنّ السعيد القديم كان لا يقبل المنة. وكان يرجّح الموت على الدّخول تحت المنة. ولم يُفسِد قاعدته، مع أنّه كان يقاسي المحنة والمشقة. فهذه الخصلة الموروثة من السّعيد القديم لأخيك البائس هذا، ليست تزهداً واستغناء مصطنعاً. بل إنّها تستند إلى أربعة أو خسة أساب جديّة...

#### الأولّ:

أنّ أهل الضّلال يتّهمون أهل العلم بأنهّم يجعلون العلم واسطة الجرّ. ويهاجمونهم باعتساف، بأنهّم يجعلون العلم والدّين مدار المعيشة لهم، فلزم أن تُكذّب هؤلآء تكذيباً فعليّاً...

#### الثّاني:

أنّنا مكلّفون باتّباع الأنبيآء ، لنشر الحقّ . فإنّ الذين نشروا الحقّ ، أظهروا الاستغنآء عن النّاس . فقالوا في القرآن الحكيم : ﴿إِنْ آجْرِيَ إِلّا عَلَى اللهِ ﴾ . وإنّ جملة ﴿إِتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ في سورة يسَ ، ذات مغزى جدّاً في حقّ مسئلتنا هذه ...

#### الثّالث:

أنّه يلزم الإعطآء والأجذ باسم الله تعالى، كما بيّن في المقالة الأولى، مع أنّ الغالب إمّا أنّ المعطي غافل يعطي باسم نفسه، فيمنّ ضمناً. أو أنّ الآخذ غافل يخطىء. فيعطي الأسباب الظّاهريّة ما يعود إلى المنعم الحقيقيّ من الشّكر والثّنآء...

#### الرّابع:

أنّ التوكّل والقناعة والاقتصاد خزينة وثروة لا تبدّل بأيّ شيء. وإنّي لا أريد أن آخذ المال عن الناس، فأسدّ تلك الخزآئن والدّفآئن التي لا تفنى. وأشكر الرزّاق الجليل، مآت آلاف شكر حيث لم يكرهني منذ صغري، على الدّخول تحت المنّة والذلّة. وأرجو من رحمته تعالى مستنداً إلى كرمه أن يقضى بقيّة عمري بتلك القاعدة...

#### الخامس:

أنّي اقتنعت قناعة قطعيّة، منذ سنة أو سنتين، بأمارات وتجارب كثيرة: أنّي لست مأذوناً لأخذ أموال النّاس، لا سيّا هدايا الأغنيآء والموظّفين. فيضرّني بعضها. بل يُجْعَل ضرراً لي. فلا يؤذن بأكله. وأحياناً يُحوَّل إلى صورة تضرّني. فإذا أنّه أمر معنويّ بترك قبول أموال الآخرين، ونهي عن قبولها. وكذا أنّ في توحّشاً. فلا أقبل كلّ أحد كلّ وقت. وكذا أنّي أستحب أكل قطعة خبز يابس، ولبس ثوب مرقّع مأة رقعة، ممّا ينقذني عن التّصنع والتملّق، ولا أستحب أكل أجود حلويات الآخرين، ولبس أجمل ملابسهم، وأضطر ً لصيانة قلوبهم...

#### السّادس:

وهو السبب الأهم للاستغناء، هو:أنّ ابن حجر الذي هو أرجح اعتماداً في مذهبنا يقول: يحرم قبول ما يعطى لك بنيّة الصّلاح، إن لم

تكن صالحاً. فأهل هذا الزمان يبيعون هدية صغيرة من هداياهم بثمن غال من أجل الحرص والطّمع، فإنهم يتصوّرون بآئساً عاصياً مثلي، صالحاً أو وليّاً، ثمّ يعطونه خبزاً. فإن علمتني صالحاً – حاشاي – فذلك علامة الغرور، ودليل على عدم الصّلاح، وإن لم أعلمني صالحاً، فلا يجوز قبول ذلك المال، وكذا أنّ قبول الصّدقات والهدايا مقابل الأعمال المتوجّهة إلى الآخرة، يكون بمثابة أكل الثّمرات الباقية من ثمرات الآخرة، بصورة فانية في الدّنيا...

الباقي هو الباقي.

سعيد النُّورْسيّ..

# ﴿المكتوب الثّالث﴾

وهو جزء من المكتوب المرسل إلى تلميذه المعلوم ذلك.

#### باسمه سبحانه، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً داَئماً..

#### .... خامساً:

أنَّك كتبت في رسالة، رجآء أن تكون ذا حصّة من حسّياتي ههنا. فاسمع من الألف واحداً منها. وهو: أنَّى نظرت ليلةً إلى وجه السَّآء الجميل المذهب بالنَّجوم، في الوكر على رأس شجرة قطران رفيعة بقدر مأة ذراع. فرأيت نوراً عالياً من الإعجاز، وسرّاً لامعاً من البلاغة، في قَسَم القرآن الحكيم في آية ﴿ فَلَا أُتْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوارِ الْكُنَّسِ ﴾ نعم: إنّ هذه الآية التي تشير إلى النجوم السيّارة، وإلى استتارها وانتشارها، تعرض لنظر العبرة نقشاً عالياً من الصّنعة، ولوحاً سامياً من العبرة. نعم: إنّ هذه السيّارات يخرجن عن دآئرة الشّمس التي هي قائدتهنّ. فيدخلن في دآئرة النَّجوم الثُّوابت. فيظهرن في السَّآء نقوشاً وصنآئع متجدّدة. فقد تتكاتف أحياناً واحدة منهنّ، كوكباً مشرقاً مثلها. فتظهران كيفيّة جميلة. وقد تدخل واحدة منها بين كواكب صغيرة. فتظهر صورة القآئد. ولا سيًّا أنّ نجمة الزهرة بعد العشآء، ونجمة لامعة أخرى رفيقة لها قبل الفجر، في هذا الفصل تظهران في الأفق وضعاً جميلاً حلواً للغاية. ثم بعد ما يؤدين وظيفتهن التّفتيشيّة، ويوفين خدمة المكوكية في نقش الصّنعة، يرجعن إلى سلطانهن الشّمس. فيدخلن في دآئرتها المحتشمة، فيستترن فيها. فهذه السيّارات المعبّر عنها بالخنس الكنس، مع أرضنا هذه تدل على حشمة ربوبية من يجريها ويديرها بكمال الانتظام، ويسيّرها على صورة سفن وطآئرات في فضآء الكآئنات، وتدل على شعشعة سلطنة ألوهيته بإشراقها مثل الشمس. فانظر إلى حشمة سلطنة يوجد بين سفائنها وطآئراتها، ما هي في جسامة مقدار كرة الأرض ألف مرّة، وفي سرعة تقطع في ثانية واحدة، مسافة ثماني ساعات. فالانتساب بالإيمان والعبودية، إلى سلطان كذلك، والتّضيّف له في هذه الدّنيا، أيّة سعادة عالية، وأيّ شرف عظيم. فقس عليه.

#### م" نظرت إلى القمر:

فرأيت أنّ آية ﴿وَالْقَمْرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ تفيد نوراً مشرقاً من الإعجاز. نعم: إنّ تقدير القمر وتدويره، وتدبيره وتنويره، وأوضاعه بالنسبة إلى الأرض والشمس بحساب دقيق للغاية، محيرة وخارقة بحيث تدرّس كلّ ذي شعور متفرّج: أنّ قديراً نظمه وقدره كذلك، لا يثقل عليه شيء أصلا. وأنّ من صنعه كذلك، يصنع كلّ شيء. وكذا أنّه يتابع الشمس بحيث لا يضلّ طريقه بقدر ثانية، ولا يتأخّر عن وظيفته مقدار ذرّة. فينطق الناظر بالإمعان، بقول «سبحان من تحيّر في صنعه العقول ». ولا سيّا أنّه حينا يدخل منزل الثريّا، على شكل هلال دقيق، في بعض الأحيان كما في آخر شهر «أيّار»، يظهر الممكل هلال دقيق، في بعض الأحيان كما في آخر شهر «أيّار»، يظهر فلذلك يخيّل وجود شجرة عظيمة نورانيّة، ورآء حجاب السّاء الأزرق. فكأنّ رأس غصن دقيق من تلك الشّجرة قد ثقب ذلك الحجاب. فخرج برأسه مع عنقود من عناقيده. فصارا الثّريّا والهلال. ويلقّن الخيال أنّ برأسه مع عنقود من عناقيده. فصارا الثّريّا والهلال. ويلقّن الخيال أنّ سأسائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر الكواكب ثمرات تلك الشجرة الغيبيّة، فابصر لطافة تشبيه سائر كالمورك المقدرة الغيبيّة والمورد المؤرث الم

#### ثم وردت ببالي:

آية ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْاَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِها ﴾ حيث تشير إلى أنّ الأرض مركوبة وسفينة مسخّرة، فمن تلك الإشارة رأيت نفسي على موضع رفيع من سفينة عظيمة تسبح بسرعة في فضآء

الكائنات. فقرأت آية ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ التي تسنّ قرآءتها حين يركب مركوب مثل الفرس والسّفينة. وكذاً رأيت أنّ كرة الأرض اتّخذت بهذه الحركة كيفيّة جهاز يظهر ألواح السّينها. فحرّكت جميع السّموات، وشرعت في سَوْق جميع الكواكب، كجيش محتشم، وأظهرت مناظر عالية لذيذة تدهش أصحاب الفكر وتحيّرهم، فقلت: (سبحان الله). كيف تُؤدَّى بإنفاق قليل، أعمال كثيرة وعظيمة، عجيبة وغريبة، عالية وغالية. فمن هذه النّقطة خطرت بالبال نكتان إيمانيّتان...

#### الأولى:

أنّ ضيفاً من ضيوفي سألني سؤالاً قبل عدّة أيّام. وأساس ذلك السّوال المشتبه هو: أنّ الجنّة وجهنّم بعيدتان جدّاً. فهب أنّ أهل الجنّة بيضون عن المحشر، ويذهبون إلى الجنّة طائرين كالبرق والبراق، باللّطف الإلّهيّ. ولكنّ أهل جهنّم كيف يذهبون تحت أجسامهم الثقيلة وأحمال الذّنوب العظيمة الثّقيلة ؟. وبأيّ واسطة يذهبون .؟. فالّذي ورد بالبال، هو أنّه كيا أنّ الشّعوب جميعاً إذا دُعوا إلى مؤتمر عامّ في أمريكا مثلا، يركب كلّ شعب سفينته الكبيرة، فيذهب إلى هنالك، كذلك أنّ كرة الأرض التي اعتادت سياحة طويلة بمقدار خمسة وعشرين ألف سنة في سنة واحدة، في بحر الكآئنات الحيط، تحمل أهاليها وتذهب، فتفرغهم في ميدان الحشر. وكذا تصبّ في جهنّم نارها الموجودة في مركزها، ميدان الحشر. وكذا تصبّ في جهنّم نارها الموجودة من الحرارة بعلى المبيّنة المتضمّنة لمأتي ألف درجة من الحرارة، بدلالة تزايد درجة من الحرارة بي كلّ ثلاثة وثلاثين متراً، والموافقة لدرجة حرارة جهنّم المبيّنة بالحديث، والّتي تؤدّي في الدنيا والبرزخ بعض وظائف جهنّم الكبرى، على ما في روايات الحديث. ثم تتبدّل بأمر الله، بصورة باقية أجل. وتصير منزلاً من عالم الآخرة...

#### النّكتة الثّانية التي وردت على البال:

أنّ الصّانع القدير، والفاطر الحكيم، والواحد الأحد قدسنّ أدآء أعمال كثيرة بشيء قليل جدّاً، وتأدية وظآئف كبيرة بشيء صغير جدّاً، وذلك لإظهار كمال قدرته، وجمال حكمته، ودليل وحدته. ولقد قلت في بعض المقالات: إنّ جميم الاشيآء إن أسندت إلى واحد أحد يحصل سهولة ويسر في درجة الوجوب. وإن أسندت الأشيآء الى أسباب وصنّاع متعدّدةً، تقع صعوبات ومشكلات في درجة الامتناع، لأنّ شخصاً واحداً مثل ضابط أو بان يعطي أفرادلًا وأحجاراً كثيرةً، وضعاً، بفعل واحد وبحركة واحدة وبسهولة. فيحصّل نتيجة بالسّهولة بحيث لو أحيل اتّخاذ ذلك الوضع، واستحصال تلك النّتيجة إلى من في ذلك الجيش من الأفراد، وإلى ما في تلك القبَّة المعقّدة من الأحجار، لما حصل ذلك إلاّ بأفعال ومشكلات واختلاطات كثيرة جدّاً.. فها في هذه الكآئنات من الرَّقص والدَوَران، والسَّير والجَوَلان، والتَّنزُّه الَّذي يفوح تسبيحاً، وما في الفصول الأربعة واللَّيل والنَّهار، من الأفعال كالتَّحوُّل والسَّيران، إن أسندت الى الوحدة، فإنّ آمراً واحداً يستحصل بأمر واحد، بتحريك كرة واحدة، تلك الكيفيّات العالية والنّتآئج الغالية مثل إظهار عجآئب الصنعة في تبدّل الفصول، وغرآئب الحكمة في دَوروان اللّيل والنّهار، وألواح التّنزّه اللّذيذة في الحركات الصّورية للشمس والقمر والنّجوم. وذلك لأنّ جيع الموجودات جيشه. فإن شآء يعيّن مجنّداً مثل الأرض قائداً على جميع النَّجوم، ويجعل الشَّمس العظيمة سراجاً مضيئاً مدفئاً لأهاليه، ويجعل الفصول الأربعة التي هي ألواح نقوش القدرة، مكوكاً، ويجعل الليالي والأيّام التي هي صحآئف كتابة الحكمة، نابضاً، ويظهر لكلّ يوم قمراً على شكل آخر. فيجعله تقوياً لحساب الأوقات، ويعطى النَّجوم صورة مصابيح لطيفة طيّبة، ومتلألئة متزيّنة ترقص بنفسها في أيدي ملائكة راقصين من الجذبة. وهكذا يظهر حكماً كثيرة عائدة إلى

الأرض، مثل هذه الحكم. وإن لم يطلب هذه الكيفيّات من ذات متوجّه حكمُه ونظامُه وقانونه وتدبيره إلى كلّ الموجودات يلزم حيئنذ أن تقطع جميع الشّموس والنّجوم في كلّ يوم مسافة بلا حدّ، بحركة حقيقيّة وبسرعة لاحدّ لها. ففي الوحدة سهولة لا نهاية لها، وفي الكثرة صعوبة لا حدّ لها. فلذلك يعطي أهل الصّنعة والتّجارة وحدة للكثرة. حتى يكون السّهولة واليسر. أي أنّهم يشكّلون شركات...

#### الحاصل:

أنٌ في طريق الضّلالة مشكلات لا نهاية لها. وفي طريق الهداية والوحدة سهولة بلا نهاية...

الباقي هو الباقي . .

سعيد النُّورْسيّ.

YY \_\_\_\_\_

﴿المكتوب الرّابع﴾

باسمه سبحانه. ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءِ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ..﴾ سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى إخوانكم لا سيّا... إلى آخره..

## إخواني الأعزّة!.

إنّني الآن في منزل على ذروة شجرة عظيمة من الصّنوبر في قمّة شاهقة في جبل الصنّوبر. لقد توحّشت عن الإنس، وآنست بالوحوش. وحينها أشتهي المصاحبة مع النّاس أجدكم عندي خيالاً، فأحاوركم وأتسلّى بكم. وإنّي أريد أن أبقى هنا وحيداً، شهراً أو شهرين، إن لم يوجد مانع فإذا رجعت إلى «بارلا» نتحرّى وسيلة مصاحبة شفهيّة اشتقت إليها أكثر منكم، وذلك على الوجه الذي تريدونه.. والآن أكتب بعض خواطر وردت بالبال على شجرة الصنّوبر هذه...

#### الأولى:

سر عرم جزئياً. ولكن السر لا يحجب عنك. وهو: كما أن بعضا من أهل الحقيقة يكونون مَظْهراً لاسم الودود، وينظرون إلى الواجب الوجود، بنوافذ الموجودات، بجلوات ذلك الاسم بمرتبة عظمى؛ كذلك أن أخاكم هذا المعدوم المحض أعْطِي كيفيّة تكون وسيلة لمَظْهرية اسمي الرّحيم والحكيم، وذلك في حال استخدامه لخدمة القرآن، وحينها يكون دلاّلاً لتلك الخزينة الغير المتناهية، فقط. وجميع المقالات جلوات تلك المَظْهرية. وإنّ تلك المقالات مَظاهر لسر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيراً ﴾ إن شآء الله تعالى...

أنّ الفقرة اللّطيفة المنشدة في حقّ الطّريقة النقشيّة (١) (دَرْ طَرِيقِ نَقْشَبَنْدِي لاَزِمْ آمَدْ چَارِ تَرْكُ • تَرْكِ دُنْيَا، تَرْكِ عُقْبَا، تَرْكِ هَسْتِي، تَرْكِ تَرْكُ وردت فجأة بالبال. فظلعت هذه الفقرة فجأة، مع تلك الخاطرة، وهي (دَرْ (١) طَرِيقِ عَجْزَ مَنْدي لاَزِمْ آمَدْ چَارِچِيزْ • فَقْر مُطْلَقُ، وَهِي أَمُدُ مُطُلَقُ، شُوقِ مُطْلَقُ، أيْ عَزِيزْ.).. ثم فقر مُطْلَقْ، عَجْزِ مُطُلَقْ، شُوقِ مُطْلَق، أيْ عَزِيزْ.).. ثم خطر ببالي ما كتبته من الشّعر الفنّي اللّون وهو: (١١) باق كِتَابِ كَائِنَاتِكُ صَفْحَهِ رَنْكِيننَه •) إلى آخره... فنظرت بذلك الشّعر إلى النّجوم في وجه السّاء. فقلت: ليتني كنت شاعراً، فأكمل هذا الشّعر... فشرعت فيه، مع أنّه ليس لي استعداد الشعر والنّظم. ولكن ما استطعت أن أجعله نظماً وشعراً. فكتبت كما خطر، وإن شئت أنت الذي ترثني، فنظّمه وحوّله إلى النّظم...

# ﴿وهذه هي ما خطرت فجأةً﴾

استمع إلى الكواكب تلك الخطبة اللّذيذة وكتاب الحكمة النيّرة. وانظر ماذا قرّرت؟ • فبدأت بالنّطق جميعاً، وتقول معاً بلسان الحقّ: نحن براهين نوّارة لحشمة سلطنة قدير ذي جلال • وشواهد على وجود الصّانع، وعلى وحدته وقدرته • ونحن آلاف عيون مدقّقة من عيون

أي يلزم في اللطريقة النقشية أربعة تروك، هي ترك الدنيا وترك العقبى وترك الوجود وترك تصور هذه التروك، لئلاً يقع في العجب. المترجم.

 <sup>(</sup>٢) أي يلزم في طريق العجز، وهو مسلك النور، أربعة أشيآء. أيها العزيز! وهي الفقر والمجز والشكر والشوق المطلقات. المترجم.

<sup>(</sup>٣) أي انظر إلى الصفحة الملوّنة من كتاب الكآثنات... المترجم.

<sup>(2)</sup> يمني: كما أنّ الملائكة في عالم السّموات تتفرّج على معجزات القدرة وخوارقها حيث تعرض مالا حدّ لما من تلك المعجزات والخوارق على وجه الأرض التي هي مزرعة أزهار الجنّة، ومزهرتها؛ كذلك أنّ الكواكب التي هي بمثابة عيون الأجرام السّاوية، كأنّها كلّا ترى المصنوعات اللّطبغة على وجه الأرض، تنظر إلى عالم الجنّة، وتشاهد في الجنّة تلك الخوارق المؤقتة، على صورة باقية، فتنظر مرّة إلى الأرض، وأخرى إلى الجنّة. أي أنّ لها نظارة لكلا العالمين، كالملائكة. المؤلّف..

هذه السبّاء، تنظر بدقة إلى الجنة وإلى الأرض للتفرّج على معجزات لطيفة ذهبت وجه هذه الأرض، كما يتفرّج عليها الملآئكة • ونحن ثمرات جميلة علّقت بيد حكمة جميل ذي جلال، على شطر السّموات، وعلى أغصان المجرّة من طوبى الخلقة • ونحن مساجد سيّارة، وبيوت دوّارة، وأوكار عالية، ومصابيح نوّارة، وطائرات وسفن جبّارة، لأهل هذه السّموات • ونحن معجزات القدرة، وخوارق الصّنعة، ونوادر الحكمة، ودواهي الخلقة، وعوالم النّور، لقدير ذي كمال وحكيم ذي جلال • وهكذا نظهر مأة ألف برهان، عأة ألف لسان، ونُسْمِعها من هو إنسان • عميت عينُ الملحد لا ترى وجوهنا، ولا تسمع أقوالنا، ونحن آيات ناطقة بالحق • سكّتنا واحدة، وطرّتنا متّحدة، نحن منسوبات ومسبّحات لربّنا، ونذكره عابدات، ونحن مجذوبات منسوبات إلى حلقة المجرّة الكبرى •

الباقى هو الباقي.

سعيد النُّورُسيّ.

٣١

﴿المكتوب الخامس﴾

# باسمه سبحانه. ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ . . ﴾

إنّ الإمام الربّانيّ بطل السّلسلة النّقشيّة وشمسها قال في مكتوباته: إنّي أرجّح انكشاف مسئلة واحدة من الحقائق الإيانيّة، على آلاف أذواق ومواجد وكرامات... وقال أيضاً: إنّ منتهى جميع الطرائق، هو وضوح الحقائق الإيانيّة وانكشافها.. وقال أيضا: إنّ الولاية على ثلاثة أقسام، الأوّل: الولاية الصّغرى. وهي الولاية المشهورة. والثّاني: الولاية الوسطى. والثّالث: الولاية الكبرى. فالولاية الكبرى هي فتح السبيل إلى الحقيقة مباشرة، بطريق وراثة النبوّة، من غير دخول في برزخ التّصوف.. وقيال أيضاً: إنّ السّلوك في الطريق النقشيّ يكون المباحين. - أي باعتقاد الحقائق الإيانيّة بصورة صحيحة، وامتثال الفرآئض الدّينيّة - فإن عرض نقص في هذين الجناحين لا يسلك في ذلك الطّريق. فإذا أنّ للطريق النقشيّ ثلاثة حجب..

#### أوّلها وأعلاها وأعظمها:

خدمة الحقائق الإيمانيّة مباشرةً. والإمام الربّانيّ أيضا سلك عليه في آخر عمره.

#### ثانيها:

خدمة الفرآئض الدّينيّة والسنّة السّنيّة تحت حجاب الطّريقة... َ ثالثها:

العمل لإزالة الأمراض القلبية بطريق التصوّف، والسّلوك بقدم القلب.. فالأول فرض، والثّاني واجب. وهذا الثّالث بثابة السنّة. فإذا كانت الحقيقة هكذا، فإنّي أظنّ أنّ أمثال الشّيخ عبد القادر الجيلانيّ والشّاه النّقشبنديّ والإمام الربّانيّ من الأكابر أو كانوا في هذا العصر

لصرفوا جميع هممهم لتقوية الحقائق الإيمانيّة والعقائد الإسلاميّة، لأنّها هي المدار للسعادة الأبديّة. فإن قصر فيها ينتج الشّقاوة الأبديّة. فمن لا إيان له لا يدخل الجنّة. ولكنّ الدّاخلين في الجنّة بدون التّصوّف كثيرون جدّاً. والإنسان لا يعيش بدون الغذآء. ولكن يعيش بلا فاكهة. فالتصوّف فاكهة. وحقآئق الإسلام غذآء. ومنذ قديم الزّمان كان لا يُطْلَع إلى بعض حقائق إيمانيّة إلا بسير وسلوك من أربعين يوماً إلى أربعين عاماً. وأمّا الآن فإذا وجد طريق يرقى به إلى تلك الحقائق في أربعين دقيقة، فإنه ليس من شأن العقل أن يبقى غير مبال بذلك الطّريق. فالقارئون بالتأمّل يحكمون بأنّ المقالات الثّلاث والثّلاثين قد فتحت طريقاً كذلك. فإذا كانت الحقيقة هي هذه، فإنّي أعتقد أنّ المقالات المؤلَّفة في حق الأسرار القرآنيّة، هي أنسب علاج ومرهم لجروح هذا العصر، وأنفع نور للهيئة الإسلاميّة، المعروضة لتهاجم الظّلات، وأقوم مرشد لمن وقعوا في الحيرة في أودية الضَّلالة. ولقد تعلمون أنَّ الضَّلالة إن نشأت عن الجهالة يسهل إزالتها. ولكن إذا نشأت الضَّلالة عن الفنّ والعلم يشكل إزالتها. وكان في الزّمان القديم واحد من المأة من القسم الثَّاني. ولا يهتدي منهم بالإرشاد إلاَّ واحد من الألف، لأنَّ أمثال هؤلاء يعجبون بأنفسهم. ولا يعلمون. ويظنُّون أنَّهم يعلمون. وإنَّى أتصوّر أنّ الله تعالى قد منح المقالات المعلومة التي هي من اللّمعات المعنوية من إعجاز القرآن في هذا العصر، خاصية ترياق لزندقة هذه الضّلالة . . .

الباقي هو الباقي.

سعيد النُّورْسي.

**TO** 

﴿ المكتوب السّادس ﴾

# باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ..

سلام الله ورحمته وبركاته عليكها وعلى إخوانكها ما دام الملوان، وتعاقب العصران، وما دام القمران، واستقبل الفرقدان...

يا إخواني أهل الغيرة، ورفقائي أصحاب الحميّة، ومدار عزائي في الدنيا دار الغربة!..

لمّا جعلكم الله تعالى أصحاب حصص من معان أحسن بها على فكري، فإنّ من حقكم التحصّص من حسّياتي أيضا. وإنّي أطوي القسم الأليم من فرقتي في غربتي، لئلاّ أجعلكم متأثّرين كثيراً. فأحكي لكم بعضاً منها. وهو أنّه صار شهرين أو ثلاثة أشهر، بقيت وحيداً جدّاً. فقد يوجد عندي الضّيف في خسة عشر أو عشرين يوماً، مرّة واحدة. وإنّي وحيد في سائر الأوقات. وأيضا يقرب من عشرين يوماً أنّ الجبليّين لا يوجدون في القرب منّي. فقد تفرّقوا. وإنّي رأيت نفسي في خسة أنواع مختلفة ومتداخلة من الغربة، في اللّيل، في هذه الجبال الغريبة بدون صياح ونداء، بين دوي الأشجار الحزين.

#### الأولى:

أنّي بقيت بسر الشّيب، وحيداً وغريباً من أقراني وأحبابي وأقاربي بالأكثرية المطلقة. فإنهم تركوني وارتحلوا إلى عالم البرزخ. فأحست غربة حزينة ناشئة عن ذلك. وانفتحت دآئرة أخرى من الغربة في ضمن هذه الغربة. وهي أنّ أكثر الموجودات التي لي صلة بها كالرّبيع الماضي فارقتني مرتحلة. فحسست غربة ذات فرقة حاصلة من ذلك الفراق. وانفتحت دآئرة أخرى من الغربة في هذه الغربة. وهي أنّي فارقت وطني وأقاربي. فبقيت وحيداً. فشعرت بغربة ذات فراق، متولّدة عن

ذلك. وقد أشعرني هذا الوضعُ الغريب من أحوال اللَّيل والجبال غربة ذات رقّة، بين هذه الغربة. ومن هذه الغربة رأيت روحي المشرفة على الرّحيل عن هذا المضيف الفاني إلى جانب أبد الآباد، في غربة فآئقة على العادة. فتفكَّرتُ وقلت فجأة: سبخان الله، كيف تُقاوَم هذه الظُّلَمَاتُ وأنواع الغربة. فاستغاث قلي. وقال: (يا (١٠) رَبِّ! غَرِيبَمْ بِي كَسَمْ ضَعِيفَمْ نَاتُوانَمْ • عَلِيلَمْ عَاجِزَمْ إِخْتِيارَمْ، بِي إِخْتِيارِمْ • أَلْأَمَانَ كُويَمْ، عَفُو جُويَمْ مَدَدْخُواهَمْ زِدَرُكَاهَتْ إِلْهِي!.). فإذا بنور الإيمان، وفيض القرآن، ولطف الرّحن أمدّتني، وحوّلت تلك الأنواع الخمسة من الغربة المظلمة، إلى خس دوآئر نورانيّة من دوآئر الإنس. فذكر لساني: ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾. وثلا قلبي آية ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لاَّ اللَّهَ اللَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ ﴾. وقالُ عقلي عخاطباً لنفسي المستغيثة من اضطرابها ودهشتهاً: (بِرَاقٌ بِيچارَه! فَرْيَادِيّ. بَلاْدَنْ قِلْ تَوَكُّلْ • زِيَرافَرْيادْ، بَلا أَنْدَرْخَطَا أَنْدَرْ بَلاْدِرْبِيلْ • بَلَاوِيرَ هِ نِي بُولْدِنْسَه آكَرُ ﴿ صَفَا أَنْدَرْ وَفَا أَنْدَرْ بَلَادِرْبِيلْ ﴿ مَادَامْ أُويْلُه، بِرَاقُ شَكُوايي، شُكُرْ إِيتْ چُونْ بِلاَبِلْ • دَمَاكَيْفِنْدَنْ كُلَّرْ هْپُ كُلُّ مُل أَ ۚ كَرْ بُولَمازْسَكُ ، بُتُونٌ دُنْيا جَفا أَنْدَرْ فَنا أَنْدَرْ هَبا أَنْدَرْ بَلادِرْ بِيْلٍ • جِهَانْ طُولُو بَلاَ بَاشِكْدَه وَآرْكَنْ • نَه بَا غِيرِ رُسِكُ كُجِوْكُ بَرْبَلادَنْ، كُلْ تَوكُلْ قيلْ، تَوكُلْ إِيلَه بَلا يُوزُنْدَه كُلْ • تا أُودَه كُولْسُونْ. أُوكُولْدُكْچَه كُوچُولُورْ إِيدَرْ تَبَدُّلْ ﴿).. معنى هذه الفقرات: ﴿ « دع الجزع أيها البآئس! وتوكّل عن البلآء • لأنّ الجزع بلاء على بلاء ، في خطأً. فاعلم.. ● فإن وجدت معطي البلاّء، فهو بلاّء في صفاّء ووفآء وعطآء. فاعلم.. • فإذا كان كذلك، فاترك الشكوي. واشكر

<sup>(</sup>١) أي يا ربًّا. إنّي غريب وحيد، ضعيف غير مقتدر، عليل عاجز، كهل غير مختار. فأقول: الأمان. وأرجو المفو، وأطلب المدد من بابك يا إلمي!. المترجم.

مثل البلابل، حينها يتبسّم عن سرورها الوردُ والأزهار جيعاً • وإن لم تجده، فاعلم أنّ الدنيا كلّها بلاّء في جفاء وفناء وهباء • فهذا تصيح عن بلاء صغير، وقد كان البلاء نازلاً على رأسك ملا الدّنيا؟ تعال توكّل عن البلاء • واضحك في وجهه بالتوكّل، حتى يضحك هو أيضاً. فهو كلّه ضحك يتصاغر ويتبدّل • ».

وكذا قلت كما قال مولانا جلال الدين الرّومي من أساتذي، لنفسه: (أو(١) كُفْتْ: «ألَسْتُ »؟ تُوكُفْتْ: بَلٰى • شكرِ «بَلٰى» حِيسْتْ؟ كَشِيدَنِ بَلاً، سِرِ بَلا حِيسْتْ؟) يعني: (مَنَمْ حَلْقَه زَنِ دَرْكَهِ فَقْرُو فَنا). فحينئذ قالت نفسي: نعم نعم: يفتح باب النّور، وتتفرّق الظّلات، بالعجز والتوكّل، وبالفقر والالتجاء، الحمدلله على نور الإيمان والإسلام، ورأيت هذه الفقرة من الحِكَم العطآئية المشهورة، حقيقة عالية، وهي قوله: «ماذا وجد من فقده؟ وماذا فقد من وجده؟ » يعني: أنّ من وجد الله تعالى يجد كلّ شيء، ومن لم يجده لا يجد شيئاً، وإن وجده يجده بلاء على رأسه، وفهمت سرّ حديث (طوبي للغرباء) فشكرت الله.

#### فيا إخوتيا.

إنّ أنواع هذه الغربة المظلمة وإن تنوّرت بنور الإيمان، إلا أنّها أجرت علي أحكامها بعض إجرآء. وأورثتني فكرة هكذا، وهي أنّي إذا كنت غريباً، وسأذهب إلى الغربة، فيا عجباً!. هل انتهت وظيفتي في هذه المضيفة؟. حتّى أوكُلكم وأوكل المقالات. وأقطع علاقتى عن الدّنيا كلّياً. هكذا وردت هذه الفكرة ببالي. فلذلك سألتكم: هل المقالات المؤلّفة كافية؟. وهل لها نقص؟. أعني هل انتهت وظيفتي؟. كي ألقي نفسي براحة القلب إلى غربة نورانيّة لذيذة حقيقيّة. وأنسى الدّنيا.

<sup>(</sup>١) أي أنّه تعالى قال: (آلستُ بِرَبّكُمْ) فقلت (بَلْي). فإ هو شكر قولك (بلي)؟ إنّه مقاساة البلاء، وما هو سر البلاء؟ هو قوله: إنّي طارق لحلقة باب الفقر والفناء... المترجم.

فأقولَ كها قال مولانا جلال الدين: (دَانِي (١) سَمَاعْ چِه بُودَ؟ بِي خُودْ شُدَنْ زِهَسْتِي • أَنْدَرْفَنَاي مُطْلَقْ ذَوْقِ بَقَاء چَشِيدَنْ). وهل لي أن أطلب غربة علوية؟.. هكذا صدّعتكم بتلك الأسئلة...

الباقى هو الباقى.

سعيد النُّورْسيّ

<sup>(</sup>١) معناه: هل تعلم ما هو السَّاع؟. هو أن تفني عن الوجود، وتذوقُ البقاء في الفناء المطلق.. المترجم.

13

﴿ المكتوب السَّابِع ﴾

باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.. السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً دآئماً.. إخواني الأعزّاء!.

إنَّكُم ذكرتم أمرين للحافظ (شاملي) على أن يذكرها لي..

#### أحدها:

أنّكم تقولون: إنّ أهل الضلالة من هذا العصر الجديد كالمنافقين في الزّمان القديم يجدون تزوّج النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بزينب، مدار انتقاد، ويتلقّونه زواجاً نفسيّاً شهوانياً...

#### فالجواب:

كلاً.. إنّ يد مثل هذه الشّبهات الدّنيئة لا تنال إلى ذلك الذّيل العالي. حاشاه عن ذلك مأة ألف مرّة.. نعم: إنّ شخصاً اكتفى بامرأة مسنّة فقط مثل خديجة الكبرى، واقتنع بها بعفّة كاملة وعصمة تامّة باتّفاق الأصدقاء والأعداء، في زمن التهاب الشّهوات النفسيّة، وآوان الحرارة الغريزيّة من خسة عشر عاماً إلى أربعين سنة من عمره، فإنّ كثرة ازدواجه وتزوّجه بعد أربعين عاماً، أي في حين توقّف الحرارة الغريزيّة، وفي زمن سكون الشّهوات النّفسيّة، حجّة تثبت لمن له مقدار ذرّة من الإنصاف، أنّها ليست نفسانيّة، وأنّها مستندة إلى حِكم أهمّ أخرى بالضّرورة وبالبداهة.. فمن تلك الحكم:أنّ أفعال صاحب الرّسالة، وأحواله وأطواره وحركاته أيضا، منابع الدّين والشّريعة، ومآخذ الأحكام، كأقواله. فكما أنّ الصّحابة كانوا حملة الشّطر الظّاهر منها، فإنّ الأزواج الطّاهرات أيضا كانت حملة أسرار الدين، ورواة أحكام فإنّ الطّرورة وأحكام

السّريعة المتظاهزة من أحواله المستورة في دآئرته الخاصة. وإنّهن أدّين تلك الوظيفة بالفعل. فإنّ نصف أسرار الدّين وأحكامه تقريباً يرد عنهن. فإذا يلزم لهذه الوظيفة العظيمة أزواج طاهرات كثيرة مختلفة المشارب...

#### ولنعد إلى التزوّج بزينب.

فقد كُتِب في حق آية (ما كانَ مُحَمَّدٌ آباً آحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ولْكِنْ رَسَولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ الّتي هي من أمثلة الشعاع الثالث من الشّعلة الأولى من المقالة الخامسة والعشرين : أنّ آية واحدة تفيد معاني حسب طبقات النّاس بوجوه متعدّدة، لكلّ طبقة، معنّى حسب فهمها.

فحصة فهم طبقة من هذه الآية: هي أنّ زيداً خادم الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، والمَظْهَر لخطاب «يا ابني» طلّق زوجته العزيزة، حيث لم يجدها كفؤاً له معنى، بنآء على اعترافه، بالرّواية الصّحيحة. أي أنّ زيداً فهم بالفراسة أنّ السّيدة زينب خلقت على أخلاق عالية أخرى. وأنّها على فطرة تليق أن تكون زوجاً لنيّ. وأنّه لم يجد نفسه على فطرة يكون زوجاً وكفؤاً لها. فأنتج ذلك عدم امتزاج معنويّ. فلذلك طلّقها. وتزوّج بها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، بأمر الله نعالى. أي أنّ ذلك الزّواج كان خارقاً للعادة، وبمحض حكم القدر، وفوق العرف والمعاملات الظاهريّة، بدلالة أنّ ذلك النّكاح كان عقداً سماويّاً، وذلك بإشارة قوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهُا﴾. فانقاد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لذلك الحكم القدريّ، واضطرّ له. وليس بهوى عليه الصّلاة والسّلام لذلك الحكم القدريّ، واضطرّ له. وليس بهوى النّفس. وحكم هذا القدر هو: أنّ قول الأكابر للأصاغر: «يا ابني!.» ليس كمسئلة الظّهار، أي ليس ذلك حراماً كما لو قال لزوجته: أنت ليس كمسئلة الظّهار، أي ليس ذلك حراماً كما لو قال لزوجته: أنت يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ فِي اَزْواْجِ اَدْعِيانَهُمْ تلك الآية الكرية يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ فِي اَزْواْجِ اَدْعِيانَهُمْ تلك الآية الكرية يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ فِي اَزْواْجِ اَدْعِيانَهُمْ تلك الآية الكرية يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ فِي اَرْواْجِ اَدْعِيانَهُمْ تلك الآية الكرية يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَرْواْجِ اَدْعِيانَهُمْ تلك الآية الكرية يكون عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَرْواْجِ اَدْعِيانَهُمْ تلك الآية الكرية الكرية الكرية الكرية المُؤْمُنِينَ حَرَجٌ فِي اَرْواْجِ الْمُعْمَلِي اللهُ الآية الكرية الكرية المَوْلِي المَوْلِي المُؤْمِنِينَ حَرَبٌ فِي الْهُورَ أَوْلُولُهُ اللهُ الآية الكرية الكرية الكرية الكرية السَوْلِي المُؤْمُ اللهُ الآية الكرية المُؤْمِنِينَ عَرَبُولُ السَّلِي اللهُ الْمَافِر المُؤْمُونَ عَلَى الْمُؤْمُونَ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ عَلَى اللهُ المُؤْمُونَ عَلَى اللهُ ال

الّتي تتضمّن حكماً شرعيّاً أهمّ، وحكمةً عامة مهمّة، ومصلحةً عموميّة شاملة. وأيضا أنّ نظر الأكابر لرعاياهم، والأنبيآء لأمهم، وخطابهم لهم على وجه الأبوّة، إنّا هو باعتبار وظيفة الرسالة والرّئاسة. وليس باعتبار الشّخصية الإنسانيّة، حتّى لا يناسبهم التّزوّج منهم...

وحصة فهم طبقة ثانية منها: هي أنّ آمراً عظياً ينظر إلى رعيته بشفقة الأبوّة. فإن كان ذلك الآمر سلطاناً روحانياً ظاهراً وباطناً، ينظر إليه أفراد رعيّته بنطر الأب، كأولاده الحقيقيّين، إذ مرحته تفوق شفقة الأب مأة مرّة. فنظر الأب لا ينقلب إلى نظر الزّوج، ونظر البنت لا يتبدّل بنظر الزّوجة بسهولة. فلذلك لا يناسب تزوّج النّي البنات المؤمنين، هذا السّر في أفكار العامة. فيقول القرآن بقصد دفع ذلك الوهم: إنّ النبيّ يُشْفِق عليكم ويعاملكم معاملة الوالد بحساب الرّحة الإلهيّة. وإنكم كأولاده باسم الرّسالة. ولكنّه ليس أباكم باعتبار الشّخصيّة الإنسانيّة، حتى لا يناسبه التّزوّج منكم، وإنّه إذا قال لكم: يا أبنائي، لا تكونون أولاداً له باعتبار أحكام الشّريعة...

الباقي هو الباقي.

سعيد النُّورْسيّ.

٤٥ -----

﴿ المكتوب الثَّامن ﴾

## باسمه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ..

إنّ لدخول اسمي ﴿ الرّحن الرّحي ﴾ في ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرّحيمِ ﴾ ، ولذكرها في أوّل كلّ شيء مبارك، حِكمًا كثيرة، وأذكر الآمان حسّاً عائداً إليّ تعليقاً لبيانها بوقت آخر...

#### أخي!.

إنّي أرى اسمي ﴿الرّحن الرّحيم ﴾ نوراً أعظم قد أحاط بجمعيع الكَآئنات. وإنّها ليُّشاهَدان نيّرين وقويّين بحيث يؤمّنان جميع الحاجالات الأبديّة من حوآئج كلّ روح، ويأمنانه عن أعدآئه الّتي لا حدٌّ لهما. وبرإنٌ أهم وسيلة وجدتها للوصول إلى هذين الاسمين ذينك النّورين الأعظميين، هي الفقر مع الشَّكر، والعجز مع الشَّفقة، أي العبودية والافتقال. وإ. يُي لأذكر ما خطر ببالي بمناسبة هذه المسئلة، وأقول مخالفاً للمحقَّةبين حتَّنيُّ لأستاذي الإمام الربّانيّ: إنّ حسّيات يعقوب عليه السّلام إزآء يوسف عليه السَّلام، الشَّديدة المشرقة ليست محبَّة وعشقاً، بل هي شفقته، لكأنَّ الشفقة أقطع وألم، وأعلى وأنزه بكثير من الحبّ والعشق، ولائنة بمققام النّبوّة. لكنّ الحبّ والعشق الجازيّ للمحبوبات والمخلوقات إذا كانا في درجة الشدّة لا يليقان بذلك المقام المعلّى من النبوّة. فإذا أنّ ما بيينه القرآن الحكيم بإعجاز مشرق ووجه لامع، من الحسيّات اليعقوبييّة ألَّى هي وسيلة للوصول إلى اسم الرّحيم، هي درجة عالية من الشّفنة. و أمّا العشق الذي هو وسيلة للوصول إلى اسم الودود، فهو في مسئلة ححبً زليخا ليوسف عليه السّلام. فإذا بأيّ درجة بيّن القرآن المعجز البييان حسيّات يعقوب عليه السّلام أسمى من حسيّات زليخا، فالشّفقة ابعيضا تُشاهَد أعلى من العشق بتلك الدّرجة . . وإنّ أستاذي الإمام الربّا ن ٌلم ير العشق الجازي مناسباً جداً بمقام النبوّة. فلذلك قال: إنّ الحارس

اليوسفية كانت من قبيل المحاسن الأخروية. فالحبّة لها ليست من قبيل المحبّة الجازيّة، حتّى تصير نقصاً.. وأنا أقول: أيّها الأستاذ!. إنّ ذلك تأويل متكلّف. ولا بدّ أن تكون الحقيقة هكذا: وهي أنّ تلك الحسيّات ليست محبّة. بل هي مرتبة من الشّفقة أعلى وأوسع وألمع من الحبّة مأة مرّة. نعم: إنّ الشّفقة بجميع أنواعها لطيفة ونزيهة. وأمّا العشق والحبّ فلا يُتنازَل إلى كثير من أنواعها. وأيضا أنّ الشّفقة واسعة جدّاً. فإنّ من يشفق على أولاده، تحيط شفقته بجميع الأطفال حتّى ذوي الأرواح بناسبة تلك الشّفقة. ويظهر نوع انعكاس لإحاطة اسم الرّحيم، مع أنّ العشق يحصر النّظر على محبوبه، فيفدي بكلّ شيء لحبوبه. أو ينزّل غير العشق يحصر النّظر على محبوبه، فيفدي بكلّ شيء لحبوبه. أو ينزّل غير مثلا: قال واحد منهم: إنّ الشّمس ترى حس محبوبي. فتخجل. فتغطي مثلا: قال واحد منهم: إنّ الشّمس ترى حس محبوبي. فتخجل. فتغطي رأسها بحجاب السّحاب لئلا تُرى أن فيا أيّها العاشق العزيز!. أيّ حقّ لك تُخجِل هكذا، الشّمس الّتي هي صحيفة نورانيّة لثانية أسماء عظمي؟..

وكذا أنّ الشّفقة خالصة لا تطلب المقابلة. وأنّها صافية وبدون عوض. حتّى إنّ شفقة الحيوانات الّتي هي في أدنى المراتب، على أطفالها، وفداءها لها بدون عوض، دليل على هذا، مع أنّ العشق يقتضي الأجرة، ويطلب العوض. وإنّ أنواع بكآء العشق، نوع من الطلب، وسؤال للأجر...

فإذا أن شفقة يعقوب عليه السّلام الّتي هي أشرق نور من سورة يوسف التي هي أشرق سور القرآن، تظهر اسمي ﴿الرّحن الرّحي﴾، وتعلن أنّ طريق الشّفقة هي طريق الرّحة، وتُنْطِق بقوله:

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينِ • ﴿ دُوَاءً لأَلَمْ تَلَـكُ الشَّفقة...

الباقي هو الباقي

سعيد النُّورْسيّ

## ﴿ المكتوب التّاسع ﴾

وهو أيضا جزء من الرّسالة الّتي بعثها إلى تلميذه الخالص ذلك.

## باسمه سبحانه، وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.. ثانياً:

أنّ شوقك وجهدك ونجاحك في نشر الأسرار القرآنيّة، إنّا هو إكرام إلّهيّ. بل هي كرامة قرآنيّة وعناية ربّانيّة. فأهنّئك.. ولأذكر بمناسبة بحث الكرامة والإكرام والعناية، فرقاً بين الكرامة والإكرام. وهو أنّ إظهار الكرامة بدون الضّرورة، ضرر. وأمّا إظهار الإكرام فتحديث نعمة. فإن صار شخص مشرّف بالكرامة مَظْهراً لأمر خارق، عن علم، وكانت نفسه الأمَّارة باقية، يمكن أن يكون ذلك الأمر استدراجاً، في جهة الإعجاب بنفسه، والاعتاد على نفسه وكشفه، والوقوع في الغرور. وإن صار مظهراً لأمر خارق بدون علم منه، مثلا كان في قلب أحد سؤال، فأجاب موافقاً له، من قبيل الإنطاق بالحقّ، ثمّ تفطّن. وبعد ما فهم لم يعتمد على نفسه. بل ازداد اعتاده على ربّه. وقال: إنّ لي حافظاً يربيّني أزيد منّي. فزاد توكّله. فهذا القسم كرامة بدون خطر. وليس مكلَّفاً بإخفآئه. لكن عليه أن لا يسعى لإظهاره عمداً للفخر، لأنّه يمكن أن ينسبه إلى نفسه، لأنّ فيه مدخلاً لكسب الإنسان ظاهراً.. وأمَّا الإكرام فهو أسلم وأعلى عندي من النَّوع الثَّاني السَّالم من الكرامة. وإنّ إظهاره تحديث نعمة. ولا دخل للكسب فيه. فلا تسنده نفسه إليها.. فيا أخى!. إنّ ما كتبتُه ورأيتُه من الإحسانات الالهيّة منذ زمن قديم، في حقّى وحقّك ولا سيّما في حقّ خدمتنا للقرآن، هو إكرام. وإظهاره تحديث نعمة. فلذلك أكتب لك النّجاحات العآئدة إلى خدمتنا من قبيل التّحديث بالنّعمة إزآءك. فكنتُ أعلم أنّها تحرّك فيك عصب الشّكر، لا الفخر...

#### ثالثاً:

أنّي أرى أنّ الأسعد في هذه الحياة الدّنيا، من يتلقّى الدّنيا مضيفة عسكريّة، ويذعنها كذلك، ويعمل حسب ذلك. فيحصل فوراً بذلك التّلقّي، على مرتبة الرضى، تلك المرتبة العظمى، فلا يدفع ثمن الألماس الباقي، للزّجاج المنكسر. فيقضي حياته بالاستقامة واللّذة. نعم: إنّ الأمور العائدة إلى الدّنيا، بمثابة الزّجاجات القابلة للكسر. وأمّا الأمور الأخرويّة الباقية، فهي في قيمة الألماسات الرّصينة. وإنّ الحسيّات الشّديدة في فطرة الانسان مثل الغمّ الشّديد، والحبّ الحارّ، والحرص المائل، والطّلب العنيد، وهكذا، قد منحت لتحصيل الأمور الأخرويّة. فتوجيه تلك الحسيّات إلى الأمور الدّنيويّة الفانية، بصورة شديدة، هو كدفع ثمن الماسات الباقية، للزّجاجات المنكسرة الفانية..

وقد وردت على البال نقطة ، بهذه المناسبة . فأذكرها . وهي : أنّ العشق حبّ شديد . فحينها يكون متوجّهاً إلى الحبوبات الفانية ، فإمّا يترك ذلك العشق صاحبه في عذاب وألم دآئم ، أو يوجّهه إلى طلب عبوب باق ، حيث لا يساوى ذلك الحبوب الجازيّ ، ثمن ذلك الحبّ الشّديد . فينقلب العشق الجازيّ إلى العشق الحقيقيّ . فيوجد في الانسان حسيّات بآلاف . ولكلّ واحدة منها مرتبتان كالعشق . إحداها مجازيّة . والأخرى حقيقيّة . مثلاً يوجد في كلّ أحد ، حسّ خوف المستقبل . فحينها يخاف عليه بصورة شديدة يرى أنّه لا سند بيده للبلوغ إلى ذلك المستقبل المستقبل الذي يخاف عليه . ويرى أيضا أنّ مستقبلاً قصيراً تحت تعهّد في المستقبل الذي يخاف عليه . ويرى أيضا أنّ مستقبلاً قصيراً تحت تعهّد في ويتوجّه إلى ما بعد القبر ، من مستقبل حقيقيّ مديد ليس تحت التعهّد في حقّ الغافلين . وكذا يظهر حرصاً شديداً للمال والجاه . فيرى أنّ ذلك في حقّ الغافلين . وكذا يظهر حرصاً شديداً للمال والجاه . فيرى أنّ ذلك الخوف الثلل الفاني المفوّض إلى نظارته موقّتاً ، وذلك الجاه الخطير الباعث

للرّباء، وتلك الشّهرة ذات الآفة لا توازى ذلك الحرص الشّديد. فيتوجّه عنها إلى المراتب المعنويّة، ودرجات القرب، وزاد الآخرة، الّتي هي الجاه الحقيقي، وإلى الأعال الصَّالحة الَّتي هي الأموال الحقيقيّة. فينقلب ذلك الحرص الجازيّ الّذي هو خصلة سيّئة، إلى الحرص الحقيقيّ الذي هو خصلة عالية. وكذا يصرف حسّياته للأمور الفانية الزّائلة الّتي لا قيمة لها، بعناد شديد مثلا، فيرى أنّه يعاند سنة، لأمر لا يساوي عناد دقيقة. وأيضا يتثبّ باسم العناد على شيء ضار سام، فيرى أنَّ هذا الحسَّ القويَّ لم يُمنَّح لمثل هذه الأمور، وأنَّ صرفها فيها مناف للحكمة والحقيقة. فحينئذ لا يصرف ذلك العناد الشَّديد في تلك الأمور الزَّآئلة غير اللَّازمة. ويصرفه للخدمات الأخرويَّة، والأساسات الإسلامية، والحقائق الإيانية العالية الباقية. فينقلب ذلك العناد الجازي الَّذي هو خصلة رزيلة، إلى العناد الحقيقيّ الَّذي هو سجيّة حيدة، وهي الثّبات الشّديد في الحقّ. هذا فالإنسان إن استعمل ما أعطيه من الجهازات المعنوية على حساب النّفس والدّنيا، وعمل غافلاً كأنّه يبقى خالداً في الدّنيا، تصبح تلك الجهازات مداراً للأخلاق الرزيلة والإسراف والعبث. ولو صرف الخفيف منها لأمور الدّنيا، والشّديد منها للوظآئف الأخروية والمعنوية تصير منشأ للأخلاق الحميدة، وتكون موافقة للحكمة والحقيقة، ومداراً لسعادة الدّارين، كهذه الأمثلة المذكورة...

وأظن أن سبباً لبقاء نصائح الناصحين بدون تأثير في هذا الزمان، هو: أنهم يقولون لن لا أخلاق لهم: لا تحسدوا، ولا تحرصوا، ولا تعادولم ولا تعاندوا، ولا تحبوا الدنيا. أي يكلفونهم بما لا يطاق عندهم ظاهراً، كأنهم يقولون: بدلوا فطرتكم. فإن قالوا: حوِّلوا وجوه هذه الخصال إلى الأمور الخيريّة، وغيِّروا مجاريها، تؤثّر النصيحة، ويكون تكليفاً بما في دائرة اختيارهم...

#### رابعاً:

أنّ الفرق بين الإسلام والإيمان صار مدار البحث كثيراً بين علماً الإسلام، فقال بعضهم: إنها متّحدين، وقال بعض آخر: ليسا متّحدين، ولكن لا يوجد أحدها بدون الآخر، وبيّنوا مثل هذا، أفكاراً كثيرة الاختلاف، وإنّي علمت فرقاً هكذا، وهو: أنّ الإسلام التزام، والإيمان إذعان، وبتعبير آخر: أنّ الإسلام هو الولاء والتّسليم والانقياد للحقّ، وأمّا الإيمان فهو قبول الحقّ وتصديقه، وقد رأيت فيا مضى بعض وأمّا الإيمان فهو قبول الحقّ وتصديقه، وقد رأيت فيا مضى بعض الملحدين كانوا يظهرون ولاء شديداً للأحكام القرآنية، فإذا أنّ ذلك الملحد كان مَظهراً للإسلام في جهة، بالتزامه للحقّ، فيقال له: المسلم الملحد، ثم رأيت بعض المؤمنين لا يظهرون الالتزام لأحكام القرآن، ولا يلتزمونها، فيصبحون مظهراً لتعبير «المؤمن غير المسلم»...

فيا عجباً!. هل يكون الإيمان بدون الإسلام مدار النّجاة.؟.

#### الجواب:

كما أنّ الإسلام بدون الإيمان لا يكون سبب النّجاة، فإنّ الإيمان بدون الإسلام لا يكون مدار النّجاة أيضاً...

#### فلله الحمد والمنّة:

أنّ موازين رسالة النّور بيّنت غمرات دين الإسلام وحقائق القرآن، ونتآئجها بفيض إعجاز القرآن المعنويّ، بحيث لو فهمها الملحدلما أمكنه عدم الالتزام. وكذا أظهرت دلاّئل الإيمان والإسلام وبراهينها قويّة بحيث إن فهمها غير المسلم يُصدِّق بها على كلّ حال، ويؤمن بها مع بقائه غير مسلم.. نعم: إنّ المقالات قد بيّنت غمرات الإيمان والإسلام الجميلة اللّذيذة مثل غمار طوبى الجنّة، وبيّنت نتآئجها اليانعة الطيّبة كمحاسن سعادة الدّارين، مجيث تورث من رآها وعرفها، حسّ ولآء والتزام المعادة الدّارين، مجيث تورث من رآها وعرفها، حسّ ولآء والتزام

وتسليم بلا نهاية . وإنّها قد أظهرت براهين الإيان والإسلام القويّة كسلسلة الموجودات، والكثيرة كالذّرّات، بحيث تنتج إذعاناً بلا نهاية وقوّة إيان .. حتى إنّي حيما أتشهّد أحياناً في أوراد الشّاه النّقشبنديّ، وأقول: (عَلَى ذَلِكَ نَحْياً وَعَلَيْه نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ غَداً) أحسّ بالتزام لا نهاية له . فإن أعطيتُ الدّنيا كلّها فلن أفديها حقيقة إيانيّة واحدة . وإنّ فرض عكس حقيقة ، دقيقة واحدة ، يؤلني جدّاً . وإنّي حينها أقول: (وَامَنَا بِمَا اَرْسَلْتَ مِنْ رَسُول ، وَامَنَا بِمَا اَنْزَلْتَ مِنْ كِتاب ، فَصَدَّقْنا) أشعر بقوّة إيان لا نهاية لها . وأتلقى عكس كلّ حقيقة من فصدًّ قُنا) أشعر بقوّة إيان لا نهاية لها . وأتلقى عكس كلّ حقيقة من حقائق الإيان محالاً عقليّاً . وأرى أهل الضّلال بلهاء ومجانين بلا نهاية .. وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والديك وأقدّم كثير احترام . وليدعُوا لي . وإنّك أخي . وأسلّم على والدي ما المنات ال

واسلم على والديك واقدم كثير احترام، وليدعوا لي. وإنك اخي. فها بمثابة والديّ. وأسلّم أيضاً على أهل قريتكم جميعاً، لا سيّا من يستمعون منك المقالات...

#### الباقي هو الباقي.

سعيد النُّورْسيّ

00 \_\_\_\_\_

## ﴿ المكتوب العاشر ﴾

# باسمه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِللّٰ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.. (جواب على سؤالين)

الأوّل:

هو حاشية الجملة الطّويلة في تعريف تحوّلات الذّرّات من المقصد الثّاني من المقالة الثلاثين ... لقد ذكر الإمام المبين والكتاب المبين، في القرآن الحكيم في مواضع مكرّرة، فقال بعض أهل التّفسير: إنّها متّحدان. وقال بعضهم: إنّها مختلفان. وبياناتهم في حقّها مختلفة. وخلاصتها: أنَّهم قالوا: إنَّهما عنوانان للعلَّم الإلَّهيِّ. ولكنِّي تيقَّنت بفيض القرآن: أنّ الإمام المبين عنوان لنوع من علم الله وأمره، ينظر إلى عالم الغيب أزيد من عالم الشهادة. أعني أنّه ينظر إلى الزّمان الماضي والمستقبل أزيد من زمان الحال. أعني أنّه ينظر إلى أصل كلّ شيء ونسله، وإلى جذوره وبذوره، أزيد من وجوده الظّاهريّ. فهو دفتر للقدر الإلهيّ. وقد أثبت وجود هذا الدّفتر في المقالة السّادسة والعشرين. وفي حاشية المقالة العاشرة.. نعم: إنّ هذا الإمام المبين عنوان لنوع من علم الله وأمره تعالى. أعني أنّ مبادىء الأشياء وعروقها وأصولها من حيث إنَّها تنتج وجود الأشيآء بغاية الصَّنع، وبكمال الانتظام تدلُّ قطعاً على أنَّها تنظَّم بدفتر من دساتير العلم الإلَّهيِّ. وأنَّ نتآئج الأشيآء وأنسالها وبذورها لكونها تتضمّن برامج الموجودات الآتية في المستقبل، وفهارسها ، تعلن قطعا أنَّها مجموعة صغيرة من الأوامر الإلَّهية. فإنَّ نواةً مثلا يصح أن يقال: إنها أمر بحسم صغير من الأوامر التكوينية التي تعيّن البرامج والفهارس التّى تنظّم تشكيلات جميع الشّجرة...

#### الحاصل:

أنّ الإمام المبين في حكم برنامج وفهرس لشجرة الخلقة الّتي نشرت

الأغصان والفروع في أطراف الماضي والمستقبل وعالم الغيب. فالإمام المبين بهذا المعنى دفتر للقدر الإلهي، ومجموعة دساتير له. فتساق الذرّات بإملاء تلك الدّساتير ومحكمها ، إلى حركاتها وخدماتها في وجود الأشاء.

أمّا الكتاب المبين فإنّه ينظر إلى عالم الشهادة أزيد من عالم الغيب. أعني أنّه ينظر إلى الزّمان الحاضر أزيد من الماضي والمستقبل. وأنّه عنوان ودفتر وكتاب للقدرة والإرادة الإلهية أزيد من العلم والأمر. فإذا كان الإمام المبين دفتر القدر، فالكتاب المبين دفتر القدرة. أعني أنّ كال الصّنع والانتظام في وجود كلّ شيء، وفي ماهيته وصفاته وبقوانين إرادة نافذة. فتعيّن صوره وتشخّص. وتعطى مقداراً معيّناً وشكلاً مخصوصاً. فإذا أنّ لتلك القدرة والإرادة دفتراً أكبر ومجموعة قوانين كلّية وعموميّة يُقص الوجود الخاص بكلّ شيء، والصورة أثبت وجود هذا الدّفتر كالإمام المبين في مسائل القدر وجزء الاختيار. افتر فانظر إلى حق أهل الغفلة والضلالة والفلسفة. فإنّهم أحسّوا جلوة لوح القدرة الفاطرة ذلك اللّوح المحفوظ، وانعكاس كتاب الحكمة والإرادة الربّانية، ذلك الكتاب البصير، وأحسّوا تمثالها في الأشيآء. فسمّوها الطّبعة وحرّفوها حاشاها...

هذا فالقدرة الالهية تحرّك الذرّات في إيجاد الأشيآء، وتُوجِد سلسلة الموجودات الّتي كلّ منها آية، وتكتبها في صحيفة الزّمان المثاليّة المساة بلوح المحو والإثبات، بإملآء الإمام المبين، أي بحكم القدر وبدستوره، فإذا أنّ حركات الذّرّات اهتزاز وتحرّك في مضيّ الموجودات من عالم

الغيب إلى عالم الشهادة، ومن العلم إلى القدرة، من تلك الكتابة،وذلك الاستنساخ..

وأمّا لوح المحو والإثبات فهو دفتر متبدّل، ولوحة كتابة ومحو، في دائرة الممكنات،أي في الأشيآء المعروضة داّئما للموت والحياة، والوجود والفنآء، من اللّوح المحفوظ الأعظم الثّابت الدّاّئم. وذلك الدّفتر هو حقيقة الزّمان، نعم: كما أنّ لكلّ شيء حقيقة، فإنّ حقيقة النّهر العظيم الجاري في الكائنات الذي نقول له: الزّمان، هي أنّه في حكم صحيفة كتاب القدرة، ومداده، في لوح الحجو والإثبات..

لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ...

السُّؤال الثَّاني: أين ميدان الحشر.؟.

#### والجواب:

أنّ الحكمة العالية الّتي يظهرها الخالق الحكيم في كلّ شيء، حتى إنّه يعلّق بشيء حقير حكماً عظيمة جدّاً، تشير بذلك في درجة الصراحة، إلى أنّ كرة الأرض لا تخطّ داّئرة عظيمة، هياماً وهباء. بل أنّها تدور حول شيء مهمّ، وتخطّ الدائرة المحيطة بالميدان الأكبر وتعيّنها. وتسير حول مشهر عظيم، وتسلّم محصولاتها المعنويّة إليه. فستعرض تلك المحصولات أمام أنظار النّاس في ذلك المشهر في المستقبل. فإذا أنّه سيبُسط في دائرة محيطة تقرب من مسافة خسة وعشرين ألف سنة، ميدان حشر يلأ تلك الدّائرة، وتكون بقعة الشّام الشريفة في حكم نواة بناءً على الرّواية، وأنّ جميع المحصولات المعنويّة لكرة الأرض تُبْعَث إلى دفاتر ذلك الميدان المستور الآن تحت حجاب الغيب، وإلى ألواحه، وتصبّ سكّانها أيضا إلى ذلك الميدان حينها يفتح في المستقبل. وتمضي تلك المحصولات المعنوية من الغيب إلى الشهادة...

نعم: إن كرة الأرض في حكم مزرعة وينبوع وكين قد أنتجت محصولات تملأ ذلك الميدان الأكبر، وسالت منها مخلوقات تستوعبه، وخرجت منها مصنوعات تملأه.. فإذا أن كرة الأرض نواة. وميدان الحشر مع ما فيه شجر وسنبل ومخزن. نعم: كها أن نقطة نورانية تصير بسرعة حركتها خطا نورانيا ،أو تكون دائرة نورانية ، كذلك أن كرة الأرض مدار لتمثيل دائرة من الوجود، بحركتها السريعة الحكيمة. وتلك الدائرة الوجودية مدار لتشكل ميدان للحشر الأكبر...

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله...

الباقي هو الباقي.

سعيد النُوّرْسيّ

71

## ﴿المكتوب الحادي عشر﴾

## باسمه سبحانه: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْئِ ۚ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ . ﴾

إنّ هذا المكتوب علاج مهمّ يشير إلى أربعة جواهر صغيرة من خزينة أربع أيات...

أخي العزيز!. إنّ القرآن الحكيم درّس نفسي، هذه المسآئل الأربع المختلفة، في أوقات مختلفة، فكتبتها ليستفيد منها درساً أو نصيباً، من يريد من إخواني أيضا. وقد بُيِّنت من حيث إنّها نماذج جواهر صغيرة من خزينة حقائق أربع آيات كريمة مختلفة باعتبار المباحث، ولكلّ مبحث من تلك المباحث الأربعة صورة وفآئدة أخرى...

## المبحث الأوّل: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانِ ضَعِيفاً •﴾

يا نفسي الآيسة من جرّآء سوء الوسوسة!. إنّ تداعي الخيالات وتخطّر الفرضيّات نوع ارتسام غير اختياريّ. والارتسام إن كان من الخير والنّواريّ ينتقل حكم حقيقته إلى صورته ومثاله نوعاً مّا،كما ينتقل ضياء الشّمس وحرارتها إلى مثالها في المرآة. وإن كان من الشرّ والكثيف لا ينتقل حكم الأصل، وخاصته إلى صورته،ولا تسري إلى مثاله. مثلاً: إنّ صورة شيء نجس أو ميّت في المرآة ليس نجساً ولا ميّتاً. وإنّ تمثال الحيّة لا يلدغ. فعلى هذا السرّ ليس تصوّر الكفر كفراً، ولا تخيّل الشّم شتاً. ولا سيّم إذا كان غير اختياريّ، وكان تخطّراً فرضيّاً فإنّه غير ضارّ كلّياً. وأيضاً أنّ قبح شيء وخبثه شرعاً، إنّما هو بسبب فإنّه غير ضارّ كلّياً. وأيضاً أنّ قبح شيء وخبثه شرعاً، إنّما هو بسبب النّهي الإلّهيّ في مذهب أهل السنّة والجاعة الّذين هم أهل الحقّ. فما دام أنّه تخطّر فرضيّ، وتداع خياليّ بدون اختيار ولا رضى، لا يتعلّق به النّهي وهو وإن كان صورة أيّ شيء قبيح وخبيث لا يكون قبيحاً النّهي وهو وإن كان صورة أيّ شيء قبيح وخبيث لا يكون قبيحاً ...

#### المسألة الثّانية:

ثمرة للصنُّوبر والقطران والبان الأسود في أكمة مصيف «يارلا ». كنت في وقت من أسري على رأس الجبل،أتفرّج على صور الأشجار المهيبة، وهيئاتها الحيرة، من أشجار الصنّوبر والقطران والأرز العظيمة، إذ هبت ريح لطيفة جدّاً. فحوّلت تلك الكيفيّة إلى صورة حركات راقصة مترغّة، وتسبيحات جاذبة محتشمة ولذيذة. فلذلك عاد نظر التّفرّج إلى نظر العبرة، وسمع الحكمة. فإذا بهذه الفقرة الكرديّة لأحمد الجزيريّ خطرت ببالي. وهي: (هَرْكُسْ بِتَمَاشَاكَهِ حُسْنَاتَهُ رُهَرْجًا \* تَشْبِيهِ نِكَارِانْ بِجِمَٰلاَتَهْ دِنَازِنْ).. فبكى قلى هكذا، إفادة لمعاني العبرة: (يا رَبِّ! هَرْحَى بَنَمَاشَاكَهِ صُنْعِ تُو رِهَرْجَا بِنَازِي \* زِنِشِيبُ وآزْفِراْزِي مَانَنْدِ دَلَالَانَ بِنِدِآءُ وَبِأُوازِي \* دَمْ دَمْ زَجَالِ نَقْشَ تُو ١٠٠ دَرْ رَقْصُ وبازي \* زِكَمَالٌ صُنْعَ تُو خُوشْ خُوشْ بِكَازِيَ \* زِشِيرنِي اوازِ خُودْ هي هي دِنَازِي ﴿ أَزُوِّيْ رَقْصَه آمَدْ جَذْبَهُ خُوازِي ﴿ أَزِينُ آثَارِ رَخْمَتْ يَافْتْ هَرْحَيٌّ دَرْسَ تَسْبيحُ ونَمَازِي ﴿ اِيسْتَادَه سْتُ مَرْيَكَى ۗ بَرْسَنْكَ بالا سَرْ فِرازي \* دِرَازْ كَرْدَه سْتْ دَسْتْهارا بَدَرْكَاهِ إِلَّهِي هَمْ چُو شَهْبَازِي \* بجُنْبَيِدَه سْتْ زُلُفْهَارا بَشْوْقْ آنگِيزِ شَهْنَازِي \* بَبَالا مِيزَنندَ آزْپَرْدَه هٰانِي \* بَبَالا مِيزَنندَ آزْپَرْدَه هٰايِ هٰايهُوي عَشقْبازي \* (٢) مي دِهَد هُوشَهٔ كُرِينْهٰاي دَرِينْهُا، زَوَالِي أَزْحُبِّ مَجْازِي \* بَرْسَرِ مَحْمُودَهَا نَغْمَه هٰاي حزُنْ آنكِيزِ آيازِي \* روَحَه مي آيَدْ أَزُو، زَمْزَمَةِ نازُ وِنيازِي \* قلبْ مي خُوانَدُ أَزِينُ آبَاتُهَا سِرِّ تَوْحَيدُ زِعُلُوٌّ نَظْمِ إعْجازي \* نَفْس مي خُواهَدُ دَرِينْ وَلُولَهَا زَلْزَلَه هَا ذَوْق بَاقِي دَرْفَنَاي دُنْيَابَازِي \* عَقْل مِي بِينَدْ أَزِينْ

<sup>(</sup>١). زِهَوايِ شُوْقِ تو.. نسخة.

<sup>(</sup>٢) چُرْخُبَّارَي. نسخة.

زَمْزَمَه هَا وَمْدَمَه هَا وَنَظْم خِلْقَتْ ، نَقْش حَكِمْتْ كُنْزِ رَازِي \* أَرْزُو مِي دَارَدْ هَوَا وَزِينْ هَمْهَمَهَا ، هُوهُوها ، مَرْكِ خُودْ دَرْ تَرْكِ أَذُواقِ مَجَازِي \* خِيالْ بِينَدْ أَزِينْ آشْجَارْ مَلاَئِكُ رِا جَسَدْ آمَدْ سَمَاوِي مَجَازِي \* خِيالْ بِينَدْ أَزِينْ نَيْهَا شُنِيدَتْ هُوشْ سِتَايشهاي ذَاتِ حَيّ \* بَاهزرَانْ نَيْ \* أَزِينْ نَيْهَا شُنِيدَتْ هُوشْ سِتَايشهاي ذَاتِ حَيّ \* : وَرَقْهَا رَا زَبَانْ دَارَنْد هَمَهُ هُوهُو ، ذكر آرنَد بَدَرْ معناي حَيْ حَيْ خِي \* : چُو ﴿ لَا الله الله الله هُو ﴾ بَرابَرْ مِي زَنَدْ هَرْ شَيْ \* دَمَادَمْ جُو يَدَنْد يَا حَيّ! وَيَا فَي وَيَا وَيَا وَيَا وَيَا وَيَا وَيَا مَنْ وَقَيُومْ \* حَياتِي دِهْ بَإِينْ قَلْبِ پَرِيشَانْ را ، وَسَتَقَامَتْ دِهْ بَإِينْ عَقْلِ مُشَوَّشْ را \* آمينْ.

# ﴿معاني الأبيات الفارسيّة المكتوبة في حق غرة الصنّوبر والقطران والأرز والبان الأسود ﴾ لقد خطرببالي هذا البيت:

(هركس بتاشاكه حسناته ژهرجا \* تشبيه نكاران بجالاته دنازن \*) يعني: أنّ كلّ أحد أتى عادياً من كلّ مكان، إلى معرض حسنك، فيتدللون بجالك، فبكى قلبي هكذا، إفادةً لمعانى العبرة:

(ياربّ!. هرحيّ بتماشاكهِ صنع تو زهرجا بتازي \*): إنّ كل حيّ يخرج من كلّ مكان. فينظرون إلى وجه الأرض التي هي معرض صنعك...

(زنشيبُ وأزفرازي مانند دلالان بندآء وبآوازي \*): يخرجون من السّافل والعالي فينادون كالدلاّلين.

(دم دم زجمالِ نقش تو در رقصُ وبازي \*): ترقص تلك الأشجار الشّبيهة بالدّلاّلات فَرِحاتٍ عن نقش جمالك..

(زكمالِ صنع تو خوش خوش بكازي): تَنْشٰى عن كمال صنعك مترنّات بأصوات طيّبة ..

(زشيريني آوازِخود هي هي دنازي):كأنّ حلاوة أصواتها تُطْرِبها أيضاً وتُغَنّجها غنجاً لطمفاً.

(أزين آثار رحمت يافت هرحيّ، درس تسبيح ونمازي): فمن آثار هذه الرّحمة الإلهيّة يدرس كلّ حيّ ما يخصّه من درس التّسبيح والصّلاة...

(ايستـاده ست هريكي برسنك بالاسرفرازي): فبعد تلقّي الدّرس وقفت كلّ شجرة على صخرة مرتفعة، رافعة رأسها إلى العرش..

(درازكرده ست دستهارا بدركاه إلهي همچو شَهْبازي<sup>(۱)</sup>)؛ ومدّت كلّ واحدة منها مآت من أيديها إلى باب الله تعالى كشهبازِ قلندر، واتّخذت هيئة محتشمة من العبادة..

(بجنبيده ست زلفهارا بشوق أنكيز شَهْنازي (۲): وتحرّك أغصانها الصّغيرة شبه العُذُر. وبذلك تذكّر النّاظرين أيضاً، أشواقها اللّطيفة وأذواقها العلويّة..

(ببالامي زنند أزپردهاي هاي هوي عشقبازي): وترمز من طبقات أنغام العشق كأنها تصيب أرق الأوتار والأعصاب الحساسة..

(مي دهد هوشه كرينهاي درينها، زوالى أزحب مجازي): يرد على الفكر من هذه الحالة، معنى هكذا: وهو أنّها تذكّر البكآء الوارد بألم زوال أنواع المحبّة المجازيّة. وتذكّر أنيناً حزيناً غائراً...

 <sup>(</sup>١) شهباز قلندر: بطل مشهور التجأ إلى الباب الإلهي بإرشاد الشيخ الجيلاني. فارتقى إلى مرتبة الولاية.
 المؤلف.

<sup>(</sup>٢) شهنازا چل كزى: حسناء شهيرة في العالم بأربعين غديرة من الشَّمر. المؤلف.

(بر<sup>(۱)</sup> سر محودَها نغمهاي حزن أنكيز أيازي) وأنها تُسْمِع على رؤس الحمودين - أي جميع العشّاق المفارقين عن محبوباتهم كالسّلطان محمود - نسق أنغامها الحزينة.

(روحه مي آيد أزو، زمزمة نازو نيازي \*):والرّوح فَهم من هذه الحالة: أنّ الأشيآء تستقبل بالتسبيحات، تجليّات أسماء الصانع الجليل. فا يُسْمَع، هي زمزمة تدلّل وتضرّع..

(قلب مي خواند أزين آياتها، سر توحيد زعلو نظم إعجازي \*) والقلب يتلو من علو نظم هذا الإعجاز، سر التوحيد من هذه الأشجار التي كل منها في حكم آية مجسمة، يعني: أن في خلقتها، انتظاما وصنعة وحكمة خارقة مجيث لو فُرِضَت جيع أسباب الكآئنات فاعلة مختارة واجتمعت الله قلدنها..

(نفس مي خواهد درااين ولولها زلزلها، ذوق باقي درفناي دنيابازي \*):والنفس لما رأت هذه الكيفية رأت وجه الأرض جميعاً كأنه يتدحرج في زلزال فراق ناتح. فطلبت ذوقاً باقياً. فتلقّت هذا المعنى، وهو: أنّك تجدين في ترك حبّ الدّنيا..

(عقل مي بيند أزين زمزمها دمدمها غظم خلقت، نقش حكمت، كنز رازي)؛ والعقل يجد من زمزمة الحيوان والأشجار، ومن دمدمة النبات والهواء هذه، انتظام خلقة، ونقش حكمة، وخزينة أسرار مفيدة للغاية. ويفهم أنّ كل شيء يسبّح الصّانع الجليل، بجهات كثيرة..

(آرزومي داردهوا أزين همهمها هوهوها مرك خود درترك أذواق عادي): وهوى النفس تأخذ عن هَمْهَمة الهوآء، وهَوْهَوة الأوراق، لذّة

 <sup>(</sup>١) (مردهارا نغمهاي أزلي أزحرن أنكيز نوازي) يُشاهد أنّ لها وظيفة: كأنّها تُسمع الأموات المنقطعين عن ساع الأصوات والأقوال الدنيوية، أنغاماً أزليّة وأصواتاً حزينة. وهذه النّسخة تنظر إلى ما في المقبرة من شجر الأرز.. المؤلف.

تُنسِيها جميع الأذواق الجازية. فتريد أن تموت في ذوق الحقيقة هذا، بترك الذّوق الجازيّ الذي هو حياة ذلك الهوى..

(خيال بيند أزين أشجار ملآئك راجسد آمد ساوي باهزاران ني) والخيال يرى كأنّ الملائكة المؤكلين على هذه الأشجار، دخلوها ولبسوا الأشجار التي علّقت بكلّ غصن منها مزامير كثيرة، جسداً. فكأنّ السلطان السّرمديّ ألبسها عليهم في عرض محتشم بأصوات آلاف المزامير، فليست تلك الأشجار أجساماً جامدة بغير شعور، بل إنها تظهر كيفيّات مفيدة شعوريّة للغاية..

(أزين نيها شنيدت هوش، ستايشهاي ذات حيّ): فتلك المزامير خالصة ومؤثّرة كأنّها ترد عن موسيقى ساويّة علويّة. والفكر لا يسمع عن تلك المزامير تشكيّاتِ الفراق الأليمة التي يسمعها كلّ العشّاق، وعلى رأسهم مولانا جلال الدّين الرّوميّ. بل يسمع منها تشكّرات رحمانيّة وتحميدات ربّانيّة تُقدّم للذات الحيّ القيّوم..

(ورقهارا زبان دارندهمه هُوهُو، ذكر آرند بدر معناي حي حي) فإذا صارت الأشجار أجساداً، وأصبحت الأوراق ألسنة، فإذا أن كلا منها يكر ر بآلاف ألسنة، ذكر «هوهو» بتاس الهوآء، وتعلن بتحيّات حياتها أنّ صانعها حي قيّوم..

(چو ﴿لا إِلهَ إِلا هُو﴾ برابر مي زندهرشي):إذ الأشياء جميعاً تعمل ذاكرة في حلقة ذكر الكآئنات العظيمة، قآئلةً: ﴿لاَ إِلٰهَ إِلا هُو﴾...

(دمادم جویدند یاحق !. سراسر گُویدند یاحی !. برابر می زنند ﴿الله ﴾ !.) وهی تطلب من الله تعالی حقوق حیاتها عن خزینة الرّحمة بلسان استعدادها وقتاً فوقتاً ، قائلة (یاحق !) وتذکر اسم الحی ، بلسان مَظْهریتها للحیاة من أوّلها إلی آخرها ...

(فيا حيُّ يا قيَّوم!. بحقِّ اسم حيُّ وقيَّوم، حياتي ده بإين قلب پريشان را، استقامت ده بإين عقل مشوِّش را(۱). آمين •

#### المسألة الثّالثة:

أنّ هذه المسألة والمسألة الرّابعة بعدها، بعض من أمثلة المقالة الخامسة والعشرين، التي أظهرت عجز المدنيّة إِزآء إعجاز القرآن، ومثالان من آلاف أمثلتها التي أثبتت مدى بطلان حقوق الحضارة المخالفة للقران. فالحكم القرآني وهو قوله تعالى: ﴿فَلِلذَّكُر مِثْلُ حَظَّ الْأُنْتَيَين﴾ عين الرّحة، كما أنّه محض العدالة. نعم: إنّه عدالة، لأنّ رجلاً ينكح امرأة، فيتكفّل نفقتها باعتبار الأكثرية المطلقة. وإنّ امرأة تتزوّج برجل، وتحمل نفقتها عليه. فتتلافى نقصها في الإرث. وكذا أنّه رحمة، لأنّ تلك البنت الضّعيفة محتاجة كثيراً إلى الشّفقة من أبيها، وإلى الرحمة من أخيها. فتجد تلك البنت من أبيها شفقة بلا حذر، حسب حكم القرآن. ولا ينظر إليها أبوها متحذّراً، بنظر ولد ضارّ سيكون سبباً لوصول نصف ثروتي إلى أيدي الأجانب والغربآء. فلا يختلط الحذر والغضب بتلك الشَّفقة. وأيضا أنها ترى من أخيها رحمة وحماية بلا حسد ولا حقد. فلا ينظر إليها أخوها بنظر رقيب سيفسد نصف أسرتنا، ويعطي قسماً مهماً من أموالنا بأيدي الأجانب. فلا يمزج حقدا واغبراراً بتلك الرّحة والحهاية. فتلك البنت اللّطيفة الرّقيقة فطرةً، والضَّعيفة النَّحيفة خلقةً تفقد في هذا الحال شيئاً قليلاً في الظَّاهر. ولكنها تفوز بثروة لا تنفد من شفقة أقاربها ورحمتهم، بدلاً عن ذلك. وإلا فإن إعطاء الحق لها أزيد من حقّها زاعمين أننًا نرحها أكثر من رحمة الحقّ تعالى، ليس رحمة بها، بل ظلم شديد عليها. بل محتمل أن

<sup>(</sup>١) فيا حّي ويا قيّوم! بحق اسم الحيّ والقيّوم أعط هذا القلب الكليل حياةً، وهذا العقل المشوّش استقامةً. آمين... المترجم.

يفتح الحرص الوحشي من حرص هذا الزّمان، سبيلاً إلى خصلة شنيعة ظالمة تذكّر ظلماً غدّاراً مثل وأد بناتهم حيّة، بناءً على غيرتهم الوحشيّة في عصر الجاهليّة. فجميع الأحكام القرآنية مثل هذا الحكم تصدّق قوله تعالى: ﴿وَمَا آرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ • ...

## المسألة الرّابعة:

#### الباقي هو الباقي.

سعيد النُّورْسيّ.

Υ1 .....

## ﴿المكتوب الثّاني عشر﴾

# باسمه سبحانه، وَإِنْ مِنْ شَيْ ِ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.. السَّلام عليكم وعلى رفقاً تكم...

## إخواني الأعزّة!.

لقد سألتموني تلك اللّيلة. فما أجبته. وذلك لأنّ البحث عن المسآئل الإيانيّة بصورة النّقاش غير جآئز. وأنكم تباحثتم بصورة النّقاش. والآن أكتب جواباً مختصراً غاية الإختصار على أسئلتكم الثلاثة التي هي أسس نقاشكم هذا. وإنّكم تجدون تفاصيلها في المقالات التي كتب أسماءها الصيّدليُّ المحترم، ولكن ما خطرت ببالي المقالةُ السّادسة والعشرون الباحثة عن القدر وجزء الاختيار، فما ذكرتها لكم، فانظروا إليها أيضاً. ولكن لا تقرأوها كالجرآئد، وسرّ إرجاعي للصيدليّ الحترم إلى مطالعة تلك المقالات، هو: أن الشّبهات في ذلك النّوع من المسآئل إلى مطالعة تلك المقالات، هو: أن الشّبهات في ذلك النّوع من المسآئل الأركان الإيمانية، وأنّ تلك المقالات تثبت الأركان الإيمانية، وأنّ تلك المقالات تثبت

## فسؤالكم الأوّل:

ما هي حكمة إخراج آدم عليه السّلام عن الجنّة، وإدخال بعض بنيه في جهنّم؟..

#### الجواب:

أنّ حكمته هي التوظيف. فقد بُعث موظّفاً بوظيفة بحيث إنّ انكشاف جيع التّرقيّات المعنويّة البشريّة، وانبساط الاستعدادات البشريّة كلّها، وصيرورة الماهية الإنسانيّة مرآة جامعة لجميع الأسماء الإلهيّة، هي من نتآئج تلك الوظيفة، فلو بقي آدم عليه السّلام في الجنّة

لبقي مقامه ثابتاً كالمَلك، ولما انكشفت الاستعدادات البشريّة، مع أن الملائكة الذين هم أصحاب المقامات المتناسقة كثيرون، ولا حاجة إلى الإنسان لذلك النّوع من العبودية. بل اقتضت الحكمة الإلّهيّة دار تكليف موافقة لاستعداد الإنسان الذي يستطيع أن يقطع مقامات بلا نهاية. فلذلك أخرج آدم عن الجنّة بالذنب المعلوم الذي هو مقتضى فطرة البشر خلاف الملائكة. فإذا أنّ إخراج آدم عليه السّلام عن الجنّة، عين الحكمة ومحض الرّحمة، كما أنّ إدخال الكفّار في جهنّم حق وعدل، كما قيل في الإشارة النّالثة من المقالة العاشرة: إنّ الكافر، وإن عمل ذنباً في عمر يسير، إلاّ أنّ في ذلك الذنب جناية لا نهاية لها، لأنّ الكفر تحقير لجميع الكائنات، وتنزيل لقيمتها، وتكذيب لشهادات جميع المصنوعات على الوحدانيّة، وتزييف للأسماء الإلهيّة المشهودة جلواتها في المصنوعات على الوحدانيّة، وتزييف للأسماء الإلهيّة المشهودة جلواتها في مرايا الموجودات. فلذلك يلقي القهّار الجليل سلطان الموجودات، الكفّار مين الحق والعدل، لأنّ جناية بلا نهاية تقتضى عذاباً بلا نهاية ...

# وسؤالكم الثَّاني:

أنّ خلق الشّياطين وإيجادهم لأيّ شيء. وأنّ الله تعالى خلق الشّرور والشياطين. فها هي حكمتها؟. فإنّ خلق الشرّ شرّ، وخلق القبيح ...

## والجواب عليه:

حاشاه، إنّ خلق الشرّ ليس بشرّ، بل كسب الشرّ شرّ، لأنّ الخلق والإيجاد ينظر إلى جميع النتآئج. والكسب لكونه مباشرة خاصّة ينظر إلى النتآئج الخاصّة. مثلا: إنّ لنزول المطر آلاف نتآئج، وكلّها حسن، فإن تضرّر بعضهم عن المطر، بسوء اختياره، فليس له أن يقول: إنّ

إيجاد المطر ليس رحمة، ولا يستطيع أن يحكم بأن خلق المطر شرّ. بل صار شرّاً في حقّه بسوء اختياره وكسبه. وكذا أنّ في خلق النّار فوآئد كثيرة. وكلّها خير، ولكن إذا تضرّر بعضهم عن النّار بسوء كسبه وبسوء الاستعبال، فليس له أن يقول: إنّ خلق النّار شرّ. وذلك لأنّ النّار لم تخلق لإحراقه فقط، بل إنّه أدخل يده في النّار التي تطبخ طعامه، وجعل ذلك الخادم له عدوّاً له بسوء اختياره...

## الحاصل:

أنّ الشرّ القليل يقبل لأجل الخير الكثير. فإن تُرِك شرّ منتج للخير الكثير لئلا يوجد الشر القليل، يُرْتَكَب حينئذ شر كثير. مثلاً: يوجد في سَوْق الجند إلى الجهاد بعض أضرار وشرور جزئيّة مادّية وبدنيّة. ولكن يوجد في ذلك الجهاد خير كثير، حيث ينجو الإسلام عن استيلاء الكفّار، فإن ترك الجهاد الذلك الشرّ القليل، فحينتذ يأتي الشرّ الكثير بعد ما يذهب الخير الكثير، فذلك عين الظّلم. وكذا أنّ قطع إصبع مثلا أصابه السّرطان ووجب قطعه، خير وحسن، مع أنّه شرّ ظاهراً. فإذا لم يقطع الإصبع، تقطع اليد. فيقع شرّ كثير. فها في الكآئنات من الشّرور والأضرار والبلايا والشياطين والمضرات ليس خلقها وإيجادها شرا وقبيحاً ، لأنها خلقت لنتآئج مهمّة كثيرة. مثلا: إنّ الملائكة ليس لهم ترقيات، وإنّ مقاماتهم ثابتة لا تتبدّل لأنّ الشّياطين لم يسلّطوا عليهم. وكذا أنّ مراتب الحيوانات ثابتة وناقصة أيضا حيث لم يسلّط الشّياطين عليها. وأمَّا في عالم الإنسانيَّة فلا نهاية لمراتب التَّرقّيات والتّدنّيات. فيوجد فيه مسافة ترق طويلة جدّاً، من النّاردة والفراعنة، إلى الصّدّيقين والأولياء والأنبياء. فلتمييز الأرواح السّافلة الشبيهة بالفحم، وتفريقها عن الأرواح العالية الشبيهة بالألماس، فتح ميدان امتحان وتجربة وجهاد ومسابقة، بخلق الشياطين وبسرّ التكلف وبعثة الأنبيآء. فلولا المجاهدة والمسابقة لبقيت الاستعدادات في معدن الانسانية التي هي بمثابة الألماس والفحم، متساوية، ولبقي روح أبي بكر الصديق الذي هو في أعلى عليّين، في سويّة واحدة مع روح أبي جهل الذي هو في أسفل سافلين. فإذا أن إيجاد الشياطين والشرور ليس شرّاً ولا قبيحاً، لأنّ إيجادها ينظر إلى نتائج كليّة كبيرة. بل إنّ الشرور والقبائح الناشئة عن سوء الاستعالات، والمباشرة الخاصة المساة بالكسب، عآئدة إلى كسب الإنسان، وليست عائدة إلى الإيجاد الإلهيّ...

## فإن سألتم:

أنّ أكثر النّاس يصير كافراً ويسلك على الكفر ويتضرّر عن وجود الشّياطين، مع بعثة الأنبيآء. فإذا وجد الأكثر من ذلك شرّاً، يصير حينئذ خلق الشرّ شرّاً، بقاعدة أنّ الحكم للأكثر. حتّى يصحّ أن يقال: إنّ بعثة الأنبيآء ليست رحمةً...

#### فالجواب عليه:

أنّ الكميّة لا أهميّة لها بالنّسبة إلى الكيفيّة. والأصل الأكثر ينظر إلى الكيفيّة.. مثلا: إذا وجدت مأة نواة من نوى النّخيل، لم توضع تحت التراب، فلم تسق بالمآء، ولم تجد المعاملة الكيميويّة، ولم تصر مظهراً لجاهدة حيويّة، فإنّها تبقى مأة نواة بقيمة مأة درهم. ولكن إذا سُقيت وعُرضت للمجاهدة الحيويّة، ففسدت ثمانون منها من سوء مزاجها، وصارت عشرون منها نخيلاً مثمراً، فهل لك أن تقول: إنّ السّقي صار شرّاً، وأفسد أكثرها؟. فلا شك أنّك لا تقول كذلك، لأنّ تلك النّوى العشرين صارت بمثابة عشرين ألفاً، فمن فقد الثّمانين وفاز بعشرين ألفاً، لا يخسر، ولا يكون ذلك شرّاً.. وكذا إذا وجدت مأة بيضة من بيض الطّاؤوس مثلا، تساوي خسماة قرش باعتبار كونها بيضاً. ولكن إذا حضنت الطّاؤوسة على تلك البيض المأة، ففسدت منها ثمانون، وأصبحت

عشرون منها عشرين طاؤوساً فهل يقال: إن ذلك صار ضرراً كبيراً، وإن هذه المعاملة صارت شراً، وإن حضانة الطاؤوسة على البيض أصبح قبيحاً وشراً؟. كلا ليس كذلك. بل هو خير. وذلك لأن أمّة ذلك الطاؤوس، وطائفة تلك البيض فقدتا ثمانين بيضة في قيمة أربعاة قرش، وقد فازتا بعشرين طائراً من الطاؤوس، قيمتها ثمانون ليرة. فنوع البشر فقد الكفّار والمنافقين من قبيل الحيوانات المضرة الكثيرة العدد، والعديمة القيمة، إزاء شموس عالم الإنسانية، وأقاره ونجومه مثل مآت آلاف الأنبياء، وملايين الأولياء، ومليارات الأصفياء الذين فاز بهم ببعثة الأنبياء، وبسر التكليف، وبالجاهدة والحاربة مع الشياطين...

# وسؤالكم الثّالث:

أنّ الله تعالى يعطي المصآئب ويسلّط البلايا، لا سيّا على المعصومين، حتّى الحيوانات، أليس هذا ظلماً.؟.

## والجواب:

حاشاه عن ذلك، فإنّ الملك له يتصرّف في ملكه كيف يشآء.. وكذا أنّ صانعاً كرياً يجعلك مقياساً مقابل أجر، فيلبس عليك ما صنعه من لباس مرصّع، فيقصره ويطوّله ويقصّه ويقطعه لإظهار أثره ومهارته فيقعدك ويقيمك. فهل لك أن تقول له: إنّك شوّهت مازيّنني من اللّباس، وأتعبتني بالإقعاد والإنهاض؟ فلا شكّ أنّك لا تقول ذلك. وإن قلته فعلت فعلة جنون؛ كذلك بعينه أنّ الصّانع الجليل ألبسك وجوداً مصنّعاً غاية الصّنع ومرصّعاً بالحواس كالسّمع والبصر واللّسان. فيمرضك ويبليك، ويجيعك ويشبعك ويظمئك، ويقلّبك في مثل هذه الأحوال لإظهار نقوش أسائه المتنوّعة، ويسيّرك في كثير من أمثال هذه الأطوار ليقوي ماهية الحياة، ويظهر جلوات أسمائه. فإن قلت: لماذا تبليني بهذه ليقوي ماهية الحياة، ويظهر جلوات أسمائه. فإن قلت: لماذا تبليني بهذه

المسائب، أفحمك مآت الحكم، كما أشير إليه في التمثيل... على أن السكون والسكونة والعطالة والتناسق والتوقف نوع من العدم والضرر. وأنّ الحركة والتبدّل وجود وخير. وأنّ الحياة تتكامل بالحركات، وتترقّى بواسطة البليّات، وتتبدّل في مختلف الحركات مجلوات الأسماء، فتتصفّى وتتقوّى وتنكشف وتنبسط وتصير قلماً متحرّكاً لكتابة مقدّراتها، وتؤدّي وظيفتها، فتستحقّ الأجر الأخرويّ... فهذا القدر، هو الجواب المختصر لأسئلتكم الثلاثة في نقاشكم... وإيضاحها في المقالات الثلاث والثلاثين...

## أخي العزيز!.

الباقي هو الباقي ٠٠ سعيد النُّورْسيّ ٠٠.

Υ٩ \_\_\_\_

﴿المكتوب الثَّالث عشر﴾

باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءَ اِللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.. السّلام على من اتّبع الهدى، والملام على من اتّبع الهوى.

## إخواني الأعزّاء!.

إنّكم تسألون كثيراً عن حالي وراحتي، وعن عدم طلبي الوثيقة عن الحكومة، وعدم مبالاتي بسياسة أحوال العالم. وإنّ أسئلتكم هذه تكرّرت كثيراً، وتُسأل عني معنى أيضاً، فلذلك اضطررت للإجابة على هذه الأسئلة الثّلاثة، لا بلسان سعيد الجديد، بل بلسان سعيد القديم...

# فسؤالكم الأوّل:

كيف راحتك؟. وما هي حالك.؟.

## فالجواب عليه:

أنّي أشكر أرحم الرّاحين مات آلاف شكر، حيث حوّل أنواع الظّلم الذي فعل بي أهل الدّنيا، إلى أنواع الرّحمة. وذلك أنّي تركت السّياسة وتجرّدت عن الدّنيا. وكنت متفكّراً في أمر الآخرة، بغار جبل، إذ أخرجني منه أهل الدّنيا ونفوني ظلماً. فحوّل الخالق الرّحيم الحكيم ذلك النّفي، إلى رحمة بي. وحوّل العزلة في ذلك الجبل غير المأمون، والمعرّض لأسباب مبطلة للإخلاص، إلى الخلوة في جبال «بارلا» الأمينة المخلصة. وقد نويت إذ كنت في الأسر بروسيا، وتضرّعت إلى الله تعالى: أن أتخلّى إلى غار في آخر عمري. فجعل أرحم الرّاحين الله تعالى: أن أتخلّى إلى غار في آخر عمري. فجعل أرحم الرّاحين «بارلا» لي ذلك الغار، وأعطى فوآئد الغار، ولكن لم يحمل على وجودي الضّعيف مشقة الغار المضايق. إلاّ أنّه كان في بعض الأشخاص وجودي الضّعيف مشقة الغار المضايق. إلاّ أنّه كان في بعض الأشخاص

ببارلا ، توهم. فأوذِيتُ بذلك التوهم. حتى إنّ أولَئك الأصدقآء كأنّهم يفكّرون في راحتي، مع أنّهم أضرّوا بقلبي وبخدمة القرآن، بذلك التّوهم. وأيضا أنّ أهل الدّنيا أعطوا كلّ المنفيّين وثائق، وعفوا عن المجرمين. فأخرجوهم عن السّجن، مع أنّهم لم يعطوني الوثيقة ظلمًّ بي. فتركني ربّي الرّحيم في هذه الغربة بصورة صافية ، لزيادة استخدامي في خدمة القرآن، وإكثار تأليف الأنوار القرآنية السمّاة بالمقالات. فحوّل ذلك إلى رحمة عظيمة. وأيضاً أنّ أهل الدّنيا تركوا في الأقضية والمدن، جميع المشايخ والرّؤساء الأقوياء ذوي النّفوذ الذين يستطيعون التدخّل في دنياهم، وأذنوا لهم الاتّصال بأقاربهم وبكلّ أحد، مع أنّهم جرّدوني وبعثوني إلى قرية. ولم يأذنوا الأقربائي وأصدقائي سوى واحد أو اثنين، أن يأتوا إليّ. فحوّل خالقي الرّحيم ذلك التّجريد إلى رحمة عظيمة في حقِّي. وترك ذهني صافياً ومطلقاً عن الغلُّ والغشِّ. فجعل ذلك وسيلةً لقبول فيض القرآن الحكيم كما كان. وكذا أنّ أهل الدّنيا استكثروا في البداية كتابتي لرسالتين عاديتين خلال سنتين. حتّى إنّهم لم يستطيبوا الآن مجيء ضيف أو ضيفين إليّ، لجرد الآخرة، في عشرة أيام أو عشرين يوماً ، أو في شهر . فظلموني . . . فحوّل ربّي الرّحيم وخالقي الحكيم ذلك الظُّم إلى رحمة بي، حيث حوّل ذلك إلى إقامتي في خلوة مرغوبة وعزلة مقبولة، في هذه الأهلة الثّلاثة. فالحمد لله على كلّ حال. فهذا هو حالى وراحتى ...

# وسؤالكم الثّاني:

لماذا لا تطالب الحكومة للحصول على الوثيقة؟.

## الجواب:

أنَّني في هذه المسئلة محكوم للقدر. ولست محكوماً لأهل الدُّنيا.

فأراجع القدر. فمتى أذن وقطع رزقي من هنا أذهب حينئذ.. وحقيقة هذا المعنى، هي: أنّ في كلّ مصيبة سببين أحدها ظاهريّ، والآخر حقيقيّ. فأهل الدّنيا صار سبباً ظاهريّاً. فأتى بي إلى ههنا. وأمّا القدر الألهي فهو السبب الحقيقي". فحكم على بهذه العزلة. فظلم السبب الظَّاهريّ. وعدل السّبب الحقيقيّ. فالظَّاهريّ منهما تفكّر هكذا، وهو أنّ هذا الرّجل يخدم العلم والدّين كثيراً. فلعلّه يضرّ بدنيانا. فنفاني بهذا الاحتال. وظلمني ظلماً مضاعفاً بثلاث جهات. وأمَّا القدر الإلِّهيِّ فقد رأى أنَّى لا أخدم العلم والدِّين بحقَّها وبإخلاص. فحكم عليّ بهذا النَّفي. وحوّل ظلمهم المضاعف هذا ، إلى رحمة مضاعفة. فإذا كان القدر حاكماً في نفيي وهو عادل، فإنّي أراجعه. والسّبب الظاهريّ لهم بعض أمور من قبيل الوسائل. فإذا أنّ الرجوع اليهم لا معنى له. فلو كان بأيديهم حقّ أو أسباب قويّة لروجع اليهم. فقد تركت دنياهم تماماً - تبّاً لها -وتركت سياستهم كليّاً - تعساً لها - مع أنّ ما يتوهّمونه من الوسآئل والأوهام لا أصل لها قطعاً. فلذلك لا أريد أن أعطي تلك الأوهام حقيقةً ، بالرجوع اليهم. فلو كان لي رغبة في الاختلاط بسياسة الدّنيا الَّتي رؤسها بأيدي الأُجانب، لما بقى ثماني سنين، ولا ثماني ساعات، إلاَّ ورشح وأظهر نفسه، مع أنّه صار ثماني سنوات، لم يكن لي تشهّي قرآءة جريدة واحدة، ولم أقرأها. وصار أربع سنوات وأنا تحت المراقبة. فلم يُرَ رشحة من ذلك أصلاً. فإذا أنّ لخدمة القرآن الحكيم علوّاً فوق جميع السّياسات. فلا تفسح الجال للتنزّل إلى سياسة الدّنيا الّتي أكثرها عبارة عن الكذب.

والسبب الثّاني لعدم مراجعتي للحكومة: هو أنّ ادّعآء الحقّ إزآء من يظنّون الحقّ باطلاً، نوع من الباطل. فلا أريد ارتكاب هذا النوع من الباطل...

# وسؤالكم الثّالث:

لماذا لا تبالي بسياسة الدنيا، بهذا القدر؟. ولا تغيّر طورك أصلا، إزآء هذا المقدار من صفحات العالم؟. فهل تستحسن هذه الصّفحات، أم تخاف. فتسكت؟.

## والجواب:

أنّ خدمة القرآن الحكيم منعتني بصورة شديدة، عن عالم السّياسة. حتّى أنستنى تصوّره. وإلا فإنّ جميع ما مضى من حياتي شاهد على أنّ الخوف لم يسك بيدي. فلم ينعني، ولن ينعني عن السّلوك في مسلك رأيته حقّاً. وأيضاً مِمّ يكون خوفي؟. فإنّه لا صلة لي بالدنّيا من غير أجلى. وليس لي أهل وعيال أتفكّرها، ولا أموال أتصورها، ولا عزة أسرة ألاحظها. والرّحمة على من يعين على نقض شأن وشرف دنيويّ عبارة عن شهرة كاذبة مرآئية ، لا على حفظه . فبقي أجلي . وهوبيد الخالق الجليل. فمن له حدّ أن يمسّه قبل أن يأتي وقته؟ على أنّنا ممّن يرجّحون الموت بالعزّة على الحياة بالذلّة. وقال أحدهم كالسعيد القديم: (وَنَحْنُ إِنَّاسٌ لا تَوَسُّطَ بَيْنَنَا \* لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ، أُو الْقَبْرُ). بل أنَّ خدمة القرآن تمنعني عن تصوّر الحياة الاجتاعية السياسية البشرية. وذلك أنّ الحياة البشريّة سفر. ولقد رأيت بنور القرآن: أنّ ذلك الطّريق قد غار في وحَل. وأنّ قافلة البشر تسير ساقطة وقائمة، في طين ملوّث متعفّن. وأنّ بعضها يسير في طريق سليم، وبعضها وجد بعض وسآئط للنجاة عن الطّين والوحل، بقدر الإمكان. وأنّ القسم الأكثر منها يسير في الظلام، في ذلك الوحل العفن الخبيث. فعشرون في المأة منه، يلطِّخ وجهه وبصره بذلك الطين القدر ظانّاً أنّه مسك وعنبر، بسبب السُّكر. فيسير ساقطاً وقائمًا حتَّى يغرق فيه. وأمَّا الثَّانون في المأة

فإنّهم يفهمون الوحل، ويحسّون أنّه نجس عفن. ولكنّهم حيارى لا يستطيعون أن يجدوا السبيل السّليم. وتوجد إزآء هؤلاء وسيلتان. أحداها: إيقاظ أولئك العشرين السكاري، بالهراوة، وثانيتها: إرآءة طريق السلامة، للحيارى، بإظهار نور. وإنّي أرى أنّ عانين عسكون بأيديهم الهراوة إزآء العشرين، مع أنّه لا يُظهَر النّور بحقّ، لؤلَّتك الثّمانين البآئسين الحيارى. وإن أَظْهِر فقد يكون غير مأمون، لأنّ بإحدى يديه الهراوة والنّور معاً. فيخاف المتحيّر أنّه هل يريد أن يجذبني بالنُّور، فيضربني بالهراوة. وكذا أنَّ الهراوة قد تنكسر ببعض العوارض، فحينئذ يطير النّور أيضا. أو ينطفيء.. هذا فأمّا ذلك الوحل فهو الحياة الاجتاعيّة البشريّة السّفيهة الغافلة الضالّة. وأولئك السكارى هم المتمرّدون المتمتّعون بالضلالة. وأولّئك الحيارى هم الذين يكرهون الضَّلالة، ولكن لا يستطيعون الخروج عنها، ويريدون النَّجاة، فلا يجدون السّبيل. وأمّا تلك الهراوات فهي التّيّارات السّياسيّة. وأمّا تلك الأنوار فهي الحقائق القرآنيّة. فالنّور لا يُحارَب ولا يُعادى، ولا يكرهه سوى الشيطان الرّجيم فقط. فلذلك ألقيت هراوة السّياسة قائلاً: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّياسَةِ » لأحافظ على نور القرآن. فعانقت النّور بيديّ. ورأيت أنّ في تيّارات السّياسة يوجد العشّاق لتلك الأنوار في الموافقين وفي المعارضين. فلا بدّ أنّ لا يتّهم جهة، ولا يتجنّب فئة عن دروس وأنوار قرآنية تفوق جميع التحرّبات والتيّارات السياسيّة كثيراً، وتُلْقَىٰ وتُعلَن في مقام صاف بريء عن أغراض أفكارهم، إلا أن تكون حيوانات بزيّ البشر، أو شياطين على صورة الإنسان، يظنّون الإلحاد والزّندقة سياسةً ، فيلتز مونها ...

فالحمد لله أنّني بسبب التّجرّد عن السياسة لم أنزّل قيمة حقائق القرآن الشّبيهة بالألماس، إلى درجة قيمة الزّجاج، تحت اتّهام دعاية

السؤال الثالث \_\_\_\_\_\_

السّياسة. بل إنّ تلك الألماسات تزيد قيمتها آناً فآناً في نظر كلّ طآئفة بوجه مشرق...

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانًا لهذًا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنًا بِالْحَقِّ ﴾.

الباقي هو الباقي...

سعيد النُّورْسيّ..

المكتوب الرابع عشر: لم يؤلَّف بعدُ.. ۸٧ \_\_\_\_\_

# ﴿المكتوب الخامس عشر﴾

# باسمه سبحانه: ﴿وَانْ مِنْ شَيْءٍ اللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ . ﴾ أخى العزيز!.

إنّ سؤالك الأوّل: هو أنّه لماذا لم يكشف الصحابة «رض » بنظر الولاية ، المفسدين؟ حتى أنتج ذلك شهادة الخلفآء الراشدين الثلاثة ، مع أنّه يقال: إنّ صغار الصّحابة أعظم من كبار الأولّياء .

والجواب عليه: أنّ في هذا مقامين...

## المقام الأوّل:

أنّ السوّال يُحَلّ ببيان سرّ دقيق من أسرار الولاية. وذلك: أنّ ولاية الصّحابة ولاية ترد عن وراثة النّبوّة، المسمّاة بالولاية الكبرى، ولا تمرّ ببرزخ الطّريقة، وتمضي من الظّاهر إلى الحقيقة مباشرة، وتنظر إلى الكشاف الأقربيّة الإلهية. وطريق تلك الولاية رفيع للغاية، مع أنّه قصير جداً. وخوارقها قليلة، ولكنّ مزاياها كثيرة. وقلّما يُشاهَدُ الكشفُ والكرامات هناك. وأيضا أنّ كرامات الأوليآء أكثرها ليس اختياريّاً. فقد يظهر منه خارقة، إكراماً إلهيّاً له، من حيث لا يحتسب. وأكثر هذا الكشف والكرامات يظهر في السّير والسّلوك، حينها يمرّون عن برزخ الطّريقة. فيتجرّدون عن البشريّة العاديّة نوعاً ما. فلذلك يصيرون من أطهراً لحالات مخالفة للعادة. وأما الصّحابة فليسوا مضطرين إلى طيّ الدّائرة العظيمة من السّير والسّلوك في الطّريقة، وذلك بانعكاس صحبة النبوّة وانجذابها وإكسيرها. فيمرون من الظّاهر إلى الحقيقة في قدم وفي صحبة واحدة. مثلاً: كما أنّ للوصول إلى ليلة القدر البارحة طريقين.

أحدها: هو أن يسير ويطوف سنة، إلى أن يأتى إلى تلك الليلة.

ويلزم لتحصيل هذه القربية طيّ مسافة سنة. وهذا هو مسلك أهل السّلوك. فيسلك أكثر أهل الطّريقة بهذا الطّريق.

الثاني: هو أن يتجرّد عن غلاف الجسم المادّي المقيّد بالزّمان. فيرتقي روحاً ، ويرى ليلة القدر البارحة ، مع ليلة العيد الآتية ، حاضرتين كهذا اليوم. وذلك لأنّ الرّوح ليس مقيّداً بالزّمان. فإذا رقيت الحسّيات الإنسانيّة إلى درجة الرّوح يتوسّع ذلك الزّمان الحاضر، فتصير الأزمنة الماضية والمستقبلة بالنسبة إلى الآخرين، في حكم الحاضر بالنسبة إليه.. فالطّريق للوصول إلى ليلة القدر البارحة، حسب هذا التمثيل، هو أن يرقى إلى مرتبة الرّوح، فيرى الماضي في درجة الحاضر.. وأساس هذا السّر الغامض: هو انكشاف الأقربيّة الإلهيّة. مثلا: أنّ الشّمس قريبة منًا ، لأنّ ضيآءها وحرارتها ومثالها في مرآتنا وبأيدينا. ولكنّنا بعيدون عنها. فإن أحسسنا أقربيتها في جهة النُّورانيَّة، وفهمنا مناسبتنا بتمثالها المثالي في مرآتنا، وعرفناها بتلك الواسطة، وعلمنا ما هي ضياءها وحرارتها وهيئتها، ينكشف لنا أقربيتها، ونعرفها ونتناسب معها في قربنا . . وإن أردنا معرفتها والتقرب إليها من نقطة بعديتنا ، نضطر إلى السير الفكري والسلوك العقلي كثيراً. فنطلع فكراً إلى السموات ونتصوّر ما في السّاء من الشّمس بالقوانين الفنّية. ثم نفهم ما في ماهيتها من الضيآء والحرارة، وما في الضّيآء من الألوان السّبعة، بالتّدقيقات الفنية البعيدة المدى. فبعد ذلك يكننا أن نحصّل قربيّة معنويّة كان الشّخص الأوّل يحصّلها بتفكّر قليل في مرآته. فالنبوّة وما في وراثتها من الولاية، تنظران إلى انكشاف سرّ الأقربيّة كهذا التمثيل. وأمّا سائر الولايات فيسلك أكثرها على أساس القربية. فيضطر إلى السير والسّلوك في مراتب كثيرة.

## المقام الثاني:

أنّه قيل: إنّ المسبّب لتلك الأحداث، والمدبِّر لذلك الفساد، ليس عبارة عن بعض اليهود فقط. حتى يُسدّ أمام الفساد بكشفهم، وذلك لأنّ تيّارات وأفكاراً كثيرة متخالفة ومتضادّة اختلط بعضها ببعض، بدخول شعوب كثيرة مختلفة، في الإسلام. ولا سيمّا أنّ بعضهم كانوا يتربّصون الفرصة للانتقام، حسب سجيّتهم لأنّ غرورهم القوميّ جُرِح جرحاً هآئلاً بضربات سيّدنا عمر «رض»، إذ أبطل دينهم القديم، وهُدّمت سلطنتهم وحكومتهم القديمة التي كانت مدار شرفهم. فاتخذوا بعقتضى الحسّ، صورة موالية للثأر عن الحاكميّة الإسلاميّة، علماً أو بغير علم. فلذلك استفاد بعض المنافقين الأذكيآء الدسّاسين كاليهود، عن تلك علم. فلذلك استفاد بعض المنافقين الأذكيآء الدسّاسين كاليهود، عن تلك الحالة الاجتاعية. فإذاً أنّ إقامة السدّ أمام تلك الأحداث إنّا كان بإصلاح الأفكار المختلفة والحياة الاجتاعية في ذلك الوقت. وإلاّ فلم يكن بكشف بعض المفسدين...

#### فإن قلت:

إنّ سيّدنا عمر رضي الله عنه قال على المنبر لقائده المسمّى بسارية في مسافة شهر: يا سارية! الجبل الجبل، وأسمعه سارية، وسبّب لنصره في جهة سَوْق الجيش، فندآءه هذا على وجه الكرامة يدلّ على أنّه كان ذا نظر حادّ. فلهاذا لم ير قاتله الفيروزيّ عنده، بنظر ولايته ذلك النّظر الحادّ. ؟.

#### فنجيب:

بما أجاب به (١١) يعقُّوب عليه السَّلام، وذلك أنه سئل: لماذا شممت

<sup>(</sup>۱) زِمِصْرَ مَنْ بُوي پيراهَنْ شُنيدي \* چرادَرْ چاهِ كَنْعَانَسْ نَديدي، بِكُفْت أَخُوال مَا بَرْق جِهَانَسْتْ \* دَمي پِيْدَا وُديكُرْدَمْ نِهَانَسْت. كهَي بَرْطَارِمِ أَعْلَى نشينَمْ \* كهي بَرْيِشْتِ پأي خُوذ نبينم. المؤلف

رآئحة قميصه الوارد عن مصر، ولم تر يوسف بقربك في جب كنعان.؟. فقال جواباً عليه: إن أحوالنا كالبرق، قد يرى وقد يخفى. فنكون أحياناً كأننا جالسون على مكان عال، فنرى كل جانب. وأحياناً لا نرى ظهر أقدامنا...

### الحاصل:

أنّ الإنسان مها كان فاعلاً مختاراً، فإنّ المشيئة الإلهيّة أصل، والقدر حاكم، وذلك بسرّ قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاوُنَ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾. فتؤخّر المشيئةُ الالهيئةُ، المشيئةَ الإنسانيّة. وتُجرِي حكم قوله: (إذا جآء القدر عَمِي البصر.). وإذا تكلّم القدر، لا ينطق اقتدار البشر، ويسكت الاختيار الجزئيّ..

## سؤالكم الثاني:

فحواه: ما هي ماهيّة المعارك التي بدأت في عهد سيّدنا عليّ رضي الله عنه. ؟. وبماذا نسمّى المحاربين والقاتلين والمقتولين في تلك الحرب. ؟.

#### الجواب:

أنّ القتال الواقع بين عليّ وبين طلحة والزّبير وعائشة الصدّيقة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، المسمّى بوقعة الجَمَل، هو جدال العدالة المحضة والعدالة الإضافيّة. وذلك: أنّ عليّاً «رض» اتخذ العدالة المحضة أساساً. فاجتهد للسلوك على ذلك الأساس، كما في زمن الشّيخين. وأمّا معارضوه فإنّهم اجتهدوا أنّ الصّفوة الإسلاميّة في عهد الشّيخين كانت مساعدة للعدالة المحضة. ولكنّ أقواماً مختلفة ضعيفة الإسلام دخلت الحياة الاجتاعيّة بمرور الزّمان. فلذلك يشكل تطبيق العدالة المحضة. فاجتهدوا على أساس العدل النسيّ الذين يقال له: اختيار أهون الشرّين. ولمّ دخل نزاع الاجتهاد في السّياسة، أنتج القتال. فما دام أنّه الشرّين. ولمّ دخل نزاع الاجتهاد في السّياسة، أنتج القتال. فما دام أنّه

اجتهد لرضاء الله ولمصالح الإسلام، ونشأ القتال عن الاجتهاد، فنقول: إنّ القاتل والمقتول كليها أهل الجنة وأهل التواب. وليسوا مستحقين للعذاب، وإن كان اجتهاد علي مصيباً، واجتهاد معارضيه خطأ، لأنّ الجتهد إذا أصاب الحق له أجران. وإن لم يصبه يأخذ ثواباً واحداً وهو أجر الاجتهاد الذي هو نوع من العبادة، ويُعذَر عن خطأه. وقد قال محقق شهير، قوله حجة فينا، باللغة الكردية: (رُشَرٌ صَحابان مكه قال وقيل \* بهشتينه هم قاتِل وهم قتيل). أي لا تذكر النقاش في قتال الصحابة، لأنّ القاتل والمقتول كليها من أهل الجنة...

وإيضاح العدالة المحضة مع العدالة الإضافيّة هو: أنّ حقّ معصوم واحد لا يهدر، ولو لجميع الخلق، وأنّ فرداً واحداً لا يُفدى أيضا لسلامة عموم النّاس، وأنّ الحقّ في نظر رحمة الله تعالى حقّ. فلا يُنظَر إلى صغيره وكبيره، ولا يُهدر الحق الصّغير للحقّ الكبير، ولا يفدى بحياة فرد وبحقّه لسلامة جماعة بدون رضاه، وإن كان برضاه باسم الحميّة، فتلك مسألة أخرى، وذلك بالمعنى الإشاريّ لآية ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَانَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ﴾..

وأمّا العدالة الإضافية: فإنها تفدي الجزء لسلامة الكّل، ولا تنظر إلى حقّ الفرد، لأجل الجهاعة. فيسعى لتطبيق نوع عدالة إضافية بأنه أهون الشرّ. ولكن إذا أمكن تطبيق العدالة المحضة لا يُسَار إلى العدالة الإضافيّة. وإن سار إليها فذلك ظلم. فالإمام عليّ رضي الله عنه حكم بأنّ العدالة المحضة قابلة للتّطبيق كها في زمن الشّيخين. فبنى الخلافة بأنّ العدالة المحضة قابلة للتّطبيق كها في زمن الشّيخين. فبنى الخلافة الإسلاميّة على ذلك الأساس. وأمّا معارضوه ومخالفوه فادّعوا أنها ليست قابلة للتطبيق، ولها مشاكل كثيرة. فاجتهدوا على العدالة الإضافيّة. وأمّا سائر الأسباب التي بيّنها التأريخ فليست أسباباً حقيقيّة، بل هي وسآئل...

#### فإن قلت:

لماذا لم يُوفَّق الإمام عليّ (رض) بالنسبة إلى أسلافه، مع لياقته العالية وذكآئه الخارق واقتداره الفائق على العادة، في جهة الخلافة الإسلاميّة؟..

#### فالجواب:

أنّ ذلك الشّخص المبارك كان أليق من السّياسة والسّلطنة، بوظائف أخرى أهم كثيراً. فلو وُفِّق للسياسة والسّلطنة توفيقاً كاملاً، لما فاز حقاً بعنوان «سلطان الولاية» ذلك العنوان العالي. والحال أنّه فاز بسلطنة معنويّة تفوق كثيراً الخلافة السّياسيّة والظّاهريّة. وصار في حكم «أستاذ الكلّ». حتى بقيت سلطنته المعنويّة إلى يوم القيامة...

وأمّا محاربة الإمام عليّ (رض): مع أتباع معاوية (رض) في وقعة صفّين، فهي محاربة الخلافة والسّلطنة. أي أنّ الإمام عليّاً (رض) اتّخذ الآخرة وأحكام الدّين وحقائق الإسلام، أساساً. فكان يفدي لها بعض قوانين السّلطنة ومقتضيات السياسة الظّالمة.. وأمّا معاوية وأتباعه فإنّهم تركوا العزيمة لتقوية الحياة الإجتاعية الإسلاميّة بسياسة السّلطنة. فالتزموا الرّخصة. وظنّوا أنّهم مضطرّين في عالم السّياسة فرجّحوا الرّخصة. فوقعوا في الخطأ...

وأمّا عجادلة الحسن والحسين ضدّ الأموييّن: فكانت محاربة الدّين والقوميّة. وذلك: أنّ الأموييّن كانوا يبنون الدّولة الإسلاميّة على القوميّة. العربيّة. فيؤخّرون الرّابطة الإسلاميّة عن الرابطة القوميّة. فلذلك أضرّوا بجهتين...

إحداهما: أنهّم أوجعوا سائر الشّعوب وأوحشوهم...

والأخرى: أنَّ أسس العنصريَّة والقوميَّة-لا تراعي العدل والحقَّ، ولا

تسير على العدل، لأنّ حاكماً عنصريّاً يرجّح أبنآء جنسه. فلا يعدل. وإنّ الرّابطة القوميّة لا تُقام مقام الرّابطة الدينيّة. وذلك بالحكم القاطع بد أنّ الاسلاميّة جبّت العصبيّة الجاهليّة. لا فرق بين عبد حبشيّ وسيّد قريشيّ إذا أسلما ». وإذا أقيمت مقامها لا يعدل. فيضيع الحقّ..

فسيدنا الحسين (رض) اتّخذ الرّابطة الدّينيّة أساساً. فجادل ضدّهم محقّاً. حتى أحرز مقام الشّهادة..

فإن ميل: لماذا لم يُوفَّق مع أنَّه كان، أهل الحقّ والحقيقة بهذا القير؟. ولماذا أذن القدر الإلهيّ والرّحمة الإلهيّة بلقآءهم لعاقبة فجيعة؟..

فالجواب: أنّ وجود فكرة انتقام، ضدّ قوم العرب، لا في خواصه المقرّبين، بل في سائر شعوب التحقوا بجاعته، بجهة عصبيّتهم المجروحة، أخلّ بمسلك الحسين وأتباعه، الخالص المشرق، فصار سبباً لانهزامهم..

## وأمّا حكمة تلك العاقبة الفجيعة:

في نظر القدر: فهي أنّ الحسن (رض) والحسين (رض)، وأسرتها وأنسالهما كانوا مرشّحين لسلطنة معنويّة. والجمع بين السّلطنة المعنويّة والدّنيويّة مشكل جدّاً. فلذلك أسخطهم الله تعالى عن الدّنيا. وأراهم الوجه القبيح من الدّنيا. حتّى لا يبقى لهم صلة قلبيّة بها. فتخلّت أيديهم عن سلطنة صوريّة موقّتة. ولكنّهم عُيّنُوا لسلطنة معنويّة دآئمة ومشرقة. فصاروا مرجعاً لأقطاب الأولياء بدلاً عن الولاة...

## وسؤالكم الثّالث:

أنّكم تقولون: ما هي حكمة تلك المعاملة الفجيعة العّدّارة التي نزلت بولّئك السّادات المباركين؟..

#### فالجواب:

أنه كان في سلطنة الأمويين المعارضين للإمام الحسين، ثلاثة أسس تنتج غدراً ظالماً كما بيناً سابقاً...

أحدها: أنّ من دساتير السياسة الظّالمة، أنّ الأفراد تُفدى لسلامة الحكومة ودوام الأمن...

ثانيها: أنّ سلطنتهم كانت مستندة إلى العنصريّة والقوميّة. ومن دساتير القوميّة الغدّارة، أنّ كلّ شيء يفدى لسلامة الشّعب...

ثالثها: أن ما في سجايا الأمويّين من العصبيّة ضدّ الهاشميّين كان يوجد في بعضهم كيزيد. فلذلك أظهر استعداد غدر بدون شفقة...

والسبب الرّابع: كان يوجد في أتباع الإمام الحسين (رض). وهو أنّ سائر الشعوب التحقوا بجهاعة الحسين بنيّة فاسدة على وجه الانتقام، حيث اتّخذ الأمويّون قوميّة العرب أساساً لهم. فكانوا يعبّرون عن أفراد سآئر الملل بالمهاليك، وينظرون إليهم بنظر العبيد، ويكسرون عصبيّتهم. فعس ذلك الالتحاق عصبيّة الأمويّين مسا شديداً. فسبّبوا لتلك الفاجعة المشهورة، على وجه الغدر والظّلم للغاية.. وهذه الأسباب الأربعة المذكورة ظاهريّة. فإذا نظر إليها من نقطة القدر، فإنّ النتائج الأخرويّة والسّلطنة الرّوحانيّة والترقيّات المعنوية الحاصلة لسيّدنا الحسين وأقاربه، بسبب تلك الفاجعة، قيّمة بحيث تصبح المحنة التي قاسوها بتلك الفاجعة، قيّمة للغاية. فكما أنّ جنديّاً إذا استشهد تحت ساعة من التعذيب، يجد مرتبة لا يجدها غيره إلاّ ان يعمل عشر سنين. فإن أمكن أن يُسأل ذلك الجنديّ بعدما استشهد فإنّه يقول: إنّى حصّلت أشياء كثيرة بشيء يسير...

## وسؤالكم الرّابع:

فحواه: أنّ أكثر النّاس يدخلون في الدّين الحقّ، بعدما يقتل سيّدنا عيسى عليه السّلام الدجّال في آخر الزمان، مع أنّه جآء في روايات: أنّه لا تقوم السّاعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله. فكيف يعودون إلى الكفر عامّة، بعد أن آمنوا جميعاً.؟.

#### الجواب:

أنّ ضعاف الإيمان يستبعدون ما روي في الحديث الصحيح: أنّ عيسى عليه السلام سينزل ويعمل بشرع الإسلام ويقتل الدّجّال. ولو أوضِحت حقيقتُه لم يبق علّ للاستبعاد أصلا...

وذلك: أنّ المعنى الذي يفيده ذلك الحديث والأحاديث الواردة في حقّ السّفيان والمهديّ، هو: أنّ تيّارين من الإلحاد يتقوّيان في آخر الزّمان.

أحدها: أنّ شخصاً هائلاً يقال له السّفيان، وينكر الرّسالة الأحمديّة تحت غطآء النّفاق، يرأس أهل النّفاق. فيسعى لتخريب الشّريعة الإسلاميّة. وإنّ شخصاً نورانيّاً يسمّى بمحمّد المهديّ من آل البيت ويرأس ضدّه، أهل الولاية وأصحاب الكال المتّصلين بالسّلسلة النورانيّة من آل البيت النّبويّ، يقتل التّيّار النّفاقيّ الذي هو عبارة عن الشّخص المعنويّ لذلك السفيان، ويمزّقه...

وأمّا التّيّار الثّاني: فهو تيّار غروذيّ ينشأ عن فلسفة المادّيين الطّبيعييّن، فينشر ويتقوّى شيئاً فشيئاً في آخر الزّمان، بواسطة الفلسفة الماديّة، فينتهي إلى درجة ينكر الألوهيّة. فكما أن إنساناً وحشيّاً لا يعرف السّلطان ولا يقبل أن يكون الضبّاط والأفراد في الجيش جنوده، يسند إلى كلّ أحد وكلّ عسكر نوعاً من السّلطنة وشكلاً من الحكم؛ كذلك أنّ أفراد ذلك التيّار المنكرين لله يسندون إلى نفوسهم أنواع

الوهية ، بمثابة نماردة صغار . وأنّ الدّجال الّذي هو رئيسهم الأكبر والمَظْهر لخوارق هائلة من قبيل حادثات القوى السحرية مثل (ايسْييرْتيزْما)، ومَانْيَه تيزمًا) يسبقهم فيتصوّر حكومته الصّورية الجبّارة، نوع ربوبيّة. ويعلن ألوهيَّته.. ومن المعلوم أنَّ ادَّعآء إنسان للألوهيَّة، وهو عاجز مغلوب أمام ذباب، ولا يستطيع إيجاد جناح منه، سخري على وجه الحمق. فحينها يُرى ذلك التّيّار قويّاً جدّاً، يظهر الدّين العيسويّ الحقيقي الذي هو عبارة عن الشخصية المعنوية لعيسى عليه السّلام، أي ينزل من سماء الرّحة الإلهيّة. فيتصفّى دين النصرانيّة الحاضرة أمام تلك الحقيقة، ويتجرّد عن الخرافات والمحرّفات ويتّحد بحقائق الإسلام. فينقلب الدّين النّصراني إلى نوع من الإسلام معنى . ويقتدي بالقرآن. ويبقى ذلك الشخص المعنوي للعيسوية تابعاً، ويبقى الإسلام في مقام المتبوع. فيجد الدّين الحق قوّة عظيمة في نتيجة هذا الالتحاق. فبينها العيسويّة والإسلاميّة المغلوبتان أمام تيّار الإلحاد، مفترقتين، تستعدّان في نتيجة الاتحاد، أن تغلبا على تيّار الإلحاد وأن تمزّقاه، ينزل شخص عيسى عليه السَّلام الموجود بجسمه البشريّ في عالم السَّاوات، فيرأس تيَّار ذلك الدّين الحقّ.. أخبر بذلك مخبر صادق مستنداً إلى وعد قديرٍ على كلّ شيء. فإذا أخبره فهو حقّ. وإذا وعد القدير على كلّ شيء، فإنّه ينجزه...

نعم: إنّ حكياً ذا جلال يرسل الملائكة من السّاوات إلى الأرض كلّ وقت، ويضعهم أحياناً في صورة الإنسان كوقوع جبريل عليه السّلام في صورة دحية، ويرسل الرّوحانيّين من عالم الأرواح ويمثّلهم بصورة البشر، حتّى إنّه يرسل أرواح كثيرين من أموات الأولياء، إلى الدّنيا بأجسادهم المثاليّة، ليس بعيداً من حكمته أن يرسل عيسى الذي هو بأجسادهم المثاليّة، ليس بعيداً من حكمته أن يرسل عيسى الذي هو حيّ في السّاء الدّنيا مجسده، لأهم حُسْن خاتمة عائدة إلى دينه عليه

السّلام. بل لو ذهب إلى أبعد أقطار الآخرة، ومات حقيقة ، لألبسه الجسد وأرسله لمثل هذه النتيجة العظيمة . بل إنّ حكمته اقتضت كذلك ، فوعد به . ولا شكّ أنّه سيرسله لوعده بذلك . وإذا نزل لا يلزم أن يعلم كلّ أحد أنّه هو عيسى الحقيقيّ . وإغّا يعرفه بنور الإيمان خواصّهُ والمقرّبون منه . والإّ فلا يعرفه كلّ أحد في درجة البداهة . . .

سؤال: جآء في الرّوايات: أن للدجّال جنّة كاذبة يلقي إليها أتباعه. وله جهنّم كاذبة أيضاً يطرح فيها غير أتباعه. حتّى إنّه جعل في مركبه أذناً منه كالجنّة، وأذناً منه كجهنّم. وأنّ عظمته البدنيّة كذا وكذا.. هكذا يوجد فيها أوصاف. فها هو المراد منها. ؟.

فالجواب: أنّ شخص الدّجال الصوريّ كالإنسان. وأنّه شيطان أحمق وإنسان دسّاس سمّى حاكميته الجبّارة الصّوريّة، بالألوهيّة، حيث اغترّ وتفرعن ونسي الله تعالى. ولكنّ تيّاره الإلحاديّ العظيم الذي هو شخصه المعنويّ، جسيم جدّاً. وإنّ الأوصاف الهائلة العائدة إلى الدجّال في الرّوايات تشير إلى ذلك الشّخص المعنويّ. وفي زمن مّا صُوِّر رسم القائد الأعلى للقوّات اليابانيّة. فجعلت إحدى رجليه في البحر المحيط، ورجله الأخرى على قلعة «پوراتور » بمسافة عشرة أيّام. فأظهر بتصوير ذلك القائد اليابانيّ الصغير، بهذا الرّسم، الشّخصُ المعنويّ لجيشه...

أمّا الجنّة الكاذبة للدّجال، فهي زخارف الحضارة وملاهيها الجدّابة. وأمّا مركبه فهو مركبة مثل القطار في رأس منها موقد النّار. فيلقي أحياناً من لم يتبعه، في النّار. وأنّ أذناً من تلك المركبة، أي رأسها الآخر فُرِش كالجنّة. فَيُجلس أتباعَه هناك. فالقطار الذي هو مركبة هامّة للمدنيّة السّفيهة الغدّارة يأتي بجنّة كاذبة لأهل السّفاهة والدّنيا، ويأتي للبآئسين من أهل الدّيانة وأهل الإسلام، بخطر، ويلقيهم تحت الأسر والسّفالة، كزبانية جهنّم في يد الحضارة. فالدّين العيسويّ الحقيقيّ

وإن كان ينشر نوره في العالم للأكثرية المطلقة، بظهوره وانقلابه إلى الإسلام، إلا أن تيّاراً إلحاديّاً آخر يظهر ثانياً أيضاً. فيتغلّب قرب قيام الساعة. ولا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله الله، حسب قاعدة أنّ الحكم للغالب، أي لا تبقى جماعة مهمة تكون ذات شأن مهم في كرة الأرض، تقول: الله الله. وإلا فإنّ أهل الحق الذين بقوا في الأقلية، أو صاروا مغلوبين، يبقون إلى يوم القيامة، إلاّ أنّ أرواح المؤمنين تُقْبَض أولاً، أثراً من آثار رحمة الله، لئلا يروا أهوال القيامة وقت قيامها، فتقوم القيامة على رؤس الكافرين...

## وسؤالكم الخامس:

مآله: هل يتأثّر الأرواح الباقية من أحداث القيامة. ؟.

#### الجواب:

أنها تتأثّر منها حسب درجاتها، كما تتأثّر الملائكة في التّجليّات القهريّة، بالنسبة إليهم، فكما أنّ إنساناً في مكان دافىء، إذا شاهد من يرتجف بين الثّلوج والعواصف، يتأثّر باعتبار العقل والوجدان، كذلك أنّ الإشارات القرآنيّة تدلّ على أنّ الأرواح الباقية، من ذوات الشّعور تتأثّر حسب درجاتها، من الحادثات العظيمة للكآئنات، لأنّها ذات صلة بها. وأنّ لها تأثّرات أليمة إن كانت من أهل العذاب، وتأثّرات محيّرة ومستغربة، بل مستبشرة من جهة، إن كانت من أهل السّعادة. فإنّ القرآن الحكيم يذكر عجآئب القيامة على صورة التّهديد، ويقول دآمًا: إنّكم سترونها، مع أنّ الذين يرونها بالجسم الإنسانيّ، هم الذين يدركون القيامة. فإذاً أنّ للأرواح الرّميمة أجسادُها في القبور، حصّة من ذلك التهديد القرآن أيضاً...

## وسؤالكم السّادس:

فحواه: هل لآية ﴿كُلُّ شَيْءٍ هُالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ﴾ شمول على الآخرة والجنّة وجهنّم وأهلها.؟ أم لا.؟.

#### الجواب:

أنّ هذه المسألة صارت مدار بحث لكثيرين من أهل التّحقيق وأصحاب الكشف وأهل الولاية. فالكلام لهم في هذه المسألة. وأيضاً أنّ لهذه الآية وسعة ومراتب كثيرة. فقال قسم أكثر من أهل التّحقيق: لا شمول لها على عالم البقاء. والقسم الآخر منهم قالوا: إنّ تلك العوالم أيضا تصير مَظْهراً لنوع من الهلاك، في زمن قليل، آنياً بحيث لا تشعر بذهابها إلى الفناء وعودتها منه. وأمّا الفناء المطلق الذي حكم به بعض مفرط من أهل الكشف، فليس بحقيقة، لأنّه إذا كان الذّات الأقدس الإلهي سرمدياً ودآئاً، فإنّ صفاته وأسماءه سرمدية ودآئمة أيضاً. وإذا كانت صفاته وأسماءه ورائمة أيضاً. وإذا للوجودة في عالم البقاء، التي هي مرايا وجلوات ونقوش ومَظاهِرلها، لا تذهب بالضرورة، إلى الفناء المطلق قطعاً.. والآن ورد على القلب نقطتان من فيض القرآن الحكم. فنكتبها إجالاً...

الأولى: أنّ الله تعالى قدير مطلق كذلك بحيث يكون العدم والوجود كمنزلين بالنسبة إلى قدرته وإرادته، فيرسل الأشيآء إلى العدم، ويأتي بها منه بوجه سهل للغاية، فإن شآء يرجع بها من هنالك في يوم او في آن. وأيضاً لا يوجد العدم المطلق بذاته، لأنّه يوجد علم محيط، وأيضاً لا خارج لدآئرة العلم الإلهيّ، حتى يُلْقى إليه شيء، والعدم في دآئرة العلم، عدم خارجيّ، وعنوان صار حجاباً على الوجود العلميّ، حتى إنّ بعضاً من أهل التّحقيق عبروا عن هذه الموجودات العلميّة، بالأعيان الثّابتة. فإذا كان كذلك، فالذّهاب إلى الفنآء هو أن تخرج الأشيآء لباسها

الخارجيّ موقّتاً، فتدخل في الوجود المعنويّ والعلميّ، أي أنّ الهوالك والفانيات تترك الوجود الخارجيّ فتلبس ماهيّاتها وجوداً معنويّا، وتخرج عن دآئرة العلم...

الثّانية: أنّ كلّ شيء، معدوم ليس له وجود مستقل في ذاته وثابت بنفسه، ولا حقيقة قائمة بنفسها، بعناه الاسميّ وفي الوجه النّاظر إلى الله نفسه، كما أوضحنا في مقالات كثيرة. ولكنّه في الوجه النّاظر إلى الله تعالى، أي إن كان بعناه الحرفيّ، فليس عدماً لأنّ فيه أسماء باقية ترى جلواتها، وليس معدوماً لأنّه يتضمّن ظلّ وجود سرمديّ، وله حقيقة ثابتة وعالية، لأنه نوع ظل ثابت من ظلال اسم باق صار مَظْهراً له. وأيضاً أنّ قوله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ سيف لقطع يد الإنسان عمّا سوى الله تعالى. فينظر حكمه إلى ما في الدّنيا من الفانيات، لقطع العلائق بأشياء فانية في الدّنيا الفانية، ممّا ليس بحساب الله تعالى، وبعناه الحرفيّ، ولوجه الله الله تعالى. فإذا إن كان بحساب الله تعالى، وبعناه الحرفيّ، ولوجه الله الله يدخل فيا سواه، حتّى يقطع رأسه بسيف ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ يدخل فيا سواه، حتّى يقطع رأسه بسيف ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ﴾...

الحاصل: أنّه إن كان لله، ووجد الله، لا يبقى الغير. حتّى يقطع رأسه. وإن لم يجد الله، ولم ينظر بحساب الله، فكلّ شيء غيرٌ. فليستعمل سيفَ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ وليمزّق الحجاب، حتّى يراه...

الباقي هو الباقي ..

سعيد النُّورْسيّ...

1.7

﴿ المكتوب السادس عشر ﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ • الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَاناً وَنَّ النَّاسُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ •

إن هذا المكتوب صار مَظْهراً لسر قوله تعالى: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً). فلم يكتب بشدة...

جواب على سؤال عن جانب الكثيرين صريحاً ومعنى، وتقديم هذا الجواب ليس مستحبّاً إليّ، ولا أشتهيه، فإنّي علّقت كلّ أموري بالتوكّل على الله تعالى، ولكنّي لا أثرَك في حالي وفي عالَمي مستريحاً، ويحوّلون وجهي إلى الدّنيا، فلذلك أبيّن خس نقاط باضطرار، بلسان السّعيد القديم، لا السّعيد الجديد، لبيان حقيقة الحال لأصدقاً في ولأهل الدّنيا وللحكّام، لا لإنقاذ نفسي، بل لإنقاذ أحبابي وأقوالي عن أوهام أهل الدّنيا، وأذاهم...

## النّقطة الأولى:

أنّه قيل: لماذا أعرضت عن السّياسة. فلا تقاربها أصلا.؟.

## والجواب:

أنّ السعيد القديم قبل تسع أو عشر سنين، دخل في السياسة مقداراً. وقال: لعلّي أخدم الدّين والعلم بواسطة السياسية. فتعب بلا طآئل. ورأى أنّ ذلك الطّريق طريق مشكوك ومشكل، خطر ومانع لأهم الخدمات، وفضول بالنّسبة إليه. وأكثره أكاذيب. وأنّه يحتمل أن يكون أداةً لإصبع الأجنبيّ بغير علم. وأيضا أنّ من يدخل في السّياسة إما

يكون موافقاً أو معارضاً. فإن كنت موافقاً، ولست موظفاً ونائباً، فالسّياسة حينئذ شيء فضوليّ وغير معنيّ لي. ولا حاجة إليّ حتى أخالطها بدون فائدة. وإن أدخل السّياسة المعارضة، فإمّا أخالطها بالفكر أو بالقوّة. فإن كان بالفكر فلا احتياج إليّ، لأن المسائل توضّحت. فيعلمها كلّ أحد مثلي. فلا معنى للتشدّق بلا طآئل. وإن عارضت بالقوّة وبإثارة الحادثة، فيحتمل الوقوع في آلاف المعاصي لمقصد مشكوك الحصول. ويقع الكثيرون في البلاء من جرّاء شخص واحد. وأيضاً ان وجداني لا يقبل الوقوع في المعاصى، وإلقاء المعصومين فيها، بنآء على احتال أو احتالين من عشرة احتالات. فترك السّعيد القديم، الجرآئد والسّياسة والمحادثة الدنيويّة السّياسيّة، مع التّبغ. والشّاهد القاطع على هذا، أنَّى ما قرأت جريدة واحدة، ولا استمعتها منذ ذلك الوقت. وقد صار ثمانية أعوام. فليخرج أحد، وليذكر قراءتي لها أو استاعي اليها، مع أنّ السعيد القديم لعلّه كان يقرأ في اليوم ثماني جرآئد، قبل ثمانية أعوام. وأيضا أنه صار خس سنين وقد يراقب حالى بكلّ دقة. فليذكر من رأى حسّاً سياسيّاً، مع أنّ إنساناً عصبيّاً مثلى لا مبالاة ولا صلة له بشيء، ووجد أكبر حيلة في ترك الحيل، بدستورِ « إنَّا الحيلة في ترك الحيل » لا يبقى فكر من أفكاره مخفياً ثمانية أيَّام لا ثمانية أعوام. فلو كان له اشتهآء وطمع في السّياسة لصوّت صوت قذيفة المدفع، بدون أن يترك الحاجة إلى التّدقيقات والتّحرّيات...

# النّقطة الثّانية:

لماذا يتجنّب السّعيد الجديد عن السّياسة بهذا القدر من الشّدّة . ؟ . .

## الجواب:

أنَّه يفرّ عن السَّياسة بشدّة، لئلا يجعل سعيه وتحصيله للحياة الأبديَّة

الَّتي تزيد على مليارات السّنين، فدآء لسنة أو سنتين من الحياة الدّنيا المشكوكة، وذلك بالتدّخل فيها بوجه غير لازم وبدون طآئل. ويفرّ عنها أيضا لخدمة الإيمان والقرآن التي هي أهمّ وألزم وأصفى وأحقّ. فإنّه يقول: إنّي أكتهل ولا أعلم كم سنة أعيش بعد هذا العمر. فإذا أنّ الأهمّ لي أن أعمل للحياة الأبدية. ومفتاح السّعادة الأبديّة، والواسطة الأولى في تحصيل الحياة الأبديّة، هو الإيان. فيلزم السّعي له. ولكنّي أريد أن أخدم النَّاس أيضا باعتبار العلم، لأنَّي مكلَّف شرعاً بالخدمة لأفيدهم نفعاً، إلا أنّ تلك الخدمة إمّا أن تعود إلى الحياة الاجتاعية والدّنيويّة. وهي لا تتأتّى منّي، وأيضا لا تؤدّى خدمة سليمة في زمن عاصف. فلذلك تركت تلك الجهة، ورجّحت جهة خدمة الإيمان الّتي هي أهم وألزم وأسلم. وأترك الباب مفتوحاً لوصول الحقائق الإيمانية الّتي كسبتها لنفسي، والأدويةِ المعنويّة الّتي جرّبتها في نفسي، إلى أيدي سائر النَّاس. لعلَّ الله تعالى يقبل هذه الخدمة، ويجعلها كفَّارة لذنوبي القديمة. ولا حقّ لأحد أن يعارض هذه الخدمة، مؤمناً كان أو كافراً، صدّيقاً كان أو زنديقاً ، سوى الشّيطان الرّجيم ، لأنّ عدم الإيمان لا يشبه أموراً أخرى. فإنّه يمكن أن يوجد في الظّلم والفسق والكبآئر، لذآئذ شيطانيّة منحوسة. ولكن ليس في عدم الإيمان جهة لذّة أصلا. فإنّه ألم في ألم، وظلمة في ظلمة، وعذاب في عذاب. فترك السّعي لحياة أبديّة لا حدّ لها، وترك الخدمة لنور قدسي مثل الإيمان، والاشتغال في زمن الشيب بملاهي السّياسة الخطرة وغير اللّازمة، جنون وخلاف عقل وحكمة، في إنسانِ وحيد مثلي مضطر لطلب الكفّارة لذنوبه القديمة، لا صلة له بشيء. يفهم ذلك الجانين أيضا...

## فأمّا إن قلت:

لماذا تمنعك خدمة القرآن والإيمان عن السياسة. ؟...

## فأقول:

إنّ الحقآئق الإيمانيّة والقرآنيّة في حكم الجواهر، مع أنّي لو كنت مشتغلاً بالسّياسة، لقيل لتلك الجواهر الّتي بيدي، من جانب العوام الّذين يُخدَعون: أليست دعاية للسّياسة، لجلب الأتباع؟. فيتفكّرون كذلك وينظرون إلى تلك الجواهر بنظر الزّجاجات العاديّة. فحينئذ أظلم تلك الجواهر، بتاس تلك السّياسة. ويكون ذلك بمثابة تنزيل قيمتها...

فيا أهل الدّنيا!. لم تشتغلون بي، ولا تتركونني في حالي؟..

#### فإن قلتم:

إِنَّ المشايخ قد يتدخَّلون في شؤننا ، والنَّاس يقولون لك: الشَّيخ ....

## فأقول:

أيّها السادة!. إنّي لست شيخاً. وإنّا أنا عالم. والدّليل على هذا أنّه صار أربع سنوات، وأنا ههنا. فلو أعطيت الطّريقة شخصاً واحداً لكان لكم حقّ في الشّبهة. بل إنّي قلت لكلّ من أتاني: إنّه يلزم الإيمان، ويلزم الإيسلام. وليس زمن الطّريقة...

#### فإن قلم:

إنهم يقولون لك: سعيد الكرديّ. فلعلّ فيك فكرة العنصريّة. وهي لا تتّفق وشأننا...

## فأنا أقول:

أيّها السّادة!. إنّ ما كتبه السّعيد القديم والسّعيد الجديد، في متناول اليد. فأشهدها أنّي نظرت منذ القديم، إلى العنصريّة والقوميّة السّلبيّة، بأنّها سمّ قاتل، لأنّها نوع علّة إفرنجيّة من علل آوروپا. وأتفكّر أنّ

آوروپا ألقت تلك العلّة الإفرنجيّة بين المسلمين. حتّى يتفرّقوا ويتمزّقوا، فيستعدّوا لابتلاعها لهم. وإنّ تلاميذي وأصدقاً في الذّين يتصلون بي، يعلمون أنّي سعيت منذ القديم للتّداوي، ضدّ تلك العلّة الإفرنجيّة، وذلك بالحكم القاطع بد أنّ الإسلاميّة جبّت العصبيّة الجاهليّة ». فإذا كان هكذا، فها هو السّبب لتضييقكم عليّ باتّخاذكم كلّ حادثة، وسيلةً لذلك، أيّها السّادة!.

فيا عجباً!. إن تضييقكم على في كل حادثة دنيوية ، الذي هو من قبيل إدانة جندي وتعذيبه في الغرب بمناسبة التجند، إذا أخطأ جندي في الشرق، أو من قبيل الحكم على حانوي في بغداد بجناية حانوي في إسطنبول بمناسبة كونه حانوتياً ، بأي قانون هو؟. وأي وجدان يحكم بذلك؟. وأية مصلحة تقتضيه؟..

## النّقطة الثّالثة:

أنّ أصدقاً في الّذين يلاحظون حالي واستراحتي، ويستغربون سكوتي مع الصّبر إزاء كلّ مصيبة، لهم سؤال هكذا، وهو: أنّك كيف تصبر على ما ينزل بك من المشاق والمضايقات، مع أنّك كنت منذ القديم غضوباً ومعتزاً لا تحمل أدنى تحقير .؟..

## فأقول:

استمعوا إلى حكايتين وحادثتين صغيرتين، فخذوا منها جوابه...

## الحكاية الأولى:

أنّ مديراً تكلّم في حقّي قبل سنين، بظهر الغيب، بدون سبب، أقوالاً مزيّفة ومهينة، ثم ذكروها لي. فتأثّرت منها مقدار ساعة، بعصب السّعيد القديم، ثم وردت على قلبي برحمة الله تعالى حقيقة أزالت ما بي

من الضّيق، وحملتني على أن سامحت ذلك الشّخص. وهي: أنّي قلت لنفسي: إن كان تحقيره وما بيّنه من المساوي عائدة إلى نفسي، فسامحه الله حيث يذكر عيوب نفسي. فإن صدق فإنّه يدفعني إلى تربية نفسي، وذلك إعانة لإنقاذي من الغرور. فإن كذب، فذلك معونة لنجاتي من الرّيآء والشّهرة التي هي أساسها. نعم: إنّي ما صالحت نفسي لأنّي ما أدّبتها. فإن كان في رقبتي أو في عنقي عقرب، فذكرها أحد أو أراها، يلزم الشكر له، لا السّخط عنه. وإن كانت تحقيرات ذلك الشخص، عائدة إلى صفتي الّتي هي خدمتي للإيمان والقرآن، فليست عآئدة إليّ. وإنَّى أحيل ذلك الشَّخص على صاحب القرآن، صاحبه الَّذي يستخدمني، فإنه عزيز حكيم. وإن كانت من قبيل الشُّتم والتَّحقير والتَّزييف علي ، فهي ليست عائدة إلي أيضا. فإنّي منفي أسير وغريب ومغلول الأيدي، فليس لي أن أعمل لإصلاح عزّتي بيدي. بل ذلك عائد إلى هذه القرية الّتي تضيّفتها والّتي تراقبني. ثم عآئد إلى حكّام القضآء، ثم إلى حكّام الولاية. فإن تحقير من بيد إنسان، من أسيره يعود إلى مالكه، وهو يدافع عنه. ولمّا علمت أنَّ هذه هي الحقيقة، استراح قلبي، وقلت: (وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى الله إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ •). فحسبت تلك الواقعة كأنَّها لم تقع، ونسيتها. ولكن ثمٌّ عُلِم أنَّ القرآن لم يعف عنه مع الأسف.

## الحكاية الثّانية:

أنّي سمعت في هذه السّنة، أنّه وقعت حادثة. فلقيت معاملةً كأنّي كنت ذا صلة جدّية بتلك الواقعة، مع أنّي سمعتها إجالاً فقط بعد وقوعها. هذا على أنّني كنت لا أراسل. فإن أراسل فإنّا كنت أكتب إلى صديق لي مسئلة ايانيّة، وذلك نادر جداً. حتّى إنّي كتبت إلى شقيقي في أربع سنوات، رسالة واحدة. فكنت أمنع نفسي عن

الاختلاط، وكان يمنعني أهل الدّنيا أيضا. وإنّا كنت أجتمع مع واحد أو اثنين من الأحباب في الأسبوع مرّة واحدة. وأمّا الضّيوف القادمون إلى القرية، فكان يجتمع بي في الشهر واحد أو اثنان منهم لمسألة أخرويّة ، لمدّة دقيقة أو دقيقتين في بعض الأحيان. فكانوا منعوني عن كلّ شيء وعن كلّ أحد، في حال غربتي هذه، وأنا غريب ووحيد وبدون قريب، في قرية لا توافق أمثالي للسّعي من أجل النّفقة. حتى إنّى عمرت مسجداً كان منهدماً، قبل أربع سنوات. فأممت في ذلك المسجد أربع سنين - تقبّل الله - لأنّ وثيقة الإمامة والوعظ في وطني، كانت بيدي، ومع ذلك ما استطعت الذَّهاب إلى المسجد في رمضان المبارك هذا الماضي. فصليت أحياناً منفرداً. فحُرِمت عن ثواب الصّلاة المؤدّاة بالجهاعة، خسة وعشرين أجراً.. فصبرت وتحمّلت هاتين الحادثتين، كما صبرت على معاملة ذلك الموظّف قبل سنتين. وإنّى سأداوم عليه، إن شآء الله. فأتفكّر وأقول: إنّ ما نزل بي من هذا الأذى والضّيق والتضييق من جانب أهل الدّنيا، إن كان من أجل نفسى ذات العيب والقصور، فإنّى أعفو عنه. فلعلٌ نفسى تصلح بهذا. ويصير كفّارة لذنوبها. وقد رأيت صفآء مضيف هذه الدّنيا كثيراً. فإن أجد قليلاً من جفآءها، أشكر الله أيضا. وإن كان أهل الدنيا يضطهدونني من جهة خدمتي للإيمان والقرآن، فإنّ الدّفاع عن ذلك ليس عائداً إليّ، فإنّى أحيله الى العزيز الجبّار. وإن كان المراد نقض توجّه العامّة في حقّي، لهضم شهرة كاذبة لا أصل لها تنتج الرّياء وتنقض الإخلاص، فعليهم الرّحة، لأنّ الحصول على توجّه العامّة، وكسب الشّهرة في نظر النّاس ضرر لأشخاص مثلى. وأظنّ أنّ الّذين يتّصلون بي، يعلمون أنَّى لا أطلب الاحترام لشخصي. بل أكرهه. حتَّى إنَّ أهمّ صديق قيّم من أصدقآئي، لعلّي زجرته خسين مرّة لمبالغته في احترامي. وإن كان مرادهم من تزييفي وإسقاطي وتنزيلي عن الأفكار العامّة، عائداً إلى الحقائق الإيمانيّة والقرآنيّة الّتي أترجمها، فذلك هبآء، لأنّ نجوم القرآن لا تُعَطّى فن أغمض بصره فلا يرى وحده. ولن يجعل ذلك ليلاً على غيره...

النّقطة الرّابعة: جواب لعدّة أسئلة موهمة...

## السُّؤال الأوّل:

يقول لي أهل الدّنيا: بماذا تعيش.؟ وكيف تعيش بدون عمل؟. وإنّنا لا نريد القاعدين كسلاً، والمتعيّشين بسعي غيرهم، في بلادنا...

#### فالجواب:

أنّي أعيش بالبركة والاقتصاد. ولا أقبل منة أحد سوى رزّاقي، وقد قررت عدم قبولها.. نعم: إنّ من يعيش في اليوم بأة بارة (١) ، بل أربعين بارة لا يحمل منة غيره. وكنت لا أشتهي إيضاح هذه المسألة أصلاً. فلعلّه يشعر بغرور وتكبّر. فبيانها غير مستحبّ إليّ جدّاً بسبب هذا الفكر. ولكن لمّاكان أهل الدّنيا يسألونها بشكل مُوهِم، فأقول: إنّ من دساتير حياتي عدم قبول أموال النّاس ولو كانت زكاة، منذ صباي، وعدم قبول الرّاتب - إلاّ أنّي اضطررت لقبوله بإجبار أصدقائي، سنة أو سنتين في دار الحكمة الإسلامية، - وعدم الدّخول تحت المنة للمعيشة الدّنيوية. وأهل بلادي ومن يعرفونني في أماكن أخرى يعلمون هذا. وإنّ كثيراً من الأصدقاء اجتهدوا كثيراً لقبول هداياهم في هذه السّنين الخمس من نفيي. فلم أقبلها. فإذا قيل: فإذا كيف تعيش؟. أقول: إنّي أعيش بالبركة والإكرام الإلهيّ، فإنّ نفسي وإن كانت تستحق كلّ حقارة وإهانة، إلاّ أنّي أصير مَظْهراً للبركة الّتي هي

<sup>(</sup>١) البارة جزء من أربعين جزءً من القرش، فأربعون بارة قرش واحد. المترجم.

الإكرام الإلهي، في خصوص الرّزق، وذلك كرامة لخدمة القرآن. وأذكر بسر قوله تعالى: ﴿وَاَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ﴾ عدّة أمثلة من الإحسانات الّتي أنعم الله تعالى بها عليّ، وذلك من قبيل شكر معنويّ. وإنّي أخاف أن تشير بالغرور والرّيآء، مع كونها شكراً معنويّاً. فتنقطع تلك البركة المباركة، لأنّ إظهار البركة الحفيّة على وجه الفخر، يؤدّي إلى قطعها. ولكن ما الحيلة. ؟ فقد اضطررت لذكرها...

فمنها: أنّ كيلة قمح وهي عبارة عن ستّة وثلاثين رغيفاً، كفتني هذه الأشهر الستّة، ولم تنفذ بعدُ. ولا أدري ما ستكفيني...(١)

وثانيها: أنه أتاني الطّعام من بيتين فقط، في رمضان المبارك هذا، فأمرضني كلاهها. فعلمت أنّي ممنوع عن أكل طعام الغير، وكفاني في جميع ما بقي من رمضان ثلاثة أرغفة، وأوقية من الرّز، بشهادة عبدالله شاويش رفيقي الصّادق وصاحب الدّار المباركة الّتي كفلت مؤنتي في شهر رمضان. حتّى إنّ الأرز نفد بعد رمضان خمسة عشر يوماً...

وثالثها: أنّ أوقية من سمن الزّبد كفتني وكفت ضيوفي بالجبل ثلاثة أشهر، مع أكله بالخبز كلّ يوم. حتّى إنّه كان لي ضيف مبارك اسمه سليان. وكان خبزي وخبزه ينتهي. واليوم أربعاء. فقلت له: اذهب وائت بالخبز، فقال: لا يوجد أحد في كلّ جوانبنا منذ ساعتين. حتّى يشترى منه الخبز، وإنّي أود أن ندعو معاً عندك في هذا الجبل ليلة الجمعة. فقلت ابق، توكّلنا على الله، ثمّ مشينا، مع أنّه لا مناسبة ولا يوجد سبب للمشي، إلى أن صعدنا على ذروة جبل. وكان في الإبريق قليل من الله، والسّكر. فقلت: أخي! قليل من الله، ومعنا شيء قليل من الشّاي والسّكر. فقلت: أخي! اطبخ قليلاً من الشّاي، فشرع هو بذلك. وجلست أنا تحت شجرة قطران تشرف على واد عميق. ففكّرت متأسفاً: أنّ معنا قطعة خبز عتيق تكفينا هذا المسآء فقط. فكيف ندبّر اليومين؟ وماذا أقول لهذا

<sup>(</sup>١) وقد دامت سنةً.. المؤلف.

الرّجل الصّافي القلب؟ وبينها كنت أفكر في ذلك، إذ حوّلت رأسي كأنّه تحوّل بدون اختياري، فرأيت رغيفاً كبيراً فوق شجرة القطران، ينظر الينا بين أغصانها، فقلت أبشر يا سليان! لقد أعطانا الله الرّزق، فأخذنا ذلك الرّغيف، ونظرنا إليه، فرأينا أنّه لم يسه أحد من الطيور والوحوش، وقد مضى عشرون أو ثلاثون يوماً، ولم يطلع أيّ إنسان إلى تلك الذّروة، فكفانا ذلك الرّغيف يومين، وكنّا نأكله وأوشك على النّفاد، إذ طلع سليان المستقيم صدّيقي الصّادق منذ أربع سنين، من السّافل مع الخبز...

ورابعها: أنّ هذا المعطف الّذي عليّ، قد اشتريته عتيقاً قبل سبع سنوات. وقد مضى خس سنين واكتفيت بأربع ليرات ونصف، للدّثار والشَّعار والنَّعل والجورب. فكفتني البركة والاقتصاد والرَّحمة الإلَّهية.. فمثل هذه الأمثلة توجد أمور كثيرة، وللبركة الإلهية جهات كثيرة، يعرف أهل هذه القرية كثيراً منها. ولكن إيّاكم أن تظنُّوا أنَّى أذكر هذه الأمثلة للفخر. بل اضطررت إلى ذكرها. ولا تفكّروا أنّها مدار فضل لي. فإنّ هذه البركات إمّا إحسان من الله لأحبابي المخلصين القادمين إليّ. وإمّا إكرام للخدمة القرآنية. وإمّا فائدة مباركة من فوآئد الاقتصاد. وإمّا أنّها أرزاق السّنانير الأربعة عندي الّتي تذكر الله بـ (يا رحيم، يا رحيم!) فتأتي أرزاقها على صورة البركة. فأستفيد منها. نعم: إن استمعت بدقة إلى خرخرتها الحزينة، تفهم أنها تذكر (يا رحيم، يا رحيم). وقد أتى بحث السنّور، فذكّر الدّجاجة. فإنّه كان لى دجاجة كجهاز البيض في هذه الشَّتاء، تأتى لى كلّ يوم ببيضة من خزينة الرَّحة مع فاصلة قليلة جدّاً. وأنّها أتت يوماً ببيضتين. فبقيت في الحيرة. وسألت أصدقائي: هل يحدث مثل هذا؟. فقالوا: لعلَّه إحسان إلَهيّ. وكان لهذه الدّجاجة فرخ صغير أفرخته في الصّيف. فشرع في البيض، في أوّل رمضان الشّريف. ودام إلى أربعين يوماً. فلم يبق لي ولا لمن يخدمونني. شبهة: أنّ حاله المبارك هذا في الشّتآء وفي رمضان، إكرام إلَميّ. وأيضا متى قطعت والدته، شرع عقبها. فلم يتركني بلا بيض...

# السُّؤال المؤهِم الثَّاني:

يقول أهل الدنيا: كيف نأمن بك أنّك لا تخالط دنيانا.؟ فلعلّك تخالطها إن أطلقناك. وكيف نعلم أنّك لا تحتال.؟ فتظهر أنّك تارك الدّنيا. ولا تأخذ أموال النّاس ظاهراً. وتقبلها سرّاً. وكيف نعلم أنّ ذلك ليس خديعة.؟.

#### الجواب:

أنّ حالي ووضعي قبل الحرّية وفي ديوان الحرب العرفي قبل عشرين سنة، المعلومين لكثيرين، ودفاعاتي في ذلك الزّمان في ديوان الحرب، السهاة «بشهادة مدرستي المصيبة»، تدلّ قطعاً على أنّي قضيت الحياة بشكل لم أتنزّل إلى خديعة، بل إلى أدنى حيلة. فلو كانت الحيل، لالتجأت اليكم التجاء المتملّق، خلال هذه السّنين الخمس. فإنّ المحتال لحبّب نفسه، ولا يحفظ وقاره، فيعمل داّقاً للإغفال والخداع، مع أنّي لم أتنزّل، إلى التذلّل لكم، رغم أهم هجات وانتقادات عليّ. فتوكّلت على الله. وحوّلت ظهري إلى أهل الدّنيا، وأنّ من علم الآخرة وكشف حقيقة الدّنيا، لا يندم ولا يرجع إلى الدّنيا، فلا يشتغل بها من جديد. وأنّ النساناً وحيداً لا صلة له بشيء بعد خمين عاماً من عمره، لا يفدي بحياته الأبديّة لسنة أو سنتين من أقاويل الدّنيا وأكاذيبها. وإن فدى بها لا يكون حيّالاً بل يكون مجنوناً أبله. وماذا يصدر عن يد مجنون أبله؟. حتّى يُعارض معه... وأمّا شبهة كوني تارك الدّنيا ظاهراً، فإنّي لا أبرّء نفسي بسرّ قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرّى عُمْ

نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوَءِ ﴾ فإن نفسي تطلب كل سوء . ولكن ليس من شأن أهل العقل أن يفسد حياته الدّامَّة وسعادته الأبديّة ، للذّة قليلة في عمر قصير في وقت الشّيب في هذه المضيفة الموقّتة والدّنيا الفانية . فأتبعت نفسي الأمّارة ، العقل بالضّرورة ، لأنّ ذلك ليس من شأن أهل العقل وذوي الشّعور ...

# أَلسُّؤال المؤهِم الثَّالث:

يقول أهل الدّنيا: هل تحبّنا وتُعجَب بنا.؟. فإن كنت تحبّنا فلاذا غضبت علينا فلا تخالطنا.؟ وإن لم تُعْجَب بنا فإنّك معارض لنا. وإنّنا نسحق من يعارضنا...

#### الجواب:

أنّي لو أحببت دنياكم، فضلاً عنكم، لما أعرضت عن الدّنيا . وأنّي لا أعجب بكم ولا بدنياكم. ولكن لا أمسكم، لأنّي في مطلب آخر . وقد أشغلت قلبي نقاط أخرى . فلم تترك في قلبي محلاً لتفكّر أمور أخرى . وإنّ وظيفتكم أن تنظروا إلى اليد ، لا إلى القلب ، لأنّكم إن تريدوا أمنكم وإدارة شؤنكم ، فأيّ حق لكم أن تخالطوا القلب ، إذا لم تخالط اليد شؤنكم ، وأن تقولوا : فليحبنا القلب أيضا ، وأنتم لا تليقون به أصلا . نعم : إنّي كما أتمنى الرّبيع وأودّه في هذه الشّتآء ، ولكن لا أستطيع أن أريده وأباشر بإتيانه فعلاً ، كذلك أتمنى صلاح حال العالم ، وأدعو له ، وأتنى إصلاح اهل الدنيا ، ولكن لا أستطيع أن أريده ، لأنّه لا يكنني ، ولا أباشر به فعلاً ، لأنّه ليس وظيفتي ، ولا طاقة لي . . .

# السّؤال الرّابع المشتبه:

يقول أهل الدّنيا: لقد لقينا بلايا كثيرة بحيث لم يبق لنا أمن بأحد.

فكيف نأمن بك أنّك لا تخالط شؤننا كما تشآء، إذا سنحت لك الفرصة . ؟ .

#### الجواب:

أنّ النّقاط السابقة تعطيكم الأمن، مع أنّي ما خالطت دنياكم، في وطني، وبين تلاميذي وأقاربي ومن يصغون إليّ، وبين حوادث مثيرة. فمع ذلك أنّ إنساناً وحيداً وغريباً، ضعيفاً وعاجزاً، في ديار الغربة، توجّه بكلّ قوّته إلى الآخرة، ومُنع عن الاختلاط والمراسلة، ووجد بعض أهل الآخرة صديقاً من بعيد، بمناسبة الإيمان والآخرة، وينظر إليه كلّ أحد غيرهم، بنظر الأجنيّ، وهو ينظر إليهم بنظر الأجانب، إن خالط دنياكم الخطرة، بلا ثمرة، فلا بدّ أن يكون مجنوناً مضاعفاً جنونه...

# النّقطة الخامسة: تبحث عن خمس مسآئل صغيرة...

#### الأولى:

أنّ أهل الدّنيا يقولون لي: لماذا لا تطبّق على نفسك آداب مدنيّتنا وأسلوب حياتنا ونمط لُبسنا.؟. فإذا أنّك معارض لنا..

#### فأقول:

أبيها السّادة!. بأيّ حقّ تكلّفونني بآداب مدنيّتكم؟ وقد أجبرتموني على الإقامة بقرية خمس سنين، ممنوعاً عن المراسلة والاختلاط، فكأنّكم أسقطتموني عن حقوق الحضارة. وأنّكم سرّحتم كلّ منفي في المدُن مع أقاربه وأصدقائه. ثم أعطيتم الوثيقة، مع أنّكم جرّدتموني بدون سبب، ولم تسمحوا بالاتّصال مع أبنآء وطني، سوى واحد أو اثنين. فإذاً إنّكم لا

تعدّونني من أفراد الشعب والرّعية، فكيف تكلفونني بتطبيق قانون مدنيّتكم؟ وأنّكم جعلتم الدّنيا سجناً لي. فلا يُكلَّف من في السجن بمثل هذه الأمور، وأنّكم سددتم عليّ باب الدّنيا، فقرعت باب الآخرة، ففتحته الرّحمة الإلهية، ففن كان على باب الآخرة، كيف يُكلَّف بآداب الدّنيا وأساليبها الرّديئة؟، فمتى أطلقتموني وأرجعتموني إلى وطني، وأعطيتموني حقوقي، فلكم حينئذ أن تطلبوا تطبيق آدابكم...

#### المسألة الثّانية:

يقول أهل الدّنيا: إنّ لنا دآئرة رسميّة تعلّمنا أحكام الدّين وحقائق الإسلام. فبأيّ اختصاص تقوم بنشرات دينيّة؟. وإنّك إذا كنت محكوماً عليه بالنّفي، فلا حقّ لك أن تخالط هذه الأمور...

#### الجواب:

أنّ الحقّ والحقيقة لا يحاط بها تحت الحصر. فكيف يقيد الإيان والقرآن تحت الحصر. ؟ وأنّكم تستطيعون أن تتّخذوا أساليب دنياكم وقوانينها تحت الحصر. ولكنّ الحقآئق الإيانيّة والأسس القرآنية لا تُحصر في صورة معاملات الدّنيا، مقابل الأجرة، بشكل رسميّ بل إنّ تلك الأسرار والفيوضات الّتي هي موهبة إلهيّة، إنّا ترد بنيّة خالصة، وبوسيلة التجرّد عن الدّنيا وعن حظوظات النّفس. وأيضاً أنّ تلك الدّآئرة الرّسميّة قبلتني وعيّنتني واعظاً حينها كنت في بلادي. وأني قبلت تلك الوظيفة. ولكن تركت راتبها. وأنّ وثيقتي بيدي. فلي أن أعمل بوثيقة الوعظ والإمامة، في كلّ مكان، لأنّ نفيي كان بغير حقّ. وأيضاً أنّ المنفيّن أعيدوا إلى بلادهم. فحكم وثيقتيّ القديمتين باق...

وثانياً: أنّي خاطبت نفسي مباشرةً، بما كتبته من الحقآئق الإيمانيّة. ولا أدعوا كلّ أحد إليها. بل إنّ الّذين كانت أرواحهم محتاجة وقلوبهم

بجروحة، يطلبون تلك الأدوية القرآنية، فيجدونها. ولكني طبعت رسالةً في بيان الحشر من رسآئلي، قبل أن تظهر الحروف الجديدة، لتكون مدار معيشتي. وهذه الرسالة تفحصها الوالي القديم المعتسف ضدي، فلم يجد جهة ينتقدها. فلم يسها...

#### المسألة الثّالثة:

أنّ بعض أحبابي يتبرّءون عني ، بل ينتقدون عليّ ، ليستحسنهم أهل الدّنيا ، حيث ينظر إليّ أهل الدّنيا نظرة شبهة ، مع أنّ أهل الدّنيا الحيّالين لا يحملون تبرّء هؤلاّء واجتنابهم عنيّ ، على الصّداقة لهم ، بل على نوع رياء ، وفقدان وجدانٍ . فينظرون إلى أحبابي أولئك ، نظر السّوء ...

#### فأقول:

يا أحبابي الأخروبين!. لا تفرّوا متبرّئين عن خدمتي للقرآن. فإنّه لا يصيبكم منّي ضرر، إن شآء الله. وإن وردت المصيبة أو ظُلِم عليّ، فإنّك لا تنجون بالتّبرّء عنّي. بل تستحقّون المصيبة والصّفعة أكثر، بذلك الحال. وأيضا ماذا يوجد.؟ حتى تقعون في الأوهام...

## المسألة الرّابعة:

أنّي أرى في مدّة نفي هذا أنّ بعض المرآئين الّذين وقعوا في وحل السّياسة، ينظرون إليّ نظر الرّقيب والمعارض. فكأنّ لي صلة بتيّارات الدّنيا مثلهم... فيا أيّها السادة!. إنّي في تيّار الإيمان. وتجاهي تيّار الإلحاد. فلا صلة لي بتيّارات أخرى. فالذي يعمل مقابلالأجرة من أولّئك النّاس لعلّه يراه معذوراً بدرجة. ولكنّ اتّخاذ كيفيّة المعارضة ضدّي، وايذا ي ومسّي بالضّرر، بدون الأجرة وباسم الحميّة، خطأ سيّء جدّاً، لأنّه ليس لي صلة بسياسة الدّنيا، كما أثبت سابقاً. وإنّا حصرت جميع

أوقاتي، ووقفت حياتي على الحقائق الإيمانية والقرآنية. فإذا كان هكذا، فليفكّر من يؤذيني ويمسّني بالسّوء مس المعارض، أنّ معاملته تلك تصير بثابة الإضرار بالإيمان، باسم الزّندقة والإلحاد...

#### المسألة الخامسة:

<sup>(</sup>١) فلهذه المقدّمات المذكورة لا أهمّ بمظالم وشدآئد يظلم بها على شخصي، ولا أبالي بها، وأقول: إنّها لا تساوي الغم. فلا أخالط الدّنيا... المؤلف..

# ﴿ ذيل المكتوب السّادس عشر ﴾ باسمه. ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ﴾

إنّ أهل الدّنيا يتّقون من إنسان غريب عاجز مثلي، ويتخيّلونه في قوّة آلاف رجل. فحصروني تحت قيود كثيرة، بدون سبب. ولم يسمحوا بإقامتي ليلةً أو ليلتين «ببدرة» التي هي حيّ من «بارلا» وبجبل من جبالها. وقد سمعت أنّهم يقولون: إنّ السّعيد في قوّة خسين ألف جنديّ. فلذلك لا نطلقه حرّاً...

فأقول: يا أهل الدّنيا الأشتياء!. لماذا لا تعلمون أمور الدّنيا، فتحكمون حكم المجانين، وأنتم تعملون للدّنيا بكلّ قوتكم؟. فإن كان خوفكم عن شخصي، فإنّ جنديّاً وحده، لا خسين ألف جندي، يؤدي العمل أكثر مني خسين مرّة. أي يستطيع أن يقف بباب غرفتي، فيقول: إنّك لن تخرج.. وإن كان خوفكم عن مسلكي وعن قوّتي المعنويّة الإيانيّة، وعن كوفي دلاّلاً للقرآن، ألا فلكم النّبا أنّي في قوّة خسين مليوناً باعتبار المسلك لا خسين ألفاً، فقد أخطأتم. إذ أتحدى بقوّة القرآن الحكيم، جميع آوروپا وفيها الملحدون منكم. فإنّي دمّرت بكلّ ما والعلوم المثبتة. وقد نزّلت أكبر فلاسفتهم الملحدين إلى درجة أسفل من والعلوم المثبتة. وقد نزّلت أكبر فلاسفتهم الملحدين إلى درجة أسفل من الحيوان. ولئن اجتمعت آوروپا كلّها بمن فيها من ملحديكم، فلن الحيوان. ولئن اجتمعت آوروپا كلّها بمن فيها من ملحديكم، فلن دلك، ولن يغلبوني إن شآء الله.. فإذا كان كذلك، فإنّي لا أخالط ذنياكم، فلا تخالطوا آخرتي. وإن خالطتموها فعبث أيضا. فإنّ تقدير

الله لا يُرْجَع بقوّة السّاعد، وإنّ شمعة أوقدها المولى لا تنطفىء بالنّفخ (١٠٠)...

وإنّ أهل الدّنيا يتوهّمون في حقّي بوجه خاص، أوهاماً كثيرة جدّاً، فكأنّهم يخافون عنّي، فإنّهم تخيّلوا أموراً لا توجد لديّ. ولو وجدت لا تشكّل خطأ سياسيّاً ولا يكون مدار الاتّهام، كالمشيخة والعظمة والأسرة والعشيرة والنّفوذ وكثرة الأتباع، والاجتاع مع أبناء وطنه، بل الدّخول في السّياسة، حتّى الخالفة، فوقعوا في الأوهام. حتّى إنّهم منعوني عن كلّ شيء ،عندما تذاكروا عفو من في السّجن وخارجه، أي عفو من ليس قابلاً اللعقو عندهم أيضا. ولرجل فان سيّء، كلام باق حسن. وهو: «إن كان للظلم مدفع وقذيفة وقلعة، فللحق ساعد لا ينعطف، ووجه لا ينصرف (٢) ». وأنا أقول: «إن كان لأهل الدّنيا حكم وشوكة وقوّة، فإنّ في خادم القرآن بفيضه، علمه الّذي لا يخطىء، ونطفىء ونوره الّذي لا ينطفىء ".).

وإن كثيراً من الأحباب مع ضابط يحرسني، سألوني مكرّراً: لماذا لا تطالب الحكومة ولا تقدّم العريضة للوثيقة.؟.

فالجواب: أنّي لا أطالبها، ولن أطالبها لعدّة أسباب...

الأوّل:

أني لم أخالط دنياهم حتى أكون محكوماً لأهل الدّنيا. فأطالبهم. وإنّا أنا محكوم للقدر الإلهيّ. ولي تقصير أمام القدر. فأطالبه...

<sup>(</sup>١) البيت: «تَقْدِيرِخُدا قُوَّةً بازُوايلَه دُونَمَزٌ \* بِرْشَمْه كِه مَوْلاً يَاقَه أُوفْلَه مَكْلَه سُونْمزْ »

<sup>(</sup>٢) البيت: «ظلَّمُكَ طُوبِي وَارْ.. كُوللَّه سِي وَارْ.. قَلْعَة سِي وَارْسَه \*
حَقِكْ دَه بُوكُولْمَزْ قُولِي .. دُونْمَزْ يُورِي وَاردِرْ.»

<sup>(</sup>٣) الفقرات: «أَهْلِ دُنْيَانِكُ حُكْمِي وَارْ.. تُوْتِي وَارْسَه \* قُرْآنِكُ ۖ فَيْضِيْلُه، خَادِمِنْدَهُ دَّهُ شَاشِرْمَازْ عِلْمِي، صُوصْمَازْ سُوزِي، يابِلْمَازْ قَلْبِي، سُونْمَزْ نُورِي وَارْدِرْ ۚ ؞...

## الثّاني:

أنّي علمت وآمنت يقيناً: أنّ هذه الدّنيا مَضيفة تتبدّل سريعاً. فلذلك ليست وطناً حقيقيّاً. وكلّ الأماكن متساوية. فاذا لم أبق دآئماً في وطني، فإنّ السّعي ورآءه عبثاً، والذّهاب إليه لا يغني شيئاً. وإذا كان كلّ مكان مضيفاً، فإن كانت رحمة صاحب المضيف خليلاً، فالكلّ خليل، وكلّ مكان نافع. وإن لم تكن رحمته خليلاً، يكون كلّ مكان حلاً على القلب، وكلّ أحد عدوّاً...

#### الثَّالث:

أنّ مطالبة الحكومة تكون في دآئرة القانون، مع أن المعاملة معي، هي حسب الهوى وفوق القانون. ولم يعامل معي بقانون المنفيّين في هذه السّنين السّتّ. ونظروا إليّ بشكل التّجريد عن الحقوق المدنيّة، بل عن الحقوق الدّنيويّة، فلا معنى للمطالبة باسم القانون، إلى الّذين يعاملون هذه المعاملة فوق القانون...

## الرّابع:

أنّ مدير هذه النّاحية طالب الحكومة باسمي هذه السّنة، لإقامتي عدّة أيّام بقرية «بدرة» الّتي هي بمثابة حيّ من «بارلا»، وذلك لتبديل المناخ، فلم يسمحوا بها، فإذاً كيف يُراجع إلى الّذين ردّوا حاجة لا أهميّة لها مثل حاجتي هذه؟، فإن روجع إليهم يكون تذلّلاً في ذلّ بلا فأئدة...

#### الخامس:

أنّ ادّعآء الحقّ ومطالبته تجاه من يدّعي الحق باطلاً، أمر باطل، وسوء أدب إزاء الحقّ. وإنّي لا أريد أن أرتكب هذا الباطل وسوء الأدب أمام الحقّ. والسّلام...

#### السبب السادس:

أنّ الشّدة الّتي يفعلها أهل الدّنيا ضدّي، ليست للسّياسة لأنّهم يعلمون أيضا أنّي لا أخالط السّياسة وأفرّ عنها. بل يعذّبونني على حساب الزّندقة علماً أو بغير علم، وذلك من تمسّكي بالدّين، فإذا أنّ عرض المطالبة لهم يكون في حكم إظهار النّدامة عن الدّين، واستحسان مسلك الزّندقة. وأيضا أنّي كلّما أراجعهم وألتجىء اليهم، يعندّبني القدر الإلهي العادل، بأيديهم الظّالمة، وذلك لأنّهم يشدّدون عليّ، من تمسّكي بالدّين. والقدر يشدّ عليّ لتقصيري في الدّين والإخلاص، ومن ريائي أحياناً لأهل الدّنيا، فإذاً لا نجاة لي الآن، عن هذه الشدّة. فإن راجعت أهل الدّنيا، يقول القدر: ذق جزآء هذه المراجعة أيّها المرائي!. وإن لم أراجعهم يقولون: إنّك لا تعرفنا. فابق في الشدة...

#### السبب السابع:

من المعلوم أنّ وظيفة موظف، أن لا يفسح الجال لأشخاص يضرون بهيئة المجتمع، وأن يعين من ينفعها، مع أنّ الموظف الذي أخذني تحت المراقبة، أتاني إذ أوضح ذوقاً لطيفاً من أذواق الإيمان في كلمة ﴿لاّ اِللّه الله ﴾، لضيف هرم أشرف على باب القبر، كأنّه يعتقلني في حالة جرم مشهود. فأتاني في ذلك الوقت مع أنّه لم يأتني زمناً بعيداً، كأنّي أرتكب جناية. فحرم ذلك البآئس الذي كان يستمع بالإخلاص، وأثار غضبي، وقد كان هنا بعض إناس لا يهتم بهم ذلك الموظف، ثم لما خاضوا في الرّذائل، وباشروا بتسميم حياة المجتمع في القرية، شرع يقدّرهم ويلتفت إليهم...

وكذا من المعلوم: أنّ من كان في السّجن وله مأة جناية، يحق للموظّف المأمور بحراسته، ضابطا كان أو جنديّاً، أن يجتمع به كلّ وقت، مع أنّ موظّفَيْن معتبرَيْن لدى الحكومة الشّعبية، آمراً ومأموراً

بالراقبة مرّا عدّة مرّات من عند غرفتي. فلم يجتمعا بي، ولم يسئلا عن حالي قطعاً وأصلاً منذ سنة. فظننت أوّلاً أنّها لا يقربان مني عن عداوتها. ثم تحقّق أنّها يفرّان مني عن أوهامها، كأنّي أبتلعها. فإذا ليس من شأن العقل: أن يعترف الإنسان بحكومة لها أجزآء ومأمورون مثل هؤلاء الرّجال، ويعرفها مرجعاً، فيراجعها. وذلك ذلّ بلا طآئل. فلو كان السّعيد القديم لقال مثل عنترة: (مآء الحياة بذلّة كجهنّم \* وجهنّم بالعّز فخر منزلي). ولا يوجد السّعيد القديم. أمّا السّعيد الجديد فإنّه يرى التكلّم مع أهل الدّنيا بلا معنى. ويقول: تباّ لدنياهم فليفعلوا ما يفعلون. فسنحاكمهم في الحكمة الكبرى... ويسكت...

# السّبب الثّامن من أسباب عدم مراجعتي:

أنّ القدر الإلهيّ العادل يعذّبني بأيدي هؤلآء الذين ركنت إليهم من أهل الدّنيا مع عدم لياقتهم، ويعذّبني بأيديهم الظّالة، بقاعدة أنّ نتيجة غير مشروعة، عداوة ظالة. وإنّي أقول: أنا أستحقّ هذا العذاب. عبّة غير مشروعة، عداوة ظالة. وإنّي أقول: أنا أستحقّ هذا العذاب. فأسكت. ذلك لأنّي جاهدت وحاربت سنتين في الحرب العالميّة الأولى، وأنا قآئد الفرقة المتطوّعة. وضحيّبت بأحبابي وطلاّبي القيّمين، تحت تقديرات قآئد الجيش وأنور پاشا. وجُرِحتُ، فوقعت أسيراً. وبعد ما أتيت من الأسر ألقيت نفسي إلى التهلكة بكتبي «كالخطوات السّتّ»، فضربت على رؤس الإنجليز تحت احتلاهم لإسطنبول. وأعنت هؤلاء فضربت على رؤس الإنجليز تحت احتلاهم لإسطنبول. وأعنت هؤلاء الدين أخذوني تحت أسر مضطهد، بدون سبب. فهم يجزونني جزآء ذلك العون، على هذا الوجه. وإنّ أصدقائي هؤلآء أذاقوني هنا في ثلاثة أشهر، ما قاسيته في روسيا ثلاث سنين من المشقّة والشدّة. وقد كان الروس ينظرون إليّ نظر رجل غدّار ذبح الكازخيّين والأسراء بصورة قائد متطوّعي الأكراد. فلم يمنعوني مع ذلك، عن الدّرس. فكنت أدرّس القسم الأكثر من الضبّاط الأسرى التسعين من أصحابي. وجآء مرة

القآئد الرّوسيّ، واستمع إلى الدّرس، فظنّه درساً سياسيّاً، لأنّه كان لا يعرف اللُّغة التَّركيَّة. فمنعني مرّة. ثم أذن لي أيضا. وكذا جعلنا غرفةً مسجداً في نفس الثُّكنة. وكنت أؤمّهم. فلم يخالطوني. ولم يمنعوني عن الاختلاط، ولم يقطعوني عن المراسلة، مع أنّ أصدقاً في هؤلاَّء - وكأنَّهم أبنآء وطني وأبنآء ديني - وهؤلاء الّذين أشتغل لمصلحة إيمانهم، أُخذُونِي تحت أسر شديد، ستّ سنوات، لا ثلاث سنوات، بدون أيّ سبب، وهم يعلمون أنّي قطعت صلتي عن السّياسة وعن الدّنيا. ومنعوني عن الاختلاط، وعن الدّرس مع وجود وثيقتي. حتّى إنّهم منعوا درسي الخاصّ في غرفتي، وسدّوا أمام المراسلة. بل منعوني مع وجود وثيقتي، عن مسجدي الّذي عمرته بنفسي، وأممتُ فيه أربع سنين . والآن أيضا لا يقبلون إمامتي لثلاثة رجال مخصوصين من إخواني الأخرويين وجماعتي الدَّآمَّة أيضاً ، ليحرموني عن ثواب الجهاعة . وكذا إذا قال أحد في حقّى ، إنّه طيّب، مع عدم رضائي، يغضب الموظّف المراقب عليّ، ويحسد . ويصنع تدابير غير وجدانية قآئلاً: إنّي أريد نقض نفوذه. ويعجّزني ليرى الالتفات من أولى الأمر عليه. فمن كان في حالة كذلك، إلى من يراجع سوى الله تعالى؟. وإذا كان الحاكم نفسه مدّعياً فإنّه لا يشتكى إليه. فتعال، ماذا نقول لهذا الحال؟. فقل ما تشآء. وأقول: إنّ بين أصدقائي هؤلاء كثيراً من المنافقين. وإنّ المنافق أشدٌ من الكافر. فلذلك يذيقونني ما لم يذقه كفّار الرّوس. فيا أيّها الأشقيآء!. ماذا فعلت، وماذا أفعل بكم؟. فإنِّي أخدم لإنقاذ إيمانكم ولسعادة آخرتكم. فإذاً أنّ خدمتي لم تكن خالصة لوجه الله. فلذا تكون عملاً معكوساً. فتعدّبونني عليها في كل فرصة. ولا شك سنجتمع بكم في الحكمة الكبرى...

وأَقُولَ: ﴿ حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ ﴾ ...

الباقي هو الباقي ٠٠ سعيد النُورسي ٠٠.

177

# ﴿ المكتوب السّابع عشر ﴾

وهو رسالة تعزية الأطفال، وذيل اللُّمعة الخامسة والعشرين...

# باسمه. وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...

# بين مِاللهِ الرَّمِيْنِ الرَّحِيْدِ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا ٓ اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُواۤ إِنَّا لِيهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ •

أخي!. لقد أثّر عليّ وفاة الطّفل. ولكنّ الحكم لله. فالرّضاء بالقضآء، والتّسليم للقدر، شعار من شعائر الإسلام. آتاكم الله صبراً جميلاً. وجعل المرحوم شفيعاً وذخر الآخرة لكم...

ونبين خس نقاط تظهر بشرى وسلوى حقيقيّة لكم ولأمثالكم من المؤمنين المتّقين...

# النّقطة الأولى:

أنّ سرّ قوله تعالى في القرآن الحكم: ﴿ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾، ومثاله: هو أنّ الولدان الذين يموتون قبل البلوغ، من أولاد المؤمنين، يمقون في الجنّة ولداناً مخلّدين دآئمبن محبوبين بشكل لآئق بالجنّة، ويصبحون في أحضان أمّهاتهم وآبائهم الّذين يدخلون الجنّة، وسيلة أبديّة لسرورهم، ويكونون سبباً لتحصيل ألطف ذوق كحبّ الولد والتمتّع به، لأبوبهم، وتشير هذه الآية الكرية وتبسّر بجملة ﴿ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾، إلى أنّ حكم من يقول: «إنّه يوجد في الجنّة كلّ شيء لذيذ، إلا حبّ الأولاد والتمتّع بهم، لأن الجنة ليست محلّ التماسل » ليس حقيقة، وأنّ أكبر وسيلة سعادة للمؤمنين، هو تحصيل حبّ أولاد مخلّدين والتمتّع بهم مشوباً ملايين سنة صافية بلا ألم، بدلاً عن حبّ الأولاد والتمتّع بهم مشوباً بالآلام في الدّنيا في زمن قصير مدّة عشر سنين...

# النّقطة الثّانية:

أنّ رجلًا فاضلًا كان في سجن في زمن مّاً. فبُعِث إليه بولده الحبوب. فكان ذلك المسجون البآئس يقاسى ألم نفسه، ويتألّم بمحنة ولده، لأنّه كان لا يوفي براحته. ثم أرسل إليه الحاكم العطوف رجلاً. فقال له: يقول الحاكم: إنّ هذا الطَّفل وإن كان ولدك، ولكنّه من شعى ورعيِّتي. فإنِّي آخذه منك، وأربِّيه في قصر جيل. فيبكي ويئنّ ذلك الرَّجل ، ويقول: إنَّى لا أعطى ولدي الَّذي هو سبب تسليتي. فيقول له رفقاءه: لا معنى لتأثّرك. فإن كنت تتألّم للطّغل فإنّه سيذهب إلى قصر ذي فرح وسعادة، بدلاً عن هذا السّبن القذر العفن المؤلم. وإن كنت تتأثّر لنفسك وتطلب مصلحتك، فإنّ هناك مقاساة كثيرة من الألم والانقباض عن مشاقٌ الطَّفل، مع نفع مشكوك موقَّت لك، إذا بقي الولد هنا. وإن انتقل إلى هنالك، فله ألف فائدة لك، لأنّه يكون سبباً لجلب رحمة السّلطان، ويصير بمثابة الشّفيع لك. وإنّ السّلطان سيريد أن يجمعه بك. فلا شكّ أنّه لا يرسل الصيّ إلى السّجن للزّيارة. بل يخرجك عن السَّجن ويجلبك إلى ذلك القصر، فيجمعك بالصّيّ، إن كان لك أمن وإطاعة للسلطان... فكذلك، أخى العزيز!. لا بدّ لمثلك من المؤمنين الَّذين بيوت أولادهم أنْ يفكّر عندئذ على هذا الوجه، وهو: أنّ هذا الولد معصوم. وأنَّ خالقه رحيم وكريم. فأخذه إلى رحمته وعنايته الكاملة بدلاً عن شفقتي وتربيتي النّاقصة. وأخرجه عن سجن الدّنيا الأليمة ذات المصائب والحن، فأرسله الى جنّته جنّة الفردوس. فطوبى لذلك الولد. فمن يعلم أنّه كان يدخل أيّ شكل، لو بقي في الدّنيا. فلذلك لا أتألم عليه. وأعلمه سعيداً. بقى تألمي لنفسى. فلا أتألم ولا أَتَأْثَر لِمَا تَأْثَراً أَلِياً لفائدته الَّتِي تعود إليَّ، لأنَّه لو بقي في الدَّنيا لأفادني حبٌّ ولد مشوباً بالألم ومؤقتاً لمدَّة عشر سنين. ولو كان صالحاً ومقتدراً

في أمر الدّنيا، فلعلّه كان يعينني. ولكنّه يصير بمثابة شفيع لي يكون وسيلةً لسعادة الأبد، وسبباً لحبّة الولد عشرة ملايين سنة في الجنّة الأبديّة، بموته. فلا شك ولا ريب أنّ من أضاع نفعاً عاجلاً مشكوكاً، وفاز بألف نفع آجل محقّق، لا يُبدّي تلهّفاً ألياً، ولا يستغيث آيساً...

#### النّقطة الثّالثة:

أن الولد المتوفَّى كان مخلوقاً ومملوكاً وعبداً لخالق رحيم، ومصنوعاً له وعائداً إليه مجميع هيئته، وكان بهذه الأوصاف رفيقاً لأبويه سلم موقتاً إلى مراقبتها، وجعل الوالدين خادمين له. وأعطى الأبوين شفقةً لذيذة، وذلك ليكون أجراً عاجلاً لتلك الخدمة. فالآن إذا أخذ ذلك الخالق الرّحيم صاحب تسعأة وتسعين حصة من الألف، ذلك الولد من يدك، مقتضى الرّحة والحكمة، وأنهى خدمتك، فلا يليق بأهل الايمان أن يجزن ويستغيث آيساً مجيث يشعر بالشّكوى ضدّ صاحب ألف حصة حصة عنها للغفاة والضّلالة...

# النّقطة الرّابعة:

أنّه لو كانت الدّنيا خالدة، وبقي الإنسان فيها خالداً، وكان الفراق أبدياً، لكان للتأثّر الألم والتّألّم الآيس معنى، ولكن إذا كانت الدّنيا مضيفة، وإلى أين ذهب الولد المتوفّى نذهب نحن وأنتم إلى ذلك المكان، وليست هذه الوفاة مخصوصة به، بل هي جادّة عامّة، وليست المفارقة أيضاً أبدية، وسيُجْتَمع في المستقبل في البرزخ وفي الجنّة، فلا بدّ أن يقول: الحكم لله، فإنّه أعطى وقبض، وأن يشكر مع الصّبر قائلاً: الحمد لله على كلّ حال...

#### النّقطة الخامسة:

أنّ الشّفقة الّتي هي من ألطف جلوات الرّحة الإلّهية ومن أجلها وأطيبها وأحلاها، إكسر نوراني، وأحدّ من العشق كثيراً، فتكون وسيلة للوصول إلى الله تعالى سريعاً. فكما أنّ العشق الجازيّ والدّنيويّ ينقلب بمشاكل كثيرة إلى العشق الحقيقي، ويجد الله تعالى؛ كذلك أنّ الشّفقة تربط القلب بالله تعالى ولكن بدون مشاكل، بصورة أصفى وأقصر. وأنّ الوالدين سوآء الوالد والوالدة يحبّان ولدها ككلّ الدّنيا. فإذا أُخِذ ولده من يده، يحوّل وجهه عن الدّنيا، ويجد المنعم الحقيقي، إن كان سعيداً، وكان مؤمناً حقيقيّاً، ويقول: إذا كانت الدّنيا فانية فلا تليق بعلاقة القلب. فإلى أين ذهب ولده يحصّل هو علاقةً بذلك المكان. فيكسب حالا معنويّاً عظياً.. وإنّ أهل الغفلة والضّلالة محرومون عمّا في هذه الحقآئق الخمس، من السُّعادة والبشارة. فقيسوا مدى ألم حالهم بهذا: وهو أنّه يرى ولده الوحيد الحبيب الّذي يحبّه غاية الحبّ، في السَّكرات، فيتصوّر الموت عدماً وفراقاً أبديّاً، بحكم توهّم الخلود في الدُّنيا، وذلك في نتيجة الغفلة أو الضَّلالة. فلذلك يتذكّر تراب القبر بدلاً عن فراشه الليّن، ولا يلاحظ جنّة رحمة أرحم الرّاحمين، وفردوس نعمته، بسبب الغفلة أو الضَّلالة. فيقاسى حزناً وألماً آيساً. فلك أن تقيس عليه.. ولكن الإيمان والإسلام اللّذين ها وسيلتان لسعادة الدّارين يقولان للمؤمن: إنّ ولدك هذا المحتضر في السّكرات يخرجه خالقه الرّحيم عن هذه الدّنيا القبيحة، ويذهب به إلى الجنّة، ويجعله شفيعاً وولداً أبديّاً لك. وإنّ الفراق مؤقّت. فلا تغتم. وقل: ﴿ٱلْحُكُمُ شِهِ. إنَّا شِهِ وإنَّا إِلَيْهِ رُاجِعُونَ﴾. واصبر...

الباقي هو الباقي..

سعيد النُّورْسيّ...

1 mm \_\_\_\_\_

# ﴿المكتوب الثّامن عشر﴾

# باسمه سبحانه. ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ﴾

هذا المكتوب ثلاث مسآئل مهمة...

# المسألة الأولى المهمّة:

أنّ مشاهير الأولياء كمحي الدين العرب صاحب الفتوحات المكية، والسيّد عبد الكريم صاحب كتاب شهير يقال له: «الإنسان الكامل» يبحثون عن الطبقات السّبع لكرة الأرض، وعن الأرض البيضاء وراء جبل قاف. ويبحث في الفتوحات عن عجائب ما يقولون له: المشمشية. ويقولون رأيناها. فهل ما يقول هؤلاء حقّ. ؟. فإن كان حقاً، فليس في الأرض مكان لهذه الأرضين. ولا يقبل الجغرافيا والفنّ قولهم هذا. وإن لم يكن حقاً، فكيف يكون هؤلاء أولياء ؟. وكيف يكون من أهل الحقيقة، من يقول هكذا خلاف الواقع وخلاف الحقيّة؟.

#### الجواب:

أنهم أهل الحق والحقيقة، وأصحاب الولاية والشهود. وأنهم رأوا حقاً ما رأوه، ولكن بعضه خطأ، لأنه ليس لهم حق التعبير فيا حكموا به في حالة الشهود التي لا إحاطة لها، وفي تعبير رؤيتهم التي هي كالرّؤيا، فكما لا يستطيع من في الرّؤيا أن يعبر رؤياه، كذلك لا يستطيع ذلك القسم من أهل الكشف والشهود أن يعبروا رؤيتهم، وهم في ذلك الحال، وإنّا الذين يعبرونها، هم محققو وراثة النبوة الذين يقال لهم: الأصفياء، فلا شكّ أنّ ذلك القسم من أهل الشهود أيضا، إذا طلعوا إلى مقام الأصفياء، يفهمون أخطآءهم، ويصحّحونها بإرشاد الكتاب والسّنة، وقد صحّحوها...

فاستمع إلى هذه الحكاية التمثيليّة التي توضح هذه الحقيقة. وهي: أنّه كان في وقت راعيان من أهل القلب. فحلبا اللّبن في قصعتها. وتركاها عندها. وكانا مدّا على تلك القصعة بوقها الذي يطلقون عليه الزمّارة. فقال أحدها: اعتراني النّوم. فينام، ويبقى مدّة في النّوم. وينظر الآخر بدقة إلى النّائم. فرأى أنّ حشرة كالذباب خرجت من أنفه، تنظر إلى قصعة اللبن. ثمّ دخلت في الزمّارة. وخرجت من طرفها الآخر. وذهبت فدخلت جُحُّراً تحت كفنة. وغابت فيه. وبعد مدّة تعود تلك الحشرة وتمضى من داخل الزمّارة. وتدخل أنف النّائم. فيستيقظ ويقول: يا صاحبي!. إنَّي رأيت رؤيا عجيبة. ويقول صاحبه: جعلها الله خيراً. ما هي؟. فقال: رأيت بحراً من اللَّبن قد امتدّ عليه جسر عجيب. وكان مسقوفاً ذا نوافذ. فمضيت عن ذلك الجسر. ورأيت غابةً كانت رؤسها كلُّها حادَّة. ورأيت تحتها غاراً فدخلته. ورأيت كنزاً مالئاً بالذُّهب. في هو تعبيرها؟. فقال صاحبه اليقظان: إنَّ ما رأيت من مجر اللَّن هو هذه القصعة. وذلك الجسر زمَّارتنا هذه. وتلك الغابة الحادّة الرّؤس، هذه الشوكة وذلك الغار هو هذا الجُحْر الصّغير، فأت بالمعول. فأريك الكنز. فأتى به. وحفرا تحت الشّوكة. فوجدا من الذّهب ما يُسْعِدهما كليهما في الدّنيا. فإذاً أنّ ما رآه النائم حقّ. وقد رأى حقّاً. ولكن بعض حكمه خطأ حيث قال: إنّي رأيت بحراً مادّياً حقيقيّاً، وذلك لأنَّه لم يفرق بين العالم المادّيّ والعالم المعنويّ، لأنَّه لا إحاطة له في الرَّؤيا. فليس له حقّ في التّعبير. ولكنّ الرَّجل اليقظ له حقّ في التّعبير، لأنّه يفرق بين العالم المادّي وعالم المثال. فلذا قال: إنّ ما رأيت حقّ، ولكنّه ليس بحراً حقيقيّاً. بل إنّ قصعتنا هذه صارت كالبحر لخيالك. والزّمّارة صارت كالجسر وهكذا.. فإذاً أنّه يلزم أن يفرق بين العالم الرّوحاني والعالم المادّي. فإذا مزج أحدهما بالآخر يرى حكمها خطأ...

مثلا: إنّ لك غرفة ضيّقة. ولكن وضعت فيها أربع مرايا كبيرة سدّت جدرانها الأربعة. فإذا دخلتها ترى تلك الغرفة الضيّقة واسعة بقدر میدان. فإن قلت: أرى غرفتي واسعة بقدر میدان، صدقت. وإن حكمت بأنّ غرفتي واسعة مقدار ساحة، أخطأت، لأنَّك مزجت عالم المثال بالعالم الحقيقي. فالتّصويرات التي بيّنها بعض أهل الكشف في حقّ الطبقات السبع من كرة الأرض بدون أن يزن بميزان الكتاب والسنّة، ليست عبارة عن الكيفيّة المادّية في نظر الجغرافيا فحسب.. مثلاً: قالوا: إنّ طبقة من الأرض للجن والعفاريت، لها وسعة آلاف السّنين، مع. أنّ تلك الطّبقات العجيبة لا تتسع في كرتنا التي يدار حولها في سنة أو سنتين. ولكن لو فرضنا كرتنا بمثابة نواة صنوبر في عالم المثال وعالم المعنى، وفي عالم البرزخ والأرواح، لكان شجرتها المثاليّة المتشكّلة والمتمثّلة منها، بقدر شجرة صنّوبر عظيمة بالنّسبة إلى تلك النُّواة. فلذلك يرى بعض أهل الشّهود في سيرهم الرّوحانيّ بعضاً من طبقات الأرض واسعة جدّاً في عالم المثال، ويرى أنّها تسع مسافة آلاف السّنة. فما يرونه حقّ. ولكنّ عالم المثال يشبه العالم المادّي. فلذلك يرونها ممزوجين. فيعبرون كذلك. فإذا عادوا إلى عالم الصّحو يكتبون مشهوداتهم بعينها. فتظنّ مخالفة للحقيقة، لأنَّها بدون ميزان.. فكما أنَّ روضة كبيرة مع قصر عظيم يتسع وجودها المثاليّ في مرآة صغيرة؛ كذلك أنّ وجودات مثاليّة وحقآئق معنويّة واسعة مقدار آلاف السنين، تتّسع في مسافة سنة من العالم الماديّ...

#### < خاتمة **+** : •

يفهم من هذه المسألة أنّ درجة الشّهود أدنى بكثير من درجة الإيمان بالغيب. أي أنّ الكشفيّات التي لا إحاطة لها من كشفيّات بعض أهل الولاية الذين يستندون إلى شهودهم فحسب، لا تبلغ درجة أحكام

الأصفيآء والمحققين من أهل وراثة النبوة، أحكامهم المتعلّقة بالحقائق الإيانيّة الغيبيّة، بل الصّافية الحيطة الصّادقة، والمستندة إلى القرآن والوحي، لا إلى الشّهود. فإذا أنّ ميزان كلّ الأحوال والكشفيّات والأذواق والمشاهدات، إنّا هو الكتاب والسّنّة، وأنّ محكّها هو الدّسايتر القدسيّة من الكتاب والسّنّة، والقوانين الحدسيّة لأصفيآء الحققين...

# المسألة المهمة الثّانية:

أنّ مسألة وحدة الوجود تعدّ من طرف الكثيرين، المقام الأعلى ، مع أنّ هذا النّوع من مشرب وحدة الوجود لم يشاهد صراحة من الصّحابة وعلى مقدّمتهم الخلفاء الأربعة، ومن أئمة أهل البيت وعلى رأسهم آل العبآء الخمسة ، ومن التابعين والمجتهدين وعلى رأسهم الأئمّة الأربعة ، الذين كانوا في مقام الولاية الكبرى ... فيا عجباً! . هل سبقهم الذين خرجوا من بعدهم ؟ . وهل وجدوا جادّة كبرى أكمل ؟ .

#### الجواب:

أنّه لا حدّ لأحد أن يتقدّم أكثر من أولئك الأصفياء الذين هم أقرب كواكب شمس الرّسالة، وأقرب ورثتها. حاشاهم، بل إنّ الجادّة الكبرى هي جادتهم، وأمّا وحدة الوجود، فهو مشرب وحال ومرتبة ناقصة. ولكنّه ذو ذوق ونشوة، فلذلك لا يريد الكثيرون أن يخرجوا عن تلك المرتبة، حينها يدخلونها في السّير والسّلوك، فيبقون هناك. ويظنّونها منتهى المراتب، فصاحب هذا المشرب إن كان روحاً نجرّد عن المادّيات والوسائط، وشقّ حجاب الأسباب، وكان مَظْهراً لشهود على وجه الاستغراق، فإن وحدة وجود حاليّة، لا علميّة، ناشئة عن وحسدة الوجود، يكن أن تحقّه له كالاً

ومقاماً. حتى إنّه يمكن أن يبلغ إلى درجة ينكر الكآئنات بحساب الله تعالى. وإلا فإن كان خائضاً في الأسباب ومتوغّلاً في المادّيات يطلع ادّعآء ووحدة الوجود إلى إنكار الله تعالى على حساب الكآئنات. نعم: إنّ الجادّة الكبرى هي جادّة الصّحابة والتّابعين والأصفيآء. وإنّ جملة (حقائق الأشيآء ثابتة) هي قاعدتهم الكلّية. وإنّ الله تعالى ليس له مشابهة بأيّ شيء، بنآء على مضمون قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ وإنّه منزّه عن التحيّز والتجزّء. وتعلّقه بالموجودات تعلّق الخلق. وليست الموجودات أوهاماً وخيالات كما يزعمه أهل وحدة الوجود. وإنّ ما يشاهد من الأشيآء، هي آثار الله تعالى، وإنّ الكلّ منه، وليس الكلّ يشاهد من الأشيآء، هي آثار الله تعالى، وإنّ الكلّ منه، وليس الكلّ يتمثيلن...

#### الأوّل:

أنّه يوجد سلطان مثلاً. وله دآئرة عدليّة باسمه الحاكم العادل، تظهر جلوة ذلك الاسم. وأنّ اسماً من أسمائه الخليفة. ودآئرة مشيخة وعلميّة مَظْهر لذلك الاسم. وله أيضاً اسم القآئد الأعظم. فيظهر الفعّالية بذلك الاسم في الدّوائر العسكريّة. والجيش مَظْهر لذلك الاسم. فالآن إذا خرج أحد وقال: إنّ ذلك السّلطان حاكم عادل فقط. ولا دآئرة سوى دوائر العدليّة. فحينئذ يطبّق باضطرار، أوصاف علماء في دآئرة المشيخة بصورة اعتباريّة لا حقيقيّة بين موظّفي تلك العدليّة، على أولئك الموظّفين، ويطبّق أحوالهم عليهم. فيتصوّر دآئرة مشيخة تبعيّة وظلية في العدليّة الحقيقيّة بشكل ظلّي وخياليّ. وكذا يعتبر أحوال دائرة العسكريّة ومعاملاتها العائدة إليها، بين أولئك الموظّفين من موظّفي دائرة العسكريّة غير حقيقيّة. العدليّة، بشكل فرضيّ أيضا. ويعتبرها دآئرة عسكرية غير حقيقيّة. وهكذا.. فالاسم الحقيقيّ للسلطان في هذا الحال، هو اسم الحاكم العادل.

وحاكميته الحقيقيّة هي ما في العدليّة من الحاكميّة. وإنّ اسماءه كالخليفة والقآئد الأعظم والسّلطان اعتباريّة، وليست حقيقيّة. والحال أنّ ماهيّة السَّلطنة وحقيقتها تقتضي جميع أسمَّتُه حقيقيَّةً. والأسمَّاء الحقيقية تقتضي دوآئر حقيقيّة وتستلزمها؛ كذلك تقتضي سلطنة الألوهيّة أسماء مقدّسة كثيرة كالرَّحمن والرزَّاق والوهَّاب والخُّلاَّق والفعَّال والكريم والرَّحيم. وتقتضى أن تكون تلك الاسمام حقيقية والأسماء الحقيقية تقتضي مرايا حقيقيّة. فالآن إذا كان أهل وحدة الوجود يقولون: (لا موجود إلاّ هو) وينزَّلون حقائق الأشيآء إلى درجة العدم، يوجد لاسم الواجب والموجود والواحد والأحد من أسماء الله تعالى، دوآئر وجلوات حقيقيّة. بل إن لم تكن مراياها ودوآئرها حقيقيّة، وكانت خياليّة وعدميّة، لا تضرّ بها. بل إن لم يوجد في مرآة الوجود الحقيقي لون الوجود، تكون أصفى وأشرق. ولكن أسماءه مثل الرّحن والرزّاق والقهّار والجبّار والخلاّق تكون تجليّاتها اعتباريّة، ولا تكون حقيقيّة، مع أنّ تلك الأسماء حقيقيّة كاسم الموجود، ولا تكون ظلالاً. وأنها أصليّة ولا تكون تبعيّة.. فأمّا الصُّحابة والأصفيآء والمجتهدون وأمُّة آل البيت فإنهّم يقولون: إنّ حقائق الأشيآء ثابتة. فإنّ لله تعالى مجميع أسائه تجليّات حقيقيّة. وإنّ لكل الأشيآء وجوداً عارضياً، بإيجاده تعالى. وإنّ ذلك الوجود، وإن كان ظلّا ضعيفاً بلا قرار، بالنُّسبة إلى وجود الواجب الوجود، ولكنَّه ليس وهمَّا ولا خيالاً. وإنّ الله تعالى يعطيها الوجود باسمه الخلاّق، ويديم ذلك الوجود . . .

# التّمثيل الثّاني:

أنّه إذا وجد في الجدران الأربعة من هذا المنزل أربع مرايا كبيرة على مقدار القامة مثلا، فإن كلّ مرآة، وإن ارتسم فيها ذلك المنزل مع المرايا الثّلاث الأخرى، إلاّ أنّها تحتوي حسب هيئتها ولونها على

الأشيآء. وإنَّها في حكم منزل مثاليّ مخصوص بنفسها.. فالآن إذا دخل رجلان ذلك المنزل، ينظر أحدهما إلى مرآة واحدة فقط. فيقول: إنّ كلّ شيء في هذه المرآة. وعندما يسمع المرايا الأخرى وما فيها من الصّور ، يطبّق مسموعاته على ما في زاوية صغيرة من تلك المرآة الواحدة، ممّا أصبح ظلّاً بدرجتين، وصغرت حقيقته وتغيّرت. ويقول: إنَّى أرى كذلك. فَإِذا أَنَّ الحقيقة كذلك. فيقول له الرَّجل الآخر: نعم: إنَّك ترى كذلك. وإنَّ ما تراه حقّ. ولكنَّ الحقيقة ليست صورتها الحقيقيّة كذلك، في الواقع وفي نفس الأمر، فإنّه توجد مرايا أخرى كالمرَاة الَّتي تنظر إليها بإمعان. وإنَّها ليست ظلال ظلَّ صغير، بقدر ما ترى.. هذا فالأسماء الإلهيّة يقتضي كلّ منها مرايا مختلفة. وإنّ الرّحمن والرّرّاق مثلا لكونها حقيقيّين وأصليّين، يقتضيان ما يليق بها من موجودات تحتاج إلى الرّزق والرّحمة. وكما أنّ الرّحمن يقتضى ذوات أرواح حقيقيّة تحتاج إلى الرّزق في دنيا حقيقيّة ، كذلك الرّحيم يقتضي جنّة كذلك.. وإذا قُبِل اسم الموجود والواجب والأحد فقط، أسماء حقيقيّة ، وجعلت الأسماء الأخرى في ضمنها من حيث إنّها ظلال ، يصير ذلك في حكم ظلم ضدّ تلك الأسماء.. فمن هذا السرّ كانت الجادّة الكبرى جادّة الصّحابة والأصفيآء والتّابعين وأمّّة أهل البيت والأمّّة الجتهدين، الّذين هم أصحاب الولاية الكبرى، بلا شكّ. فهم الطّبقة الأولى من تلاميذ القرآن مناشرةً...

سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ • رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ..

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَنْ اَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ • المسألة الثَّالثة: مسألة مهمَّة لم تحل بالعقل والحكمة...

﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ • .. فَقَالٌ لِمَا يُرِيدُ • ﴾

#### سؤال:

ما هو سرّ هذه الفعّاليّة الحيّرة المتادية في الكآئنات، وما هي حكمتها.؟ ولماذا لا تسكن هؤلآء المتحرّكات، فتدور وتتجدّد دآمًاً.؟..

#### الجواب:

أنّ إيضاح هذه الحكمة يقتضي ألف صحيفة. فإذا نترك إيضاحها ونوسّع صحيفتين لإجال مختصر منها غاية الاختصار.. فذلك كها أنّ إنسانا إذا عمل وظيفة فطريّة، أو وظيفة اجتاعيّة، وسعى لتلك الوظيفة بشكل حارّ، يفهم من ينظر إليه بإمعان: أنّ ما يستخدمه في تلك الوظيفة أمران...

أحدهما: ما يترتّب على الوظيفة من المصالح والثّمرات والفوآئد الّتي يقال لها: العلّة الغائبيّة..

وثانيهها: محبّة واشتياق ولذّة تستخدمه لتلك الوظيفة بحرارة، فيعبّر عنها بالدّاعي والمقتضي. مثلا: إنّ ما يسوقه إلى أكل الطّعام، اشتياق ولذّة ينشآن عن الاشتهآء، ثم نتيجة الأكل تغذية البدن وإدامة حياته؛ كذلك – ولله المثل الأعلى – أنّ ما في هذه الكآئنات من الفعّالية الّتي لا حدّ لها المثيرة للدّهشة والموجبة للحيرة، تستند إلى قسمين من الأسماء الإلهيّة، لحكمتين واسعتين، كلّ حكمة منها لا نهاية لها...

فالأولى: أنَّ لأسماء الله الحسنى أنواع تجلَّيات لا تحدُّ ولا تحصى.

وتنوع الخلوقات ينشأ عن تنوع تلك التّجلّيات. وأنّ تلك الأسمَّء تقتضي التّظاهر بشكل دآئم. أي تقتضي إظهار نقوشها. أي تقتضي إظهار جلوات جالها، ورؤيتها في مرايا نقوشها. أي تقتضي تجديد كتاب الكآئنات، ومكتوبات الموجودات آناً فآناً. أي تقتضي استنساخاً متجدّداً دالاً على المعاني، وإقرآء كلّ مكتوب، وعرضه على نظر مطالعة جميع دوي الشّعور، مع الذّات المقدّس والمسمّى الأقدس...

والحكمة الثّانية: كما أنّ ما في الخلوقات من الفعّالية تنشأ عن الشتهآء واشتياق ولذّة، حتّى إنّ في كلّ فعّالية توجد لذّة قطعاً ، بل إنّ كلّ فعّالية نوع لذّة؛ كذلك أنّ للواجب الوجود، شفقة ومحبّة مقدّستين لاحدّ لهما، بنمط لائق به، وبوجه موافق باستغنائه الذّاتي وغناه المطلق، وبشكل مناسب بكهاله المطلق. وأنّ له شوقاً مقدّساً لا حدّ له ناشئاً عن تلك الشّفقة والحبّة المقدّستين، وسروراً مقدّساً لا حدّ له ناشئاً عن ذلك الشّوق المقدّس، ولذّة مقدّسة لا حدّ لها – إن جاز التّحبير – عن ذلك الشّوق المقدّس، وكذا أنّ له امتناناً وافتخاراً مقدّسين ناشئة عن ذلك السرور المقدّس، وكذا أنّ له امتناناً وافتخاراً مقدّسين وناشئين عن تكمّلها وخروج وناشئين عن امتنان الخلوقات وكها االنّاشئين عن تكمّلها وخروج استعدادها من القوّة إلى الفعل، في فعّاليّة القدرة، عن ترحّم لا حدّ له ينشأ عن تلك اللّذة المقدّسة. فلذلك تقتضي فعّالية بلا حدّ بشكل لا حدّ له...

فالفلسفة والفنّ والحكمة لم تعلم هذه الحكمة الدّقيقة. فلذلك خلطت الطّبيعة الّتي لا شعور لها، والتّصادف الأعمى والأسباب الجامدة، بهذه الفعّالية العليمة والحكيمة البصيرة في غاية الدّرجة. فوقعت في ظلمات الضّلالة. ولم تجد نور الحقيقة...

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ •

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ •...

اللّهم صلّ وسلّم على كاشف طلسم كآئناتك بعدد ذرّات الموجودات، وعلى آله وصحبه مادام الأرض والسّموات ...

الباقي هو الباقي ..

سعيد النُورْسيّ...

﴿ المكتوب التّاسع عشر ﴾

إنّ هذه الرّسالة تبيّن ما يزيد عن ثلاثمأة معجزة، وكما أنّها تبيّن معجزات الرسالة الأحمدية، فهي نفسها كرامة لتلك المعجزات. وقد أصبحت خارقة بثلاثة أنواع أو أربعة...

### الأوّل:

أن هذه الرسالة وُلّف مجموعها في اثنتي عشرة ساعة مع شرط العمل في كلّ يوم، ساعتين أو ثلاث ساعات، خلال ثلاثة أيّام أو أربعة، في زوايا الجبال والحدآئق، عن ظهر القلب بدون أن تُراجَع الكتب، وهي أكثر من مأة صحيفة، مع كونها نقلاً ورواية. فذلك حدث خارق...

### الثّاني:

أن هذه الرسالة مع طولها لا تورث كتابتها الملل، ولا قرآءتها تفقد حلاوتها. وقد أثارت الكسالى من أصحاب القلم إلى شوق وغيرة بحيث كُتِب ما يقرب من سبعين نسخة خلال سنة واحدة، في هذه النواحي، في هذا الزمان الحرج الملل. فذلك أقنع المطلعين عليه بأنه كرامة لمعجزات الرسالة تلك...

### الثّالث:

أنّه توافقت كلمة (الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام) في جميع الرّسالة، ولفظ (القرآن) في الجزء الخامس منها، في نسخة كتبها مستنسخ غير حاذق ليس له خبر عن التوافق، وفي نسخ كتبها ثمانية مستنسخين آخرين، بدون أن يرى بعضهم بعضاً، وذلك قبل أن يتظاهر التّوافق لنا أيضا. فتظاهر توافقها على وجه لا يسنده إلى التّصادف من له مقدار ذرّة من الإنصاف. ومن رآه يحكم قطعاً بأنّ هذا سرّ غيبيّ وكرامة للمعجزات الأحديّة...

وإن ما في صدر هذه الرسالة من الأسس مهمة جداً.. وما فيها من الأحاديث تبين من حادثات الرسالة ما هو أقطع، مع كونها مقبولة وصحيحة على الأكثر لدى أمّة الحديث.. وإذا لزم ذكر مزايا تلك الرسالة يلزم تأليف كتاب بقدرها. فلذلك نحيل المشتاقين على قرآءتها مرة...

(تنبيه): وقد نقلت كثيراً من الأحاديث الشريفة في هذه الرسالة. ولا يوجد عندي كتب الأحاديث. فإن وجد خطأي في لفظ الأحاديث التي كتبتها، فإمّا أن يصحّح، أو يقال: إنّه حديث بالمعنى لأنّ القول الرّاجح، جواز نقل الحديث بالمعنى. وذلك أن يأخذ معنى الحديث فقط، ويذكر لفظه من عنده... فإذا كان كذلك فلينظر إليه نظر الحديث المرويّ بالمعنى، إن وجد خطأي في لفظه...

سعيد النُّورْسي...

# ﴿المعجزات الأحمدية

باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاًّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ..

﴿ بِشِتْ مِ اللهِ اللهِ اللهِ فَ مُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً • مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ... ﴾ إلى آخرها ...

إنّ المقالة التّاسعة عشرة ، والحادية والثّلاثين الباحثتين عن الرّسالة الأحمدية ، قد أثبتتا النبوّة الحمديّة بالدّلاَئل القاطعة. فنفوّض جهة الإثبات إليهها. وإنّا نظهر بعض لمعات تلك الحقيقة الكبرى بتسع عشرة إشارة ذات نكت ، تتمّةً لها...

# الإشارة الأولى

إنّ صاحب هذه الكآئنات ومتصرّفها يصنع على علم، ويتصرّف بحكمة، ويدوّر كل جانب على بصيرة، ويربّي كلّ شيء على علم وبصيرة، ويدبّر ما يشاهد في كلّ شيء، من الحِكَم والغايات والفوآئد على إرادة.. فإذا كان الصّانع يعلم، فلا شكّ أنّ العالم يتكلّم. وإذا كان يتكلّم، فلا شكّ أنّه يتكلّم مع ذي شعور وذي فكر، ومع من يعلم تكلّمه. وإذا كان يتكلّم مع ذي فكر، فلا شكّ انّه يتكلّم مع نوع الإنسان الذي هو أجمع وأعمّ شعوراً بين ذوي الشّعور. وإذا كان يتكلّم مع نوع مع نوع الإنسان فلا شكّ أنه يتكلم مع الكاملين المستعدّين للخطاب بين مع نوع البّسر، والذين على النّين يكونون قدوةً لنوع البشر، والذين

هم أعظم كهالاً وأسمى استعداداً وأعلى خلقاً، فلا شك أنّه يتكلّم مع محمّد عليه الصّلاة والسّلام الّذي هو على أسمى استعداد وأعلى خلق باتّفاق الأصدقاء والأعداء، واقتدى به خس نوع البشر، ودخل تحت حكمه المعنوي نصف الأرض، وأضاء المستقبل بضياء ما جاء به من النّور، ثلاثماة وألف سنة، ويجدّد القسم المتنوّر وأهل الإيمان من البشر، بيعتهم به كلّ يوم خس مرّات، ويدعون له دعاء الرّحمة والسّعادة ويمدحونه ويحبّونه دامًا، ولا شك أنّه يجعله رسولاً وهادياً لسائر نوع البشر. وقد تكلّم معه، وجعله رسولاً وهادياً لهم...

# الإشارة الثّانية

إنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ادّعى النبوّة، وأعلن منشوراً مثل القرآن العظيم الشّأن، وأظهر ما يبلغ الألف لدى المحققين، من المعجزات الباهرة. وإنّ وجود تلك المعجزات بهيئة مجموعها قطعي بدرجة وقوع دعوى النبوّة. وإن ما ينقله القرآن الحكيم في مواضع كثيرة عن أليد الكفّار من إسناد السّحر يدل على أنّ أولئك الكفّار المعاندين أيضا لا يستطيعون أن ينكروا وجود المعجزات ووقوعها. وإنّا قالوا: إنّها سحر - حاشاها - ليخدعوا أنفسهم أو ليقنعوا أتباعهم.. نعم: إنّ للمعجزات الأحمدية ليخدعوا أنفسهم أو ليقنعوا أتباعهم.. فم: إنّ للمعجزات الأحمدية الكآئنات. فتكون في حكم قوله: صدقت.. فكاأنّك إذا قلت في مجلس الكآئنات، فتكون في حكم قوله: صدقت.. فكاأنّك إذا قلت في مجلس ملطان، وفي دآئرة نظره: إنّ السّلطان جعلني مأموراً بالأمر الفلائي، واستُدْعِي منك دليل على تلك الدّعوى، فقال السّلطان: نعم.. فإنّه يصدّقك، كما أنّه إذا غيّر عادته وكيفيّته بطلبك، يصدّق دعواك أيضا أجزم وأقوى من قوله نعم.. فكذلك ادّعى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وقال: إنّى مبعوث خالق هذه الكآئنات. ودليلى: أنّه يغيّر عادته والسّلام وقال: إنّى مبعوث خالق هذه الكآئنات. ودليلى: أنّه يغيّر عادته والسّلام وقال: إنّى مبعوث خالق هذه الكآئنات. ودليلى: أنّه يغيّر عادته والسّلام وقال: إنّى مبعوث خالق هذه الكآئنات. ودليلى: أنّه يغيّر عادته والسّلام وقال: إنّى مبعوث خالق هذه الكآئنات. ودليلى: أنّه يغيّر عادته

المستمرّة، بدعاً في وطلبي، فانظروا إلى أصابعي، فإنّه يفجّرها كعين ذات خمس قنوات، وانظروا إلى القمر، فإنّه يشقّه بإشارة إصبع من أصابعي، وانظروا إلى هذه الشّجرة، فإنّها تأتي إليّ وتشهد لتصديقي، وانظروا إلى هذا القليل من الطّعام، فها إنّه يشبع مأتين أو ثلاثمأة رجل، وهو إنّا يكفي لرجلين أو ثلاثة رجال، وهكذا أظهر مئآت المعجزات بهذا الوجه..

والآن أنَّ دلآئل صدق هذا النبيِّ الكريم، وبراهين نبوِّته ليست منحصرة على معجزاته فقط. بل إنّ جميع حركاته وأفعاله وأحواله وأقواله وأخلاقه وأطواره وسيرته وصورته تثبت لأهل الدقة صدقه وجدّيّته. حتّى إنّ كثيراً من أمثال عبد الله بن سلام الدي هو من مشاهير علماء بنى اسرآئيل آمنوا به، برؤية سياه فقط، فقالوا: إنَّه لا يوجد الكذب في هذه السيا، ولا تكون الحيلة في هذه الطَّلعة. وإنَّ المحقَّقين من العلَّمَاء وإن قالوا: إنّ معجزاته ودلآئل نبوّته تبلغ الألف، إلا أنّه توجد آلاف، بل منَّات آلاف من دلآئل النبوّة. وإنَّ مآت آلاف إناس مختلفة الأفكار صدّقوا نبوّته بمئآت آلاف الطّرق. وإنّ القرآن الحكيم يظهر ألف برهان من براهين النبوّة الأحمديّة غير ما فيه من أربعين وجهاً من وجوه الإعجاز. وأيضا لمّا وجدت النبوّة في نوع البشر، وجآء مئآت آلاف ومضوا بمن ادّعوا النبوّة وأظهروا المعجزة، فلا شكّ أنّ النبوّة الأحمديّة ثابتة بيقين فوق الجميع، لأنّ ما صار مداراً لرسالة جميع الرّسل كعيسى عليه السّلام وموسى عليه السّلام، وأطلق عليهم اسم النّيّ، من الدّلآئل والأوصاف والكيفيّات والمعاملات مع أمهم، توجد في الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بصورة أكمل وأجمع. فإذا كان علة حكم النبوّة وسببه موجودين بوجه أكمل في الذّات الأَحديّة، فلا شكّ أنّ حكم النبوّة ثابت له بتحقّق أوضح من جميع الأنبيآء...

# الإشارة الثّالثة

إنّ معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام متنوّعة جدّاً. فإنّ رسالته عامّة. فلذلك صار مَظْهراً لمعجزات متعدّدة من أكثر أنواع الكآئنات. فكمّا أنّ مستشار سلطان ذي شأن حينها يأتي إلى مدينة هي مجمع أقوام مختلفة، مع هدايا متنوّعة، يبعث كلّ طائفة ممثّلاً إلى استقباله. فيرحّب به ويصفّق له بلسان طآئفته؛ كذلك أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الذي هو أعظم رسل سلطان الأزل والأبد، المّاشرّف العالمَ بقدومه، وجآء مبعوثاً إلى نوع البشر من أهالي كرة الأرض، وأتى من جانب خالق جميع الكآئنات، بالهدايا المعنوية وأنوار المقيقة، المتعلّقة بحقائق عموم الكآئنات، صفقت له كلّ طائفة من الحجر والشّجر واللّه والموآء والحيوان والإنسان، ومن القمر والشّمس الحجر والشّجر واللّه بلسانها المخصوص وبحملها معجزة من معجزاته بأيديها...

والآن يلزم لذكر جميع تلك المعجزات تأليف مجلّدات. وقد ألّف عجلّدات. وقد ألّف عجلّدات كثيرة في تفصيل دلائل النبوّة. فنحن نشير إلى كلّيات أنواع تلك المعجزات، من أنواعها المتواترة قطعاً ومعنى، من قبيل إشارات مجملة فقط...

فدلآئل النبوّة الأحمديّة قسمان أوّلاً...

أحدها: الأحوال الخارقة للعادة الّتي ظهرت قبل النبوّة وحين الولادة، الّتي تسمّى بالإرهاصات...

والقسم الثّاني: سآئر دلآئل النّبوّة...

فالقسم الثاني أيضا: قسمان...

أحدها: الخوارق الّي ظهرت من بعده، ولكن لتصديق نبوّته...

وثانيهما: الخوارق الّتي تجلّت فيه في عصر سعادته...

فهذا القسم الثّاني أيضا قسمان...

أحدهما: دلاً ثل النبوّة، الّتي ظهرت في ذاته وسيرته وصورته وأخلاقه وفضاً ثله...

وثانيهما: المعجزات الّتي تجلّت عليه في الآفاق وفي الموجودات الخارجية...

وهذا القسم الثَّاني أيضًا قسمان...

أحدها: معنويّ وقرآنيّ. والآخر: مادّيّ وكونيّ...

وهذا المقسم الثَّاني أيضاً قسمان...

أحدها: ما ظهر في وقت دعوى النبوّة ، من المعجزات الخارقة للعادة ، لكسر عناد أهل الكفر ، أو لزيادة قوّة إيمان المؤمنين. وهو عشرون نوعاً كشق القمر ، ونبع المآء من أصابعه ، وإشباع كثيرين بطعام يسير ، وتكلّم الحجر والشّجر والحيوان. وكلّ نوع منها في درجة التّواتر المعنوي. ولكّل نوع أفراد متكرّرة كثيراً....

والقسم الثّاني: ما أخبرها من أحداث في المستقبل بتعليم الله تعالى. فأنبأ هو عنها. فوقعت صادقة كما أخبر...

فنحن نبدأ من هذا القسم الأخير. ونظهر فهرساً مجملاً المراد،

الإشارة الرّابعة

إنّ ما أخبره الرّسولُ الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بتعليم علاّم الغيوب، من الأمور الغيبيّة، لا تعدّ ولا تحصى، وقد أشرنا إلى أنواعها، وأثبتناها وأوضحناها نوع إيضاح، في المقالة الخامسة والعشرين الباحثة عن إعجاز القرآن، فلذلك نفوض أخباره الغيبيّة المتعلّقة

<sup>(</sup>۱) وما استطعت أن أكتب كها نويت. فكتب كها ورد على القلب بدون اختيار. فها راعيت ما في هذه التقسيات من الترتيب بتامه، مع التأسّف... المؤلّف...

بالزّمان الماضي والأنبياء السّابقين، وبالحقائق الإلهية والحقائق الكونية والحقائق الأخروية، إلى المقالة الخامسة والعشرين... فلا نبحث عنها الآن. وإنما نشير إلى عدة أمثلة جزئية من قسم أخباره الصّادقة الغيبية الكثيرة جدّاً، المتعلّقة بأحداث تنزل من بعده بالصّحابة وآل البيت، وتصيب الأمّة في المستقبل. ونبيّن ستّة أسس مقدّمة لها، لتُهْهَم هذه الحقيقة بتامها...

## الأساس الأوّل:

أنّ كلّ حال من أحوال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وكلّ طور من أطواره، وإن أمكن أن يكون شاهداً على صدقه ونبوّته إلاّ أنّه لا يلزم أن يكون كلّ حال وكل طور من أطواره خارقاً للعادة. وذلك لأنّ الله تعالى أرسله على صورة البشر، حتّى يكون هاديا وإماماً للنَّاس في أحوالهم الإجتاعيَّة وفي أعالهم وأفعالهم التي تكسب سعادتهم الدُّنيويَّة والأخرويَّة، وليظهر تصرّف القدرة الإِلَّهيَّة والصنعة الرِّبانية الخارقة للعادة، في العاديّات التي كلّ منها معجزة من معجزات القدرة الإِلْهِيّة. فلو شذّ عن البشريّة وكان خارقاً للعادة في أفعاله، لما أمكن أن يكون إماماً بذاته، وأن يدرّس بأفعاله وأحواله وأطواره. ولكنّه كان يظهر أموراً خارقة للعادة، لإثباته نبوّته فقط ضدّ المعاندين، ويظهر المعجزات أحياناً عند الحاجة. ولكن لم تكن المعجزات في درجة البداهة أصلاً بحيث يضطر إلى التّصديق طوعاً أو كرها، وذلك بمقتضي الاختبار والامتحان الذّي هو سرّ التّكليف. إذ يقتضي سرّ الامتحان وحكمة التكليف أن يفتح الباب للعقل، ولا يؤخذ اختيار العقل عن يده. فلو كانت المعجزات بصورة بديهيّة للغاية، لم يبق حينتُذ اختيار العقل، وصدَّق أبو جهل كأبي بكر، ولم يبق فائدة الامتحان والتَّكليف. وبقى الفحم مع الألماس في مستوى واحد... ومن مورد الحيرة: أنّه آمن آلاف صنف من النّاس بآلاف الوجوه بدون مبالغة، كلّ منهم بمعجزة واحدة من معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، أو بدليل من دلآئل النبوّة، أو بكلام واحد من كلامه، أو برؤية وجهه، وهكذا بعلامة من علاماته، مع أنّ جميع تلك الآلاف من دلآئل نبوّته التي جذبت هؤلآء الألاف من مختلف طبقات النّاس والمدقّقين والمفكرين، إلى الإيمان، كأنّها لا تكفي بالنّقل الصّحيح والآثار القاطعة، لبعض شقى من المعاصرين، فيرتبكون في الضّلالة...

## الأساس الثّانى:

أنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بشر ورسول. فباعتبار البشريّة يعامل كالبشر. وباعتبار الرّسالة هو ترجمان الله تعالى وسفيره. وأنّ رسالته تستند إلى الوحي. والوحي قسمان، أحدها: الوحي الصّريح. فالرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ترجمان ومبلّغ محض فيه، وليس له دخل. وذلك كالقرآن وبعض الأحاديث القدسيّة...

والقسم الثّاني: الوحي الضّمنيّ. وبجمل هذا القسم وخلاصته تستنذ إلى الوحي والإلهام. ولكنّ تفصيله وتصويره عائد إلى الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فيستند أحياناً إلى الإلهام أو الوحي أيضاً في تفصيل تلك الحادثة الواردة عن الوحي، ويبيّنها بالإلهام أو الوحي، أو يبيّنها بفراسته. وأنّ ما يستنبطه باجتهاده من التّفصيل والتّصوير. فإمّا أنّه يبيّنه بالقوّة القدسيّة العالية، وذلك في جهة وظيفة الرّسالة، أو يبيّنه بحسب العرف والعادات ومستوى أفكار العامّة، وذلك في جهة بشريّته. فإذا أنّه لا يُنظر في كل حديث، إلى جميع تفاصيله بنظر الوحي الحض. ولا يُطلّب الآثار العالية من آثار الرّسالة، في أفكاره ومعاملاته التي هي مقتضيات البشريّة. فإذا كان بعض الحوادث ينزل عليه بالوحي، مجملًا وبوجه فإذا كان بعض الحوادث ينزل عليه بالوحي، مجملًا وبوجه

مطلق، وهو يصوّره بفراسته وبجهة التعارف العامّ، يلزم التّفسير أحياناً، بل يلزم التّعبير لما في هذا التّصوير من المتشابهات والمشكلات. وذلك لأنّ من الحقائق ما يقرّب من الفهم بالتّمثيل، كما سمع يوماً في الحضور النبويّ دويّ عميق. فقال: إنّ هذا دويّ حجر كان يتدحرج منذ سبعين عاماً، فوقع الآن في قعر جهنّم. فجاء الخبر بعد ساعة: بأنّ منافقاً مشهوراً طعن السّبعين من عمره، قد مات فراح إلى جهنّم. فأظهر ذلك الخبر تأويل الحادث الذي بيّنه النبيّ عليه الصلاة والسّلام، بتمثيل بليغ...

### الأساس الثّالث:

أنّ ما نُقل من الأخبار إن كانت على صورة التواتر، فهي قطعيّة... والتّواتر (١) قسمان. أحدها التواتر الصّريح. والآخر التّواتر المعنويّ، أي أظهر المعنويّ، والتّواتر المعنويّ أيضاً قسمان. أحدها سكوتيّ، أي أظهر القبولُ بالسّكوت. مثلا: إذا أخبر أحد بين جماعة حادثاً تحت مراقبة تلك الجماعة، ولم تكذّبه الجماعة واستقبلته بالسّكوت، تكون كأنّها قبلت. لا سيّا إذا كانت الجماعة في ذلك الحادث الذي أخبره، ذات صلة به. وكانت جماعة متهيّأة للانتقاد، لا تقبل الخطأ وترى الكذب مستهجناً جدّاً. فإنّ سكوت تلك الجماعة يدّل على وقوع ذلك الحادث دلالة قوية...

والقسم الثّاني من التّواتر المعنويّ: هو أن يتّفق الخبرون على وقوع حادثة مع الاختلاف في بيانها. مثلا: إذا قيل: إنّ أوقيّة من الطّعام أشبعت مأتي إنسان، ولكن الخبرين يخبرونه في صور شتّى. فيبيّن واحد

<sup>(</sup>١) إِنَّ لَفَظَ التَّواتر في هذه الرَّسالة، ليس التَّواتر الذي يكون بمنى الشَّائع في اللَّسان التركيّ، بل هو الإخبار القويّ الذي ينيد اليتين ولا يحتمل الكذب... المُوَلَّف...

بوجه، وآخر بصورة أخرى، والآخر بشكل آخر. ولكن الجميع متّفقون على وقوع عين الحادثة. فيكون وقوع الحادثة المطلقة قطعيّاً ومتواتراً بالمعنى. وأمّا اختلاف الصّورة فلا يضرّه.

وكذا يكون خبر الواحد أحياناً يفيد القطع كالتّواتر، في ضمن بعض الشرآئط. وكذا يكون خبر الواحد يفيد اليقين بأمارات خارجية .. فا نقل إلينا من الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام من معجزاته ودلائل نبوّته، فالقسم الأكثر منها بالتّواتر، صريحاً أو معنويّاً أو سكوتياً. وقسم منها وإن كان بخبر الواحد، ولكن بعدما استحق القبول في نظر نقّاد المحدّثين في ضمن شرآئط كذلك، يلزم أن يفيد القطع كالتواتر. نعم: إنّ خبر الواحد الذي صحّحه آلاف من عقّقي المحدّثين الذين يطلق عليهم «الحافظ »ممّن حفظوا مأة ألف حديث على الأقل، وصحّحه الحدّثون المتّقون الذين صلّوا الصّبح بوضوء العشآء خمسين سنة، وقبله دهاة علم الحديث وعلماءه من أصحاب الكتب السُّتَّة الحديثيَّة وعلى رأسهم البخاريّ ومسلم، لا يتخلّف ذلك الخبر عن يقين التّواتر. نعم: إنّ الحقّقين والنقّادين من أهل فنّ الحديث قد حصلوا على التخصص بالحديث بحيث آنسوا وجه إفادة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسُّلام، وصورة تعبيره وأسلوبه العالى واكتسبوا الملكة فيه بحيث إن وجد واحد منهم موضوعاً بين مأة حديث، يقول: إنّ هذا موضوع ليس بحديث، ولا يكون كلام النّبيّ عَيِّاللهُ، فيردّه. ويعرف كالصرّاف، جوهر الحديث، ولا يلبس غيره من الكلام به، إلا أنّ بعض الحقّقين كابن الجوزيّ أفرطوا في النّقد، فقالوا لبعض أحاديث صحيحة أيضاً: إنّها موضوعة. ولكن ليس المراد أنّ كلّ موضوع خطأ معناه. بل المراد أنّ هذا الكلام لس حديثاً...

#### سؤال:

ما هي فائدة السند المعنعن حيث يقولون في محل غير لازم وفي حادث معلوم: عن فلان، عن فلان، عن فلان؟.

#### الجواب:

أنّ فوآئده كثيرة. منها أنّ ذلك السّند المتّصل يظهر نوعاً من إجماع أهل الحديث الصّادقين المحتجين الثقات الداخلين في السّند، ويظهر نوعاً من اتّفاق أهل التحقيق الداخلين في ذلك السّند. كأنّ كلّ إمام وكل علاّمة داخل في ذلك السّند وفي تلك العنعنة، يوقع على صحة ذلك الحديث، ويختم بخاتمه على صحته.

#### سؤال:

لماذا لم تُنْقَل الأحداثُ الإعجازيّة باهتام بالغ وبطرق كثيرة على صورة التّواتر كسائر ضروريّات الأحكام الشّرعية؟.

#### الجواب:

ذلك لأنّ اكثر النّاس في أكثر الأوقات يحتاجون إلى أكثر الأحكام الشّرعيّة. فإنّ لتلك الأحكام تعلّقاً بكّل فرد، كالفروض العينيّة. وأمّا المعجزات فلا حاجة لكلّ أحد إلى كلّ معجزة. وإن وقع الاحتياج يكفي السّاع مرّة واحدة. وذلك كفروض الكفاية إذا علمها بعض النّاس يكفي. فلهذا قد يكون وجود معجزة وتحقّقها أقطع من وجود حكم عشر مرّات، مع أنّه يكون راويها واحداً أو اثنين، ويكون راوي الحكم عشرة أو عشرين...

## الأساس الرّابع:

أنّ بعض الحادثات التي يخبرها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عن المستقبل ليست حوادث جزئية. بل إنّه يخبر حوادث كلّية متكرّرة،

في صورة جزئية، مع أنّ لتلك الحادثة وجوها متعدّدة، فيبيّن كل مرة وجها منها، ثم يوحّد راوي الحديث، تلك الوجوه، فتُرَى كمخالف الواقع، مثلا: إنّ في حقّ السيّد المهديّ روايات مختلفة، والتّفصيلات والتّصويرات متغايرة، وقد أثبت في غصن من المقالة الرّابعة والعشرين: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أخبر عن المهديّ مستنداً إلى الوحي، ليحفظ قوّة أهل الإيمان المعنويّة في كلّ عصر، ولئلاّ يقعوا في اليأس، في الحوادث الهآئلة، وليربط أهل الإيمان ربطاً معنويّاً بآل بيته النين هم سلسلة نيّرة لعالم الإسلام، فوجَدَ كلُّ عصر مهديّاً مّا، بل مهدّيين من آل البيت، كالمهديّ الذي يأتي في آخر الزّمان، حتى إنّه وجد مهديّاً جامعاً لكثير من أوصاف المهديّ الكبير، من الخلفاء المعبّين العدودين من آل البيت، فاختلط أوصاف الخلفاء المهديّين العبين من آل البيت، فاختلط أوصاف الخلفاء المهديّين وأشاهه الذين يأتون قبله، والأقطاب المهديّن أمثال المهديّ الكبير وأشباهه الذين يأتون قبله، بأوصاف المهديّ الأصليّ، فوقعت الرّوايات في الاختلاف من ذلك...

### الأساس الخامس:

أنّ الرّسول الاكرم عليه الصّلاة والسّلام كان لا يعلم الغيب بنفسه ، بسر" قوله تعالى: ﴿لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ الآ الله ﴾. بل كان الله تعالى يُعْلِمه له ، وهو يُعْلِم للناس. وأن الله تعالى حكيم ورحيم فتقتضي حكمته ورحته ستر الكثير من الأمور الغيبية. وتقتضيان أن تبقى مبهمة. ذلك لأنّ ما لا يستحبّه الإنسان من الأمور أكثر في هذه الدّنيا. فالعلم بها قبل وقوعها أليم. فلهذا السر أبهم الموت والأجل ، وبقيت ما تنزل بالإنسان من المصائب، في حجاب الغيب.. فهكذا تقتضي الحكمة الربّانية والرّحة الإلهية. فلذلك كان من مقتضى الحكمة والرّحة أن لا يبين النوائب الهائلة التي تصيب آله وأصحابه وأمته بعد الوفاة النّبويّة ، كيلا يؤلم كثيراً رحمة الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الحسّاسة تجاه كيلا يؤلم كثيراً رحمة الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الحسّاسة تجاه

أمّته، ولا يوجع شفقته الشّديدة إزاء آله وأصحابه كثيراً. فلم (۱) يبيّنها بعمومها وتفصيلها. ولكن علّمه الحادثات المهمّة أيضا لبعض الحِكَم، لكن لا في صورة مدهشة. وهو أخبرها لأمّته. وكذا أعلمه الحادثات الحسنة بعضها مجملاً وبعضها مفصّلاً. فأخبرها هو أيضاً. وقد نقل أخباره المحدثون الكاملون العاملون في أعلى درجات التّقوى والعدل والصّدق، والخاشعون بشدّة عمّا في حديث (مَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُعَتَمِّداً فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) من الإندار، والهاربون بشدّة عمّا في آية ﴿فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الله الأخبار بصورة صحيحة...

### الأساس السّادس:

أنّ أحوال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وأوصافه قد بيّنت بصورة السير والتّأريخ. ولكنّ غالب تلك الأوصاف والأحوال ينظر إلى بشريّته، مع أنّ شخص ذلك المبارك، شخصه المعنويّ وماهيته القدسيّة عاليان ونيّران بحيث لا تناسب تلك الأوصاف المبيّنة في السير والتأريخ، تلك القامة السّامية، ولا توافق هي تلك القيمة العالية. وذلك لأنّ عبادة عظيمة بقدر عبادات جميع أمته تلحق بصحيفة كالاته علاوة عليها كلّ يوم، حتّى الآن أيضاً، بسرّ أنّ السبب كالفاعل، ويصير مَظهراً لما لا حد له من دعوات أمّته الّي لا حد لها، كلّ يوم، كما يصير مَظهراً للرحمة الإلهيّة التي لا نهاية لها، في صورة لا نهاية لها، باستعداد لا نهاية له. وأنّ ذلك الذّات المبارك الذي هو نتيجة هذه باستعداد لا نهاية له. وأنّ ذلك الذّات المبارك الذي هو نتيجة هذه

<sup>(</sup>١) والدليل على أنّه لم يُبيَّن تحقيقاً للدّات الأحديّة: أنّ عائشة الصدّيقة ستكون في وقعة الجمل، وذلك لئلاّ يألم زيادة محبته وشفقته لها: هو أنّه قال للأزواج الطّاهرات: لبتني علمت أيتكن ستكون في تلك الوقعة. ثم أُعلِمَ له بوجه خفيف. فقال لعليّ رض: إذا وقعت بينك وبين عآئشة حادثة، فارفق بها وبلّغها مأمنها... المؤلّف...

الكائنات وأكمل ثمراتها، وترجمان خالقها وحبيبه، لا يتسع تمام ماهيته وحقيقة كالاته، في أحوال وأطوار بشريّة سُجِّلت في السّير والتّأريخ. مثلا: إنّ شخصاً مباركاً يكون لديه جبرآئيل وميكآئيل عليها السّلام في غزوة بدر، كمستشارين حارسين، لا يتسع في أطواره التي تُشَاهَد بنزاعه مع أعرابيّ بدويّ في بيع الفرس، واستشهاده حذيفة وهو شاهد فقط..

فإذاً لا بد أن يرفع الإنسان رأسه كل وقت، وينظر بين أوصافه العادية التي التي تُسْمَع باعتبار ماهية بشريّته، إلى ماهيته الحقيقيّة وشخصيّته المعنويّة النّورانية الواقفة في مرتبة الرّسالة، كيلا يضلّ والاّ فإمّا يسيء الأدب، أو يقع في الشّبهة...

فاستمع إلى هذا التمثيل، لإيضاح هذا السرّ. مثلا: توجد نواة تمرة. فوضعت تحت التراب. فانبسطت وصارت شجرة مثمرة جسيمة. وهي تتوسع وتتكبّر شيئاً فشيئاً. أو توجد بيضة من بيض الطّاؤوس. فأعُطِيَتْ تلك البيضةُ حرارةً. فخرج منها فرخ طاؤوس. ثم أصبح طاؤوساً كاملاً مكمّلاً مكتوباً ومذهباً من طرف القدرة. ولا يزال يتكبّر ويتزيّن. والآن توجد صفات وأحوال تعود إلى تلك النّواة والبيضة. وتوجد فيها مواد دقيقة. وأنّ للشجرة والطآئر الموجودين عنها أيضا صفات وكيفيّات تلك النّواة والبيضة، وإلى أوضاعها العادية الصّغيرة. فلا بدّ الآن في البحث عن تلك النّواة والبيضة، والبيضة، وربط أوصافها بأوصاف الشّجرة والطّائر، أن يرفع عقل البيشة إلى الطآئر ويعن فيه، كلّ وقت، حتّى يمكن أن يقبل عقله ما البيضة إلى الطآئر ويعن فيه، كلّ وقت، حتّى يمكن أن يقبل عقله ما يسمعه من الأوصاف، وإلاّ فإن قال: إنّي اقتطفت من نواة بقدر درهم، يسمعه من الأوصاف، وإلاّ فإن قال: إنّي اقتطفت من نواة بقدر درهم، يزيغ إلى التّكذيب والإنكار. فهكذا يشبه بشرية الرّسول الأكرم عليه يزيغ إلى التّكذيب والإنكار. فهكذا يشبه بشرية الرّسول الأكرم عليه

الصّلاة والسّلام، بتلك النّواة والبيضة. وأمّا ماهيّته المتلألئة بوظيفة الرّسالة، فهي كشجرة طوبى، وكطآئر هُماٰيُون الجنّة. وأنّها في التكمّل دآمًاً. فلذلك إذا فكّر في ذلك الشّخص الّذي نازع أعرابيّاً في السّوق، يلزم أن يُشخّص بصر خياله، فينظر إلى شخصه النّورانيّ الّذي ركب الرّفرف وترك جبرآئيل ورآءه، فسار مسرعاً إلى قاب قوسين. وإلاّ فإمّا يسىء الأدب. أو لا توقن نفسه الأمّارة...

### الاشارة الخامسة

نذكر عدّة أمثلة من الأحاديث العآئدة إلى الأمور الغيبيّة. فقد وصل إلينا بالنقل الصّحيح، وفي درجة متواترة: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام قال على المنبر بين جماعة الصّحابة: «ابني حسن هذا سيّد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين ». فبعد أربعين سنة لمّ التقى جيشان من أعظم جيوش الإسلام، صالح الحسن معاوية. فصدّق معجزة جدّه الأعجد معجزة غيبيّة...

### الثّاني:

أنّه قال لعليّ رضي الله عنه بالنقل الصحيح: «ستقاتل النّاكثين والقاسطين والمارقين ». فأخبر عن أحداث وقعة الجمل ووقعة صفين ووقعة الخوارج، وأيضاً قال حينها تحاب عليّ والزّبير: إنّ هذا سيحاربك. ولكنّه باغ. وأيضا قال لأزواجه الطّاهرات: إنّ واحدة بينكنّ ستقود فتنة مهمّة، وتقتل حولها كثيرون، «وتنج عليها كلاب الحوأب ». فقتال عليّ ضدّ عآئشة والزّبير وطلحة في وقعة الجمل، وضد معاوية في صفين، وضدّ الخوارج في حروراء ونهروان، بعد ثلاثين سنة، معاوية في صفيّ لهذه الاحاديث الصّحيحة القاطعة ولتلك الأخبار الغيبية. وكذا أخبر عليّاً بشخص: بأنّه سيبل لحيتك بدم رأسك. فكان عليّ وكذا أخبر عليّاً بشخص: بأنّه سيبل لحيتك بدم رأسك. فكان عليّ

يعرفه. وهو عبد الرّحن بن ملجم الخارجيّ. وكذا أخبر عن شخص بين الخوارج يقال له ذو الثُديَّة ، عرّفه بعلامة غريبة. فوجد ذلك الرجل بين قتلى الخوارج ، فاحتج به علي على حقّانيته. وأعلن المعجزة النبويّة . وكذا أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أخبر بالرّواية الصّحيحة لأمّ سلمة وللآخرين: أنّ الحسين سيقتل في «طف » يعني كربلآء . فوقعت نفس الوقعة الحرقة للأكباد بعد خسين سنة ، وصدّقت ذلك الإخبار الغيبيّ . وكذا أخبر مكرّراً: أنّ آل بيتي «يلقون بعدي قتلاً وتشريداً » . أي يتعرضون للقتل والبلاء والنّفي . وأوضحه بعض إيضاح . فوقع كذلك بعينه . . .

## وفي هذا المقام سؤال مهمم:

يقال: لماذا لم يُقدَّم الإمام عليّ رضي الله عنه في الخلافة، مع كونه لائقاً بالخلافة لياقةً كذلك، ومع قرابته من الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وعلمه وجسارته الخارقتين.؟. ولماذا صار الإسلام في زمن خلافته عرضة للاختلاف كثيراً.؟..

#### الجواب:

أنّ قطباً أعظم من آل البيت قال: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أراد خلافة عليّ. ولكن أُعْلِم له من الغيب أنّ المراد الإلّهيّ غيره. فترك مراده، وتبع المرادالإلّهيّ...

ولا بد أن تكون حكمة من حِكم المراد الإلهي ، هي: أن الصحابة كانوا أكثر ما يحتاجون الى الإجاع على الاتفاق والاتحاد، بعد الوفاة النبوية. فلو تزّعم علي ، لاحتمل قوياً أن يثير عصب الغبطة في كثير من الأفراد والقبآئل، باعتبار شجاعته الشهيرة في العالم، وطوره بدون مماشاة ولا مبالاة على وجه الزّهد والبطولة والاستغناء، فيؤدّي إلى

التفرقة. وذلك بشهادة الحادثات التي ظهرت في عهد خلافته...

وكذا أنّ سرّاً من أسرار تأخّر خلافة عليّ أيضاً: أنّه كان يلزم في عهد ظهور الحوادث المثيرة للفتن بين أولئك الأقوام الحاملين لأسس أفكار ثلاثة وسبعين فرقة انكشفت بعد، باختلاط أولئك الأقوام المختلفين غاية الاختلاف، كما أخبر النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، من قوّة قويّة محترمة كآل البيت، ومن هاشميّ صاحب فراسة وجسارة خارقتين مثل عليّ. حتى يثبت. نعم: إنّه ثبت، كما أخبر الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بقوله: إنّي حاربت لتنزيل القرآن. وإنّك ستحارب لتأويله...

وكذا أنّه لولا عليّ لاحتمل أن تضلّ سلطنة الدّنيا الملوك الأمويّين عن الطّريق كلّياً، مع أنّهم لمّا رأوا أمامهم عليّاً وآل البيت، اضطرّوا إلى التّوازن ضدّهم لحفظ مقامهم في نظر المسلمين. فلذلك سعى أتباعهم والموالون لهم لحفظ الحقائق الإسلاميّة والإيمانيّة والأحكام القرآنيّة ولنشرها بكل قوّتهم، وخرّجوا مآت آلاف المجتهدين المحقّقين والمحدّثين الكاملين والأولياء والأصفياء، بتحريض رؤساء الدّولة الأمويّة وبتصويبهم على كلّ حال، وإن لم يكن كلّهم يسعون بأنفسهم. فلولا كانت تجاههم كالات أهل البيت وديانتهم وولايتهم القويّة لاحتمل خروجهم عن الدّرب كليّاً كما كان في أواخر الأمويّين والعبّاسيّين...

### فإن قيل:

لماذا لم يتقرّر الخلافة الإسلاميّة في آل البيت النبويّ، مع أنّهم كانوا أليق وأحقّ؟..

### فالجواب:

أنّ السّلطنة الدّنيويّة خادعة. وأمّا آل البّيت فإنّهم كانوا موظّفين

بحفظ الحقائق الاسلامية والأحكام القرآنية. وإنّ الذي يمضي الى الخلافة والسّلطنة لا بدّ إمّا أن يكون معصوماً كالنبيّ، أو أن يكون له زهد قلبيّ خارق للعادة كالخلفاء الرّاشدين وعمر بن عبد العزيز الأمويّ، والمهديّ العبّاسيّ. حتّى لا يغترّ. مع أنّ خلافة الدّولة الفاطميّة الّي تشكّلت باسم آل البيت في مصر، وحكومة الموحّدين في آفريقا، ودولة الصّفوييّن في إيران تدلّ على أنّ السّلطنة الدينويّة لا تجدي آل البيت، وتنسيهم وظيفتهم الأصليّة التي هي حفظ الدّين وخدمة الاسلام. وإنهم لمّاتركوا السّلطنة خدموا الإسلام والقرآن بصورة لامعة عالية. فانظر إلى الأقطاب المتسلسلين من نسل الإمام الحسن، لا سيّا الأقطاب الأربعة، وخاصة الغوث الأعظم الشّيخ عبد القادر الجيلانيّ، وإلى الأمّة الواردين من نسل الإمام الحسين، لا سيّا زين العابدين وجعفر الصّادق. الواردين من نسل الإمام الحسين، لا سيّا زين العابدين وجعفر الصّادق. فإنّ كلا منهم صار في حكم مهديّ معنويّ. فبدّدوا الظّلم والظّلمات المعنويّة، وأثبتوا أنّهم ورثة المعنويّة، ونشروا الأنوار القرآنيّة والحقائق الإيانيّة، وأثبتوا أنّهم ورثة جدّهم الأمجد...

#### فإن قيل:

ما هي حكمة تلك الفتنة المدهشة التي نزلت بالإسلام المبارك وبعصر السّعادة اللاّمع، وما هو وجه رحمتها؟. فإنّهم لم يكونوا لآئقين بالقهر...

#### فالجواب:

كها أنّ عاصفة بمطرة مدهشة تهزّ استعداد كلّ طوآئف النباتات والبذور والأشجار وتكشف عن استعداداتها في الرّبيع، فيفتح كلّ منها أزهاراً تخصّه، ويقوم كلّ بوظيفة فطريّة، كذلك: أنّ الفتنة التي أصابت الصّحابة والتّابعين هزّت الاستعدادات المتغايرة المختلفة التي كانت في حكم النّوى، وساطتها، وأنذرت كلّ طائفة بأنّ الإسلام على

الخطر، ويوجد الحريق. وساقتهم إلى حفظ الإسلام. فحمل كلّ منهم على عاتقه، حسب استعداده وظيفة من الوظآئف الكثيرة المختلفة للجامعة الإسلامية. وسعى لها بكال الجدّ. فاجتهد بعضهم لحفظ الأحاديث، وبعضهم لحفظ الشّريعة، وبعضهم لحفظ المقائق الإيمانية، وبعضهم لحفظ القرآن. وهكذا دخلت كلّ طآئفة في خدمة. وسعوا في وظائف الإسلام بصورة حامية. فانفتحت أزهار كثيرة في ألوان مختلفة، وزُرِعت البذور بتلك العاصفة في أقطار عالم الإسلام الواسعة جدّاً. فحوّلت نصف الأرض إلى روضة الأزهار. ولكن طلعت أشواك فرق أهل البدعة بين تلك الأزهار والروضة، مع التأسّف... فكأنّ يد القدرة محصت ذلك العصر، بجلال. فحرّكته وأدارته بشدّة. فأثارت أهل الهمّة، إلى الحمية، وكهربتهم. فأطارت بقوّة مركزية منبعثة عن القدسيّين والأصفيآء والأوليّاء. وهاجرت بهم إلى أقطار عالم الإسلام. وهيّجت أهل الإسلام من الشرق إلى الغرب. وفتّحت عيونهم للاستفادة عن خزائن القرآن... فالآن نرجع إلى الصّدد....

إنّ الأمور التي وقعت صادقة كما أخبر بها الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبيّة، آلاف وكثيرة جدّاً. فنحن نشير إلى عدّة أمثلة جزئيّة منها فقط... فقد اتّفق أصحاب الكتب الستّة الحديثيّة المشهورة بالصحة وفي مقدمتهم البخاريّ ومسلم، في أكثر الأخبار التي سنبيّنها. وإنّ أكثر تلك الأخبار متواترة معنىً. وإنّ قسماً منها أيضا يصح أن يقال: إنّه قطعيّ كالمتواتر، بسبب اتّفاق أهل التحقيق على صحته...

فقد أخبر عَيِّ لأصحابه، وذلك بالنقل الصّحيح القطعيّ: أنّكم ستغلبون جميع أعدآئكم. وأنّكم ستُوفّقون لفتح مكّة وخبير، وفتح الشّام

والعراق، وفتح إيران وفتح بيت المقدس. وأخبر: «أنَّكم ستقتسمون بينكم خزآئن ملوك إيران والروم » اللتين كانتا أكبر دول ذلك العهد. ولم يقل: إنَّى أظنَّ أو أتخيَّل هكذا. بل أخبر قطعاً كأنَّه يرى. وقد وقع كما أخبر. وكان مضطراً إلى الهجرة حينها أخبر. وكانت صحابته قليلة، وما حول المدينة، وجميع الدنيا أعدآء... وكذا ذكر مرّات كثيرة، بالنقل الصحيح القطعي": «عليكم بسيرة اللذين من بعدي أبي بكر وعمر » يعني: «أنّ أبا بكر وعمر سيعيشان بعده، ويكونان خليفة له، وسيعملان بصورة وافية، في دآئرة رضآء الله تعالى ومرضاة النبي ﷺ. وأنّ أبا بكر يعيش قليلاً، ويعيش عمر كثيراً ويفتح فتوحاً كثيرة.. وكذا قال: «زويت لي الأرض فأربيت مشارقها ومغاربها. وسيبلغ ملك أمّي ما زوي لي منها ». فأخبر أنّ الأرض ستقع بيد أمّي من الشرق إلى الغرب. وأنَّه لم يملك أيَّ أمَّة ذلك القدر من الملك. فوقَّع كما أخبر. وكذا قال قبل غزوة بدر، وذلك بالنقل الصحيح القطعيّ: «هذا مصرع أبي جهل عذا مصرع عتبة. هذا مصرع أميّة. هذا مصرع فلان وفلان ». فأرى مقتل كلّ من رؤسآء مشركي قريش.وقال: سأقتل بيدي أبي بن خلف، فوقع كما أخبر.. وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «أخذ الراية زيد، فأصيب. ثم أخذها ابن رواحة، فأصيب. ثم أخذها جعفر، فأصيب. ثم أخذها سيف من سيوف الله » فأخبر أصحابه الحوادث فرداً فرداً، كأنّه يرى أصحابه الذين يقاتلون في مسافة بُعد شهر في الغزوة المشهورة في المكان المسمّى بموتة في نواحي الشام. فبعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جآء يعلى ابن منبّه، من ميدان القتال. فبيّن الخبر الصادق تفاصيل الحرب، قبل أن يذكر يعلى. فأقسم يعلى أنه وقع كما قلت بعينه. وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «إنّ الخلافة بعدي ثلاثون سنةً. ثمّ يكون ملكاً عضوضا. وإنّ هذا الأمر بدأ نبوّة ورحمة. ثم يكون رحمة وخلافة. ثم يكون ملكاً عضوضاً. ثم يكون عتوّاً

وجبروتا » فأخبر زمن خلافة الأصحاب الأربعة الكرام من الخلفآء الراشدين، مع ستّة أشهر من خلافة الحسن، وأنّها تدخل بعدهم في شكل السلطنة. ثم يقع من تلك السلطنة، الجبروت وفساد الأمّة. فوقع كها أخبر.. وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «يُقتَل عثان وهو يقرأ المصحف. وإنّ الله عسى أن يلبسه قميصاً وإنّهم يريدون خلعه ». فأخبر أنّ عثان سيكون خليفة. ويُطلب خلعه، ويُقْتَل مظلوماً وهو يقرأ القرآن. فوقع كما أخبر.، وقال أيضاً بالنقل الصحيح القطعيّ، حينها احتجم، فشرب عبد الله بن الزبير، دمه المبارك تبرَّكاً كالشراب: «ويل للناس منك. وويل لك من الناس ». فأخبر أنّه سيتزعّم الأمّة بشجاعة خارقة، ويتعرّض لهجات مدهشة، ويبتلى الناس من جرّآئه بأحداث هائلة. فوقع كما أخبر. فإنّ عبد الله بن الزبير أعلن خلافته بمكّة في عهد الأمويين. فنازلهم كثيراً نزال البطل. فهاجمه الحجّاج الظالم في آخر الأمر، بجيش عظيم. فاستشهد ذلك البطل العالى الشأن بعد قتال عنيف من وكذا أخبر بالنقل الصحيح القطعي عن ظهور الدولة الأمويّة، وأنّ أكتر ملوكهم سيكونون ظلَمةً. ويوجد بينهم يزيد والوليد . ويتزعّم معاوية الأمّة فأوصاه بالرفق والعدالة بقوله: «وإذا ملكت فاسجح ».. وأخبر أنّه ستظهر الدولة العباسيّة بعد الأموييّن. وستدوم مدّة مديدة. فقال: « يخرج ولد العبّاس بالرايات السّود ويملكون أضعاف ما ملكوا.» فوقع كما أخبر... وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «ويل للعرب من شرّ قد اقترب». فأخبر عن فتنة «جنكيز وهلاكو » تلك الفتنة المدهشة. وأنهّا سيدمّران الدولة العربيّة العبّاسيّة. فوقع كما أخبر.. وكذا قال بالنقل الصحيح لسعد بن أبي وقّاص وكان مريضاً مرضاً ثقيلاً: «لعلّك تُخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويستضرّ بك آخرون ». فأخبر أنّه سيكون قائداً عظياً، ويفتح فتوحاً كثيرة في المستقبل. فينتفع منه شعوب وأقوام كثيرون، أي إنهم يسلمون.

ويستضر منه الكثيرون، يعني: تنهدم دولتهم بيده. فوقع كما أخبر. فإن سعداً قاد جيش الإسلام. فدمر الدولة الإيرانية شذر مذر. وصار سبباً لدخول أقوام كثيرة في الهداية ودآئرة الإسلام.. وكذا أخبر أصحابه بالنقل الصحيح القطعي، عن وفاة النجاشي ملك الحبشة الذي كان آمن. فأخبرهم بوفاته في اليوم الذي توفّي فيه، في السنة السابعة من الهجرة. حتّى إنّه صلّى عليه صلاة الجنازة. فجاء الخبر بعد أسبوع بأنّه توفّي في نفس اليوم. وكذا أنّه كان مع الخلفاء الأربعة على جبل أحد أو حرآء. فارتعد الجبل وتزلزل. فقال للجبل، بالنقل الصحيح القطعي: «اثبت فإنّا عليك نبي وصديق وشهيد » فأخبر أن عمر وعثان وعلياً سيستشهدون..فوقع كما أخبر...

فالآن أيّها الشقيّ البائس الّذي لا قلب له!. ويا أيّها الإنسان البائس الذي يقول: إنّ محمّداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام، كان رجلا عاقلاً، فيغمض بصره أمام شمس الحقيقة تلك!. لقد سمعت قسماً واحداً من خسة عشر قسماً، بل من مأة قسم من الأمور الغيبيّة التي هي نوع واحد فقط من خسة عشر نوعاً من أنواع معجزاته الكلّية. وقد استمعت قسماً قطعيّاً منها في درجة التّواتر المعنويّ. فمن يرى بعين العقل واحداً من المأة من قسم الإخبار الغيبيّ هذا، يطلق عليه «الدّاهي الأعظم» حيث يكتشف الاستقبال بفراسته. فلنقل مثلك: إنّه دهاء، بناءً على ذلك. يكتشف الاستقبال بفراسته. فلنقل مثلك: إنّه دهاء، بناءً على ذلك. وهل يتنزّل إلى الإخبار الخاطىء .؟ فرَفْض الإصغاء إلى أقوال صاحب مثل هذا الدهاء الأعظم بأة درجة فيا يعود إلى سعادة الدّارين، لا شكّ مثل هذا الدهاء الأعظم بأة درجة فيا يعود إلى سعادة الدّارين، لا شكّ أنّه علامة مأة درجة من الجنون...

## الإشارة السادسة

لقد قال لفاطمة، بالنّقل الصّحيح القطعيّ: «أنتِ أوّل أهل بيتي لحوقاً بي ». فذكر لها: بأنّك تتوفّين قبل كلّ أحد من آل بيتي، فتلحقين بي. وقد ظهر ذلك بعد ستّة أشهر، كها أخبره بعينه...

وكذا قال لأبي ذر: «ستُخْرَج من هنا. وتعيش وحدك. وتموت وحدك ». فأخبر أنه سيُنْفى من المدينة، فيمضي حياته وحيداً، فيتوفّى في صحراء وحيداً. وقد وقع كما أخبر، بعد عشرين سنةً..

وكذا أنّه أفاق من النّوم في بيت أمّ خرام خالة أنس بن مالك، فقال متبسّاً: «رأيت أمتي يغزون في البحر كالملوك على الأسرّة ». فتضرّعت إليه أمّ خرام: أن ادعوا أن أكون معهم، فقال: ستكونين معهم، فبعد أربعين عاماً سافرت برفاقة زوجها عبادة بن الصّامت، لفتح قبرص، فتوفّيت هناك، وصار قبرها مزاراً، وقد ظهر الأمر كها أخبره بعينه...

وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: « يخرج من ثقيف، كذّاب ومبير. » يعني: سيدّعي واحد من قبيلة ثقيف النبوّة، وسيظهر واحد منها ظالم سفّاك. فأخبر عن المختار المشهور الّذي ادّعى النبوّة، وعن الحجّاج الظّالم الّذي قتل مأة ألف إنسان...

وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «ستُفْتَح القسطنطينيّة، فنعم الأمير أميرها، ونعم الجيش جيشها »، فأخبر أنّ إسطنبول ستُفْتَح بيد الإسلام، وأنّ حضرة السّلطان محمّد الفاتح يكون صاحب مرتبة عالية. فظهر الأمر كها أخبره بعينه...

وكذا قال بالنّقل الصّحيح القطعيّ: «إنّ الدّين لو كان منوطاً بالثّريّا لناله رجال من أبناء فارس ». فيشير إلى العلماء والأولياء الّذين

أنجبتهم إيران بصورة لا مثيل لها، وعلى مقدّمتهم أبو حنيفة. ويخبر عنهم...

وكذا قال: «عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً ». فيشير إلى الإمام الشافعي، ويخبر عنه...

وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «ستفترق أمّتي ثلاثاً وسبعين فرقة. النّاجية واحدة منها. قيل: من هم؟. قال: ما أنا عليه وأصحابي ». فيخبر أنّ أمّته ستنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة. وأنّ الفرقة النّاجية الكاملة، هي أهل السنّة والجاعة...

وكذا قال: «القدريّة مجوس هذه الأمّة ». فأخبر عن الطّائفة المنكرة للقدر والمنقسمة إلى شعب كثيرة. وأخبر أيضا عن الرّوافض المنقسمين إلى شعب كثيرة...

وكذا قال للإمام علي ، بالنقل الصحيح القطعي : يهلك فيك كعيسى ، قسمان من الناس ، أحدها بإفراط الحبة ، والآخر بإفراط العداوة . فإن النصارى قالوا لعيسى من محبتهم له بالتجاوز عن الحد المشروع : إنه ابن الله ، حاشاه . وإن اليهود تجاوزوا الحد كثيراً عن عداوته ، فأنكروا نبوته وكاله . وإن قسم سيتجاوز في حقك أيضا عن الحد المشروع . فيهلكون عن محبتك . فقال : «لهم نبز يقال لهم الرافضة » . وإن قسم سيفرطون كثيراً عن عداوتك . وهم الخوارج ، وقسم مفرط من أتباع الأمويين يقال لهم الناصبة . .

### فإن قيل:

إنّ القرآن يأمر بحبّ آل البيت. وإنّ النبيّ عليه الصّلاة والسّلام حثّ عليه كثيراً. فلعلّ ذلك الحبّ يشكّل عذراً للشّيعة، لأن أهل الحبّ أهل السّكر بدرجة. فلهاذا لا تستفيد الشّيعة لا سيّها الرّافضة عن هذه

الحبّة. بل إنّهم مسؤلون لفرط الحبّة ذلك، بالإشارة النّبويّة... فالجواب:

أنّ المحبّة قسمان. أحدهما: الحبّ لعليّ والحسن والحسين وآل البيت، بالمعنى الحرفيّ، يعني: بحساب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وباسم الله تعالى. فهذا الحبّ يزيد في محبّة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ويكون وسيلة لحبّة الله تعالى. وهذا الحبّ مشروع لا يضرّ إفراطه ولا يتجاوز. ولا يقتضى ذمّ الآخرين وعداوتهم...

وثانيها: الحبّ بالمعنى الاسميّ. يعني: أنّه يجبّهم بالذّات، ويتصوّر بطولات الإمام عليّ وكهلاته، وفضآئل الحسن والحسين العالية. فيحبّهم بدون أن يتصوّر النبيّ عليه الصّلاة والسّلام. حتّى إنّه إن لم يعلم الله ولم يعرف النبيّ، فإنّه يحبّهم أيضا. فهذا الحبّ لا يؤدّي إلى حبّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ولا إلى محبّة الله تعالى. وأيضا إذا وجد الغلوّ يقتضي ذمّ الآخرين وعداوتهم، فوقعوا بالإشارة النّبويّة، في الخسارة، وذلك من تبرّءهم عن أبي بكر الصدّيق وعمر الفاروق، من زيادة محبّتهم في حق عليّ. وأنّ تلك الحبّة السّلبيّة سبب الخسارة...

وكذا قال بالنقل الصحيح القطعيّ: «إذا مشوا المطيطآء وخدمتهم بنات فارس والرّوم ردّ الله بأسهم بينهم وسلّط شرارهم على خيارهم ». فأخبرهم: أنّه متى خدمتكم بنات فارس والرّوم، فحينئذ يقع بلاءكم وفتنتكم بينكم، وتكون حربكم داخليّة، ويرأس أشراركم ويتسلّطون على أخياركم، فبعد ثلاثين سنة ظهر كما أخبر...

وكذا قال بالنقل الصّحيح القطعيّ: «وتفتح خيبر على يدي عليّ ». فأخبر أنّ فتح خبير يكون على يدي عليّ. ففي اليوم الثّاني قلع عليّ باب قلعة خيبر، واستعمله كالتّرس، فوُفِّق لفتحها معجزةً للنبيّ، بوجه فوق المأمول، وبعد ذلك ألقى الباب على الأرض. فلم يستطع ثمانيةً

رجال أقوياء أن يرفعوا ذلك الباب عن الأرض، وفي رواية: أنّه لم يستطع رفعه أربعون رجلاً...

وكذا قال: «لا تقوم السّاعة حتّى تقتتل فئتان دعواهما واحدة ». فأخبر عن قتال معاوية مع الإمام عليّ في صفّين...

وكذا قال: «إنّ عمّاراً تقتله الفئة الباغية ». فأخبر أنّ فئة باغية ستقتل عمّاراً. ثم قُتِل في حرب صفّين. فاحتج به علي على أنّ أتباع معاوية بغاة. ولكن أوّله معاوية. وقال عمرو بن العاص: إنّ البغاة هم قاتلوه فقط. ولسنا جميعاً بغاة...

وكذا قال: «إنّ الفتن لا تظهر مادام عمر حيّاً ». فأخبر أنّه مادام عمر حيّاً فيكم لا تظهر الفتن. فوقع كذلك..

وكذا أنّ سهلاً بن عمرو أسر قبل أن آمن. فقال عمر للرسول الأكرم الله الذن لي أن أقلع أسنان هذا، لأنّه كان يحض كفّار قريش بفصاحته على حربنا. فقال الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «وعسى أن يقوم مقاماً يسرّك يا عمر ». ففي حين وفاة الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام تلك الحادثة المدهشة المحرقة للصبر، كها سلّى أبو بكر كلّ أحد، بكهال المتانة، فثبت الصّحابة في المدينة المنورة بخطبة مهمة، كذلك بعينه أنّ سهلاً هذا ثبت الأصحاب في ذلك الحين في مكّة المكرّمة، وسلاهم كأبي بكر الصديق نفسه، وأورد بفصاحته المعروفة خطبة في فحوى خطبة أبي بكر الصديق نفسها. حتى إنّ كلهات الخطبة بي يشبه بعضها بعضاً...

وكذا قال لسراقة: «كيف بك إذا ألبست سواري كسرى » أي ستلبس سواري كسرى. فأهلك كسرى في عهد عمر. فجائت حلي كسرى وسواراه الملكيّان. فألبسها عمر سراقة، وقال: «الحمدلله الّذي سلبها كسرى وألبسها سراقة. » وصدّق الإخبار النّبويّ...

وكذا قال: «إذا ذهب كسرى، فلا كسرى بعده ». فأخبر أنه إذا ذهب كسرى فارس فلا يظهر كسرى آخر بعد ذلك. وقد كان كذلك...

وكذا قال لسفير كسرى: إنّ ابن كسرى شيرويه پرويز قتل الآن كسرى. فحقّق ذلك السّفير أنّه وقع كذلك في نفس الوقت. فأسلم. وفي بعض الأحاديث أنّ اسم ذلك السّفير كان فيروزاً...

وكذا أخبر بالنقل الصحيح القطعيّ، عن الرّسالة الّتي أرسلها حاطب بن بلتعة سرّاً إلى قريش. فبعث عليّاً والمقداد، وقال: إنّ في المكان الفلانيّ شخصاً عنده رسالة كذا. فخذاها وائتيا بها. فذهبا وأتيا بنفس الرّسالة، من عين المكان. فاجتلب إليه حاطباً. فقال له: لماذا فعلت. فبيّن له العذر. فقبل عذره...

وكذا قال بالنقل الصحيح، في حقّ عتبة بن أبي لهب: «يأكله كلب الله ». فأخبر عن عاقبته الفجيعة. ثملمّاسافر نحو اليمن أتاه أسد فأكله. فصدّق خبر النّيّ عليه الصّلاة والسّلام، ودعآءه عليه...

وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّ بلالاً الحبشيّ طلع على سقف الكعبة فأذن، حينها فتحت مكة. فجلس أبو سفيان وعتاب بن أسيد وحارث بن هشام من رؤساء قريش. فتحاوروا. فقال عتاب: إنّ أبي أسيداً كان سعيداً حيث لم ير هذا اليوم. وقال حارث: ألم يجد محد أحداً غير هذا الغراب الأسود. فيجعله مؤذّناً. ؟ فذمّ بلالا الحبشيّ. وقال أبو سفيان: إنّي أخاف. فلن أقول شيئاً. ولولا أحد لأخبرته حجارة هذه البطحاء. فيعلم. والواقع أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لقيهم بعد فترة قليلة. فذكر ما قالوه، حرفياً. فحينئذ أتي عتاب والحارث بالشّهادة. وأسلما...

فيا أيّها الملحد البآئس!. ومن لا قلب له فلا يعرف النّيّ عليه الصّلاة والسّلام!. انظر أنّ رئيسين عنيدين من رؤسآء قريش آمنا

بإخبار غيبي فقط. فها أفسد قلبك حيث تسمع آلاف المعجزات بالتواتر المعنوي مثل هذا الإخبار الغيبي. فلا تقنع بها أيضا قناعة تامة.. ومها كان فنرجع إلى الصدد..

وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّه طلب من العبّاس فدية النّجاة حينا وقع أسيراً بأيدي الصحابة. فقال: ليس لي نقود فقال الرّسول الأكرم عَيَّ في إنك تركت مقدار كذا من النّقود عند زوجتك أمّ فضل، في الموضع الفلانيّ. فصدّقه العبّاس. وقال: كان ذلك سرّاً لا يعلمه غيرنا. فحينئذ أسلم، وفاز بكال الإيان...

وكذا روي بالنقل الصحيح القطعي: أنّ لبيداً اليهوديّ الّذي كان ساحراً مضرّاً، عمل سحراً عجيبا مؤثّراً لإيلام الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فلف شعرات على مشط، وسحر عليه، وألقاه في بئر.. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لعليّ وللصحابة: اذهبوا واطلبوا أدوات سحر كذا في بئر كذا. فَأتُوا بها. فذهبوا ووجدوها كذلك بعينها، وأتوا بها. فكان كلّها حلّ خيط منها، يجد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام خفّة من أله....

وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام قال في هيئة فيها رجال مهمّة كأبي هريرة وحذيفة: «ضرس أحدكم في النّار أعظم من أحد». فأخبر عن عاقبة مدهشة لأحد منهم بارتداده. وقال أبو هريرة: بقيت أنا وواحد، من تلك الهيئة. فخفت عليّ. ثم إنّ الرجل الآخر وُجِد في جانب مسيلمة في حرب اليامة، فقُتِل مرتداً. فظهرت حقيقة الإخبار النّبويّ...

وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّ عميراً وصفوان عزما على قتل النّبيّ عوض مال مهمّ، قبل أن يسلما. وأن عميراً جآء إلى المدينة ناوياً قتل النّبيّ. فرأى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عميراً وناداه إليه.

فقال: إنّ قصّتك مع صفوان، هي كذا. ووضع يده على صدر عمير فقال عمير: نعم.. وأسلم...

وهكذا وقعت إخبارات غيبيّة صحيحة كثيرة جدّاً مثل هذه الإخبارات المذكورة. وقد ذكرت في الكتب الستّة الحديثيّة الصّحيحة المشهورة. وبيّنت بأسانيدها...

وإن أكثر ما بين في هذه الرسالة من الواقعات، قطعي ويقيني في حكم التواتر المعنوي. وقد بينت بأسانيدها في صحيح البخاري ومسلم أوّلاً، اللّذين قبلها أهل التّحقيق، أصح الكتب بعد القرآن، وفي سائر الصّحاح كصحيح التّرمذي والنسّائي وأبي داود، ومسند الحاكم ومسند أحمد بن حنبل ودلائل البيهقي ...

فالآن أيها الملحد الذي لا فكر له!. لا تقل: إنّ عمداً العربيّ كان رجلاً عاقلاً، فتمضيّ. لأن هذه الأخبار الصادقة الأحمديّة في حق الأمور الغيبيّة لا تخلو عن شقين. فإمّا أن تقول: إن في ذلك الشّخص القدسيّ نظراً حادّاً ودهاء واسعاً يرى ويعلم الماضي والمستقبل وجميع الدّنيا، وله بصر يطلع على الشّرق والغرب وعلى أقطار العالم، ودهاء يكتشف الماضي والمستقبل وجميع الأزمنة. فهذا الحال لا يكن في البشر. فإن وجد فهو خارقة وموهبة من طرف خالق العالم. فهذه الخارقة على حدتها، أعظم معجزة.. وإمّا أن تؤمن بأنّ ذلك الشخص المبارك مدتها، أعظم معجزة.. وإمّا أن تؤمن بأنّ ذلك الشخص المبارك الكائنات وجميع الأزمنة تحت أمره، وكلّ شيء مستطر في دفتره الكائنات وجميع الأزمنة تحت أمره، وكلّ شيء مستطر في دفتره الكبير. متى شآء يعلم تلميذه ويُريه.. فإذا أنّ عمّداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام يدرس عن استاذه الأزبيّ، فيدرّس كذلك...

وكذا روي بالنقل الصحيح: أنه لما بعث خالداً بن الوليد إلى أكيدر رئيس دومة الجندل، قال: « إنّك تجده يصيد البقر ». فأخبر أنّه يكون .

في صيد البقر الوحشيّ. فيُؤْسَر بدون قتال. فذهب خالد ووجده كذلك. فأسره وأتى به...

وكذا روي بالنقل الصحيح: أنه قال في حقّ الصحيفة الّتي كتبها قريش لمقاطعة بني هاشم وعلّقوها في سقف الكعبة: إنّ الدّيدان أكلت ما كتبتم، ولم تمسّ ما في الصحيفة من الأسماء الإلهية فقط.. ثم نظروا إلى الصحيفة فرأوا أنّها كانت كما أخبر بعينه...

وكذا قال بالنقل الصحيح إنه سيظهر طاعون عظيم في فتح بيت المقدس. ففتح بيت المقدس في عهد عمر. فظهر طاعون كان الموتى سبعين ألف إنسان في ثلاثة أيّام...

وكذا أخبر بالنقل الصحيح: أنّه ستوجد مدينة البصرة وبغداد ممّا لم تكن في ذلك الزمان. وستدخل خزآئن الدنيا في بغداد، وستحارب العرب الأتراك والأمم التي حول بحر الخزر. ثم يدخل الإسلام أولئك الأقوام بكثرة. ويحكمون على العرب بين العرب. فقال: «يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئك ويضربون رقابكم » · · ·

وكذا قال: «هلاك أمّتي على يد أغيلمة من قريش ». فأخبر عن فساد الرؤساء الأشرار الأمويّين كيزيد والوليد...

وكذا أخبر أنه سيقع الارتداد في بعض الأماكن كاليامة...

وكذا قال في غزوة الحندق المشهورة: «إنّ قريشاً والأحزاب لا يغزونني أبداً. وأنا أغزوهم ». فأخبر أنّهم لا يهاجمون عليّ بعد الآن. وأنا سأهاجم عليهم، فظهر كها أخبر...

وكذا قال قبل شهر أو شهرين من وفاته: « إنّ عبداً خُيِّر فاحتار ما عند الله » فأخبر عن وفاته...

وكذا قال في حق زيد بن سواحان: «يسبق عضو منه إلى الجنة ».

فأخبر أنّ عضواً من زيد يستشهد قبله، وبعد برهة من الزمن قطعت يد منه في حرب نهاوند. فإذا أنّ تلك اليد استشهدت أوّلاً، فذهبت معنّى إلى الجنّة.

هذا فجميع ما بحثنا عنه من الأمور الفيبيّة، نوع واحد من عشرة أنواع من معجزاته. ولم نذكر من ذلك النّوع قسماً واحداً من عشرة أقسامه... وقد بيّنا إجالاً، مع هذا القسم المذكور الآن، أربعة أنواع من نوع إخبار الغيب الواسع كثيراً، في المقالة الخامسة والعشرين الباحثة عن إعجاز القرآن. فتصوَّرْ ما ههنا من النوع مع تلك الأنواع الأربعة العظيمة التي أخبر بها عن الغيب بلسان القرآن، معاً، فأبصر أنّها أيّ برهان متين قويّ ومشرق قطعيّ بدون شبهة، من براهين الرّسالة، فمن لم يفسد قلبه وعقله كليّاً يؤمن قطعاً بأنّ الذات الأحديّة عليه الصّلاة والسلام، رسول خالق ذي جلال خالق كلّ شيء، وعلام الغيوب. وأنّه يتلقى منه الخير...

## الإشارة السابعة

سنشير إلى عدّة أمثلة قاطعة ومتواترة معنى من قسم المعجزات النبويّة الخصوصة ببركة الطّعام.

ومن المناسب ذكر مقدّمة قبل البحث عنها...

### ﴿المقدمة﴾

إنّ هذه الأمثلة الآتية من معجزات البركة، قد نُقِل كلّ منها بصورة صحيحة، وبطرق متعددة، حتى إنّ بعضاً منها نُقِل بستّة عشر طريقاً. وقد وقع أكثرها في حضور جماعة كثيرة. وإنّ أفراداً صادقين ومقبولين بين تلك الجاعة بحثوا عن تلك المعجزات ونقلوها. مثلا: إنّ أحداً يروي أنّ سبعين رجلاً أكلوا من صاع من الطّعام، وهو أربعة أحداً يروي أنّ سبعين رجلاً أكلوا من صاع من الطّعام، وهو أربعة

أمداد، فشبعوا منه. فيسمع أولئك الرجال السبعون، قوله، ولا يكذَّبونه. فإذاً أنَّهم يصدّقونه بالسَّكوت. مع أنَّ الأصحاب أولَّتُك الرّجال الجادّين الصّادةين من أهل الحقّ في ذلك العصر الذي كان عصر الصّدق والحقيقة، إذا رأوا مقدار ذرّة من الكذب، يردّونه ويكذّبونه. مع أنّ ما سنبحث عنه من الوقائع رواه الأكثرون. والآخرون صدّقوهم بالسَّكوت. فإذا أنَّ كلّ حادثة، قطعيّة كالمتواتر معنى . وأيضا أنّ التَّأريخ والسّير تشهد أنّ الصّحابة اجتهدوا بجميع قوّتهم أكثر ما يكون، بعد حفظ القرآن والآيات ، اجتهدوا لحفظ أفعال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسَّلام، وأقواله، لا سيَّما أحواله التي تعود إلى الأحكام والمعجزات، واعتنوا بصحّتها كثيراً، ولم يهملوا أصغر حركة وسيرة وحال تعود إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. وتشهد الكتب الحديثيّة أنّهم ضبطوها ولم يهملوها. وأيضاً أنّ الكثيرين قيّدوا المعجزات والأحاديث التّي هي مدار الأحكام بالكتابة وكتبوها، لا سيّا العبادلة السّبعة، خصوصاً ترجمان القرآن عبد الله بن العبّاس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنهم قيدوها بالكتابة، ولا سيّما آلاف المحقّقين من التّابعين سجّلوا الأحاديث والمعجزات بالكتابة. وبعد ذلك نقلها المجتهدون وآلاف المحدّثين المحقّقين وعلى رأسهم الأئمّة الأربعة المجتهدون، وحافظوا عليها بالكتابة. وبعد مأتي سنة من الهجرة حملت وظيفةَ الحفظ على عاتقها، الكتب الستُّهُ المقبولة وعلى رأسها البخاريّ ومسلم. وظهر آلاف النقّادة المتشدّدين مثل ابن الجوزيّ. فميّزوا الأحاديث الموضوعة التي خلطها بعض الملحدين أو الجاهلين، أو من لا فكر أو لا حفظ لهم. وبيَّنوا تلك الموضوعات. ثم نرّق المتبحّرون والمحقّقون، جواهر الأحاديث عن سائر الأقوال والموضوعات، كجلال الدّين السّيوطيّ الذي تمثّل له الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام سبعين مرّة، فتشرّف بصحبته في حال اليقظة، بتصديق أهل الكشف ... في سنبحث عنها من الحادثات والمعجزات وصلت إلينا هكذا يدا من يد، من أيد قوية أمينة ومتعددة كثيرة، بل لا حد لها. الحمد لله هذا من فضل ربّي. فبناء على هذا التّحقيق لا بد أن لا يخطر بالبال: أنّه كيف نعلم أنّ هذه الحادثات التي قدمت من مسافة مديدة من هذا الزّمان إلى ذلك الزّمان، لم يختلطها شيء، وأنّها صافية إلى هذا الزّمان.؟.

### المثال الأوّل:

من المعجزات القاطعة المتعلّقة بالبركة: هو أنّ الكتب الستّة الصّحيحة وعلى رأسها البخاريّ ومسلم تخبر متّفقةً: أنّ أمّ سُلَيْم والدة أنس بن مالك قَلَتْ مدّاً أو مدّين من التّمر بالسّمن، في وليمة تزوّج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بزينب. فوضعته في إناء وبعثته مع أنس إلى النبيّ عليه الصّلاة والسّلام. فقال لأنس: ناد فلاناً وفلاناً. وادع من لقيته. فدعا أنس من صادفه. فجاء مقدار ثلاثمأة من الصّحابة. فامتلأت الصفّة وحجرة السّعادة بهم، فقال: «تحلّقوا عشرة عشرة» يعني: كونوا حلقات عشرة فعشرة. ثم وضع يده المباركة على خلك الطّعام القليل. ودعا الدّعاء. فقال لأنس: ارفعه. فقال أنس: لم أعلم الثّلاثمأة جيعاً. فشبعوا وقاموا. فقال لأنس: ارفعه. فقال أنس: لم أعلم هل كان الطّعام حين وضعت أكثر، أو حينها رفعت. فلم أفرق بينها...

## المثال الثّاني:

أنّ أبا أيّوب الأنصاريّ مُضيف النّييّ يقول في حين القدوم النّبويّ إلى بيته: إنّي صنعت الطّعام للرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع أبي بكر، ما يكفي لرجلين. فقال له: «ادع ثلاثين من أشراف الأنصار». فجآءوا وأكلوا، ثم قال: «ادع ستّين» فدعوت ستّين آخرين. فجاءوا وأكلوا، فقال: «ادع سبعين» فدعوت سبعين آخرين. فجاءوا وأكلوا، فقال: «ادع سبعين» فدعوت سبعين آخرين. فجآءوا وأكلوا، فبقي الطّعام في الأواني بعدُ، فدخل القادمون كلّهم في فجآءوا وأكلوا، فبقي الطّعام في الأواني بعدُ، فدخل القادمون كلّهم في

الأسلام وبايعوه أمام تلك المعجزة. فأكل مأة وثمانون رجلا من ذلك الطّعام الذي كان يكفي رجلين...

### المثال الثّالث:

أنّ عمر بن الخطّاب وأبا هريرة ومسلمة بن الأكوع وأبا عمرة الأنصاريّ يقولون بطرق متعدّدة: إنّ الجيش بقوا جياعاً في غزوة، فراجعوا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فقال: اجمعوا ما في حقآبئكم من بقايا الأرزاق. فأتى كلّ أحد بشيء يسير من التّمر، وإنّ الذي أتى بالأكثر أتى بأربعة أمداد. فوضعوها على بساط. فقال سلمة: أظنّ أنّ مجموعها كان مقدار ماعز رابض، ثم دعا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بالبركة. فقال: فليأت كلّ أحد بوعاً ثه. فتسابقوا وجاءوا. فلم يبق وعاء قطّ بين ذلك الجيش، إلاّ ملأوه كله. وزادت. وقال راو من الأصحاب: لقد عملت من طور تلك البركة، أنّه لو أتى أهل الأرض لكفتهم أيضاً...

### المثال الرّابع:

أنّ الكتب الصحيحة وعلى رأسها البخاريّ ومسلم تبيّن أنّ عبد الرّحن بن أبي بكر يقول: كنّا في سفر مأة وثلاثين صحابيّاً، مع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فعُجِن للخبز صاع وهو أربعة أمداد، وذبح معز أيضاً. فطبخ وجعل كبده وكليتاه فقط كباباً، فأقسم أنّه قطع لكلّ واحد من مآة وثلاثين صحابيّاً جزيًا وأعطاهم، ثمّ جعل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، اللّحم المطبوخ، في قصعتين. فأكلنا إلى أن شبعنا، وزاد، فحملت ما زاد على البعير...

### المثال الخامس:

أنَّ الكتب الصّحيحة تبيّن بقطع: أنّ جابراً الأنصاريّ يعلن بالقَسَم:

أن ألف رجل أكلوا في غزوة الأحزاب الغرّآء، يوم الخندق المشهور، من صاع من خبز الشّعير، ومن لحم عناق طعن سنة، وبقي كما كان. يقول الجابر: إنّ الطّعام طبخ ذلك اليوم في بيتي. فأكل ألف رجل كلّهم من ذلك الصّاع والعناق. وذهبوا وكان قدرنا يغلي مالئاً، وعجيننا يخبز بعدُ. فكان عَنِي الله مآء فمه المبارك في ذلك العجين والقدر. ودعا بالبركة. فمعجزة البركة هذه يعلنها جابر بالقسم، في حضور ألف رجل، ويظهر أنّهم ذوو صلة بها. فإذاً يصحّ أن يقال: إنّ هذه الحادثة قطعية كأنّها رواها ألف رجل...

# المثال السّابع:

أنّ الكتب الصحاح كصحيح مسلم والشّفاء الشّريف تبيّن بالنّقل الصحيح القاطع: أنّ جابراً الأنصاريّ يقول: طلب رجل من الرّسول الأكرم عليه الله السّلام، الطّعام لعياله، فأعطاه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام نصف وقر من الشّعير، فأكل ذلك الرّجل مع عياله وضيوفه من ذلك الشّعير أزمنةً كثيرة، فيرون أنّه لا ينفد، فكالوه ليعرفوا نقصه، ثم زالت البركة، وبدأ ينقص، فأتى ذلك الرّجل إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وبيّن له ما وقع، فأجابه بقوله: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم » يعني: لو لم تختبره بالكيل لكفاكم طول حياتكم...

### المثال الثّامن:

أنّ الكتب الصحيحة كصحيح الترمذيّ والنسائيّ والبيهقيّ والشّفآء الشّريف تبيّن أنّ سمرة بن جندب يقول: أتِي بقصعة لحم إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فجآء النّاس فوجاً فوجاً، وأكلوا منه من الصّباح إلى المسآء... فبنآء على السرّ الذي بينّاه في المقدّمة، ليست حادثة البركة هذه رواية سمرة فقط. بل يعلنها سمرة كممثّل الجاعات

التي أكلت من ذلك الطّعام، يعلنها باسمهم وبنآء على تصديقهم... المثال التّاسع:

أنّ أبا هريرة يقول برواية ثقات المحققين المستقيمين كصاحب الشّفاء الشّريف وابن أبي شبية والطبرانيّ: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أمرني: أن ادع فقرآء المهاجرين الذين اتّخذوا صفّة المسجد الشّريف مسكناً وكانوا أزيد من مأة. فطلبتهم وجمعتهم، فوُضع لجميعنا صحن من الطّعام، فأكلنا ما شئنا، وقمنا، فبقيت تلك القصعة مملوءة كها كانت حين وضعها، فكان يُركى في الطّعام أثر الأصابع فقط، فأبو هريرة يخبر عن ذلك مستنداً إلى تصديق جميع أهل الصفّة الكاملين، ويذكره باسمهم، فإذا يكون هذا الخبر قطعيّاً كأنّه رواه جميع أهل الصفّة معنى، وأيضاً هل يمكن أن لا يكون ذلك الخبر حقّاً وصواباً، فيسكت أولئك الكاملون الصّادقون، ولا يكذّبونه.؟.

#### المثال العاشر:

يقول الإمام علي بالنقل الصحيح القاطع: إنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، جمع بني عبد المطلّب. وكانوا أربعين رجلاً. وكان بعضهم يأكل بنت مخاض، ويشرب أربع أواق من اللّبن، مع أنّه عَيَاتُ صنع لجميعهم مقدار مدّ من الطّعام. فأكل الكلّ وشبعوا. فبقي الطّعام كما كان. ثم أتى بلبن في إنآء من خشب يكفي لثلاثة رجال أو أربعة فقط. فشربوا منه ورووا جميعاً. فبقي كأنّه لم يُشْرَب منه. فهاك معجزة بركة في قطعيّة شجاعة عليّ وصداقته...

### المثال الحادي عشر:

روي بالنّقل الصّحيح أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أمر بلالاً الحبشيّ، في وليمة عليّ وفاطمة الزهرآء، أن يُخْبَز أربعة أمداد أو

خسة من الدّقيق، ويُنْحَر ابن مخاض. فيقول البلال: أتيت بالطعام. فضرب عليه بيده المباركة. ثم جآء الأصحاب فوجاً فوجاً. فأكلوا وذهبوا. ثمّ دعا بالبركة أيضاً لما بقي من ذلك الطعام. فبعث لكلّ واحدة من أزواجه الطّاهرة جميعاً، قصعة. فأمر أن يأكلن ويطعمن من جاءت إليهن. نعم: لا بدّ في مثل هذا الازدواج، من مثل هذه البركة. وإنّ وقوعه قطعي بلا شكّ ...

# المثال الثّاني عشر:

أنّ الإمام جعفر الصّادق ينقل عن أبيه محمد الباقر، وهو عن أبيه الإمام زين العابدين. وهو عن الإمام عليّ: أنّ فاطمة الزّهرآء طبخت طعاماً يكفيها فقط. ثم أرسلت عليّاً ليأتي الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فيأكلوا معاً. فقدم، وأمر أن تبعث لكلّ واحدة من أزواجه قصعة من ذلك الطّعام. فبعثت. ثم قُسِم له ولعليّ وفاطمة وأولادها، لكلّ منهم قصعة. تقول فاطمة: فرفعنا قدرنا بعد ذلك. وقد كان مملوءً يفيض، فأكلنا من ذلك الطّعام فترة من الزّمن بمشيئة الله تعالى...

فيا عجباً!. لماذا لا تعتقد معجزة البركة هذه الواردة عن رواية تلك السّلسلة العالية النيّرة، كأنّك رأيتها بعينك. ؟. نعم: إنّ الشّيطان أيضاً لا يجد اعتراضاً ضدّ هذه المعجزة...

### المثال الثّالث عشر:

أنّ الأمّة الصّدق كأبي داود وأحمد بن حنبل والبيهقيّ ينقلون عن دكين الأحمييّ ابن سعيد المزنيّ، وعن نعان ابن مقرن الأحمييّ المزنيّ، وهو من الصّحابة وتشرّف بالصّحبة مع ستّة من إخوته، وينقلون عن جرير أيضاً، عن عمر بن الخطّاب، بطرق متعدّدة: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أمر عمر بن الخطاب أن يعطي أربعاة فارس من

وفد قبيلة الأحمسيّ، الزّاد والذّخيرة للسفر. فقال: يا رسول الله!. إنّ ما يوجد من الذّخيرة عدّة صيعان، وإنّ أكمتها مقدار بنت مخاض باركة. فقال: اذهب وأعطهم. فذهب وأعطى من نصف وقر من التّمر، أربعاة راكب، الزّاد والذّخيرة في درجة الكفاية. وقال: إنّه بقي على حاله السّابق كأنّه لم ينقص قطّ.. فمعجزة البركة هذه وقعت بمناسبة أربعاة رجل، لا سيّا عمر (رض) فهؤلآء ورآء الرّواة. وسكوتهم تصديق لها. ولا تقل إنّه خبر الواحد، فتمضي، فإنّ مثل هذه الحادثات، وإن كانت خبر الواحد، فإنها تورث قناعةً في حكم التّواتر المعنويّ...

# المثال الرّابع عشر:

تخبر الكتب الصحيحة وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم: أنه توفي والد الجابر، وهو مديون، وعليه ديون كثيرة. وأصحاب الديون اليهود. فدفع الجابر أصل مال أبيه للغرمآء. فلم يقبلوه. مع أن ما في حديقته من الثار لن تكفي ديونه عدة سنين. فقال الرسول الأكرم عليه الصدة والسدم: اقتطفوا ثمارها. واجعلوها بيدراً. ففعلوا كذلك. فمشى الرسول الأكرم عليه الصدة والسدم، في البيدر، ودعا. ثم دفع الجابر من البيدر ديون جميع غرمآء أبيه. وبعد ذلك بقي في البيدر مقدار ما يحصل من الحديقة في سنة. وفي رواية بقي بقدر ما أعطي الغرمآء كلم، فتعجب اليهود أصحاب الديون كثيراً وبقوا في الحيرة... فهذه المعجزة الباهرة من معجزات البركة ليست خبر عدة رواة مثل الجابر. بل إنهم مثلوا رجالاً كثيراً في درجة حدّ التواتر، كان لهم مناسبة مع تلك الحادثة، فرووها في حكم التواتر المعنويّ...

### المثال الخامس عشر:

أنّ المحقّقين وعلى رأسهم أمثال التّرمذيّ والإمام البيهقيّ، يخبرون بالنّقل الصّحيح عن أبي هريرة: أنّه قال: بقي الجيش جياعاً في غزوة،

وفي رواية أخرى: في غزوة تبوك. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسُّلام: « هل من شيء »؟ فقلت: إنَّ في الوعآء مقداراً من التُّمر. وفي رواية: أنَّها كانت خس عشرة تمرة. فقال:ائت بها. فأتيت بها. فأدخل يده المباركة فيها. وأخرج قبضةً منها. وجعلها في إنآء. ودعا بالبركة. ثم دعا الجنود عشرة عشرة. فأكلوا جميعاً. ثمّ قال: «خذ ما جئت به واقبض عليه ولا تكبّه ». فأخذته، وأدخلت يدي في ذلك الوعآء. فوقع في يدي مقدار ما جئت به أوّلًا. ثمّ أكلت من تلكُ التّمور، في حياةً الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وفي حياة أبي بكر وعمروعثان.. وروي في طريق آخر: أنّه قال: إنّي صرفت عدة أوسق في سبيل الله من تلك التّمور. ثم نُهبت مع وعآءها وسلبت في زمن قتل عثان. فضاعت... فهذه المعجزة الباهرة من معجزات البركة التي أخبر عن وقوعها، في مجمع من النَّاس مثل غزوة تبوك، أبو هريرة الذي نال الدّعآء النّبويّ لزيادة قوّة حافظته، وكان مريداً وتلميذاً مهمّاً من أركان الصُّفّة التي كانت تكيّة شيخ الكآئنات وفخر العالم عليه الصّلاة والسَّلام، ومدرسته القدسيَّة، فلا بدُّ أن تكون هذه المعجزة قاطعة وقويّة معنى ، بقدر إخبار جيش ...

# المثال السّادس عشر:

أنّ الكتب الصحيحة وعلى رأسها صحيح البخاريّ تبيّن بالنقل القاطع: أنّ أبا هريرة جاع، فذهب من ورآء الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وذهبا إلى منزل السّعادة. فرأيا أنّ قدحاً من اللّبن أتي به هديةً. فأمرني الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وقال: ادع أهل الصُّفة. فقلت من قلبي: إنّي أستطيع أن أشرب هذا اللّبن كلّه، وأنا أكثر احتياجاً إليه. ولكن جمعتهم للأمر النّبويّ وأتيت بهم، وكانوا يتجاوزون عن المأة فأمرني قآئلاً: اسقهم، فأعطيتهم فرداً فرداً، ذلك

اللّبن الذي كان في القدح. فيشرب كلّ منهم حتى يروي. فأعطيه الآخر. وهكذا شرب جميع أهل الصُّفّة واحداً فواحداً من ذلك اللّبن الصّافي. ثم قال: «بقي أنا وأنت. فاشرب». فشربت، ومها أشرب، يقول: اشرب، إلى أن قلت: أقسم بالذي بعثك بالحقّ، لم يبق مكان للشرب، حتّى أشرب. ثمّ أخذه هو نفسه. فسمّى وحمد الله، فشرب بقيّا مأة ألف هناء...

فنقلهم لهذه المعجزة الباهرة التي لا شبهة فيها اللّطيفة كهذا اللّبن الصّافي الخالص، بالكتب الصّحيحة وعلى رأسهم حضرة البخاريّ الذي حفظ خسأة ألف حديث، قاطع بقدر الرّؤية بالعين، مع أنّ أبا هريرة الذي كان تلميذاً حافظاً صادقاً مشهوراً من تلاميذ الصُّفة التي هي المدرسة القدسيّة الأحديّة، أشهد عليها جميع أهل الصُّفة معنى، وكأنه مثلهم جميعاً. فمن لم يتلقّ هذا الإخبار قاطعاً في درجة التّواتر، فهو إمّا فاسد القلب أو لا عقل له... فيا للعجب! إنّ مثل أبي هريرة الصّادق الذي وقف جميع حياته على الحديث والدّين، وسمع ونقل الصّادق الذي وقف جميع حياته على الحديث والدّين، وسمع ونقل يوقع في الشّبهة، قيمة وصحة ما في حفظه من الأحاديث النبويّة، ويذكر كلاماً مخالفاً، أو حادثاً لا أصل له مجعله هدفاً لتكذيب أهل ويذكر كلاماً مخالفاً، أو حادثاً لا أصل له مجعله هدفاً لتكذيب أهل الصّفة؟. حاشاه...

يارب"!. بحرمة بركة هذا الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، أحسن بالبركة فيا أحسنت إلينا من رزقنا المادي والمعنوي ...

## ﴿نكتة مهمّة﴾

ومن المعلوم أنّ الأشيآء الضّعيفة كلّم اجتمعت تقوّت. فإذا لُويت الخيوط الدّقيقة تصير حبلاً قويّاً. وإذا فُتِلت الحبال لا يستطيع أحد أن يقطعها.. فقد بيّنًا من خسة عشر نوعاً من المعجزات، قسم معجزات

البركة فقط. وبينًا من خسة عشر قسمًا من ذلك القسم، قسمًا واحداً فقط بخمسة عشر مثالاً... وقد كان كلّ مثال قويّاً بحيث يثبت النبوة على حدته. ولو حسبنا بفرض المحال، بعض هذه الأمثلة غير قويّ، لا نستطيع أن نقول: إنّه غير قويّ، لأنّ ما اتّفق مع القويّ يتقوّى.. وأيضاً أنّ اجتاع هذه الأمثلة الخمسة عشر يظهر معجزة قوية كبرى بتواتر معنوي قاطع بلا شبهة. فالآن إذا مزج ما في هذه المجموعة من المعجزة الكبرى من معجزات البركة، بالأقسام الأربعة عشر الأخرى منها التي لم تذكر هنا، يترآئى فيها أكبر معجزة لا يمكن انفصامها، وذلك كما يفتل الحبال القويّة. ثمّ ألحق هذه المعجزة الكبرى بمجموع سآئر الأنواع الأربعة عشر من المعجزات. فأبصر أنّها تظهر أيّ برهان قويّ متين قاطع من براهين النبويّة الأحديّة...

فعمود النبوة الأحدية عمود قوي كالجبل يتشكل عن هذا المجموع .. فالآن فهمت مدى سخافة من يرى ذلك السقف المتين العالي ، غير ثابت وقابلاً للسقوط ، وذلك بشبه ترد عن سوء الفهم في الجزئيّات والأمثلة . نعم: إنّ تلك المعجزات المتعلّقة بالبركة تثبت أنّ عمداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام مأمور محبوب ، وعبد محترم جدّاً لربّ رحيم وكريم يرزق جميع المخلوقات ، ويخلق الأرزاق . فيبعث إليه بضيافات من العدم ومن محض الغيب ، في أنواع الرّزق خلافاً للعادة . فإنّ من المعلوم أنّ جزيرة العرب مكان قليل المآء والزّراعة . فكان أهاليها لا سيّها الصّحابة في صدر الإسلام ، معروضين لضيق المعيشة . وكثيراً ما كانوا يتعرّضون للمطش . فبناء على هذه الحكمة تظاهر أهمّ المعجزات الباهرة الأحمدية في الطّعام والمآء على الخصوص . فهذه الخوارق بمثابة إكرام إلّهيّ وإحسان ربّانيّ وقرى رحماني مبنيّ على الاحتياج أزيد من أن تكون معجزة ودليلاً لدعوى النّبوّة ، لأنّ الذين رأوا هذه المعجزات صدّقوا

نبوته. ولكن كلّم ظهرت المعجزات يزداد الإيمان، ويكون نوراً على نور...

# الإشارة الثّامنة

تبيّن قسماً من المعجزات التي ظهرت في المآء على الخصوص...

### ﴿مقدّمة﴾

من المعلوم أنّ الحوادث التي تقع بين جماعات، إذا نقلت بصورة آحاديّة ولم تكذّب، تدل على صدقها، لأنّ في فطرة الإنسان ميلاً جبليّاً أن يقول للكذب: إنَّه كذب، لا سيًّا إذا كانت الصحابة الذين لا يسكتون ضدّ الكذب أكثر من كلّ قوم، لاسيّا إذا كانت الحوادث تتعلّق بالرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام،ولا سيّا إذا كان النّاقلون من مشاهير الصّحابة. فلا شك أنّ صاحب ذلك الخبر الواحد، يروى تلك الحادثة كأنّه يمثّل الجهاعة التي شهدتها. هذا على أنّ كلّ مثال من المعجزات المآئية التي سنبحث عنها، تناولته آلاف من محقّق التّابعين، وأخذوه عن أيدي الكثيرين من الصحابة بطرق متعددة، وسلّموه سالماً إلى أيدي مجتهدي العصر الثاني. وهم تناولوه وقبلوه بكمال الجدّ والاحترام، فسلموه إلى أيدي محقّقى العصر الذي يليهم. فكلّ طبقة مضت من آلاف أيدٍ قويّة، فأتت إلى أن جآءت إلى عصرناً. وأيضا أنّ ما كتب في عصر السّعادة، من كتب الأحاديث، انتقلت سالمة إلى أن مضت إلى أيدي دُهاة أمَّة علم الحدبث، كالبخاريّ ومسلم. وهم فرّقوا بين مراتب الأحاديث، بكال التحقيق. وجمعوا مالا شبهة في صحتها. فدرّسونا وقدَّموها إلينا. جزاهم الله خيراً كثيرا.. فجري المآء من أصابع الرَّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام، المباركة، وسقيه لكثير من النّاس، متواتر. فقد نقله جماعة يستحيل اتفاقها على الكذب. وإنّ هذه المعجزة قطعيّة

غاية القطع. وقد تكرّرت ثلاث مرات في ثلاثة مجامع عظيمة. وقد بُين بالنقل الصّحيح القاطع، نبع المآء بكثرة عن أصابعه، وسقيه للجيش، عن جماعة من مشاهير الصحابة كابن مسعود والجابر، وعلى رأسهم أنس الخادم النبّويّ. ونقلها كثير من أهل الصحة مثل الإمام قتادة والإمام شعيب والإمام مالك، وعلى رأسهم البخاريّ... ونحن نبيّن تسعة أمثلة من هذا النّوع من المعجزة المآئية من أمثلته الكثيرة جدّاً...

### المثال الأوّل:

تروي الكتب الصحيحة وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم، بالنقل الصحيح عن أنس. يقول: كنا مقدار ثلاثاًة رجل مع الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في مكان يسمّى بالزورآء. فأمر بالتّوضو لصلاة العصر. ولم يوجد المآء. فأمر بمقدار قليل من المآء، فأتينا به، فغمس فيه يديه المباركتين. فرأيت المآء يسيل من أصابعه كالعين. ثم جآء جميع من كانوا معه من ثلاثاًة رجل. فتوضوًا وشربوا منه. فهذا المثال يخبر عنه أنس ممثلاً لثلاثاًة رجل. فهل يمكن أن لا يشترك أولئك الثلاثاة في هذا الخبر معنى، وأن لا يكذبوه حينها لا يشتركون فيه...

# المثال الثّاني:

تخبر الكتب الصحيحة وفي مقدّمتها صحيح البخاري ومسلم: أن جابر بن عبد الله الأنصاري يبيّن قائلاً: عطشنا نحن ألف وثلاثماة رجل، في غزوة الحديبيّة. فتوضّأ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عن إناء من جلد يقال له القربة. ثم غمس يده فيه. فرأيت المآء ينبع من أصابعه كالعين. فشرب من تلك القربة ألف وخسماة رجل، وملأوا أوانيهم منها. فسأل سالم بن أبي جعدة، الجابر: كم رجلاً كنتم؟ فقال جابر: لو كان مأة ألف رجل لكفاهم أيضاً. ولكن كنّا خسة عشر مأة. يعني: ألفاً وخسماة. فإذا إنّ رواة هذه المعجزة الباهرة، مقدار ألف وخسماة رجل، معنى،

إذ يوجد في فطرة البشر ميل وطلب ليقول للكذب: إنّه كذب. وإنّ الصّحابة قد فدوا بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وأولادهم وقومهم وقبيلتهم، للصدق والحقّ، وكانوا فدآئيين لها فهل يمكن سكوتهم ضدّ الكذب، أمام تهديد الحديث الشّريف في هذا المآل: وهو «من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من النّار ». ؟ فلمّا سكتوا وقبلوا ذلك الخبر، فإذا أنّهم يشتركون فيه ويصدّقونه معنى ...

#### المثال الثّالث:

تبيّن الكتب الصّحبحة، وفي مقدّمتها صحيح البخاريّ ومسلم أيضا: أنّ جابراً قال: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام قال في غزوة بواط: «نادِ بالوضوء ». فقيل: لا يوجد المآء. فقال: ائتوا بمقدار قليل من المآء. فأتينا بقليل من المآء. ثم ستر ذلك المآء القليل بيده. وقرأ شيئاً لا أعلم ما هو. ثم قال: «ردنا بجفنة الرّكب » فجيء بها إليّ. فوضعتها أمام الرّسول الأكرم عليه الصّلاو والسّلام. فوضع يده فيها وفتح أصابعه. وكنت أصب ذلك المآء القليل على يده المباركة. فرأيت المآء نبع بكثرة من أصابعه المباركة. ثم امتلأت الجفنة، فدعوت المحتاجين إلى المآء. فجآء الجميع وتوضؤا من ذلك المآء، وشربوا منه. فقلت: لم يبق أحد بعدُ. فرفع يده. وبقيت تلك الجفنة مالئة أيضا.. فهذه المعجزة الباهرة الأحديّة متواترة معنى ، لأن جابراً كان في مقدّمتهم في ذلك العمل، فالكلام الأوّل حقّه. فهو يعلن باسم الجميع، لأنَّه كَان خادماً في ذلك الوقت. فالإعلان أوَّلاً حقَّه. ويقول ابن مسعود أيضا في روايته: إنّي رأيت المآء ينبع من أصابع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، كالعين.. فيا عجباً! إذا قالت جماعة من مشاهير الصَّديقين من الصَّحابة كأنس وجابر وابن مسعود: إنَّنا رأينا . فهل عكن أنَّهم لم يروا.؟. فالآن اجمع هذه الأمثلة الثَّلاثة، فأبصر أنَّها أيَّ معجزة

باهرة قوية. وإذا اتحد الطّرق الثّلاثة تثبت قطعاً نبعان المآء من أصابعه، في حكم التّواتر الحقيقيّ. وإنّ تفجير موسى عليه السّلام، المآء من الحجر كالعين، في اثني عشر موضعاً منه، لا يبلغ درجة نبعان عشر قنوات من المآء، من عشرة أصابع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لأنّ نبعان المآء من الحجر ممكن، يوجد نظيره بين العاديّات. ولكن نبعان المآء من الحجر ممكن، يوجد الكوثر، ليس له نظير بين العاديّات...

# المثال الرّابع:

يروي الإمام مالك في كتابه المعتبر وهو الموطّأ، عن مشاهير الصحابة كمعاذ بن جبل: أنّه قال: صادفنا في غزوة تبوك عيناً تجري بقدر حبالة. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: اجمعوا ذلك المآء مقداراً، فجمعوا في أمدادهم مقداراً منه. فغسل به الرسّول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يده ووجهه، فوضعنا المآء في العين. فاذا بثقب العين انفتح، فنبع المآء بكثرة. فكفى جميع الجيش، حتى إنّ راوياً وهو الإمام ابن إسحاق يقول: صوّت مآء تلك العين كالرّعد، فجرى كذلك. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لمعاذ: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ماههنا قد ملىء جناناً». يعني: أنّ هذا المآء الذي هو أثر المعجزة سيدوم، فيحوّل ماههنا إلى الحداثق، ستراه إن دام عمرك، فكان كذلك...

#### المثال الخامس:

يروي البخاري أوّلاً عن البرآء، ومسلم عن سلمة ابن الأكوع، وتروي سائر الكتب الصّحيحة متّفقةً عن رواة آخرين. قالوا صادفنا جبّاً في غزوة الحديبيّة. وكنّا أربعأة رجل. وكان مآء ذلك البئر لا يكفي إلاّ لخمسين رجلاً. فنزعنا المآء وما تركنا فيه شيئاً. فجآء الرّسول

الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وجلس على رأس البئر. فسأل دلوا من المآء. فجئنا به. فودع مآء فمه المبارك في الدّلو. ودعا. ثم صبّ ذلك الدّلو في البئر. فجأة. وغلى وامتلأ إلى فمها. فشرب الجيش وحيواناتهم جميعاً إلى أن رووا، وملأوا أوانيهم...

#### المثال السادس:

تخبر الكتب الصحيحة وعلى رأسها دُهاة أمّة الحديث كابن جرير الطّبريّ ومسلم أيضاً، عن أبي قتادة المشهور، نقلاً صحيحاً أنّه يقول: كنّا نذهب إلى إمداد الجيش، وذلك على استشهاد الرّوساء في غزوة مُوتة المشهورة، وكان عندي قربة، فقال لي الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «احفظ عليّ ميضاتك، فسيكون لها نبأ عظيم » يعني: احفظ قربتك فإنّ لها شأناً عظياً. ثمّ بدأ العطش، وكنّا اثنين وسبعين رجلاً. وعلى نقل الطبريّ قال: ثلاثماة رجل، فبقينا عطاشاً، فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: ائت بقربتك، فأتيت بها، فأخذها وجعل فاه، إلى فيها، ولا أعلم هل تنقس فيها أم لا، ؟ ثم جاء اثنان وسبعون فاه، إلى فيها، ولا أعلم هل تنقس فيها أم لا، ؟ ثم جاء اثنان وسبعون فاه، إلى فيها، ولا أعلم هل تنقس فيها أم لا، ؟ ثم جاء اثنان وسبعون فانظر إلى هذه المعجزة الباهرة الأحمديّة، وقل: «اللّهمّ صلّ وسلّم عليه فانظر إلى هذه المعجزة الباهرة الأحمديّة، وقل: «اللّهمّ صلّ وسلّم عليه وعلى آله بعدد قطرات المآء »...

### المثال السَّابع:

تروي الكتب الصحيحة وفي مقدمتها صحيح البخاري ومسلم، عن عمران بن الحصين أنه يقول: بقينا ظهاءً مع الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، في سفر، فقال لي ولعلي: إن في مكان كذا امرأة تسير وقد حملت قربتي مآء على الحيوان، فاقبضا عليها، وائتيا بها، فسرت أنا وعلي معاً، فوجدنا المرأة مع حمل المآء، في عين المكان، وأتينا بها، ثم أمر قائلاً: أفرغا شيئاً من المآء في إنآء، فأفرغناه، فدعا بالبركة، ثم

رددنا المآء إلى القربة الّتي كانت على ذلك الحيوان، ايضاً. فأمر أن يأتي كلّ أحد، ويملاً إناءه. فأتى جميع الرّكب. وملأوا أوانيهم، وشربوا منه. ثم قال آمراً: اجمعوا شيئاً للمرأة. فملأوا ذيل ثوبها. يقول عمران: كنت أتخيّل أنّ القربتين كانتا تمتلئان وتزدادان. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لتلك المرأة: «اذهبي فإنّا لم نأخذ من مآءك شيئاً. ولكن الله سقانا » يعني: ما أخذنا من ماءك، بل الله سقانا من خزينته...

### المثال الثّامن:

ينقل الرّواة وفي مقدّمتهم ابن حزم المشهور في صحيحه ، عن عمر ، أنه قال: بقينا عطاشاً في غزوة تبوك حتى إنّ بعضهم كان ينحر ناقته ، فيعصر ما في جوفها ويشربه من العطش . فتضرّع أبو بكر الصدّيق إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ، أن يدعو . فرفع يديه . فاجتمع السّحاب قبل أن يضع يديه . فنزل المطر بحيث ملأنا أوانينا . ثم انقلع المآء . فكان مخصوصاً بجيشنا ولم يتحاوز عن حدودنا . فإذا أنّه معجزة أحديّة محضة لم يخلطها الصّدفة ...

# المثال التّاسع:

يخبر الرّواة بالنّقل الصّحيح عن عمرو بن شعيب حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص، المشهور، وقد اعتمد عليه الأُمّة وخرّجوا عنه الأحاديث: أنّه قال: كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام راكب النّاقة مع عمّه أبي طالب، قبل النّبوّة، فلما أتيا إلى المكان المسمّى بذي الحجاز، مجوار عرفات قال أبو طالب: لقد عطشت. فنزل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وضرب برجله الأرض. فنبع المآء وشرب منه أبو طالب. وقال واحد من المحقّقين: إنّ تلك الحادثة مع كونها من

الإرهاصات لأنها كانت قبل النبوّة، يصح أن يعدّ نبعان عين عرفات في ذلك المكان نفسه، بعد ألف سنة، كرامةً أحمديّة مبنيّة على تلك الحادثة.

فأمثال هذه الأمثلة التسعة، إن لم تكن تسعين مثالاً، فلعلَّها تكون روايات على تسعين صورةً أخبرت عن المعجزات المآئية. فالأمثلة السّبعة الأولى قويّة وقطعيّة كالتّواتر المعنويّ. والمثالان الأخيران، وإن لم يكن طريقها قويّاً ومتعدّداً، وليس رواتها كثيرة، إلا أنّ معجزة سحابية ثانية تؤيّد وتقوّي المعجزة السّحابيّة المرويّة عن عمر في المثال الثّامن، ترويها الكتب الصّحيحة وفي مقدّمتها الإمام البيهقي والحاكم عن سيّدنا عمر. وهي: أنَّ عمر رضي الله عنه رجا عن الرَّسول الأكرم عليه الصلاة والسَّلام، دعآء الاستسقآء، لأنَّ الجيش احتاج إلى المآء. فرفع الرَّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام يديه. فإذا بالسحاب اجتمع، ونزل المطر وأعطى مقدار ما يحتاج إليه الجيش. فراح. وكأنَّه كان مأموراً بسقي الجيش. فأتى وأعطى المآء حسب الاحتياج وراح.. فكما أنّ هذه الحادثة تؤيّد المثال الثّامن وتثبته قطعاً، كذلك أنّ محقّقاً مثل ابن الجوزي من المتبحرين المشهورين، الذي يتحرّى الإشكال كثيراً في التَّصحيح، حتَّى إنَّه يقول لكثير من الصّحاح: إنَّه موضوع فلا يقبله، يقول في هذه الحادثة: إنَّها وقعت في غزوة بدر المشهورة، وإنَّ آية ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ السَّمَاءَ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مُعْمِيْعِ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وتفيدها. فإذا كانت الآية الكرية تبين تلك الحادثة، فلا يبقى شبهة في تحقَّقها. وأيضا أنَّ نزول المطر دفعةً وفوراً، وقبل أن يضع يديه تكرّر كثيراً. وهو معجزة متواترة على حدتها فقد نقل بالتَّواتر أنَّه رفع أحياناً يديه في المسجد على المنبر. فأمطر قبل أن يضعها...

# الإشارة التّاسعة

إنّ نوعاً آخر من أنواع معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، هو امتثال الأشجار لأمره، واقتلاعها عن مكانها وبجيئها إليه كالإنسان. فهذه المعجزة الشّجرية متواترة معنى كنبعان المآء من أصابعه المباركة. ولها صور متعددة، وقد وردت بطرق كثيرة. نعم: يصحّ أن يقال: إنّ اقتلاع الشّجر عن مكانه وبجيئه إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لأمره، متواتر صريح، لأنّ مشاهير الصدّيقين من الصّحابة كسيّدنا علي وابن العبّاس وابن مسعود وابن عمر ويعلي بن مرّة وجابر وأنس بن مالك وبريدة وأسامة بن زيد وغيلان بن سلمة، كلّ منهم أخبر عن المعجزة الشّجرية نفسها إخباراً قاطعاً. ونقل مآت من أئمة التّابعين تلك المعجزة الشّجرية، عن كلّ واحد من الصّحابة المذكورين، بطريق آخر. حتّى الشجرية، عن كلّ واحد من الصّحابة المذكورين، بطريق آخر. حتّى الشجرية في النّب نقلوها إلينا بصورة التّواتر المضاعف. فهذه المعجزة الشّجرية في مكرّد مواتر معنوي قاطع لا يقبل شبهة أصلا. والآن نبيّن بعدة أمثلة، عدّة صور صحيحة من تلك المعجزة الكبرى، مع أنّها تكرّرت مرّات.

### المثال الأوّل:

يروي أوّلا الإمام ابن ماجه والدّارميّ والإمام البيهقيّ بالنّقل الصّحيح، عن أنس بن مالك وعن سيّدنا عليّ، ويروي البزّاز والإمام البيهقيّ عن سيّدنا عمر: أنّ الصحابة الثلاثة قالوا: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام قد حزن متأثراً عن تكذيب الكفّار. فقال: «ياربّ

أرني اية لا أبالي من كذّبني بعدها ». وفي رواية أنس كان جبرائيل حاضراً. وكان على شاطىء الوادي شجرة. فدعا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، تلك الشّجرة، بإعلام جبرائيل، حتى أتت إليه. ثم قال: اذهبي. فذهبت أيضا وتمكّنت في مكانها..

# المثال الثّانى:

يروي علاَّمة المغرب، القاضي عياض في الشفآء الشَّريف، بسند عال، وعنعنة صحيحة سليمة، عن عبد الله بن عمر: أنّ أعرابيّاً جآء إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في سفر. فقال له: «أين تريد » وأين تذهب؟. فقال الأعرابيّ: إلى أهلى. فقال له: «هل لك إلى خير من ذلك؟.» فقال الأعرابيّ: ما هو؟. قال: «أن تشهد أن لاّ إلٰه إلاّ الله وحده لاشريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ».فقال الأعرابيّ: ما هو الشّاهد لهذه الشّهادة؟. فقال: «هذه الشجرة السّمرة » أي تشهد الشّجرة التي على شاطىء الوادي. يقول ابن عمر: فاقتلعت تلك الشّجرة عن موضعها مهتزة. وشقّت الأرض حتّى أتت إلى الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فاستشهد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، تلك الشَّجرة ثلاث مرّات. فشهدت الشَّجرة على صدقه. فأمرها. فعادت إلى مكانها وتمكّنت فيه أيضاً ... وقال بريدة في طريق ابن صاحب الأسلميّ بالنَّقل الصّحيح: بينها كنَّا عند الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في سفر، إذ أتى أعرابيّ: فطلب آية. يعنى معجزةً. فقال الرّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام: «قل لتلك الشَّجرة: رسول اللَّه يدعوكِ ». فأشار إلى شجرة. فالت الشَّجرة إلى اليمين والشَّال. فأخرجت عروقها عن الأرض. فأتت إلى الحضور النبويّ. فقالت: «السّلام عليك يا رسول الله ». ثم قال الأعرابيّ: فلتذهب إلى مكانها أيضاً. فأمرها. فذهبت إلى مكانها. فقال الأعرابيّ: ائذن لي أن أسجد لك. فقال: لا إذن لأحد.. فقال: إذا أقبّل يدك ورجلك. فأذن له.

#### المثال الثالث:

تروي الكتب الصحيحة، وعلى رأسها صحيح مسلم: أنّ جابراً يقول: كنّا في سفر مع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فطلب مكاناً لقضاء الحاجة. ولم يكن مكان ساتر. ثم ذهب إلى شجرتين. فأخذ بغصن شجرة، فجرّها. فأطاعت الشجرة وسارت معه. فأتى بها إلى الشّجرة الأخرى. وجعل تينك الشّجرتين جنباً إلى جنب، بتلك الصورة، كما تأتي النّاقة المطيعة حينها يمسك بخطامها، فتقاد. ثم قال لهما: «التئها عليّ بإذن الله». فالتأمتا. وصارتا ستّارة. وبعد ما دفع الحاجة ورآءها، أمرها. فسارتا إلى مكانها.. ويقول جابر في رواية ثانية أيضاً: قال لي: «يا جابر قل لهذه الشّجرة: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك، حتّى أجلس خلفكها». يعني قل لتينك الشّجرتين: التئها لحاجة رسول الله. فقلت كذلك. فالتأمتا. ثمّ إنّي بينا كنت أنتظر، إذ خرج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وأتى. فأشار برأسه يميناً خرج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وأتى. فأشار برأسه يميناً

# المثال الرّابع:

أنّ أسامة بن زيد، وهو من خدّام الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ومن شجعان قادته، يقول بالنّقل الصّحيح: كنّا في سفر، مع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ولم يوجد مكان خال ساتر، لدفع الحاجة. فقال: «هل ترى من نخل أو حجارة؟.» قلت: نعم: توجد. فأمر وقال: «انطلق، وقل لمنّ: إن رسول الله يأمركن أن تأتين لخرج رسول الله، وقل للحجارة مثل ذلك.» يعني: قل للأشجار: التئمن لحاجة رسول الله، وقل للحجارة: اجتمعن كالجدار، فذهبت وقلت لمن.

فأحلف أنّ الأشجار التأمت. وأنّ الحجارة صارت جداراً. فأمرني الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بعد حاجته، وقال: «قل لهنّ يفترقن ». فوالله الذي نفسي في قبضة قدرته: لقد افترقت الأشجار الأحجار، وسارت إلى أماكنها.. وإنّ هاتين الحادثتين اللتين بيّنها جابر وأسامة، يرويها بعينها يعلى بن مرّة وغيلان بن سلمة الثّقفيّ وابن مسعود، في غزوة حنين...

#### المثال الخامس:

أنّ علاّمة العصر الإمام ابن فورك الذي اتّخذ عنوان الشّافعيّ الثّاني، كنايةً عن كهال اجتهاده وفضله، يخبر إخباراً قاطعاً: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام كان يعتريه النّوم وهويسري على الفرس في غزوة الطّائف. فبينما كان كذلك، إذ لقي شجرة سدر. فأعطته الطّريق وصارت شقين لئلا تؤلم فرسه. فمضى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع الحيوان، من بين شقيها. فبقيت تلك الشجرة على ساقين، بكيفية محترمة إلى زماننا...

#### المثال السّادس:

يخبر يعلى في طريقه بالنقل الصحيح: أنّ شجرة يقال لها: الطّلحة أو السّمرة جآءت في سفر، فدارت حول الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، كأنها تطوف حوله. ثم سارت إلى مكانها أيضا. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «إنها استأذنت أن تسلم عليّ ». يعني: أن تلك الشجرة طلبت الإذن من الله تعالى، لتسلّم عليّ..

# المثال السّابع:

يبيّن المحدثون بالنقل الصّحيح، عن ابن مسعود: أنه قال: لمّا جآء جنّ نُصيبين للاهتداء، إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، في

مكان يقال له بطن النّخل، أخبرت شجرة بمجيئهم. وكذا ينقل الإمام مجاهد عن ابن مسعود، في ذلك الحديث: أنّ أولَئك الجنّ طلبوا دليلاً. فأمر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، شجرةً. فاقتلعت عن مكانها وجاءت إليه. ثم سارت إلى مكانها أيضا.. فكفت طآئفة الجنّ، معجزة واحدة.. فيا للعجب!. إذا لم يؤمن إنسان يسمع ألف معجزة مثل هذه المعجزة، أفلا يكون شيطاناً أشدّ من الشّياطين الذين عبر عنهم الجنّ بقوله تعالى: (يقُولُ سَفِيهُنَا على اللهِ شَطَطاً)..

### المثال الثّامن:

يخبر صحيح الترمذي بالنقل الصحيح عن ابن عباس: قال: إنّ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام قال لأعرابي: «أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النّخلة، أتشهد أني رسول الله؟. » يعني: إن دعوت هذا العذق فجآء إليّ، فهل تؤمن؟. فقال: نعم. فدعاه الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. فانقطع ذلك العرجون عن رأس شجرته. فألقى بنفسه إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وجآء إليه. ثم أمره، فعاد إلى مكانه أيضا...

فهكذا توجد أمثلة كثيرة كهذه الأمثلة الثّانية، نقلت بطرق كثيرة. ومن المعلوم: أنّه إذا اجتمعت سبعة أو ثمانية خيوط، تصير حبلاً قوياً. فبناء عليه لا شكّ أنّ هذه المعجزة الشّجرية التي رويت بمثل هذه الطّرق المتعدّدة، عن أشهر الصّحابة الصدّيقين، هي في قوة التّواتر المعنويّ، بل هي تواتر حقيقيّ. هذا وإذا وقعت بأيدي التّابعين بعد الصّحابة، تتخذ صورة التّواتر. لا سيّا أنّ الكتب الصّحيحة كصحيح البخاريّ ومسلم وابن حبّان والتّرمذيّ قد أحكمت ذلك الطّريق إلى زمان الصّحابة والتزمته مجيث يكون العيان في البخاريّ مثلا، كالسّاع من الصّحابة بعينه...

فيا للعجب!. إذا عرفت الأشجار ذلك الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وصدقت رسالته، وسلمت عليه وزارته، وسمعت أمره وأطاعته، ولم يعرفه بعض مخلوقات جامدة لا عقل له مسنن يسمي نفسه بالإنسان، ولم يؤمن به، أفلا يكون أدنى بكثير من الشجر اليابس، ولائقاً بالنّار كعود الحطب بدون أهمية ولا قيمة؟..

### الاشارة العاشرة

وهي معجزة حنين الجذع التي نقلت بصورة متواترة، وتؤيّد هذه المعجزة الشَّجريّة تأييداً أقوى. نعم: إنّ بكآء العمود اليابس عن الفراق الأحمديّ عنه مؤقّتاً، بين جماعة عظيمة، وفي المسجد النبويّ الشّريف، يؤيّد أمثلة المعجزة الشّجريّة التي بيّنّاها، ويقويّها لأنّه شجر أيضا، وجنسه وجنس الشَّجر واحد. ولكنّ عين هذا متواتر. والأقسام الأخرى نوع كلّ منها متواتر. ولا يطلع أكثر جزئيّاتها وأمثلتها إلى درجة التّواتر الصّريح. نعم: إنّ العمود اليابس من شجر النّخل كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يستند إليه حينها كان يقرأ الخطبة في المسجد الشّريف، فلم بنى المنبر الشريف، صعد عليه الرّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام وشرع في الخطبة. فبينها كان يقرءها ، حنَّ العمود وبكي كالنَّاقة. فسمعت الجاعة كلّها. حتّى جآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسَّلام إليه ووضع يده عليه، وتكلُّم معه وسلاَّه. ثم سكت... وهذه المعجزة الأحمديّة نقلت بطرق كثيرة جداً في درجة التّواتر. نعم: إنّ معجزة حنين الجذع مشهورة ومنتشرة كثيراً، ومتواترة تواتراً حقيقيّاً. فقد وردت بخمسة عشر طريقاً عن جماعة عالية من الصّحابة. وأخبر مآت من أمُّة التّابعين، عن تلك المعجزة بتلك الطّرق، للأعصار التّالية. وإنّ مشاهير علماء الصحابة، ورؤساء رواية الحديث من تلك الجاعة، كأنس بن مالك الخادم النبويّ، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ الخادم النَّبويّ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن العبّاس، وسهل بن سعد، وأبي سعيد الخدريّ، وأبيّ بن الكعب، وبريدة، وأمّ المؤمنين أمّ سلمة، أخبر كلّ منهم للأمّة عن نفس المعجزة، على رأس طريق. وأخبرت الكتبُ الصّحيحة وفي مقدّمتها صحيح البخاريّ ومسلم، عن تلك المعجزة الكبرى المتواترة، لما ورآءها من العصور، مع طرقها. فيقول جابر في طريقه: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام كان يقرأ الخطبة فيستند إلى العمود اليابس من جذع النّخل في المسجد الشّريف، حينها يقرءها. فبعد ما بني المنبر الشّريف، صار إلى المنبر. فحينتُذ لم يصبر العمود، فصوّت كالنَّاقة الحبلي، وحنّ وبكي. ويقول أنس في طريقه: إنّه بكي كالجاموس، فهزّ المسجد. ويقول سهيل بن سعد في طريقه: إنّه بكي وكثر البكآء في النَّاس على أثر بكآئه. ويقول أبيّ بن كعب في طريقه: وإنَّه بكى بكآء فانشقّ. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في طريق آخر: «إنّ هذا بكى لما فقد من الذّكر » يعنى: أنّ بكآءه كان عن افتراق ما يقرء في مكانه من ذكر الله في الخطبة. وقال في طريق آخر:«لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزّناً على رسول الله » يعنى: لو لم أعانقه وأسلّه لدام بكآءه هكذا إلى يوم القيامة عن افتراق رسول الله. ويقول بريدة في طريقه: إنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسَّلام وضع يده على الجذع بعد ما بكي، فقال: «إن شئت أردَّك إلى الحآئط الذي كنت فيه، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدّد خوصك وثمرك. وإن شئت أغرسك في الجنّة يأكل أوليآء الله من ثمرك ». ثم استمع إلى ذلك الجذع ماذا يقول. فقال الجذع، وسمع من في الورآء أيضا: «اغرسني في الجنّة يأكل منّى أوليآء الله في مكان لا يبلي ». فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «قد فعلتُ ». ثم قسال «اختسار دار البقسآء عسلي دار الفنسآء ». ويروى أبو إسحساق

الإسفرائني المشهور من أعاظم أمّة علم الكلام: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لم يذهب إلى العمود، بل العمود ذهب إليه بأمره، ثم أمره فعاد إلى مكانه، وقال أبيّ بن كعب: أمر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بعد هذه الحادثة الخارقة: أن يوضع العمود تحت المنبر، فوضع تحته إلى أن هدم المسجد الشّريف لعارته، فاقتناه أبيّ بن كعب حينئذ، عنده وحفظ إلى أن بلي...

وكان الحسن البصريّ المشهور إذا درّس تلاميذه هذه الحادثة المعجزة، يبكي ويقول: إنّ الشّجرة تظهر حنينها وشوقها إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فأنتم أحق بزيادة الاشتياق والميل إليه...

ونحن نقول: نعم .. وإنّ الاشتياق والميل والحبّة له، إنّا هو باتبّاع سنّته السّنيّة، وشريعته الغرّاء ...

# ﴿نكتة مهمّة﴾:

فإن قيل: لِمَ لم تنقل المعجزة الطّعاميّة التي هي إشباع ألف رجل، بأربعة أمداد من الطّعام في غزوة الخندق، والمعجزة المآئيّة التي سقت ألف رجل، إلى أن أروتهم بالمآء الذي نبع من أصابعه المباركة، كما نقلت معجزة حنين الجذع هذه، باشتهار وبطرق كثيرة جدّاً، مع أنّ كلتيها وقعتا في جماعة أكثر من جماعة هذه المعجزة.؟.

#### فالجواب:

أنّ ما يظهر من المعجزات، على قسمين. أحدها يظهر على يد النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، لإلزام تصديق النبوة. فحنين الجذع من هذا النّوع حيث ظهر حجّةً لجرد تصديق النبوّة، ليزيد إيمان المؤمنين ويسوق المنافقين إلى الإخلاص والإيمان، ويلجىء الكفار إلى الإيمان. فلذلك

رآها الخواص والعوام وكل أحد. فاهتم بنشرها اهتاماً بالغاً. ولكن هذه المعجزة الطّعامية أو المآئية، كرامة أكثر من أن تكون معجزة، بل إكرام أكثر من أن تكون كرامة، بل ضيافة رحمانية مبنية على الاحتياج أكثر من أن تكون إكراماً. إذ أنّها وإن كانت معجزة ودليلاً لدعوى النبوة، إلا أنّ المقصد الأصليّ منها، هو أنّ الجيش بقي جآئعاً. فقرى الله تعالى ألف رجل من صاع من الطّعام، عن خزينة الغيب، كا يخلق ألف رجل من نواة. وأيضاً أنّه تعالى فجر المآء من أصابع القائد الأعظم، كاء الكوثر، فسقى جيشاً بجاهداً ظأناً. فلهذا ألسر لا يطلع كلّ مثال من المعجزة الطّعامية والمآئية إلى درجة حنين الجذع. ولكن جنس تينك المعجزتين ونوعها كثير ومتواتر باعتبار الكلية كحنين الجذع. وأيضاً أنّ كلّ أحد لا يرى بركة الطّعام ونبع الكلية كحنين الجذع. وأيضاً أنّ كلّ أحد لا يرى بركة الطّعام ونبع الماء من أصابعه، وإنّا يرى آثارها فقط. وأمّا بكآء العمود فيسمعه كلّ أحد. فلذلك انتشر كثيراً...

### فإن قيل:

إنّ الصحابة حافظوا على كل حركة وحال من أحوال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ونقلوها بكال الاهتام، فلهذا ترد أمثال هذه المعجزات العظيمة، بعشرة طرق أو عشرين طريقاً. وكان اللاّزم أن ترد بمأة طريق. ؟. وأيضاً لماذا ترد عن أنس وجابر وأبي هريرة كثيراً، ويروي أبو بكر وعمر قليلاً . ؟ . .

### فالجواب:

أنّه سبق جواب الشّق الأوّل، في الأساس الثّالث من الإشارة الرّابعة. وأمّا جواب الشّق الثّاني، فهو أنّه كما أنّ الإنسان إذا احتاج إلى علاج يذهب إلى طبيب. وأنّه يذهب للهندسة إلى المهندس، وينقل

عنه، وأنّ المسألة الشّرعيّة تستفتى عن المفتى، وهكذا.. كذلك أنّ بعضاً من علمآء الصّحابة كانوا موظّفين معنى بين الصّحابة لدرس الأحاديث النّبويّة للعصور القادمة، فكانوا يجتهدون لها بجميع قوّتهم.. نعم: إنّ أبا هريرة حصر كلّ حياته على حفظ الأحاديث. وكان عمر مشتغلاً بعالم السّياسة وبالخلافة الكبرى. فلذلك كان يعتمد على أمثال أبي هريرة وأنس وجابر، لدرس الأحاديث للأمّة. فمن ثمّة كان يروي قليلاً. وأيضا إذا أخبر صحابيّ شهير ومعروف من الصّحابة الصدّيقين الصَدوقين والصّادقين المصدوقين والصّادقين المحدّقين، عن حادثة بطريق واحد، يقال: إنّه يكفي، ولا يبقى احتياج إلى نقل غيره، فلذلك يرد بعض حادثات مهمّة بطريقين أو ثلاثة طرق...

# الإشارة الحادية عشرة

كها أنّ الإشارة العاشرة أظهرت المعجزات النّبويّة في طائفة الشجر، كذلك تشير الإشارة الحادية عشرة، إلى إظهار طائفة الحجر والجبل في الجهادات، للمعجزات النّبويّة، فنحن نذكر من أمثلتها الكثيرة تلك، سبعة أمثلة، أو ثمانية....

### المثال الأوّل:

روى علامة المغرب القاضي عياض في شفآئه الشريف بسند عال، وبنقل صحيح عن أئمة عظام كصاحب صحيح البخاريّ: أنّ ابن مسعود الخادم النّبويّ قال: كنّا نأكل الطّعام عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فنسمع تسبيح الطّعام...

# المثال الثّاني:

تخبر الكتب الصّحيحة بالنّقل الصّحيح عن أنس وأبي ذر: أنّ أنساً الخادم النّبوي قال: كنّا عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فأخذ

الحصى بكفة، فشرعت بالتسبيح في يده المباركة، ثم وضعها في يد أبي بكر، فسبّحت أيضا، ويقول أبو ذر الغفاريّ في طريقه: ثم وضعها في يد عمر فسبّحت أيضا ثم أخذها ووضعها على الأرض، فسكتت. ثم أخذها أيضا، فوضعها في يد عثان فشرعت في التسبيح أيضا، ويقول أنس وأبو ذر: ثم وضعها في أيدينا، فسكتت...

#### المثال الثالث:

ثبت بالنقل الصحيح عن سيّدنا علي وجابر وعائشة الصدّيقة: أنّ الحجارة والجبال كانت تسلّم على الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فتقول: السّلام عليك يا رسول الله!. ويقول سيّدنا عليّ في طريقه: كانت الأشجار والأحجار تسلّم على الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، إذ نلاقيها في سيرنا معا في نواحي مكة، في بداية النبوّة. فتقول: السّلام عليك يا رسول الله!. ويقول جابر في طريقه: كانت الأحجار والأشجار تسجد للرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، إذ لقيها. يعني: أنّها كانت تنقاد له وتقول: السّلام عليك يا رسول الله!. وفي رواية لجابر: قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «إنّي لأعرف حجراً كان يسلّم علي ». وقال البعض: إنّه إشارة إلى الحجر الأسود. وقالت عائشة في طريقها: قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «لمّ السّود. وقالت عائشة في طريقها: قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «لمّ السّلام عليك جبراً ثيل بالرّسالة جعلت لا أمر بججر ولا شجر إلاّ قال: السّلام عليك يا رسول الله.!.

### المثال الرابع:

يخبر الرّواة عن العبّاس بالنّقل الصّحيح: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام جعل العبّاس وأبنآءه الأربعة عبد الله وعبيد الله والفضل وقثم، تحت ستار يقال له: اللّلاءة، وسترهم به، فدعا بقوله: «يا ربّ! هذا عمّى وصنو أبي، وهؤلآء بنوه، فاسترهم من النّار كستري

إيّاهم بملاّئتي ». فإذا بسقف الدّار وبابها وجدرانها اشتركت الدّعآء قائلة آمين آمين...

#### المثال الخامس:

تروي الكتب الصحيحة متفقة، وفي مقدّمتها صحيح البخاري وابن حبّان وأبي داود والترمذي، عن أنس وأبي هريرة وعن عثان ذي النورين وسعد بن زيد من العشرة المبشرة: أنّ الرسول الأكرم عليه الصدّة والسّلام، وأبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق وعثان ذا النورين صعدوا معاً على رأس جبل أحد. فاهتز جبل أحد وتحرّك، إمّا من مهابتهم، أو من سروره وفرحه. فقال الرسول الأكرم عليه الصدّلة والسّلام: «اثبت يا أحد! فإنّا عليك نبي وصدّيق وشهيدان». فهذا الحديث إخبار غيبي بأن عمر وعثان سيستشهدان.. وقد نُقل تتمة لهذا المثال: أنّ الرسول الأكرم عليه الصدّلة والسدّلام لما هاجر عن مكة وتعقبه الكفّار، صعد على الجبل المسمّى بثبير. فقال ثبير: اهبطوا عني يا رسول الله! فإنّي أخشى أن يعذّبني الله إذا قتلوكم عليّ. فأخاف يا رسول الله! فإنّي أخشى أن يعذّبني الله إذا قتلوكم عليّ. فأخاف يشعر أهل القلب بالخوف في ثبير، وبالأمن في حرآء. ويفهم من هذا المرّ يعرف النّى عليه الصدّلة والسّلام ويحبّه، وليس مهملاً...

#### المثال السادس:

يروي الرّواة بالنّقل الصّحيح عن عبد الله بن عمر: أنّه بينها كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يخطب على المنبر، إذ قرأ آية ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْآرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمَوٰاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمينِهِ﴾. وقال: (إنَّ الْجَبَّارَ يُعَظِّمُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا

الْجَبَّارُ، أَنَا الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ). فلمّا قال ذلك تزلزل المنبر واضطرب وارتجف بحيث خشينا أن يُسْقِط الرَّسولَ الأكرم عليه الصّلاة والسّلام... المثال السّابع:

يخبر الرّواة بالنّقل الصّحيح عن حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس، وعن الخادم النّبويّ ابن مسعود الذي هو من عظام علماء الصّحابة: أنّها قالا: كان في الكعبة وحولها، يوم فتح مكّة ستّون وثلاثمأة صنم سمّرت في الحجارة بالرصاص. فأشار الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام إلى تلك الأصنام واحدة فواحدة بقضيب في يده يشبه القوس، فقال: ﴿ جُلّا الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ القوس، فقال: ﴿ جُلّا الْحَقُ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ فإلى أيّة منها أشار خرّت على الأرض. فإن أشار إلى وجه الصّنم سقطت لقفاها. وإن أشار إلى قفاها وقعت على وجهها. وهكذا تدحرجت الأصنام على الأرض...

### المثال الثّامن:

هو القصّة المشهورة لبحيرا الرّاهب المشهور، وهي أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام كان قبل النبوّة يذهب مع عمّه أبي طالب وبعض من قريش إلى جانب الشّام للتّجارة، ولمّاأتوا إلى قرب كنيسة بحيرا الرّاهب المنزويّ الذي لا يخالط النّاس، خرج وأتى، فرأى محمداً الأمين عليه الصّلاة والسّلام، وقال للركب: إنّ هذا سيّد العالمين، وسيكون نبيّاً، فقالت قريش: من أيّ شيء تعلم؟ قال الرّاهب المبارك لمّاأتيتم رأيت أنّه كان عليكم قطعة سحاب في الجوّ، فلمّا جلستم مالت إلى جانب محمد الأمين هذا وأظلّته، وأيضاً رأيت كيفيّة كأنّ الأحجار والأشجار تسجد له، وهذا إنّا يُفعَل للأنبيآء... كيفيّة كأنّ الأحجار والأشجار تسجد له، وهذا إنّا يُفعَل للأنبيآء... الأمثلة الثّانية، فإذا جمعت هذه الأمثلة الثّانية، فإذا جمعت هذه الأمثلة الثّانية ولا تزلزلها، وإنّ

هذا الجنس من المعجزات - أي تكلّم الجهادات دلالةً على دعوى النبوّة - في حكم التّواتر المعنويّ باعتبار عمومه، فيفيد القطع واليقين. وكلّ مثال يستفيد من قوّة المجموع قوّة أقوى من قوّته ... نعم: يتقوّى عمود ضعيف إذا تساند إلى أعمدة قويّة، ويتقوّى رجل ضعيف بلا قوّة إذا تجنّد ودخل سلك الجيش، فيتحدّى ألف رجل....

# الإشارة الثانية عشرة

وهي ثلاثة أمثلة تتعلّق بالإشارة الحادية عشرة، ولكنّها أمثلة مهمّة للغاية...

### المثال الأول:

تخبر آية ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمْيُ وَمَى بنصها القاطع وبتحقيق جميع المفسّرين المحقّقين، وبإخبار المحدّثين: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أخذ قبضة من التّراب والحصى، في غزوة بدر فرماها إلى وجه جيش الكفّار. وقال: «شاهت الوجوه». فكا وصل لفظ (شاهت الوجوه) إلى سمع كلّ منهم، وهو كلام واحد، كذلك وصلت تلك القبضة إلى عين كلّ كافر. فاشتغل كلّ بعينه. وانهزموا فجأة، وقد كانوا في حال الهجوم. وأيضا يخبر أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام مسلم: أنّ الكفّار كانوا يهجمون بشدّة في غزوة حنين، كما كان في غزوة بدر، فرماهم قبضة تراب أيضا، قائلاً: «شاهت الوجوه». فوصلت قبضة تراب إلى وجه كلّ بإذن الله، كما دخلت كلمة (شاهت الوجوه) في أذن كلّ. فاشتغلوا بأعينهم وانهزموا...

فهذه الحادثة الخارفة في بدر وحنين ليست داخلة في دآئرة الأسباب العادية والقدرة البشريّة. فلذلك يقول القرآن المعجز البيان: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى ﴾. يعني: أنّ تلك الحادثة خارجة عن

قدرة البشر، وليست بالقوّة البشريّة، بل وقعت بالقدرة الإلّهيّة بشكل يفوق العادة...

### المثال الثاني:

تخبر كتب الحديث الصحيحة وفي مقدّمتها صحيح البخاري ومسلم: أنّ امرأة يهوديّة حندت ماعزاً وشوته. فسمّته بسمّ مؤثّر للغاية. وأرسلته إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام فبدأ الأصحاب بالأكل. فقال فجأة: «ارفعوا أيديكم، إنّها أخبرتني أنّها مسمومة ». يعني: تقول لي الشّاة المشويّة: إنّي مسمومة، هكذا أخبرتني. فكف كلّ يده عنها. ولكن مات بشر بن البرآء عن تأثير ذلك السمّ الشّديد، بلقمة التقمها. فدعا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام تلك المرءة المسمّاة بزينب. وقال لها: لماذا صنعت هكذا؟. فقالت تلك المنحوسة: إن كنت نبياً لم يضرك. وإن كنت ملكاً أنقذ منك الناس. فلذلك صنعته. وفي بعض روايات: أنّه لم يقتصمّها. وفي بعض الطرق: أنّه اقتصمّها. وقال المحققون: إنه لم يقتصمها هو نفسه بل سلّمها إلى ورثة بشر. فقتلوها..

فاستمع إلى بعض نقاط تدل على وجه الإعجاز في هذه الواقعة العجيبة...

الأولى: جآء في رواية: أنّه لمّا أخبره ذراع ذلك المعز، سمعه بعض الأصحاب...

الثّانية: جاء في رواية أيضاً: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام قال بعد ما أخبرهم: قولوا: «بسم الله» ثم كلوا. فإنّ السّم لن يؤثّر بعدُ. وهذه الرّواية وإن لم يقبلها ابن حجر العسقلاني، إلاّ أنّ غيره قبلوها..

الثالثة: لمّا فعل اليهود الدّسّاسة تلك المؤامرة، وأرادوا أن ينزلوا ضربة لازب، بالرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، والصّحابة المقرّبين،

دفعة ، انكشفت الحادثة وعقمت الدسيسة فجأة كأنّه أخبر بها عن الغيب، وصدقت الواقعة التي أفادها ذلك الإخبار. وقال النيّ عليه الصّلاة والسّلام الذي لم يُرمنه خبر مخالف، في نظر أصحابه في وقت مّا: إنّ ذراع هذا الماعز يخبرني أنّه مسموم، فحصل لهم قناعة قاطعة كأنّ كلاّ منهم سمع بأذنه ذلك القول، من الماعز....

### المثال الثالث:

معجزة أحمدية وقعت في ثلاثة أحداث. وهي نظيرة معجزة عصا موسى عليه السّلام ويده البيضآء...

الأولى: أخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري، وصححه: أنّ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أعطى قتادة بن النّعان، عصا في ليلة ظلماء ممطرة. وقال: إنّها ستضيء لك كالسّراج عشرة أذرع، في كلّ جهة. وإذا وصلت إلى بيتك، ترى ظلاً أسود لشخص، وهو شيطان، فأخرجه عن بيتك واطرده.. فأخذ قتادة العصا. وذهب فأضاءت. ووصل إلى داره، فرأى ذلك الشّخص الأسود.

الثّانية: أنّه انكسر سيف عكاشة ابن محصن الأسديّ. وهو يقاتل المشركين في غزوة بدر الكبرى التي هي منبع للغرآئب. فأعطاه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، عصاً غليظة، عن سيفه. فقال: حارب بهذه. فإذا بالعصا صارت سيفاً أبيض طويلاً بإذن الله. فحارب به. وكان محمله في عاتقه مدى حياته، إلى أن استشهد في حرب اليامة. وهذه الحادثة قطعيّة، لأنّ عكاشة افتخر به في جميع حياته. واشتهر ذلك السيف باسم «العون». فافتخار عكاشة به واشتهار سيفه باسم العون، حجّتان لهذه الحادثة...

الثَّالثة: أنَّ علاّمة من علماء العصر مثل ابن عبد البر ينقل عن

كبار المحققين، ويصححه: أنّ عبد الله بن الحجش ابن خالة الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام انكسر سيفه وهو يقاتل في غزوة أحد. فأعطاه الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عصاً فصارت في يده سيفاً. فحارب به. وبقي ذلك السّيف الذي هو أثر المعجزة. ويروي ابن سيّد النّاس المشهور في سيره: أنّ عبد الله بن الجحش باع ذلك السّيف، رجلاً يقال له بُغا التركيّ بأتي دينار.. فهذان السّيفان معجزتان كعصا موسى عليه السّلام، ولكن عصا موسى لم يبق وجه إعجازها بعد وفاة موسى عليه السّلام، ولكنّ هذين داما....

# الإشارة الثّالثة عشرة

إن نوعاً متواتراً كثير الأمثلة جدّاً من المعجزات الأحديّة، هو شفاء المرضى والجرحى بنفسه المبارك. وهذا النّوع من المعجزات الأحمدية متواتر معنوي باعتبار نوعه، ومن جزئيّاته ما هو في حكم المتواتر المعنوي أيضا. والقسم الآخر وإن كان آحادياً إلاّ أنّه يورث قناعة علميّة لأنّ المدقّقين من أمّنة أهل الحديث صحّحوه وخرُجوه... ونحن نذكر من أمثلته الكثيرة جدّاً، عدّة أمثلة...

### المثال الأوّل:

يروي علامة المغرب القاضي عياض في شفآئه الشريف بسند عال وبطرق متعددة: أن سعد بن أبي الوقاص من العشرة المبشرة وخادم الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام وقائده، ورئيس أركان جيش الإسلام وفاتح إيران في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: كنت عند الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. فرمى السهام إلى الكفار ذلك اليوم إلى أن انكسر قوسه، ثم كان يعطيني السهام ويقول: ارم، وكان يعطيني سهاماً لا نصل لها، يعنى: لا ريشة لها،

فيأمرني أن ارم، فأرميها، فكانت تطير كالسهام المريشة، وتثبت في جسد الكفّار، وكنّا في ذلك الحال، فأصاب سهم عين قتادة بن النّعان، وأخرج عينه ونزلت حدقة عينه على خدّه، فأخذ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عينه بيده المباركة الشّافية وثبّتها في مكانها القديم، فشفيت كأن لم يكن شيء، وكانت أحسن عينيه، وقد اشتهرت هذه الحادثة كثيراً، حتى إنّ أحد أحفاد قتادة لما أتى إلى عمر بن عبد العزيز عرّف نفسه لعمر بصورة النّظم، فقال:

أنا ابن الّذي سالت على الخدّ عينه \* فردّت بكف المصطفى أحسن الردّ \* فعادت كما كانت لأوّل أمرها \* فيا حسن ما عين، ويا حسن مارد \*

وروي أيضاً بالنقل الصحيح: أنّ سهاً أصاب وجه أبي قتادة المشهور، وجهه المبارك في الغزوة المسمّاة بيوم ذي قرد. فمسحه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بيده المباركة. فقال أبو قتادة: لم أر ألمه ولا جرحه قطعاً وأصلاً...

#### المثال الثاني:

تخبر الكتب الصحيحة وفي مقدّمتها صحيح البخاريّ ومسلم: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام نصب عليّاً الحيدر حامل الرّاية في غزوة خيبر. وقد كانت عيناه تجعان كثيراً عن الرّمد. فلمّا مسحها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بريقه الشّبيه بالتّرياق، شفيتا في عين الدّقيقة، ولم يبق شيء من الرّمد. فقلع صباحاً باب قلعة خيبر الثّقيل جدّاً وكان من حديد. وأخذ بيده كالتّرس. وفتح قلعة خيبر. وفي تلك الوقعة أيضاً أصاب سيف ساق سلمة بن الأكوع. فانشقت. فنفث عليها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فشفيت رجله فنفث عليها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فشفيت رجله

### المثال الثّالث:

يروي أصحاب السير وفي مقدّمتهم النسآئي، عن عثان بن حنيف: أنّه قال: جآء أعمى إلى الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام، فقال: ادع لكشف بصري فقال له الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «فانطلق وتوضأ ثم صلّ ركعتين. وقل: اللهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّي محمّد ني الرّحة. يا محمّد إنّي أتوجّه بك إلى ربّك أن يكشف عن بصري. اللّهم شفّعه في ». فانطلق وفعل كذلك. فجآء وقد كشف عن بصره ورأيناه يرى جيّداً...

# المثال الرّابع:

يروي ابن وهب وهو إمام جليل: أنّ المعوّذ بن عفراء الذي هو واحد من شهداء غزوة بدر، الأربعة عشر كان يقاتل مع أبي جهل اللّمين، فقطع إحدى يدي ذلك البطل. فأخذ يده بيده الأخرى، وجاء إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فألصق الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، يده بمكانها أيضاً. ومسحها بريقه. فشفيت دفعة. فسار إلى القتال. وقاتل إلى أن استشهد...

ويروي الإمام الجليل ابن وهب أيضا أنّه ضرب بسيف على كتف حبيب بن يساف في تلك الغزوة. وفتح فيه جرح هآئل كأنّه انقطع شق منه. فألصق الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بيده، عضده إلى كتفه. ونفث فيه فشفي، فهاتان الحادثتان وإن كانتا آحاديّة ومن خبر الواحد، إلاّ أنّه إذا صحّحها إمام مثل ابن وهب وكانتا في غزوة منبع معجزات مثل غزوة بدر، ووجدت أمثلة كثيرة تذكّر هاتين الحادثتين، يصحّ أن يقال: إنّ هاتين الحادثتين قاطعتان وواقعتان بلا يصحّ أن يقال: إنّ هاتين الحادثتين عاطعتان وواقعتان بلا شكّ... فهكذا لعلّه يوجد ألف مثال ثبت بأحاديث صحيحة أنّ يد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام المباركة صارت شفآء لها...



# ﴿ولهذا الجزء جدارة أن يكتب بالذّهب والماس﴾

نعم: إنّ ما مضى بحثه سابقاً من أنّه ذكر الحصى وسبّحت في كفّه، وهزمت الحصى والتراب، الأعدآء، في حكم المدفع والقذيفة في عين كفّه، بسرِ قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾، وشق القمر بإصبع عين كفّه، بنص قوله تعالى: ﴿وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾، ونبع المآء من عشرة أصابع عين اليد كالعين، وسقاه جيشاً، وصارت عين اليد شفاءً للمرضى والجرحى، يدلّ قطعاً على أنّ تلك اليد المباركة معجزة خارقة للقدرة الإلهيّة. فكان كفّ تلك اليد دار ذكر سبحانية صغيرة، بين الأحباب، لو دخلها الحصى لذكرت وسبّحت أيضا، ومسلحة ربّانيّة صغرى للأعداء لو وقع فيها الحجر والتراب لصار قذيفة وقنبلة، وصيدليّة رحمانيّة صغرى للجرحى والمرضى، لو مسّت أيّ داء لكانت دواء له. وإذا قامت بجلال تشق القمر وتجعله على شكل قاب قوسين. وإذا عادت بجال تصير في حكم عين رحمة ذات عشر قنوات تفجّر ماء الكوثر...

فيا للعجب! إذا صارت يد واحدة من يدي إنسان كريم هكذا، مُظْهراً ومداراً لمعجزات عجيبة كذلك، أفلا يُعْلَم بدرجة البداهة أنّ ذلك الكريم مقبول لدى خالق الكآئنات، وصادق في دعواه؛ وأنّ من بايع تلك اليد يكون سعيداً ؟.

### سؤال:

يقال إنّك تقول لأمور كثيرة: إنّها متواترة، مع أنّنا نسمع أكثرها من جديد. في يكون متواتراً لا يبقى هكذا مخفيّاً...

#### الجواب:

يوجد عند علماء الشريعة أمور كثيرة متواترة وبديهية، وهي مجهولة بالنسبة إلى من ليس منهم. وعند أهل الحديث متواترات كثيرة أيضاً، قد لا تكون آحادية عند الآخرين. وهكذا يبين متخصص كل فن بديهياته ونظرياته حسب ذلك الفن .. وأمّا عموم الناس فإنهم يعتمدون على أهل ذلك الفن ، ويسلمون لهم . أو يدخلون بينهم ، فيرون ما لديهم ... والآن أن ما أخبرناها من الواقعات المتواترة حقيقيّاً أو معنويّاً ، أو المفيدة للقطع في حكم التواتر ، قد أظهرت حكمها كذلك بين رجال الحديث وأهل الشريعة وعلماء الأصول ، وأكثر طبقات العلماء . فإذا لم يعلمها العوام الغافلون ، أو الجهلاء الغامضون لعيونهم ، فالملام عليه ...

#### المثال الخامس:

يروي الإمام البغوي بتخريجه وتصحيحه: أن علي بن الحكم انكسرت رجله بضربة الكفّار في غزوة الخندق. فمسحها الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فشفيت في لحظتها مجيث لم ينزل عن فرسه...

# المثال السّادس:

يروي أهل الحديث وفي مقدّمتهم الإمام البيهقيّ: أنّ الإمام عليّاً كان مريضاً للغاية. فكان يدعو هو لنفسه ويئن من ألمه، فجآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وقال: «اللّهم اشفه» وطعن عليّاً برجله وقال: قم، فشفي دفعة، ويقول الإمام عليّ: فلم أر ذلك المرض بعده قط...

### المثال السّابع:

هو القصة المشهورة لشرحبيل الجُعْفيّ. فكان في كفّه غدّة من اللّحم. فلا يستطيع أن يقبض على سيفه ولجام فرسه. فمسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام تلك الغدّة ودلكها بيده المباركة. فلم يبق منها أثر...

### المثال الثّامن:

أنّ ستّة أطفال أصبح كلّ منهم مَظْهراً لمعجزة أحمديّة أخرى...

الأوّل: يروي المحقّق الكامل والمحدّث المشتهر ابن أبي شيبة: أنّ امرءة أتت بصبي إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فكان به داء، فلا يتكلم، وكان أبله فمضمض الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بمآء، وغسل به يده وأعطاها ذلك المآء . وأمرها أن تسقيه الصبيّ فبعدما شرب الصبيّ من ذلك المآء ، لم يبق من مرضه وبلائه شيء ، وصار ذا عقل وكال فاق عقلاء النّاس ...

الثّاني: قال ابن عبّاس بالنّقل الصّحيح: جيء بولد مجنون إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فوضع يده المباركة على صدره، فإذا بالولد قيىء. فخرج من جوفه شيء أسود بقدر قثآء صغير، فشفي وذهب...

الثالث: يخبر الإمام البيهقي والنسائي بالنقل الصحيح: أن القدر التي كانت تغلي انصبت على ذراع صبي اسمه محد بن حاطب، فأحرقت جميع ذراعه، فمسحها الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بريقه، فبرئت في دقيقتها...

الرّابع: أنّ ولداً كبيراً قد كبر ولكنّه أخرس، جاء إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فقال للولد: من أنا . فقال الولد الأخرس الذي لم يتكلّم قطّ: «أنت رسول الله » فبدأ بالتكلّم ...

الصّي الخامس: أخبر إمام العصر جلال الدين السّيوطي الشرّف

بصحبة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بشكل متكرّر في عالم اليقظة ، أخبر بالتّخريج والتّصحيح: أنّ فاضلاً مشهوراً باسم مبارك اليامة ، جآءوا به إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ، أوّل ما ولد . فتوجّه إليه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام . فبدأ الصبيّ بالتكلم وقال: «أشهد أنّك رسول الله » . فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام : «بارك الله » . ثم لم يتكلّم الصبيّ إلى أن كبر . فاشتهر ذلك الصبيّ باسم مبارك اليامة ، لأنّه صار مَظْهراً لهذه المعجزة الأحديّة وللدعآء النبوّي بقوله : «بارك الله » . . .

الصبيّ السّادس: بينها كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يصلّي، قطع صبيّ تعس صلاته ومضى. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: ﴿اللهمّ اقطع أثره﴾. فلن يمشي الصبيّ بعده، وبقي كذلك. فوجد جزآء شقائه...

الصّيّ السّابع: بينها كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يأكل الطّعام طلبت منه اللّقمة، امرءة ماجنة في طبيعة الصّبيان. فأعطاها فقالت لا، إنّي أطلب ما في فمك. فأعطاها ذلك أيضا. وبعد ما أكلت تلك المرءة الماجنة للغاية، تلك اللّقمة، صارت ذات حيآء وأشدّها فوق نسآء المدينة.. فهكذا يوجد لهذه المعجزة ثمانياة مثال، لا ثمانون مثالاً، كهذه الأمثلة الثّهانية. وقد بيّن أكثرها في كتب السير والأحاديث.. نعم: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، إذا كانت يده المباركة كصيدليّة لقهان الحكيم، وريقه عين مآء الحياة للخضر، ونفسه مغيثاً كشيرة، فلا شك أنّه وقعت مطالبات بلا حدّ إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والصّبيان بكثرة بالغة، وشفوا الصّلاة والسّلام، واجآءت المرضى والجانين والصّبيان بكثرة بالغة، وشفوا كلّهم وذهبوا.. حتّى إنّ أبا عبد الرّحمن الهانيّ الملقّب بالطّاؤس الذي

كان من أعاظم أعمة التابعين واجتمع بكثير من الصّحابة، وصلّى الصّبح بوضوء العشآء أربعين عاماً، وحج أربعين مرّة، يخبر ويحكم قطعاً، وقال: ما من مجنون أتى إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ووضع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يده على صدره، إلاّ وقد شفي قطعاً. ولم يبتى من لم يشف ... فإذا حكم إمام مثل هذا أدرك عصر السّعادة، حكماً كليّاً قاطعاً كهذا الحكم، فلا شك أنّه ما من مريض أتاه إلا وقد شفى. وإذا شفى فلا شك أنّه تقع آلاف مطالبة...

## الإشارة الرابعة عشرة

إن نوعاً عظياً من أنواع معجزات الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، الخوارق التي ظهرت بدعائه. نعم: إن هذا النوع متواتر قطعي وحقيقي. وله جزئيات وأمثلة كثيرة لا تحصى. وكثير من الأمثلة بلغ إلى درجة المتواتر. بل اشتهر قريبا من التواتر. ومنها ما نقله أغة بحيث يفيد القطع كالمشهور والمتواتر. ونحن نذكر من هذه الأمثلة الكثيرة جداً بعض أمثلة قريبة من التواتر ومنتشرة في درجة المشهور، على سبيل المثال، ونذكر في كل مثال منها عدة جزئيات منه...

#### المثال الأوّل:

نقل أمَّة الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاريّ، والإمام مسلم: أنّ دعاّء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام للاستسقاء كان يقبل دامًا بسرعة، ومرّات كثيرة في درجة التواتر..

حتى إنه أحياناً رفع يديه لدعآء الاستسقاء على المنبر الشريف، فأمطر قبل أن يضع يديه. وحينها عطش الجيش مرة أو مرتين كان يأتي السّحاب ويسقيهم كها ذكرنا سابقاً. حتى إنّ عبد المطّلب جدّ النّبيّ كان يسير لدعآء الاستسقاء بتوسّل وجهه، قبل النبوّة في صبا الرّسول الأكرم

عليه الصّلاة والسّلام، فكان ينزل المطر بجرمة وجهه، وقد اشتهرت تلك الحردة بشعر من أشعار عبد المطّلب، وأيضا كان عمر يتوسّل بالعبّاس بعد وفاة النّبيّ ، فيقول: اللّهمّ!، إنّ هذا عمّ حبيبك فاسقنا بحرمة وجهه، فينزل المطر، وأيضاً روى الإمام البخاري والإمام مسلم: أنّه سُئِل الدّعآء للاستسقاء، فدعا الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ونزل المطر بحيث اضطرّوا فقالوا: الأمان ادع أن ينقطع المطر، فدعا وانقطع دفعةً...

# المثال الثّاني:

اشتهر قريباً من التواتر: أنّه كان الصّحابة والمؤمنون لم يصلوا إلى حدّ الأربعين، وكانوا يعبدون سرّاً. فدعا الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام وقال: «اللّهم أعزّ الإسلام بعمر بن الخطّاب أو بعمرو بن الحُطّاب إلى الإيمان. وصار الحُشام ». وبعد يوم أو يومين اهتدى عمر بن الخطّاب إلى الإيمان. وصار وسيلة لإعلان الإسلام وإعزازه. فاتخّذ العنوان العالي، وهو الفاروق...

#### المثال الثّالث:

أنّه دعا لبعض الأصحاب الكرام لمقاصد شتّى. فتقبّل دعآؤه بصورة مشرقة بحيث بلغت تلك الكرامة الدعآئيّة إلى درجة المعجزة...

فمنها: أنّ الرّواة وفي مقدّمتهم البخاريّ ومسلم يخبرون: أنّه دعا لابن عباس هكذا: «اللّهمّ فقّهه في الدّين وعلّمه التّأويل » فتقبّل دعا وه محيث فاز ابن عبّاس بعنوان «ترجان القرآن» ذلك العنوان ذي الشّأن، وبرتبة «حبر الأمّة» يعني: علاّمة الأمّة، تلك الرّتبة العليّة. حتّى إنّه كان حديث السنّ جدّاً فكان الإمام عمر يقبله لمجلس علماء الصّحابة وقدماً تهم....

وأيضا يخبر أصحاب الكتب الصحيحة، وعلى رأسهم الإمام

البخاريّ: أنّ والدة أنس تضرّعت إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وقالت: ادع بالبركة في حقّ أولاد خادمك أنس، وأمواله. فدعا وقال: «اللّهمّ! أكثر ماله وولده، وبارك له فيا أعطيته» فيعلن أنس بالقسم في آخر عمره: أنّي دفنت بيدي مأة من أولادي، وأنا باعتبار مالي وثروتي لم يعش أحد مثلي مسعوداً. وأنتم ترون أنّ مالي كثير جدّاً. وهذه كلّها من بركة الدّعاء النّبويّ...

وأيضا يخبر أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البيهقي: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والطّلام دعا لعبد الرّحن بن عوف من العشرة المبشرة، بالبركة وكثرة المال. فكسب ببركة ذلك الدّعآء ثروة بحيث تصدّق مرّة واحدة، بسبعاًة بعير مع أحمالها، في سبيل الله. فانظروا إلى بركة الدّعآء النّبويّ. وقولوا: بارك الله....

وكذا ينقل الرّواة وفي مقدّمتهم الامام البخاريّ: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام دعا لعروة بن أبي جعدة بالبركة للكسب والرّبح في التّجارة. فيقول عروة: إنّي كنت أقيم أحياناً بسوق الكوفة فأربح في يوم أربعين ألفاً. ثم أرجع إلى بيتي. ويقول الإمام البخاريّ: لو أخذ التّراب بيده لوجد فيه ربحاً...

وكذا دعا لعبد الله بن جعفر للبركة وكثرة المال. ففاز عبد الله بن جعفر بدرجة من الثروة بحيث صار شهيراً في ذلك العصر، واشتهر بالسخاء ايضا بقدر ثروته التي حصلت ببركة ذلك الدّعاء النّبويّ...

ويوجد من هذا النّوع أمثلة كثيرة. فنكتفي بهذه الأمثلة الأربعة على سبيل المثال...

وكذا يخبر الإمام التّرمذيّ على رأس الرّواة: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام دعا لسعد ابن أبي وقّاص لقبول دعآئه، فقال: ﴿اللّهمّ أجب دعوته﴾. فكان يخاف كلّ أحد في ذلك العصر عن دعآء

سعد عليه. واشتهر دعآءه...

وكذا قال لأبي قتادة المشهور: «أفلح الله وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره » فدعا ليدوم شاباً. وقد اشتهر بالنقل الصحيح أن أبا قتادة كان كشاب في خسة عشر عاماً من عمره، حينها مات في سبعين عاماً من العمر ...

ومن ذلك القصة المشهورة للنابغة الشّاعر. فإنّه أنشد عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام شعراً من أشعاره. وهو هذه الفقرة: «بلغنا السّا في مجدنا وسنآئنا \* وإنّا نريد فوق ذلك مَظْهراً » يعني: طلع شرفنا إلى السّآء . ونحن نريد الصّعود إلى ما فوقها . فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام على صورة الملاطفة به: «إلى أين يا أبا ليلى » فقال: «إلى الجنّة يا رسول الله ». يعني قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لتكون لطيفة : أين تريد ورآء السّآء ، حيث تقصد ذلك الصّلاة والسّلام لتكون لطيفة : أين تريد ورآء السّآء ، حيث تقصد ذلك في شعرك . فقال النّابغة : نريد السّير إلى الجنّة فوق السّموات . ثم أنشد شعراً آخر ذا مغزى من أشعاره . فدعا له الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بقوله: «لا يفضض الله فاك » . فلم ينقص ببركة ذلك الدّعآء النبويّ ، سنّ من أسنان النّابغة في مأة وعشرين سنة من عمره . حتّى إذا النبويّ ، سنّ من أسنانه أحياناً كان ينبت في مكانه سنّ آخر . . .

وكذا دعا للإمام علي ، بالنقل الصحيح ، فقال: «اللهم اكفه الحر والقر ». يعني: لا تعرض عليه محنة الحر والبرد. فكان الإمام علي يلبس في الشتآء ، ببركة هذا السيف ثياب الشتآء ، ببركة هذا الدعآء . وكان يقول: لا أقاسي محنة برد وحر أصلا ببركة ذلك الدعآء ...

وكذا دعا لفاطمة بقوله: «اللهم لا تجعها» يعني: لا تذقها ألم الجوع. فتقول فاطمة: لم أر ألم الجوع بعد ذلك الدّعآء...

وكذا طلب طفيل بن عمرو من الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، معجزة ليذهب بها ويُريها قومه. فقال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: «اللهم نوّر له» فظهر نور بين عينيه، ثم انتقل إلى نصل عصاه، فبهذا اشتهر بذي النّور... فهذه الوقائع هي من أحاديث مشهورة اكتسبت القطع...

وايضا اشتكى ابو هريرة إلى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أن بأنه يعرض علي النسيان. فأمره الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أن يبسط شيئاً. فبسط شيئاً على شكل منديل. ثم جعل كفه المبارك كأنه يغترف به شيئاً عن الغيب، فصبه هناك. وفعل كذلك مرتين أو ثلاث مرات. فقال لأبي هريرة: فَاطُو المنديل الآن. فطواه. ويحلف أبو هريرة: أني لم أنس بعد ذلك شيئاً قطم، بهذا السر المعنوي للدعآء النبوي... فهذه الحادثات من الأحاديث المشهورة...

# المثال الرّابع:

نبيّن عدّة حادثات صارت مَظْهراً لدعآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بالعقوبة...

الأولى: أن پرويز ملك الفرس مزّق كتاب النيّ. فأتاه الخبر. فدعا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عليه بقوله: «اللّهم مزّقه كها مزّق كتابي ». يعني: مزّقه ومزّق ملكه إرباً إرباً كها مزّق كتابي. فكان بتأثير هذا الدّعآء، أنّ شيرويه ابن كسرى پرويز هذا، مزّقه بالخنجر، وسعد بن أبي وقاص مزّق سلطنته فلم يبق للدولة السّاسانيّة شوكة في أيّ مكان. ولكنّ قيصراً وسآئر اللوك احترموا كتاب النيّ. فلم يهلكوا...

الثّانية: ما اشتهر قريباً من التّواتر، وأشارت إليه آيات القرآن، من أنّ الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام كان يصلّي في المسجد الحرام في بداية الإسلام. فاجتمعت رؤسآء قريش. فعاملوه سوء معاملة.

فعندئذ دعا عليهم. ويقول ابن مسعود: أقسم بالله: أنّ الذين عاملوه تلك المعاملة السيّئة ودعا عليهم بالعقوبة شاهدت جثثهم واحدة فواحدة...

الثّالثة: أنّ قبيلة مضر وهي قبيلة كبيرة من العرب كذّبوا النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، فدعا عليهم بالقحط. فانقطع المطر عنهم، وظهر القحط والغلاّء، ثم إنّ قبيلة قريش وهم من قوم مضر التمسوا الدعاء من الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فدعا لهم بالغيث، فنزل، وارتفع القحط، فهذه الحادثة مشهورة في درجة التّواتر...

### المثال الخامس:

هو قبول دعآئه على أشخاص معيّنة قبولاً فزيعاً. ولهذا النّوع أمثلة كثيرة. فنبيّن ثلاثة أمثلة قاطعة على سبيل المثال...

الأول: أنّه دعا على عتبة بن أبي لهب بقوله: «اللّهم سلّط عليه كلباً من كلابك ». ثم إنّ عتبة سافر. فجآء أسد. وطلبه بين الرّكب، فوجده ومزّقه. وهذه الواقعة مشهورة نقلها أئمّة الحديث وصحّحوها...

الثاني: هو محلم بن جثامة، فإنه قتل عامر بن أخبط غدراً. وقد كان الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام جعل العامر قائداً وبعثه مع سرية للجهاد والغزاء، وكان المحلم معهم أيضاً. فلما بلغ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، خبر هذا الغدر، غضب ودعا عليه بقوله: «اللهم لا تغفر لمحلم » فهات محلم بعد سبعة أيّام، فوضعوه في القبر، فألقاه القبر إلى الخارج، فوضعوه فيه عدّة مرّات، فلم تقبله الأرض، ثم اضطرّوا فبنوا جداراً متيناً بين صخرتين، فووري تحت الأرض بتلك الصّورة...

الثالث: رأى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام رجلاً يأكل الطّعام بشماله. فقال له «كل بيمينك ». فقال ذلك الرّجل: لا أستطيع. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «لا استطعت » فبعد ذلك لم

يستطع ذلك الرّجل أن يرفع يمينه...

#### المثال السّادس:

نذكر من خوارق الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، الكثيرة جداً التي ظهرت من دعاً ثه ولمسه، عدّة حوادث اكتسبت القطع...

الأولى: أنّه أعطى خالد بن الوليد سيف الله، عدّة شعرات من شعره. ودعا لنصره. فحفظ خالد بن الوليد تلك الشّعرات في قلنسوته. فلم يقتحم حرباً إلا وخرج عنه مظفّراً ببركة ذلك الشّعر وبحرمة ذلك الدّعاء...

الثانية: كان سلمان الفارسي عبد اليهود أولاً. فطلب مواليه أموراً كثيرة لعتقه. وقالوا: تعتق بعد أن تغرس ثلاثاًة غرسة، فتثمر، مع دفع أربعين أوقية من الذهب. فأتى إلى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وبين له الحال. فغرس الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بيده ثلاثاًة غرسة بجوار المدينة، إلا واحدة منها غرسها غيره، فأثمرت في تلك السنة جميع الغرسات التي غرسها الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، إلا تلك الواحدة التي غرسها غيره، فلم تثمر ثمرة واحدة. فقلعها الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، في أيضا. وكذا أعطى سلمان الفارسي مقدار بيضة حديد. فأثمرت هي أيضا. وكذا أعطى سلمان الفارسي مقدار بيضة دجاجة من الذهب. فمسحه بريق فمه ودعا له. فقال لسلمان الفارسي: دجاجة من الذهب وأعطه اليهود. فذهب وأعطاهم من ذلك الذهب أربعين أوقية. وبقي ذلك المقدار كما كان. فهذه الحادثة، أهم حادثة معجزة من ترجمة حياة سلمان النقي ... وقد رواها ثقاة الأثمة المقبولين...

الثّالثة: أنّ صحابيّة تسمّى بأمّ مالك كانت تهدي للرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، السّمن في قربة صغيرة للسمن يقال لها: عكّة. فدعا لها وأعطاها العكّة. وقال: لا تعصروها فتفرغوها. فأخذت أمّ مالك العكة. فمتى طلبت أولادها السمن كانوا يجدونه في العكة ببركة الدّعآء النبويّ. فدامت فترة من الزّمن. ثم أعصروها. فانقطعت البركة...

### المثال السابع:

يوجد حوادث كثيرة لعذوبة المياه وفَوَحانها بدعاء الرُسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وبلمسه لها. فنبيّن اثنتين أو ثلاثاً منها على سبيل المثال...

الأولى: يخبر أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البيهقيّ: أنّ بئراً يقال لها: بئر قبآء كان ينقطع مآءها أحياناً. يعني: ينفد مآءها. فصبّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مآء وضوئه فيها، ودعا. وبعد ذلك دام مآءها ولم ينقطع أصلا...

الثّانية: يروي رجال الحديث وفي مقدّمتهم أبو نعيم في دلاّئل النّبوّة: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ألقى ريقه في بئر كانت في بيت أنس، ودعا، فصارت أحلى مآء في المدينة المنوّرة...

الثّالثة: أخبر ابن ماجه: أنّهم أتوا بدلو من مآء زمزم، إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، فمصّ منه شيئاً، وأفرغه في الدلو، ففاح الدّلو كالمسك...

الرابعة: روى الإمام أحمد بن حنبل: أنهم نزعوا من بئر دلو مآء. فمج الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مآء فمه في الدّلو، وأفرغه في البئر. ثم شرع يفوح كالمسك...

الخامسة: يخبر حمادة بن سلمة الذي هو من رجال الله، ومقبول ومعتمد عليه للإمام مسلم وعلماً المغاربة: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ملاً قربة من الماء، ونفث في فيها ودعا. وربطها وسلّمها إلى بعض الأصحاب. وقال: لا تفتحوا فاها. وافتحوها إذ تتوضّون.

فساروا. وحينها أرادوا أن ينوضُّوا، فتحوا فاها. فرأوا أنَّها لبن خالص، وفي فيها زبدة وسمن ...

فهذه الجزئيّات الخمسة، بعضها مشهور، وبعضها نقله الأئمّة الأعلام. فهذه مع ما لم يذكر هنا يدلّ مجموعها على تحقّق معجزة مطلقة كالتّواتر المعنويّ...

### المثال الثّامن:

أن حوآئل المعز التي لا لبن لها صارت لابنة ودارّة بدعآء الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وبمسح يده المباركة. ولهذا النّوع أمثله وجزئيّات كثيرة. ونذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال، ممّا هو مشهور وقطعيّ فقط...

الأوّل: تخبر جميع الكتب المعتبرة من كتب أصحاب السير: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لمّاهاجر ومعه أبو بكر الصدّيق، أتيا إلى بيت أمّ معبد التي يقال لها: عاتكة بنت خالد الخزاعيّ، وكان هناك ماعزة ضعيفة حآئلة لا لبن لها. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لأمّ معبد: أليس في هذه لبن ؟. فقالت أمّ معبد: لادم في جسمها فمن أين تدرّ لبناً. فذهب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ومسح ظهر تلك الماعزة وثديها بيده. ودعا. ثم قال: ائتوا بالإنآء واحلبوها. فحلبوها. وشرب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع أبي بكر. ثم شرب أهل ذلك البيت، حتّى رووا.. فتقوّت تلك الماعزة. وبقيت كذلك مباركة...

الثاني: قصّة شاة ابن مسعود، تلك القصّة المشهورة. وهي أنّ ابن مسعود كان راعياً لبعضهم، قبل أن أسلم. فسار الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع أبي بكر الصدّيق إلى المكان الذي كان فيه ابن مسعود مع معزه. فطلب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام اللّبن من

ابن مسعود. فقال: ليس المعز من أموالي. وإنما هي أموال الآخرين. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: ائتني بجاعزة حائلة بلالبن. فأتى بجاعزة لم تر العنز سنتين. فمسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ثديها بيده، ودعا، ثم حلبوها. فأخذوا منها لبناً خالصاً. وشربوه، فآمن ابن مسعود بعدما رأى هذه المعجزة...

الثالث: قصة معيز حليمة السعدية مرضعة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام تلك القصة المشهورة. وهي: أنّه كان في تلك القبيلة بعض القحط. وكانت المواشي ضعيفة بدون لبن. ولا ترعى ما يشبعها. فلمّا بعث الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام إلى مرضعته هناك، كانت معيز حليمة السّعدية تأتي مسآء شبعى ممتلئة الثديّ بخلاف غيرها. ولهذا النّوع جزئيات أخرى كهذه الأمثلة في كتب السير. ولكنّ هذه الأمثلة كافية لأصل المقصد...

## المثال التاسع:

نبيّن على سبيل المثال عدّة أمثلة ممّا اشتهر من الجزئيات الكثيرة من الخوارق التي ظهرت بعدما مسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بيده المباركة رأس بعض النّاس ووجهه، ودعاله...

الأوّل: أنّه مسح بيده رأس عمر بن سعد ودعا له. ولمّاتوفّي ذلك الرّجل على رأس ثمانين. سنةً من عمره، لم يكن برأسه شيب ببركة ذلك الدّعآء...

الثّاني: أنّه وضع يده على رأس قيس بن زيد. ومسحه ودعا له. وحينها طعن في مأة سنة ببركة ذلك الدّعآء كان جميع رأسه أبيض إلاّ ما وضع الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يده عليه. فإنّه بقي أسود حالكاً بتأثير المسح...

الثالث: أنّ عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب كان صغيراً ودمياً. فمسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام رأسه بيده ودعا له. فصار أعلى قامة وأحسن صورةً ببركة ذلك الدّعآء...

الرابع: أنّه جرح وجه عآئذ بن عمرو في غزوة حنين. فمسح الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بيده ما على وجهه من الدّم. فأضآء المكان الذي لمسته يد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ضوءاً لامعاً عبّر عنه المحدّثون بقولهم: «كغرّة الفرس» يعني: كان يشرق موضع اللّمس كالبياض في جبهة الفرس الأغرّ...

الخامس: أنّه مسح بيده وجه قتادة بن سلمان، فشرع وجه قتادة يتلألأ كالمرآة...

السّادس: أنّ زينب ربيبة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وبنت أمّ المؤمنين أمّ سلمة، كانت صغيرة، فلاطفها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ونفض في وجهها مآء الوضوء، فاتخذ حسن زينب وجمالها صورة عجيبة، وصارت بديع الجال بعد تماسّ ذلك المآء...

فهكذا يوجد أمثلة كثيرة مثل هذه الجزئيّات. نقل أمّة الحديث أكثرها. فإن فرضنا كلّ واحد من هذه الجزئيّات ضعيفاً وخبر الواحد، فإنّ مجموعها يدلّ على معجزة أحمديّة مطلقة في حكم التّواتر المعنويّ أيضا، لأنّه إذا نقلت حادثة على صور كثيرة مختلفة يكون أصل الحادثة أيضا. قاطعاً. فلو كان كلّ واحد من الصّور ضعيفاً يثبت أصل الحادثة أيضا. مثلاً: سمع دويّ. فقال بعض: انهدم البيت الفلانيّ. وقال آخر: خرب بيت آخر. وذكر آخر بيتاً آخر. وهكذا. فيمكن أن يكون كلّ رواية خبر الواحد، وخلاف الواقع وضعيفاً. ولكن أصل الحادثة قطعيّ، وهو أنّ بيتاً انهدم. والكلّ متّفق فيه. والحال أنّ هذه الجزئيّات الستّة التي بيتاً انهدم. والكلّ متّفق فيه. والحال أنّ هذه الجزئيّات الستّة التي بعثنا عنها صحيحة. وبعضها بلغ درجة الشّهرة. فإن عددنا كلّ واحد

من هذه الجزئيّات ضعيفاً بالفرض، فإنّها تدلّ أيضا على وجود معجزة أحديّة مطلقة في مجموع الجزئيّات، كانهدام بيت مطلق في التّمثيل المذكور. هذا فإنّ معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، الباهرة موجودة في كلّ نوع قطعاً، وجزئياتها هي صور تلك المعجزات الكليّة المطلقة، أو أمثلتها. فكها أنّ يد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وأصابعه وريقه ونفسه وقوله، يعني دعآءه، تكون منشأ معجزات كثيرة، كذلك بعينه: أنّ سآئر لطآئف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وحواسّه وجوارحه، مدار لخوارق كثيرة أيضا. وقد بيّنت كتب السير والتّاريخ تلك الخوارق، وأثبتت أنّ في سيرته وصورته وحواسّه، دلآئل كثيرة للنبوّة...

## الإشارة الخامسة عشرة

فكما أنّ الأحجار والأشجار والشّمس والقمر تعرفه وتصدّق بنبوّته بإظهار معجزاته، كذلك طوائف الحيوانات والأموات والجنّ والملائكة تعرف ذلك الكريم المبارك، وتصدّق بنبوّته، وتظهر معرفتها به بإظهار كلّ طائفة منها بعض معجزاته، وتعلن بذلك تصديق نبوّته. ولهذه الإشارة الخامسة عشرة ثلاث شعب...

## الشّعبة الأولى:

أنّ جنس الحيوانات يعرف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ويظهر معجزاته. ولهذه الشّعبة أمثلة كثيرة. ونحن نذكر هنا بعض حوادث صارت قاطعة في درجة المشهور والمتواتر المعنويّ، أو تقبّلها الأئمة المحقّقون، أو تلقّتها الأمّة بالقبول، فحسب. وذلك على سبيل المثال...

### الحادثة الأولى:

روي بشهرة في درجة التواتر المعنويّ: أنّ الرّسول الأكرم عليه

الصّلاة والسّلام لمّا تحصّن مع أبي بكر الصدّيق في غار حرآء للخلاص عن تعقيب الكفّار، أتت حمامتان. فوقفتا على باب الغار كحارسين. وستر العنكبوت باب الغار كحاجب، بنسيج غليظ، على وجه خارق. حتى إنّ أبيّ بن خلف من رؤسآء قريش، الذي قتل بيد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في غزوة بدر، نظر إلى الغار. فقال أصحابه: ندخل الغار. فقال: كيف ندخله، وقد أرى هنا نسيجاً كأنّه نسج قبل ولادة محد. وإنّ هاتين الحهامتين وقفتا هناك. فهل تقفان هناك إذا وجد الإنسان؟. وكذلك أظلّت طائفة الحهام المباركة فوق رأس الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في فتح مكّة ايضا. نقله الإمام الجليل ابن وهب..

وكذا تخبر عآئشة الصديقة ، بالنقل الصحيح ، فتقول: كان في بيتنا طائر كالحهامة يقال له الدّاجن . فإذا كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام حاضراً ، كان لا يتحرّك ، ويقف ساكتاً . ومتى خرج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ، كان يشرع بالحركة . فيذهب ويجيء ولا يسكن قطّ . فإذا أنّ ذلك الطّائر كان يستمع إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام . في حضوره بالسّكينة ...

#### الحادثة الثّانية:

هي قصة الذّئب التي اتّخذت حكم التّواتر المعنويّ، بخمسة طرق أو ستّة. فقد نقلت هذه القصة العجيبة عن مشاهير الصّحابة بطرق كثيرة. فمنها: أنّ الرّواة يخبرون بطرق متعدّدة كأبي سعيد الخدريّ وسلمة بن الأكوع وابن وهب وأبي هريرة وأهبان الرّاعي صاحب هذه القصّة: أنّ ذئباً قبض على واحدة من المعز. فأنقذها الرّاعي من يد الذّئب. فقال الذئب: ألا تخاف من الله. فأخذت رزقي عن يدي. فقال الرّاعي: يا للعجب!. هل يتكلّم الذّئب؟. فقال الذّئب: العجب في حالك. فإنّ

ورآء هذا المكان، إنساناً يدعوكم إلى الجنة. وهو نبيّ. فلا تعرفونه. وقد اتفقت الطّرق كلّها على تكلّم الذّئب. مع أنّ أباهريرة، وهو طريق قويّ، يقول في روايته: إنّ الرّاعي قال للذّئب: أنا أذهب. ولكن من يحرس معزي. فقال الذّئب: أنا أحرسها. فأسلم الرّاعي رعايته إلى الذّئب. وأتى إلى مكة. فرأى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. وآمن به. فرجع وسار، فوجد الذّئب راعياً، ولا ضياع. فذبح له ماعزاً، لأنّه صار أستاذاً له. وفي طريق: أنّ الصفوان وأبا سفيان وها من رؤساء قريش، رأيا ذئباً يتابع ظبياً، فدخل الظبي، الحرم الشّريف. فرجع الذّئب. ثم تعجباً. فتكلم الذّئب. وأخبر عن الرّسالة الأحديّة. فقال أبو سفيان للصفوان: علينا أن لا نذكر هذه القصّة لأحد. فأخشى أن تخلو مكة، ويلتحقوا بهم...

الحاصل: أنّ قصّة الذّئب تورث القناعة كالقطعيّ والمتواتر المعنويّ...

### الحادثة الثّالثة:

هي قصّة الجمل المنقولة عن أعلام الصّحابة بخمسة طرق أو ستة...

فمنها: أنّ طرقاً متعدّدة كأبي هريرة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعبد الله ابن أبي أوفى، والصحابة الذين كانوا على رأس تلك الطّرق المتعدّدة يخبرون: أنّ الجمل جاء وسجد للرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، من قبيل تحيّة الإكرام وتكلّم معه. ويروى في طرق متعدّدة: أنّ ذلك الجمل غضب في حديقة. وتوحّش فيها. فلا يترك أحداً أن يدخل عليه، ويصول على من يقصد الدّخول. فدخلها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فجاء إليه الجمل. وسجد إكراماً له. وبرك عنده. فخطمه، فقال الجمل للرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: إنّهم استخدموني في أشغال شاقة جدّاً. والآن ينوون أن

ينحروني. فلذلك غضبت عليهم. فقال لصاحب الجمل: أهو هكذا؟. فقالوا: نعم... وأيضا أنّ ناقة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، المسمّاة بالعضباء لم تأكل ولم تشرب من حزنها بعد الوفاة النبويّ، حتّى ماتت.. وأيضا أنّ بعض الأئمّة الأعلام كأبي إسحاق الإسفرائينيّ أخبروا: أنّ تلك النّاقة كلّمت الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بقصة مهمة. وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّ ناقة جابر بن عبد الله أعيت كثيراً في سفر. فكانت لاتستطيع أن تسير. فنخسها الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام نخسة خفيفة. فكسبت من ذلك الالتفات الأحديّ، نشاطا وسروراً مجيث كان لايضبط زمامها من سرعتها. ولا يدركها غيرها، بعد ذلك. هكذا أخبر الجابر...

#### الحادثة الرابعة:

يخبر أكمّة الحديث وفي مقدّمتهم الإمام البخاريّ: أنّه أشيع مرة بالليل، حادثة مهمّة كأنّه يهجم العدوّ خارج المدينة المنوّرة، ثم برز الفرسان الشجعان وساروا، فرأوا في الطريق أنّ شخصاً يجيء، فعاينوا أنّه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، فقال: لايوجد شيء، وقد ركب فرس أبي طلحة المشهور، فذهب قبل كلّ أحد بمقتضى شجاعته القدسيّة، فحقّقه ورجع، وقال لأبي طلحة: «وجدت فرسك بحراً». يعني: أنّ فرسك سريع الجري لا يتزلزل، وقد كان فرسه من القسم البطيء الذي يقال له القطوف، وبعد تلك الليلة كان لا يجاريه فرس في السير، وكذا روي بالنقل الصحيح: أنّ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام قال لفرسه حين إقامة الصلاة في السفر: قف، فوقف الفرس، ولم يحرّك عضواً منه حتّى انتهت الصلاة...

#### الحادثة الخامسة:

أنّ سفينة خادم الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، تلقّى الأمر عن

الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام للذهاب إلى معاذ بن جبل والي اليمن. فسافر. ولقيه أسد في الطريق. فقال سفينة لذلك الأسد: إني خادم الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. فزئر الأسد وفارقه ولم يسّه.. ويخبر الرواة في طريق آخر: أنّ سفينة ضلّ الطريق حينها رجع فلقي أسداً. فأرشده إلى الطريق ولم يسّه.. وكذا يحدّث الرواة عن سيّدنا عمر: أنّه أتى إعرابي إلى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام وبيده زحّافة يقال لها الضبّ. فقال: إن شهد لك هذا الحيوان، أومن بك. وإلاّ فلا أومن. فسأل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ، ذلك الحيوان. فشهد ذلك الضبّ على رسالته بلسان فصيح. وكذا تخبر أمّ المؤمنين أمّ سلمة: أنّ ظبياً تكلّم مع الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وشهد على رسالته... فهكذا توجد أمثلة كثيرة كهذه الأمثلة ، والسّلام وشهد على رسالته... فهكذا توجد أمثلة كثيرة كهذه الأمثلة ، الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ولا يطيعه: أيّها النّاس!. اعتبروا.. فإنّ الذّئب والأسد يعرفان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، ولا يطيعه: أيّها النّاس!. اعتبروا.. فإنّ فليلزم أن تسعوا لئلا تقعوا أسفل من الحيوان والذّئب...

## الشّعبة الثّانية:

هي معرفة الجنآئز والجن والملآئكة بالرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. ولهذه الشّعبة حادثات كثيرة أيضاً. فنبيّن أوّلاً من الجنآئز عدّة أمثلة مشهورة رواها الأعمّة الموثوق بهم، وذلك على سبيل المثال.... وأمّا الجنّ والملائكة فهي متواترة. وأمثلتها ليست واحدة، بل ألف...

فالأوّل: من أمثلة تكلّم الموتى: هو أنّ الحسن البصريّ الذي هو أعظم رئيس علماً وأهمّ تلميذ أعظم رئيس علماً وأهمّ تلميذ صادق للإمام عليّ، يخبر أنّه أتى رجل إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فبكى وارتجف. وقال: كانت لي بنت صغيرة، فاتت بهذا

الوادي القريب. فطرحتها هناك. فترحم به الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. وقال له: تعال نذهب إلى هناك. فذهبا. فنادى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، تلك البنت الميتة. وقال: يا فلانة!. فقالت تلك البنت الميتة: لبيك وسعديك. فقال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: هل تريدين الجيء إلى والديك ثانياً. فقالت: لا. فإني وجدت خيراً منها...

الثّاني: يروي بعض الأمّة الكرام كالإمام البيهقيّ والإمام ابن عديّ، عن أنس بن مالك: أنّه قال: كان لعجوز ابن فقط، فهات بغتة. فتألّت تلك المرءة الصالحة، وقالت: ياربّ!. إنّي أتيت إلى هنا مهاجرة لرضاك ولبيعة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ولخدمته، فهب لي مجرمة ذلك الرّسول، بُنَيّ الوحيد الذي يعينني ويؤمّن راحتي في حياتي. يقول أنس: فقام ذلك الرجل الميّت وأكل معنا الطعام، ففقرة الإمام البوصيريّ التي تفيد هذه الحادثة العجيبة وتشير إليها في قصيدة البردة، هي هذه: «لَوْ ناسبت قدرَه آياتُه عظاً \* أحيا اسمُه حين يُدعَى دارس الرّمم » يعني: لو دلّت علاماتُه على فضله وعظمته بدرجة توافق قدرَه، لما أحْيِيت الموتى الجدد، بل أحْيِيت باسمه العظام البالية...

#### الحادثة الثّالثة:

يخبر الرّواة كالإمام البيهقي، عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري: أنّه قال: لمّا استشهد ثابت بن قيس بن شمّاس، ووضعناه في القبر، وكنت حاضراً، إذ جآء منه صوت حين وضع في القبر، فقال: « محمّد رسول الله. وأبو بكر الصدّيق. وعمر الشّهيد. وعثمان البرّ الرّحيم » ثم كشفنا عنه، فرأيناه بلا روح. فهكذا يخبر عن شهادة عمر. وهو لم يُسْتَخلف ذلك الوقت...

#### الحادثة الرّابعة:

يخبر الإمام الطّبراني وأبو نعيم في دلائل النبوّة، عن نعان بن بشير: أن زيد ابن الخارجة خرّ ميتاً في السوق بغتة. فأتينا به إلى البيت. فبينها كانت النّسآء يبكين حوله بين المغرب والعشآء، إذ قال: «أنصتوا أنصتوا » ثمّ قال بلسان فصيح: « محمّد رسول الله. السّلام عليك يا رسول الله ». فتكلّم مقداراً. ثم نظرنا إليه فإذا هو ميّت بلا روح. هذا فإذا صدّقت الجنآئر الجامدة رسالته ولم تصدّقها الأحياء، فلا شك أن أولئك الأحيآء المجرمين أكثر جموداً من الجهادات، وأشد موتاً من المهادات، وأشد موتاً من المهادات، وأشد موتاً من

وأمّا خدمة الملائكة للرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام، وتمثّلهم له، وإيمان الجنّ به وإطاعتهم له، فمتواترة ومصرّح بها بنصّ القرآن بآيات كثيرة. فإن خسة آلاف من الملائكة خدموه وصاروا جنوداً أمامه كالأصحاب في غزوة بدر، بنصّ القرآن. حتّى إنّ أولئك الملائكة فازوا بالشرف بين الملائكة كأصحاب بدر... وفي هذه المسألة جهتان...

إحداهما: أنّ وجود الجنّ والملائكة متحقّق، ولهم مناسبة بنا كطوآئف الحيوان والإنسان. وقد أثبتناه في المقالة التاسعة والعشرين إثباتاً قاطعاً في درجة كون الاثنين في الاثنين أربعة. فنحيل إثباتهم على تلك المقالة.

والجهة الثانية: هي رؤية أفراد الأمّة لهم وتكلّمهم معهم، وذلك بشرف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، من حيث كونه أثراً من آثار معجزته...

فقد روى أئمة الحديث، وعلى رأسهم البخاريّ والإمام مسلم: أنّ اللّك ، يعني جبرآئيل، أتى مرّة على صورة إنسان أبيض اللّباس. وكان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام جالساً بين أصحابه. فجآء إليه

وقال: «ما الإسلام؟. وما الإيمان؟. وما الإحسان؟. » يعني: عرّفها، ما هي؟. فعرّفها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فدرست جماعة الصّحابة الذين كانوا هناك. ورأوا ذلك الشّخص الكريم رؤية متقنة. وكان ذلك الشّخص يُرى كالمسافر وليس عليه أثر علامة السّفر. فقام، وغاب بغتة. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عندئذ: فعل جبرائيل هكذا ليدرّسكم...

وكذا يروي أمّة الحديث بالخبر الصّحيح القاطع وبدرجة التّواتر المعنويّ: أنّ الصّحابة كانوا يرون جبرائيل عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مرّات كثيرة، على صورة دحية الذي كان صاحب الحسن والجال.

فمن ذلك ما ثبت قطعاً أنّ سيّدنا عمر وابن عبّاس وأسامة بنزيد والحارث وعآئشة الصدّيقة وأمّ سلمة يخبرون قطعاً ويقولون: إننّا كثيراً ما نرى جبرآئيل عليه السّلام، عند الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام على صورة دحية. فياللعجب! هل يمكن أن يقول هؤلاء الكرام: إنّنا نراه بدون أن يروه؟..

وكذا يخبر سعد بن أبي وقّاص فاتح إيران ومن العشرة المبشرة، بالنقل الصّحيح القاطع: أنّنا رأينا شخصين بيض الثياب بجنبي الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام على صورة محافظين كحارسين، في غزوة أحد. فعُلم أنّها مَلكان. وعلمنا أنّها جبرآئيل وميكآئيل عليها السّلام. فيا عجباً! إذا قال بطل مثل هذا من أبطال الإسلام: إننا رأينا، فهل يكن أنّهم لم يروا.؟ وكذا يخبر سفيان بن الحرث بن عبد المطّلب ابن عم النبيّ، بالنقل الصّحيح: أنّنا رأينا في غزوة بدر، فرساناً بيض الثياب بين السّآء والأرض... وكذا رجا سيّدنا حمزة عن الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وقال: أريد أن أرى جبريل عليه السّلام.

فأراه في الكعبة. فلم يتحمّل وخرّ صعقاً.. وهذا النّوع من أحداث رؤية الملائكة كثير. وجميع هذه الوقائع تدلّ على نوع من معجزة أحمديّة، وعلى أنّ الملائكة فراش لمصباح نبوّته أيضاً...

وأمّا الجنّ فإن الاتّصال بهم ومشاهدتهم تقع كثيراً، لا للصحابة فقط، بل لعوام الأمّة أيضاً. ولكنّ أئمّة الحديث يروون بخبر أقطع وأصحّ، ويقولون: إنّ ابن مسعود قال: رأيت الجنّ ليلة اهتدائهم ببطن النّخل. وإنّي أشبهتهم بطائفة الزّط الطويلة القامة من قبيلة السّودان. وكانوا يشبهونهم...

وممّا اشتهر وخرّجه أئمة الحديث وقبلوه، حادثة خالد بن الوليد. وهي أنّهم لمّا هدموا العزّى خرجت من داخلها جنيّة على شكل امرءة سوداء. فقطعها خالد بن الوليد بالسيف شقين. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يقصد تلك الحادثة: كان يعبد لتلك الجنيّة في داخل صنم العزّى. فلن يُعْبَد لها بعدُ...

وكذا ممّا أشتهر عن سيّدنا عمر أنّه قال: بينها كنّا عند الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام جآء جنيّ اسمه هامة وبيده عصا. فآمن ودرّسه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام عدّة سور من قصار السور. فأخذ درسه وانطلق. فهذه الحادثة الأخيرة وإن نقدها بعض أمّة الحديث، إلاّ أنّ أعلام الأمّة حكموا بصحتها. ومها يكن فلا لزوم إلى إسهاب الكلام في هذا النّوع. فإنّ أمثلته كثيرة...

وكذا نقول: إنّ آلافاً من الأقطاب والأصفياء مثل الشّيخ الجيلاني الجتمعوا بالملائكة والجنّ ويتكلمون معهم بنور الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وبتربيته واتباعه. وهذه الحادثة في درجة مأة تواتر وبكثرة بالغة.. نعم: إنّ تكلمّ أمّة محمّد عليه الصّلاة والسّلام، مع الملائكة والجنّ، والتقاءهم بهم، أثر من آثار تربية الرّسول الأكرم عليه الملائكة والجنّ، والتقاءهم بهم، أثر من آثار تربية الرّسول الأكرم عليه

الصُّلاة والسُّلام،وإرشاده المعجز..

### الشعبة الثّالثة:

أنّ حفظ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وعصمته، معجزة باهرة، وأنّ الحقيقة الباهرة للآية الكريمة، وهي: (وَاللهُ يعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) تدلّ على معجزات كثيرة.

المكتوب التاسع عشر

نعم: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لما ظهر لم يتحدّ طآئفة أو قوماً أو بعضاً من أهل السّياسة أو ديناً فقط، بل تحدّى على حدته الملوك وجميع أهل الأديان. وقد كان عمّه أكبر عدوّ، وقومه وقبيلته أعداء له، وكان بلا حراسة ولا حماية بدون تكلّف ثلاثاً وعشرين سنة، وتعرّض مرّات كثيرة جدّاً للاغتيال، مع أنّه توفّي على فراش الرّاحة بكال السّعادة. فحفظه وعصمته إلى أن طلع إلى الملا الأعلى، يدلّ كالسّمس على أنّ آية ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ تفيد حقيقة قويّة، وأنها نقطة استناد متينة...

ونحن نذكر عدّة حوادث اكتسبت القطع واليقين، وذلك على سبيل المثال فقط...

### الحادثة الأولى:

يخبر أهل السير والحديث متفقين: أنّ قبيلة قريش اتفقت قطعاً، ليدبروا قتل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. حتّى إنّ شيطاناً دخل في صورة الإنسان. فأخِذ بتدبيره من كلّ قبيلة، رجل على الأقل لئلاّ تقع الفتنة بين قريش. فهجم ما يناهز مأتي رجل على بيت سعادة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، تحت قيادة أبي جهل وأبي لهب. وكان عند الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام عليّ. فقال له: بت هذه الليّلة على فراشي. فانتظر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، حتى

جآءت قريش. فحاصروا كل أطراف البيت. فخرج عندئذ. فرمى على رؤسهم شيئاً من التراب. فلم يره أحد منهم فخرج من بينهم وسار. فكانت حمامتان وعنكبوت حُراساً له في غار حرآء، وحفظوه ضد قريش...

#### الحادثة الثّانية:

من الحوادث القطعيّة، وهي أنّ رؤساء قريش بعثوا رجلاً شجاعاً للغاية اسمه سراقة، بجعالة مهمّة، حتّى يتبع أثرها ويجتهد لقتلها، فبينها خرج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع أبي بكر الصدّيق من الغار، فانطلقا إلى نحو المدينة، رأيا سراقة يأتي. فحزن أبو بكر الصدّيق. فقال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: ﴿لا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنٰا ﴾ كما قال في الغار، فنظر نظرة إلى سراقة. فساخت قوائم فرس سراقة في الأرض، وبقي كذلك. فنجا ثانياً. فتبعهم أيضا، فساخت قوآئم فرسه ايضا، وكان يخرج عن مكان قوآئم فرسه مايشبه الدّخان. فحينئذ علم أنّه لا يتأتّى منه ولا من أحد أن يسّه بسوء. فطلب الأمان فلاتق وافعل بحيث لا يأتي آخر، ونبيّن بمناسبة هذه الحادثة أنّ الرّواة انظلق وافعل بحيث لا يأتي آخر، ونبيّن بمناسبة هذه الحادثة أنّ الرّواة يخبرون بصورة صحيحة: أنّ راعياً سار إلى مكة بعد أن عاينها، ليخبر قريشاً. فلها دخل مكة نسي ما قدم لأجله مكّة. فمها تكلّف لم يتذكّره. فاضطرّ إلى الرجوع. ثم علم أنّ الله أنساه...

#### الحادثة الثّالثة:

يروي أئمة الحديث بطرق متعددة: أنّ رئيس قبيلة وكان شجاعاً اسمه غُورَث جآء بحيث لم يره أحد. فقام فوق رأس الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وبيده السيف، فقال للرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: من ينقذك عنى. فقال: «الله». ثم دعا هكذا: «اللهم اكفينه

بما شئت » فذاق الغورث من بين كتفيه ضربةً من الغيب بغتة. فسقط السيف من يده وتدحرج على الأرض. فأخذ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام السيف بيده. وقال: ومن ينجيك الآن؟. ثم عفا عنه وذلك كان في غزاة عطفان وأنمار. فذهب ذلك الرجل إلى قبيلته. فتحيّر كل أحد لذلك الرجل الجريء الشجيع. وقالوا: ماذا وقع بك؟. لماذا لم تفعل شيئاً. فقال: وقعت الحادثة كذا وكذا. وإنّي الآن آتي من عند خير النّاس..

وكذا وقعت حادثة شبه هذه في غزاة بدر. وذلك أن منافقاً جآء في حين غفلة بدون أن يراه أحد. فرفع السيف ليضرب الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام من ورآئه، فنظر إليه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بغتة. فارتجف وسقط السيف من يده على الأرض...

#### الحادثة الرّابعة:

يخبر متبحّروا أهل التّفسير وأمّّة أهل الحديث، بشهرة قريبة من التّواتر المعنويّ، ويقول أكثر المفسّرين: إنّ سبب نزول آية ﴿إنَّا جَعَلْنا فَي اَعْناقِهِمْ اَغْلالاً فَهِي إِلَى الْاَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ • وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ الْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَاغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِروُنَ • ﴾: أنّ أبا جهل حلف وقال: لإن أر محمّدا في السّجود، أضربه بهذا الحجر، فأخذ حجراً كبيراً وانطلق، فلمّا رآه في السّجود، رفعه ليضربه، فبقيت يداه معلّقتين في الهوآء، فقام الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، بعد ما أدّى الصّلاة، والسّلام، أو لأنه لم يبق الحاحة... وفي طريق أيضاً أنّ عليه الصّلاة والسّلام، أو لأنه لم يبق الحاحة... وفي طريق أيضاً أنّ وليد بن المغيرة من قبيلة أبي جهل، أخذ حجراً كبيراً ليضرب به الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، أو لأنه لم يبق الحاحة... وفي طريق أيضاً أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أيضاً، فبينها كان في السّجود سار الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أيضاً، فبينها كان في السّجود سار إليه ليضربه، فانظمست عيناه، فلم ير الرّسول الأكرم عليه الصّلاة المسّرة فلم ير الرّسول الأكرم عليه الصّلاة المسّرة فلم ير الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أيضاً، فبينها كان في السّجود سار إليه ليضربه، فانظمست عيناه، فلم ير الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أيضاً، فبينها كان في السّجود سار

والسّلام في المسجد الحرام، فرجع وكان لا يرى من بعثوه، ويسمع أصواتهم فقط، حتى خرج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، عن الصّلاة، فلمّا لم يبق الحاجة فتحت عيناه، وكذا يروي النّاقلون بالنّقل الصّحيح عن أبي بكر الصّديق: أنّ امرءة أبي لهب الحمّالة للحطب الّتي يقال لها: أمّ جميل أخذت حجراً وأتت إلى المسجد الحرام، وكان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام مع أبي بكر الصدّيق يجلسان هناك. فرأى بصرها أبا بكر، فسألت: أبن صاحبك يا أبا بكر، ؟ إني سمعت فرأى بصرها أبا بكر، فسألت: أبن صاحبك يا أبا بكر، ؟ إني سمعت أنّه هجاني، فإن أره أضرب بهذا الحجر على فمه، فها رأت النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، وهي عنده،. فلا شكّ أنّه لا حدّ لحطّابة مثلها، أن تدخل حضور سلطان موصوف بحديث «لولاك لولاك» فتراه وهو في الحرز الإلهيّ...

#### الحادثة الخامسة:

يروى بالخبر الصحيح: أنّ عامر بن طفيل وأربد بن قيس سارا إلى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام متّفقين على قتله. فقال عامر: أنا أغفله، وأنت تضربه. ثم رأى أنّه لا يفعل شيئاً. فبعد ما انطلقا قال لصاحبه: لماذا لم تضربه. وقال: كيف أضربه وكلّل نويته رأيت أنّك تمرّ بيننا. فكيف أضربك ....

#### الحادثة السادسة:

يروى بالنقل الصحيح: أنّ شيبة بنعثان الحجي الذي قتل حمزة أباه وعمه ، جآء سرّاً في غزاة أحد أو حنين ، ليأخذ ثأره . فأتى حتى رفع السيف المسلول ، من ورآء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام . فسقط السّيف من يده بغتة . فنظر إليه الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام . فوضع يده على صدره . يقول شيبة : فلم يكن تلك الدّقيقة إنسان أحب إلى منه في الدّنيا . فآمن . فقالله الرّسول الأكرم عليه الصّلاة

والسلام: فانطلق وقاتل. فقال شيبة: فذهبت وقاتلت أمام الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. فلو أتى أبي حينئذ، لضربته أيضاً. وكذا جاء أحد اسمه فضالة إلى الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، وذلك بنيّة الاغتيال. فنظر إليه الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وتبسم. فقال: ماذا تحدّثت مع نفسك. ؟ واستغفر لفضالة. فآمن فضالة. وقال: لم يكن عندئذ أحد أحب إليّ منه في الدّنيا...

#### الحادثة السّابعة:

روي بالنقل الصحيح: أنّ اليهود ألقوا صخرة كبيرة من فوق الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، إلى المكان الذي قعد فيه، وذلك بقصد الاغتيال. فقام الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في ذلك الآن وفي تلك الدّقيقة. وبقي ذلك القصد السيّىء عقياً بحفظ الله تعالى...

هذا وتوجد حادثات كثيرة مثل هذه الأمثلة السّبعة...

وينقل أئمة الحديث وفي مقدّمتهم الإمام البخاريّ والإمام مسلم عن عائشة: أنّه بعد ما نزلت آية ﴿واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لمن كانوا يحرسونه أحياناً: «يآأيّها النّاس انصرفوا. فقد عصمني ربّي عزّ وجلّ » يعني: لاحاجة إلى الحراسة، فإنّ ربيّ يحفظني...

هذا، فيا في هذه الرّسالة من أوّلها إلى هنا، يدلّ على أنّ كلّ نوع وكلّ عالم من هذه الكآئنات يعرف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وأنها ذات صلة به. ويُرى معجزاته في كلّ نوع من الكآئنات.. فإذا أنّ ذلك الشّخص الكريم المسمّى بأحمد، مأمور الله تعالى ورسوله، ولكن باعتبار كونه خالق الكآئنات، وبعنوان ربّ جميع المخلوقات.. نعم: كما أنّ كلّ دآئرة تعرف وتعلم موظّفاً مفتشاً كبيراً من موظّفي سلطان، وإذا دخل أيّة دآئرة يتناسب معها، لأنه موظّف باسم سلطان الجميع، فإن

كان مفتش العدلية فقط مثلاً، يتناسب حينئذ مع تلك الدّائرة العدلية، ولا تعرفه دوآئر أخرى تمام المعرفة. وإن كان مفتش العسكريّة، لا تعرفه دآئرة الملكيّة، كذلك يفهم أنّ كلّ طآئفة في جميع دوآئر السّلطنة الإلهية، من الملك إلى النّباب والعنكبوت، تعرفه وتعلم به، أو يُعْلَم لها.. فإذاً أنّه خاتم الأنبياء ورسول ربّ العالمين، وأنّ لرسالته شمولاً فوق كلّ الأنبياء...

# الإشارة السادسة عشرة

إنّ الخوارق التي ظهرت قبل بعثة النبوّة، ولكنها كانت متعلّقة بالنبوّة، ممّا تسمّي بالإرهاصات، هي دلآئل النبوّة أيضاً.. وهذه الخوارق على ثلاث أقسام..

# القسم الأوّل:

هو ما أخبره التوراة والإنجيل والزّبور وصحف الأنبياء في حق النبوّة الأحديّة بنص القرآن. نعم: لما كانت تلك الكتب ساويّة ، وكان أصحابها أنبيآء ، كان من الضروريّ والقطعيّ أن تبحث قطعاً على كلّ حال ، عمّن ينسخ أديانهم ويبدّل شكل العالم ويضيء نصف الأرض بما جآء به من النور . نعم: إنّ تلك الكتب الّتي تخبر عن صغار الحوادث ، هل يمكن أن لا تخبر عن الحادثة المحمديّة الّتي هي أعظم حادثة البشر . ؟ فإذا كانت تخبر عنه بالبداهة ، فهي على كلّ حال إما أن تكذّبه حتى تنقذ أديانهم عن الحدم ، وكتبهم عن النسخ ، وإمّا أن تصدّقه حتّى تخلص طاحب الحقيقة ، مع أنّه لا يوجد في أيّ كتاب ، أمارة التكذيب قطعاً باتفاق الأصديق ، وإذا وجد التصديق بصورة مطلقة ، ووجد ما يقتضى وجود هذا التصديق من علّة التصديق من علّة

قطعيّة وسبب أصليّ، فنحن نثبت وجود ذلك التصديق بثلاث حجج قاطعة دالّة عليه...

### الحجّة الأولى:

أنّ الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام يقول لهم بلسان القرآن: إنه يوجد في كتبكم تصديقي وأوصافي، وهي تصدّقني فيا أبيّنه من الأمور، ويتحدّاهم بآيات مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتّوْرِيةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَسَائَنا وَنِسائَكُمْ وَنِسائَنا وَنِسائَكُمْ وَنِسائَنا وَنِسائَكُمْ وَنِسائَكُمْ وَنِسائَكُمْ وَنِسائَنا وَنِسائَكُمْ وَالله والله والله

#### الحجة الثانية:

أنّ عبارات التوراة والإنجيل والزبور ليست معجزة كالقرآن، وقد ترجمت ترجمة فوق ترجمة، فلذلك خالطها كثير من الكلمات الأجنبية، والتبست أقوال المفسّرين وتأويلهم الخاطيء، بآياتها، وكذا ألحقت بها تحريفات الجهلاء وبعض ذوي الغرض أيضا، فكثرت التحريفات والتغييرات في تلك الكتب على هذه الصورة، حتّى إنّ العلاّمة المشهور الشيخ رحمة الله الهنديّ أثبت لعلمآء اليهود وقسيسي النصارى، تحريفات الكتب السابقة في آلاف مواضع منها، فأفحهم بها.. فمع هذا القدر من المحرّفات قد استنبط الحسين الجسريّ المشهور رحمة الله عليه مأة وعشرة

دلائل في حق النبوة الأحمدية من تلك الكتب في هذا العصر أيضاً. وكتب تلك الدلائل في الرسالة الحميديّة، وقد ترجم المرحوم إسماعيل حقي المنسطرلي، تلك الرسالة، بالتركيّة، فمن شآء يراجعها ويراها. وكذا إنّ كثيرين من علماء اليهود والنّصارى أقرّوا واعترفوا بأنّ أوصاف محمد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام مكتوبة في كتبنا. نعم: قد اعترف في مقدّمتهم، هرقل المشهور من ملوك الرّوم، وهو غير مسلم، فقال: نعم: إنّ عيسى يخبر عن محمد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام.

وكذا أنّ حاكم مصر ملك الرّوم المسمّى بمقوقس، وابن صوريا وابن أحطب وأخاه كعب بن الأسد والزّبير بن باطيا من مشاهير علماء اليهود، وأمثالهم من العلماء والرّؤساء المشهورين اعترفوا مع بقاءهم غير مسلمين، فقالوا: نعم توجد أوصافه في كتبنا، وهي تبحث عنه.. وكذا أنّ الذين تركوا العناد من مشاهير علماء اليهود ومشاهير قسيسي النّصارى، فآمنوا بعد ما رأوا الأوصاف المحمّدية في الكتب السّابقة، أظهروا أوصافه في التّوراة والإنجيل وأفحموا بها سآئر علماء اليهود والنّصارى.

فمنهم عبد الله بن سلام المشهور ووهب بن منبّه وأبي ياسر وشامول. وكان شامول هذا في عهد تبّع ملك اليمن. فكما آمن تبّع غياباً قبل البعثة، كذلك شامول أيضاً.. ومنهم أسيد وثعلبة، فإنّ عارفاً بالله يقال له ابن هيبان نزل ضيفاً على قبيلة بني النّضر قبل البعثة. فقال: «قريب ظهور نبيّ هذا دار هجرته » فتوفّي هناك. ثم لمّا قاتلت تلك القبيلة، الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، برز أسيد وثعلبة إلى الميدان، وناديا تلك القبيلة، فقالا: «والله هو الذي عهد إليكم فيه ابن الميدان، فناديا تلك القبيلة، فقالا: «والله هو الذي عهد إليكم فيه ابن هيبان. فلا تقاتلوه. ولكنّهم لم يصغوا إليها. فوجدوا بلآءهم.. وكذا أنّ كثيراً من علمآء اليهود كابن بنيامين ومخيرق وكعب الأحبار رأوا الأوصاف النّبويّة في اليهود كابن بنيامين ومخيرق وكعب الأحبار رأوا الأوصاف النّبويّة في

كتبهم، فآمنوا.. وكذا أنّ بحيرا الرّاهب المشهور من علماء النّصارى الذي سبق ذكره، أضاف القريشيّين، لأجل الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسَّلام، إذ ذهب مع عمَّه إلى نحو الشَّام، وكان في اثنى عشر عاماً من عمره. فرأى أنّ السّحابة التي كانت تظلّ الرّكب، هي تظلّ في مكان الرُّكب بعدُ. فإذا أنَّ الذي أريده بقى هناك. ثم بعث رجلاً، فأتى به أيضاً. فقال: الرَّاهب لأبي طالب: ارجع واذهب به إلى مكة. فإنّ اليهود حسود. وإنّ أوصاف هذا مذكورة في التّوراة. فيختانون به.. وكذا أنّ نسطور الحبشة، ورئيس الحبش النجّاشيّ عاينا الأوصاف المحمّدية في كتبهم، فآمنا معاً. وكذا أنّ عالماً نصرانيّاً مشهوراً يسمّى بضغاطر رأي صفاته في الكتب، فآمن وأعلن إيمانه بين الروم، فاستشهد. وكذا أنّ حارث بن أبي شمر الغسّانيّ وهو من كبار رؤسآء الدّين ومن ملوك الشّام، أي صاحب إيليا، وهرقل وابن ناطور والجارود، وأمثالهم من مشاهير رؤسآء النصارى رأوا صفاته في كتبهم، فآمنوا إلا أن هرقل لم يظهر إيمانه لسلطنة الدّنيا.. وكذا سلمان الفارسيّ وهو كان أوّلاً نصرانيّاً مثل هؤلاء. وكان يطلب الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام بعد أن رأى أوصافه.. وكذا أنّ عالماً مهمّاً يسمّى بتميم، والنجّاشيّ رئيس الحبشة المشهور، وأساقفة نجران كلّهم يخبرون متَّفقين ويقولون: إنَّنا رأينا الأوصاف النبويَّة في كتبنا، فآمنًّا لذلك ...

#### الحجّة الثّالثة:

فها نحن نبين على سبيل المثال، عدّة أمثلة من آيات التوراة والإنجيل والزّبور المتعلّقة بنبيّنا عليه الصّلاة والسّلام..

الأوّل: يوجد في الزّبور آية هكذا: « اللهمّ ابعث لنا مقيم السنّة بعد الفترة » فمقيم السّنة اسم أحمد ..

وآية الإنجيل: (قال المسيح إني ذاهب إلى أبي وأبيكم ليبعث لكم الفارقليطا) يعني: أذهب ليأتي إليكم الفارقليط، يعني: ليأتي أحمد..

وآية ثانية من الإنجيل: (إنّي أطلب من ربّي فارقليطا يكون معكم إلى الأبد) يعني: أسأل ربيّ نبيّاً يفرق الحقّ عن الباطل، يكون معكم إلى الأبد. والفارقليط بمعنى الفارق بين الحقّ والباطل، اسم النبيّ في تلك الكتب.

وآية التوراة: (إنّ الله قال لإبراهيم: إنّ هاجر تلد. ويكون من ولدها من يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع). يعني: أنّ هاجر أمّ إسماعيل تكون ذات أولاد. ويخرج من بين أولادها من يكون يده فوق الجميع، ويفتح إليه يد الجميع بالخشوع والإطاعة..

وآية ثانية من التوراة: (وقال ياموسى: إنّي مقيم لهم نبيّاً من بني إخوتهم مثلك. وأُجْري قولي في فمه. والرّجل الذي لا يقبل قول النبيّ الذي يتكلّم باسمي، فأنا أنتقم منه) يعني: أنّي أبعث بواحد مثلك من بني إسماعيل الذين هم إخوة بني إسرائيل. وأضع كلامي في فيه. ويتكلّم بوحيى. وأعذّب من لا يقبله...

وآية ثالثة من التوراة: ﴿قال موسى ربّ إنّي أجد في التّوراة أمّة هم خير أمّة أخرجت للنّاس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فاجعلهم أمّتي. قال تلك أمّة محدّ ﴾...

إخطار: ورد اسم «محمّد» في تلك الكتب على صورة أسماء سريانيّة، وبأسماء عبرانيّة بمعنى «محمّد» مثل «مشفّح ومنحمنّا وحمياطا » وإلاّ فإنّ صريح اسم «محمّد» كان قليلاً. والقسم الصّريح منه حرّفته اليهود الحسود...

وآية الزّبور: (يا داود يأتي بعدك نبيّ يسمّى أحمد ومحّداً صادقاً وسيّداً. أمّته مرحومة).

وكذا أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص من العبادلة السبعة،الذي بحث كثيراً في الكتب السّابقة، وعبد الله ابن سلام الّذي كان أوّل من أسلم من مشاهير علماء اليهود، وكعب الاحبار المشهور الّذي كان من متبحّري علماء اليهود، أعلنوا في التّوراة الّتي لم تصادف تحريفاً كثيراً بعد في ذلك الزّمان، هذه الآية الآتية نفسها وأظهروها. وجزء من تلك الآية هو: إنّ الله تعالى يقول خطاباً للنبيّ الآتي، بعد الخطاب مع موسى: ﴿يَا أَيّها النّبيّ إنّا أرسلناك شاهداً ومبشّراً وتذيراً وحرزاً للأمّيّن. أنت عبدي سمّيتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيّئة السيّئة، بل يعفو ويغفر لن يقبضه الله حتى يقيم به المللة العوجاء، بأن يقولوا «لا إله إلا الله »...

وآية أخرى من التوراة: (محمد رسول الله. مولده بمكة. وهجرته بطيبة. وملكه بالشّام. وأمّته الحمّادون) فلفظ «محمّد» في هذه الآية ورد في اسم سرياني بمعنى «محمّد»...

وللتوراة آية أخرى أيضاً: (أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل). فيخاطب في هذه الآية، النبيّ الّذي سيأتي بعد موسى، من أولاد إساعيل الّذين هم إخوة بني إسحاق...

وآية أخرى أيضاً من التوراة: (عبدي الختار ليس بفظ ولا غليظ). فالختار بمعنى المصطفى، وهو اسم النبي ...

وفي الإنجيل في تعريف النّبيّ الّذي سيجيء بعد عيسى، ويبشّر به في بعض آياته، بعنوان رئيس العالَم: (معه قضيب من حديد يقاتل به. وأمّته كذلك). فهذه الآية تدلّ على أنّه سيجيء نبيّ صاحب سيف ومأمور بالجهاد. والقضيب الحديد هو السّيف. وأنّ امّته ايضا تكون ذات سيف مثله، أي مأمورة بالجهاد. وآية: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ آخْرَجَ شَطْأَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزّرّاعَ كَزَرْعٍ آخْرَجَ شَطْأَةُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزّرّاعَ

ليَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ في آخر سورة الفتح تشير إلى هذه الآية وآيات أخرى مثلها من الإنجيل، فتعلن مع الإنجيل: أنّ محدّاً عليه الصّلاة والسّلام صاحب سيف ومأمور بالجهاد.

وفي الباب الثّالث والثّلاثين من الكتاب الخامس من التّوراة هذه الآية: (إنّ الله تعالى أقبل من طور سينآء، فطلع علينا من جبل ساعير. وظهر في جبال فاران). فكما أنّ هذه الآية تخبر عن النبوّة الموسويّة بتعبير «إقبال الحقّ تعالى في طور سينآء» وعن النبوّة العيسويّة بتعبير «طلوع الحقّ تعالى من ساعير» الّتي هي عبارة عن جبال الشّام، كذلك تخبر بالضّرورة عن الرّسالة الأحمديّة بفقرة «ظهور الحقّ تعالى عن جبال فاران» الّتي هي عبارة عن جبال الحجاز...

وفي التوراة: تصديقاً لحكم ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاية ﴾ في آخر سورة الفتح، هذه الآية في حق أصحاب النبي الذي سيظهر من جبال فاران: (إنْ عَلَم القدسيين معهم وبأيانهم) فتوصفهم باسم القدسيين. يعني: أن أصحابه قدسيون وأولياء صالحون...

وفي كتاب أشعيا النبيّ في الباب الثّاني والأربعين، هذه الآية: (إنّ الحقّ سبحانه سيبعث في آخر الزّمان عبده الّذي اصطفاه واجتباه، ويرسل إليه الرّوح الأمين جبريل. فيعلّمه دين الله. وهو يعلّم النّاس على الوجه الّذي علّمه الرّوح الأمين. ويحكم بين النّاس بالحقّ. وهو نور يخرج النّاس من الظلمات إلى النّور. وإنّي أخبركم ما علّمنيه ربّي قبل الوقوع). فهذه الآية تبيّن أوصاف نبيّ آخر الزّمان محمّد عليه الصّلاة والسّلام، بصورة صريحة للغاية...

وفي الباب الرّابع من كتاب النبيّ ميخائيل المسمّى بميشائيل، هذه الآية: (تقوم في آخر الزّمان أمّة مرحومة. فيختارون الجبل المبارك على أن يعبدوا الحقّ هناك. ويجتمع هناك خلق كثير من كلّ إقليم.

فيعبدون الربّ الواحد ولا يشركون به). فهذه الآية تعرّف بصورة ظاهرة، جبل عرفات الّذي هو أفضل جبال الدّنيا، وتكبيرات الحجّاج القادمين إلى هناك، من كلّ إقليم، وعباداتهم، وتعرّف الأمّة الحمّديّة المشتهرة باسم الأمّة المرحومة...

وفي الزّبور في الباب الثّاني والسّبعين، هذه الآية: (إنّه يملك الأرض من البحر إلى البحر، ومن الأنهار إلى مقطع الأرض ومنتهاها، ويرسل إليه ملوك اليمن والجزآئر بالهدايا. ويسجد له الملوك وينقادون له. ويصلّى عليه كلّ وقت ويدعا له بالبركة كلّ يوم، ويتنوّر أنواره من المدينة، ويدوم ذكره أبد الآباد. ويوجد اسمه قبل وجود الشّمس، وينتشر ما دامت الشّمس،) فهذه الآية توصف بوجه واضح جدّاً، فخر العالم عليه الصّلاة والسّلام. فيا عجباً!. أيّ نبيّ جاء بعد داود عليه السّلام، فنشر دينه من الشّرق إلى الغرب، وضرب الجزية على الملوك، واتّخذهم تحت انقياد كأنّهم يسجدون له، وفاز بصلوات خُمس نوع البشر ودعواتهم كلّ يوم، وأضاءت أنواره من المدينة، سوى محمّد العربي عليه الصّلاة والسّلام.؟. ومن يوجد غيره، ومن يستطيع أن يظهر غيره.؟.

والآية العشرون من الباب الرّابع عشر من إنجيل يوحنّا باللّغة التّركيّة، هي هذه: (انّي لا أتحاور معكم كثيراً بعد الآن، إذ يجيء رئيس العالم. وليس عندي شيء من خصآئله.) فالمراد من تعبير رئيس العالم هو فخر العالم، وعنوان فخر العالم، أشهر عنوان لحمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام...

والآية السابعة من الباب السّادس عشر من إنجيل يوحنّا أيضا هي. (أمّا أنا فأقول لكم الحقّ. إن ذهابي نافع لكم. فها لم أذهب لا يأتي إليكم المسلّي). فانظروا: من هو رئيس العالم ومن يسلّي النّاس حقيقة، غير

مجّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام؟. نعم: إنّه هو فخر العالم، وهو الّذي يسلّى الإنسان الفاني وينقذه عن الإعدام الأبديّ...

وكذا أنّ الآية الثّامنة من الباب السّادس عشر من إنجيل يوحنّا: (إنّه إذا جآء يُفحِم العالم فيما يتعلّق بالفساد والصّلاح والحكم). فمن جآء فقلب الفساد بالصّلاح، وأنقذ العالم عن الخطايا والشّرك وبدّل سياسة الدّنيا وحاكميّتها، سوى محمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام.؟.

وكذا أنّ الآية الحادية عشرة من الباب السّادس عشر من إنجيل يوحنّا: (فإنّه قد حان حكم قدوم رئيس هذا العالم). فها إنّ رئيس العالم هو أحمد محمّد سيّد البشر عليه الصّلاة والسّلام...

والآية الثّالثة عشرة من الباب الثاني عشر من إنجيل يوحنّا أيضاً: (أمّا إذا جاء روح الحقّ ذلك، فإنّه يرشدكم جميعاً إلى الحقيقة، لأنّه لا يتكلّم من تلقاء نفسه. ويذكر كلّ ما يسمعه ويخبركم عن أمور مستقبلة). فهذه الآية صريحة. فيا للعجب!. من يدعو كافّة النّاس دفعة إلى الحقيقة، ويُلْقِي كلّ أخباره عن الوحي، ويذكر ما يسمعه عن جبريل، ويخبر تفصيلاً عن القيامة والآخرة، ومن يكن أن يكون إيّاه، غير محمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام.؟.

وكذا يوجد للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في كتب الأنبيآء أسماء سريانية وعبرانية بمعنى محد وأحمد والمختار. فاسمه في صحف شعيب، «المشفّح» بمعنى محد. وفي التوراة أيضا «المنحمنا» بمعنى محد أيضا، و «حمياطا» بمعنى نبي الحرم، وفي الزّبور يسمّى باسم المختار، وفي التوراة أيضا «الخاتم». وفي التّوراة والزبور: «مقيم السّنة». وفي التوراة أيضا «الخاتم». وفي التّوراة والزبور: «مقيم السّنة». وفي

<sup>(</sup>١) نعم: إِنَّ ذلك الرَّئيس الكريم، سلطان ورئيس له ثلاثاًة وخسون مليوناً على الأقل، من الأتباع والرعيّة في كلّ عصر من أكثر العصور، في ألف وثلاثاًة وخسين عاماً، يطيعون أوامره بكيال التسليم والانقياد، ويجدّدون بيعتهم به بالتسليم عليه كلّ يوم... المُؤلّف...

صحف إبراهيم وفي التوراة: «ماذماذ». وفي التوراة: «أحيد». قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: (اسمى في القرآن محمّد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد).. ومن أسهام النَّبيّ في الإنجيل ايضاً (صاحب القضيب والهراوة). يعنى: صاحب السّيف والعصا. نعم: إنّ أعظم نبيّ صاحب سيف بين الأنبيآء، ومأمور مع أمّته بالجهاد، هو الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام.. وكذا في الإنجيل (صاحب التَّاج). نعم: إنَّ عنوان صاحب التَّاج مخصوص بالرَّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام. فإنَّ التَّاجِ هو العهامة. يعنى: اللفافة. والقوم الَّذي كان يلف العمامة والعقال بين الشّعوب في الزّمن القديم، باعتبار العموم، إنّا هو العرب. فالمراد من صاحب التّاج في الإنجيل، هو الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام قطعاً .. وكذا في الإنجيل: (البارقليط، أو الفارقليط) . وقد فسّر في تفاسير الإنجيل بمعنى المحقّ الّذي يفرق بين الحقّ والباطل، وهو اسم النبيّ الّذي سيأتي في الآخر ويسوق النّاس إلى الحق .. وفي موضع من الإنجيل: (قال عيسى: إنّى سأذهب ليأتي رئيس العالم). فيا عجباً!. من جآء بعد عيسى عليه السّلام يكون رئيساً للعالم ويفرق بين الحقّ والباطل، ويميّز بعضها عن بعض، ويرشد النّاس بدلاً عن عيسى عليه السّلام، سوى الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام.؟. فإذاً أنّ عيسى عليه السّلام يبشّر أمّته دآمًا، ويخبرهم ويقول: سيأتي أحد لا يبقى الحاجة إليّ، وأنا مقدّمة له ومبشّر به، كما تصرّح به هذه الآية الكريمة: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ إِنَّى رَسُولُ اللهِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرايةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ... نعم: إنّ عيسى عليه السّلام يبشّر أمّته مرّات كثيرة في الإنجيل بأنَّه سيأتي أهم رئيس للنَّاس. ويذكر ذلك الرّئيس ببعض أسماء.

ولا شك أن تلك الأسماء سريانية وعبرانية رآها (١) أهل التّحقيق . وهي عليه بعنى «أحمد ومجد وفارق بين الحق والباطل ». فإذا أنّ عيسى عليه السّلام يبشّر بأحمد عليه الصّلاة والسّلام مرّات كثيرة ...

سؤال: فإن قلت: لماذا يبشّر به عيسى عليه السّلام أزيد من كلّ نيّ. والآخرون يخبرون عنه فقط. ولا يبشّرون به ٢٠٠٠ والإحبار على صورة البشارة قليل...

فالجواب: ذلك لأن أحمد عليه الصلاة والسلام ينقذ عيسى عليه السلام عن تكذيب اليهود وافترآئهم تكذيباً هآئلا وافترآء رهيباً، وينقذ دينه عن تحريفات فزيعة، مع أنه صاحب شريعة عالية تكمّل بأحكامها نقص الشريعة العيسوية، وجامعة سهلة بالنسبة إلى شريعة بني إسرآئيل الذين لا يعرفون عيسى عليه السلام. فلذلك يبشر مرّات كثيرة بأنه سيأتي رئيس العالم...

فهكذا يوجد في التوراة والإنجيل والزّبور وسآئر صحف الأنبياء، آيات كثيرة وأبحاث مهمّة عن نبيّ سيأتي في آخر الزّمان، كما ذكرنا بعض أمثلة منها. وأيضا يذكر ذلك النّبيّ في تلك

<sup>(</sup>۱) إنّ السيّاح المشهور الملقب بـ «أولياء چلي » قرأ هو نفسه هذه الآية التالية ، في الإنجيل الشّريف المكتوب في رق الفزال ، في ضريح شمعون الصّفا عليه السّلام، وهي هذه الآية النّازلة على عيسى عليه السّلام ، في حق الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: (إيتون) مولود. (آزربيون) يمني: يكون من نسل إبراهيم . (برونتون) يكون نبيّاً . (لوغسلين) لا يكون كاذباً . (نيت) (أفزولات) يكون مولده مكة . (كه كالوشير) يأتي بالصلاح . (تونومنين) اسمه المبارك . (مواميت (۱۳)) يكون أحمد محد مكة . (ايسفدوس) الذين يتبعونه . (تاكرديس) يكونون أسّ هذا العالم . (بيست بيت) وهو يكون رئيس العالم . . . المؤلف . . .

<sup>(</sup>٢) حرّفت كلمة (مواميت) هذه، عن (مَمَد) وهو عن (محّد).. المؤلف...

الكتب بأسماء كثيرة.. فيا عجباً!. من يمكن أن يكون نبي آخر الزّمان الذي يبحث عنه الأنبيآء في كتبهم هذه جميعاً في آيات مكرّرة، بهذا القدر من الاهتام، غير سيّدنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام. ؟.

## القسم الثّاني:

من الإرهاصات ودلآئل النبوّة. والمقصود منه: أنّ الكهّان وبعض الأوليآء والعارفين بالله في ذلك الزّمان أخبروا عن مجيء الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في زمان الفترة قبل البعثة الأحمديّة، ونشروا أخبارهم وتركوها للأعصار التّالية بأشعارهم. وهي كثيرة. ونحن نذكر قسمًا مشهوراً ومنتشراً نقله أهل السّير والتّاريخ وقبلوه...

فمنها: أنّ ملكاً من ملوك اليمن يقال له: تبع، رأى أوصاف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام، في الكتب السّالفة، فآمن به، وأعلن شعراً له وهو: (شهدتُ على أحمدَ أنّه • رسول من الله باري النّسم • فلو مُدَّ عمري إلى عمره • لكنتُ وزيراً له وابنَ عمّ). يعني: أنّي صدّقت رسالة أحمد عليه الصّلاة والسّلام. فلو أدركت زمانه لكنت له وزيراً وابن عمّ. يعني: كنت فدآئيه كعليّ...

الثّاني: قص بن ساعدة المشهور. وهو إنسان موحد ومنوّر الضّمير وأشهر خطباء قوم العرب وأهمّهم. فهذا الرّجل يعلن الرّسالة الأحديّة قبل البعثة النّبويّة أيضا، بهذا الشعر: (أرسل فينا أحمدا خير نبيّ قد بُعث • صلّى عليه الله ما عج له ركب وحث).

الثّالث: كعب بن لؤي من أجداد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أعلن النبوّة الأحديّة على أثر الإلهام، بهذا الوجه: (على غفلة يأتي النّبيّ محمّد • فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها). يعني: سيأتي فجئة محمّد النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، فيخبر أخباراً صادقة...

الرّابع: سيف بن ذي يزن من ملوك اليمين، رأى أوصاف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في الكتب السّابقة، فآمن به واشتاق إليه. فلمّا سار عبد المطّلب جدّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام إلى اليمن مع ركب قريش، دعاهم سيف بن ذي يزن، فقال لهم: (إذا ولد بتهامة، ولد بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة. وإنّك يا عبد المطّلب لجدّه). يعني: يولد بالحجاز مولود بين كتفيه علامة كالخاتم. فذلك المولود سيصبح إماماً لكافّة النّاس. ثم دعا عبد المطّلب سرّاً، فقال له:وإنّك جدّ سيصبح إماماً لكافّة النّاس. ثم دعا عبد المطّلب سرّاً، فقال له:وإنّك جدّ دلك المولود.

الخامس: ورقة بن نوفل من أبناء عم خديجة. فإنه حزن الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام في بداية الوحي. فحكت خديجة الكبرى، تلك الحادثة لورقة بن نوفل المشهور. فقال ورقة: أرسليه إليّ. فسار الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام إلى ورقة. فقص عليه الكيفية الّي كانت في مبدء الوحي، فقال ورقة: (بشر يا محمد! أنّي أشهد أنّك أنت النبيّ المنتظر، وبشر بك عيسى)، يعني: لا تحزن، فإنّ تلك الحالة وحى، ولك البشرى فإنّك أنت النبيّ المنتظر، وبشر بك عيسى...

السّادس: عثكلان الحميريّ العارف بالله. فكان حينها يرى قريشاً قبل البعثة يسألهم: هل فيكم من يدّعي النبوّة. بنقولون: لا. ثمّ سألهم في وقت البعثة. فقالوا: نعم: إنّ واحداً يدّعي النّبوّة. فقال: إنّ العالم ينتظره...

السّابع: ابن العلا من مشاهير علماء النّصارى، أخبر عن النبيّ قبل البعثة وقبل أن يراه. ثمّ جاء ورأى النبيّ عليه الصّلاة والسّلام. فقال: (والّذي بعثك بالحقّ لقد وجدت صفتك في الإنجيل وبشّر بك ابن البتول). يعني: أنّي رأيت صفاتك في الإنجيل. فآمنت بك. وبشّر ابن مريم بقدومك، في الإنجيل.

الثّامن: النّجاشيّ ملك الحبشة الّذي سبق بحثه، قال: (ليت لي خدمته بدلاً عن هذه السّلطنة). يعني: ليتني كنت خادماً لحمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام بدلاً عن هذه السّلطنة. فإنّ خدمته فوق هذه السّلطنة بكثير...

فالآن بعد هؤلآء العارفين الذين أخبروا عن الغيب بالإلهام الربّانيّ، كان الكهّان الّذين يخبرون عن الغيب بواسطة الأرواح والجنّ، أخبروا عن قدوم الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وعن نبوّته. وهم كثيرون. ونحن نذكر المشهورين منهم وعدداً صار في حكم المتواتر المعنويّ ونقل في أكثر التّواريخ والسّير. فنحيل أقوالهم وقصصهم الطّويلة على كتب السيّر، فنبحث عنهم إجالاً فقط...

الأوّل: كاهن مشهور اسمه شِقّ، كان له عين ويد ورجل، كأنّه نصف إنسان. فقد سجّل في التّواريخ بصورة قاطعة في درجة التّواتر المعنويّ: أنّ ذلك الكاهن أخبر عن الرّسالة الأحمديّة، وذكرها مراراً...

الثّاني: سطيح المشهور كاهن الشّام. وهو كاهن عاش كثيراً وكان أعجوبة خلقة، وجهه في صدره ولا عظام له كأنّه بدن بدون أعضاء. وقد اشتهرت بين النّاس في ذلك الزمان، أخباره الصّادقة الّتي أخبرها عن الغيب. حتّى إنّ كسرى، أي ملك فارس بعث رسولاً عالماً يقال له: موبذان، إلى الشّام ليسأل سطيحاً عن الرّؤيا العجيبة الّتي رآها، وعن سرّ سقوط أربع عشرة شرفة من قصره حين الولادة الأحمديّة. فقال سطيح: سيحكم فيكم أربعة عشر شخصاً. ثم تمحى سلطنتكم. وأيضا سيأتي أحد يظهر ديناً. فهو الذي يزيل دينكم ودولتكم. فبعث الخبر إلى كسرى بهذا المعنى. فهكذا أخبر ذلك السطيح بصورة صريحة، عن قدوم نبي آخر الزّمان...

وكذا أنّ سواد بن قارب الدّوسيّ وخنافر وأفعا نجران وجندل بن

جذل الكنديّ وابن خلصة الدّوسيّ وفاطمة بنت نعمان النّجاريّة وأمثالهم من الكهّان المشهورين أخبروا عن قدوم نبيّ آخر الزّمان، وأنّ ذلك النَّبيّ هو محمّد عليه الصلاة والسّلام على ما بيّن مفصّلاً في كتب السّير والتّاريخ...

وكذا أنّ سعد ابن بنت كريز من أقارب سيّدنا عثان تلقّي خبر نبوّة الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام، عن الغيب بواسطة الكهانة. فقال لعثان ذي النُّورين في بداية الإسلام: انطلق إليه وآمن به. فأتى عثان وآمن به في البداية. فذكر سعد تلك الحادثة بشعر له، وهو: (هدى الله عثمان بقولي إلى الَّتي • بها رشده والله يهدي إلى الحقُّ)....

وكذا أنَّ الجنَّ الَّذين يُسْمَع صوتهم ولا يُرى شخصهم، ويقال لهم: الهواتف، أخبروا مراراً كالكهّان عن قدوم الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام...

فمنها: أنَّ الماتف الجنَّيِّ هتف على ذياب بن الحارث بقوله: (يا ذياب يا ذياب، اسمع العجب العجاب، بعث محمّد بالكتاب، يدعو بمكّة فلا يجاب). فصار سبباً لإسلامه وإسلام غيره...

وكذا نادى هاتف جني، سالم بن قرّة الغطفاني بقوله: (جآء حق فسطع، ودمّر باطل فانقمع). فصار سبباً لإيمان بعضهم... وبشارات هؤلآء الهواتف وأخبارهم مشهورة وكثيرة...

وكذا كما أنّ الكهّان والهواتف أخبروا عن عجيته، كذلك الأصنام وما ذبح للأصنام أخبرت أيضا عن رسالة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام...

فمن القصص المشهورة: أنّ صنم قبيلة مازن قالت منادية: (هذا النَّيِّ المرسل، جآء بالحقّ المنزل) فأخبرت عن الرَّسالة الأحديّة. وأيضا أنّ الحادثة المشهورة التي صارت سبباً لإسلام عبّاس بن مرداس، هي: أنّه كانت له صنم يقال لها: ضار، فصوّتت تلك الصّنم بقولها: (أودى ضار، وكان يُعْبَد مدّة قبل البيان من النّي محمّد). وقد سمع سيّدنا عمر قبل الإسلام من ذبيحة الصّنم هكذا: (يا آل الذّبيح أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله)... فهكذا توجد أحداث كثيرة كهذه الأمثلة قبلتها الكتب الموثوق بها، ونقلتها...

وكما أنّ الكهّان والعارفين بالله والهواتف، حتى الأصنام والذّبائح أخبروا عن الرّسالة الأحمديّة فصار كلّ حادث سبباً لإيمان بعض النّاس، كذلك كانت عبارات مثل (محمّد مصلح أمين) بالخطّ القديم على بعض الحجارة وفي القبور وشواهدها. فآمن بعض النّاس بسببها.. نعم: إنّ ما كان على الحجارة من عبارة (محمّد مصلح أمين) بالخطّ القديم، هو عبارة عن الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لأنّه كان سبعة رجال أسماءهم «محمّد» قبله بزمن قريب من عهده جدّاً، لا غير. ولم يكن لؤلئك الرجال السّبعة لياقة بتعبير «المصلح والأمين»...

#### القسم الثالث:

من الإرهاصات، هو الخوارق والحوادث الّتي حدثت حين ولادة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وقد ظهرت تلك الحوادث بصورة لها علاقة بولادته، وكذا كان بعض حوادث قبل البعثة، كلّ منها معجزة مستقلّة، وهذه كثيرة، فنذكر منها على سبيل المثال عدّة أمثلة مشهورة قبلها أمّة الحديث، وتحقّق صحّتها...

الأوّل: ما رأته أمّه وأمّ عثان بن العاص، وأمّ عبد الرّحمن بن عوف اللّتان كانتا عند أمّه، ليلة الولادة النبويّة، من نور عظيم. فقالت الثّلاث: لقد شاهدنا نوراً حين ولادته أضآء لنا المشرق والمغرب...

الثَّاني: انتكس أكثر ما في الكعبة من الأصنام تلك اللّيلة...

الثّالث: اهتز أيوان كسرى الشّهير، يعني قصره المشهور، تلك اللّيلة، فانشق وسقطت منه أربع عشرة شرفة ...

الرّابع: غارت في تلك اللّيلة بحيرة ساوة الّتي كانت تُقدّس. وانطفأت نار المجوس الّتي اتّخنتها معبودة وكانت تشتعل وتتوقّد دآمًا ولم تنطفىء منذ ألف سنة في إصطخر آباد. فانطفأت ليلة الولادة.. فهذه الحوادث الثّلاث أو الأربع تشير إلى أنّ ذلك المولود الّذي قدم إلى الدّنيا من جديد سيزيل عبادة النّار، ويزّق قصر سلطنة فارس، ويمنع تقديس ما لم يأذن به الله...

الخامس: وإن لم يكن في ليلة الولادة، إلا أنّه من حيث زيادة قربه من الولادة، تكون تلك الأحداث من الإرهاصات الأحمديّة أيضا. وهي وقعة الفيل الّتي بيّنت في سورة الفيل بالنّهن القاطع. وذلك أن ملك الحبشة المسمّى بأبرهة أتى لهدم الكعبة. فساق إلى الأمام فيلا جسيا يسمّى بالفيل المحمود.. ولمّا قرب من مكّة، لم يمش الفيل. فلم يجدوا الحيلة فرجعوا. وغلب عليهم طير أبابيل وشتّتهم فهربوا. وهذه القصة العجيبة مشهورة تفصيلاً في كتب التّاريخ. فهذه الحادثة من دلاّئل نبوّة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لأنّ مكة المكرّمة الّتي هي قبلته ومولده ووطنه الحبيب،قد نجت في زمان قريب جداً من ولادته، عن هدم أبرهة، وذلك بصورة غيبيّة خارقة...

السّادس: شاهدت حليمة وزوجها مرّات كثيرة أنّ غهامة كانت تظلّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام حينها كان عند حليمة السّعديّة في صباه، لئلاّ يتأثّر عن الشّمس، وذلك بشهادتها. وذكرا ذلك للناس. واشتهرت تلك الحادثة بالصحة. وكذا رأى بحيرا الرّاهب قطعة سحاب تظلّ رأس الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، حينها سافر نحو الشام وهو في الثّانية عشرة من عمره، فأراها النّاس. وذلك ثابت بشهادة بحيرا

الرّاهب. وكذا رأت خديجة الكبرى مرّة ملكين على رأس الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يظلّانه كالسّحاب، وذلك قبل البعثة، حينها عاد من التّجارة مع خادمها المسمّى بميسرة. فحدّثت ذلك لميسرة. فقال لها: رأيت كذلك في جميع سفرنا...

السَّابِع: ثبت بالنَّقل الصّحيح: أنَّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام قعد تحت شجرة قبل البعثة. وكان ذلك المكان يابساً. فاخضر " دفعةً وتدلَّت أغصان الشَّجرة وأظلَّت على رأسه...

الثّامن: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام كان يقيم في بيت أبي طالب وهو صغير. فكان أبو طالب وأولاده إذا أكلوا معه شبعوا. وإذا لم يكن معهم في الطّعام لم يشبعوا. وهذه الحادثة مشهورة وقاطعة.. وكذا قالت أمّ أين الّي كانت تتعهد أمر الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام وتخدمه في صباه: إنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لم يشتك أيّ وقت عن الجوع والعطش، لا في صغره ولا في كبره...

التَّاسِع: كانت الزّيادة وكثرة البركة في أموال مرضعته حليمة السَّمديَّة، وفي لبن معزها خلافاً لقبيلتها. وهذه الحادثة مشهورة وقاطعة.. وكذا أنّ الذّباب كان لا يؤذيه ولا يقع على لباسه وجسده المبارك، كما أنّ من أولاده السيّد عبد القادر الجيلانيّ ورث ذلك الحال عن جدّه، فكان لا يقع (١) عليه النّباب أيضاً.

العاشر: كثرة هوي الشهب بعد ماولد الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، لا سيّما ليلة ولادته. وسقوط هذه النجوم علامة وإشارة إلى انقطاع الشياطين والجن عن الأخبار الغيبيّة، على ما أثبتنا هذه الحادثة قطعاً ببراهينها في المقالة الخامسة عشرة. فإنه لمّا طلع الرّسول الأكرم

<sup>(</sup>١) نعم: كان لا يقع على وجه أستاذنا الحبيب أيضاً.. المشاهدون من تلامذة النور..

عليه الصلاة والسلام على الدنيا، بالوحي، لا بد أن يسد أمام إخبارات الكهان والجان والخبرين عن الغيب تلك الأخبار الناقصة القاصرة الملفقة بالأكاذيب، حتى لا تشبه الوحي ولا تورث شبهة عليه.. نعم: كانت الكهانة كثيرة قبل البعثة. فختمها القرآن بعدما نزل. حتى إن كثيرين من الكهان آمنوا، لأنهم لم يجدوا بعد مخبريهم من طآئفة الجن فإذا أن القرآن أتى عليها. هذا وقد ظهر الآن أيضاً نوع من الكهانة في آورويا، بين «الإسپيرتيزمائيين» على صورة «مَدِيُوم»... ومها كان...

الحاصل: أنّه ظهرت إناس كثيرة وحوادث كثيرة جدّاً قبل النبوّة صدّقت نبوّة الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وأدّت إلى تصديقها.. نعم: إنّ إنساناً كرياً سيكون رئيساً (۱) للعالَم معنى، ويبدّل شكله المعنويّ، ويجعل الدّنيا مزرعة الآخرة، ويعلن قيمة مخلوقاتها، ويهدي الجنّ والإنس إلى طريق السّعادة الأبديّة، وينقذ الجنّ والإنس الفانين، عن الإعدام الأبديّ، ويفتح حكمة خلق العالم ومعمّاه وطلسمه المغلق، ويعلم مقاصد خالق العالمين، ويعلّمها، ويعرف ذلك الخالق ويعرّفه للكلّ، فلا شكّ أنّ كلّ شيء وكلّ نوع وكلّ طائفة تستحبّ قدومه وتنتظره وتستقبله حسن استقبال وتصفق على قدومه قبل أن يقدم، وتعلنه إن أغلم من جانب خالقها، كما رأينا في الإشارات والأمثلة السّابقة: أنّ أنواع الخلوقات تظهر معجزاته وتصدّق نبوّته بلسان المعجزات، كأنّها أنواع الخلوقات تظهر معجزاته وتصدّق نبوّته بلسان المعجزات، كأنّها أنواع الخلوقات تظهر معجزاته وتصدّق نبوّته بلسان المعجزات، كأنّها استقبلها حسن استقبال...

<sup>(</sup>١) نعم: إنّ السّلطان الذي قيل في وصفه: (لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك)، رئيس دامت سلطنته منذ ألف وثلاثماة وخسين سنة، وله في كلّ عصر بعد العصر الأوّل، ثلاثماة وخسون مليوناً من الأتباع والرّعايا على الأقّل، واتخذ نصف كرة الأرض تحت رايته، ويجدّد أتباعد بيمتهم به كلّ يوم بالصلاة والسّلام عليه، ويطيعون أوامره بكمال التّسليم... المؤلّف...

#### الإشارة السابعة عشرة

إنّ أعظم معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، بعد القرآن، هي ذاته. أعني ما اجتمع فيه من الأخلاق العالية. فقد اتّفق الأصدقاء والأعداء على أنّه كان في كلّ خصلة في أعلى طبقة. حتّى إنّ بطل الشجاعة الإمام عليّاً كان يقول مراراً: كنّا نتحصّ خلف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام ونلتجيء إليه حينها تشتد الحرب. وهكذا كان في جميع الأخلاف الحميدة مالكاً لأعلى درجة لا ينال إليها.. ونحيل هذه المعجزة الكبرى على الشّفاء الشّريف لعلاّمة المغرب القاضي عياض. الحقّ أنّ ذلك العلاّمة أثبت تلك المعجزة الخلّقية وبيّنها بياناً جميلاً...

وكذا أنّ معجزة أحمديّة عظمى ومصدَّقة بتصديق الأصدقاء والأعدآء، هي شريعته الكبرى. فإنّه لم يأت مثلها ولن يأتي.. ونحيل بيان هذه المعجزة العظمى نوع بيان، على ما كتبناها من المقالات الثلاث والثلاثين والكتوبات الثلاثة والثلاثين واللّمعات الإحدى والثلاثين والشّعاعات الثلاثة عشر...

وكذا أنّ معجزة كبرى متواترة وقاطعة من معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، هي شقّ القمر. نعم: إنّ انشقاق القمر هذا، قدروي بطرق كثيرة، بصورة متواترة عن كثير من أعاظم الصحابة كابن مسعود وابن عبّاس وابن عمر والإمام عليّ وأنس وحذيفة، مع أنّ آية ﴿ اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ قد أعلنت تلك المعجزة الكبرى للعالم. فلم يعارض مشركو قريش المعاندون في ذلك الزّمان، ما أخبرته هذه الآية، بالإنكار. بل إنّا قالوا: إنّه سحر. فإذا أنّ انشقاق القمر مقطوع به عند الكفّار أيضا... ونحيل هذه المعجزة الكبرى، على رسالة شق القمر التي كتبناها في حقّ انشقاق القمر، ذيلاً للمقالة الحادية والثّلاثين...

وكذا أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، كما أظهر معجزة انشقاق القمر لأهل الأرض، كذلك أظهر معجزة المعراج الكبرى لأهل السّموات.. فهذه المعجزة العظمى المسمّاة بالمعراج نحيلها على رسالة المعراج وهي المقالة الحادية والثّلاثون. فإنّ تلك الرسالة قد أثبتت تلك المعجزة الكبرى، حتى للملحدين أيضا، ببراهين قاطعة مدى كونها معجزة نيرة عالية صادقة. وإنّا نبحث عن معجزة حصلت عندما ذكر سياحته إلى بيت المقدس، التي هي مقدّمة معجزة المعراج، وطلب منه صباحاً، قوم قريش تعريف بيت المقدس. وذلك: أنه أخبر معراجه لقريش، صبيحة ليلة المعراج. فكذّبته قريش. وقالوا: إن كنت ذهبت إلى بيت المقدس، فعرّف لنا أبوابه وجدرانه وأحواله. يقول الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام (فكربت كرباً لم أكرب مثله قط. فجلّى الله لي بيت المقدس، وكشف الحجب بيني وبينه. حتّى رأيته فنعتّه وأنا أنظر إليه). فحينئذ رأت قريش أنّه يخبر عن بيت المقدس صدقاً وكاملاً. وكذا قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لقريش: إنّي بينها سرت في الطّريق رأيت عيركم. وسيأتي عيركم غداً في وقت كذا. ثمّ إنّهم انتظروا الرّكب في ذلك الوقت. فتأخّر ساعةً. فتوقّفت الشّمس ساعة بتصديق الحققين ليصدق إخبار الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، يعنى: أنَّ الأرض عطَّلت وظيفتها وسياحتها ساعة، لتصدق قوله، وأظهرت ذلك التعطيل، بسكون الشّمس.. فها إنّ الأرض الجسيمة تترك وظيفتها لتصدّق قولاً واحداً من أقوال محدّ العربي عليه الصّلاة والسّلام، وتصير الشّمس العظيمة شاهدة للأرض...

فمن لم يصدّق رسولاً مثله، ولم يمتثل أمره يكون شقيّاً أيّ شقاوة . ومن صدّقه وقال أمام أمره: سمعنا وأطعنا يكون سعيداً أيّ سعادة . فافهم ذلك، وقل: الحمد لله على الإيمان والإسلام ...

# الإشارة الثّامنة عشرة

إنّ من معجزات الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، أيضا، القرآن الحكيم الذي هو أعظم معجزة أبديّة جامعة لمآت دلآئل النّبوّة أثبت إعجازها بأربعين وجهاً. فقد أثبتت المقالة الخامسة والعشرون في بيان هذه المعجزة الكبرى، أربعين وجهاً من إعجازها، وبيّنتها إجمالاً، في مأة وخسين صحيفة تقريباً. فإذا نحيل هذه المعجزة العظمى التي هي مخزن المعجزات، على تلك المقالة. وإنّا نبيّن نكتتين أو ثلاث نكات فقط...

# النّكتة الأولى:

إن قيل: إن إعجاز القرآن في البلاغة. ومن حق كل الطبقات أن توجد حصصهم في إعجازه، مع أن إعجازه في البلاغة إنها يفهمه في الألف، عالم محتّق فقط...

#### فالجواب:

أنّ للقرآن الحكيم إزآء كلّ طبقة، نوعاً من الإعجاز. وأنّه يشعر وجود إعجازه بوجه مّا.

مثلاً: إنه (١) يظهر إزآء طبقة أهل البلاغة والفصاحة إعجازه في البلاغة الخارقة للعادة...

ويظهر (٢) إزآء أهل الشّعر والخطابة، إعجاز الأسلوب البديع. الغريب الجميل العالي. وذلك الأسلوب يستحسنه كلّ أحد، مع أنّه لا يقلّده أحد، ولا يُشيبه مرور الزّمان، فهو شابّ وطريّ دآمًا. وأنّه نثر منظوم ونظم منثور عال ولذيذ...

وكذا(٣) يظهر إزآء طبقة الكهّان والخبرين عن الغيب، إعجازه في

الاخبار الغيبية الخارقة للعادة...

ويظهر<sup>(1)</sup> إزآء طبقة أهل التاريخ وعلمآء حادثات العالم، إعجازه في أخبار الأمم السالفة وأحداثها، وأحوال الاستقبال والبرزخ والآخرة ووقائعها المذكورة في القرآن...

ويظهر (٥) إزآء طبقة علمآء الجُتمعات البشريّة وأهل السّياسة، إعجازه في دساتير القرآن القدسيّة. نعم: إنّ الشّريعة الكبرى المستنبطة عن ذلك القرآن تظهر سرّ ذلك الإعجاز...

وكذا<sup>(٦)</sup> يظهر إزآء الطبقة المتوغّلة في المعارف الإلهيّة والحقآئق الكونيّة، الإعجاز الموجود في الحقآئق القدسيّة الإلهيّة في القرآن، أو يُشعِر وجود الإعجاز فيها...

ويظهر (٢) القرآن إزآء أهل الطّريقة والولاية، إعجازه في أسرار آياته المتموّجة دآمًا كالبحر. وهكذا يفتح إزآء كلّ طبقة من الطّبقات الأربعين، نافذة ويظهر إعجازه فيها...

حتى (^) إنّه يظهر القرآن إزآء طبقة العوام الذين لهم آذان فقط ويفهمون المعنى بعض الفهم، إعجازه بتلاوته. فيصدّق صاحب الأذن أنّه لا يشبه كتباً أخرى. ويقول ذلك العاميّ: إنّ هذا القرآن إمّا تحت كلّ ما نسمعه من الكتب. فهذا لا يقوله أيّ عدوّ أيضا، وهو محال مأة درجة. فإذا هو فوق كلّ الكتب المسموعة. فإذا هو معجزة... فهذا الإعجاز الذي يفهمه هذا العاميّ ذو السّمع نوضحه بعض الإيضاح إعانة له. وذلك: أنّ القرآن المعجز البيان، لما ظهر تحدّى كلّ العالم، وأيقظ في النّاس حسين شديدين...

أحدهما: حس التّقليد في الأصدقآء، يعني: حسّ إرادة التّشبيه بأسلوب القرآن الحبيب، والتكلّم مثله...

والثّاني: حسّ انتقاد ومعارضة في الأعدآء، يعني: حسّ نقض دعوى الإعجاز بالمعارضة لأسلوب القرآن فقد كتب ملايين كتب عربيّة بهذين الحسّين الشّديدين، وهي بين أيدينا. فالآن إذا تلي مع القرآن، أبلغ كلّ هذه الكتب وأفصحها، فمن استمع إليها يقول قطعاً: إنّ القرآن لا يشبه واحداً من هذه الكتب. فإذا أنّ القرآن ليس في درجة كلّ هذه الكتب. فإذا أنّ القرآن ليس في درجة كلّ هذه الكتب. فإذا أنّ يكون تحت الكلّ. وذلك محال مأة درجة مع أنّه لا يستطيع أحد أن يقوله، حتى ولو كان الشيطان (۱) نفسه. فإذا أن القرآن المعجز البيان، فوق كلّ الكتب المؤلّفة.

حتى <sup>(1)</sup> إنّ القرآن الحكيم يظهر إعجازه بصورة عدم الإملال، إزآء الطّبقة الجاهلة العاميّة التي لا تفهم المعنى أيضا... نعم: إنّ ذلك العاميّ الجاهل يقول: إنّي إن أسمع شعراً أحسن وأشهر مرّتين أو ثلاث مرّات يورثني الملل. وأمّا هذا القرآن فلا يورث الملال أصلا. فكلّا دام أستطيب استاعه أكثر. فإذاً ليس هذا القرآن كلام النّاس...

وكذا<sup>(١٠)</sup> يظهر القرآن الحكيم إعجازه، إزآء طبقة الصبيان أيضا الدين يجتهدون لحفظه، وذلك بصورة توسّع ذلك القرآن الكبير، بكمال السهولة واليسر، في حافظات أولمّك الصبيان الذين لا يستظهرون صحيفة كتاب، وفي رؤسهم الصّغيرة اللطيفة الضعيفة البسيطة، وذلك مع تشابه الآيات والجمل المتاثلة التي تؤدّي إلى الالتباس والتشوّش في كثير من مواضعه...

حتى (١١) إنّ القرآن يُشعِر نوعاً من إعجازه، للمرضى والمحتضرين أيضا الذين يتأثرون عن اللّفط والكلام القليل، وذلك من حيث إنّهم يستطيبون نغمة القرآن ويستحلون زمزمته كهاء زمزم....

<sup>(</sup>١) إنَّ المبحث الأوَّل المنم. من المكتوب السَّادس والعشرين، حاشية هذه الجملة وإيضاحها... المؤلَّف...

الحاصل: أنّ القرآن الحكيم يظهر إعجازه، أو يُشعِر وجوده بأربعين وجهاً لأربعين طبقة مختلفة، ولإناس متغايرين ولا يحرم أحداً...

حتى أن للقرآن نوعاً من علامة الإعجاز إزآء طبقة من لا علم ولا قلب ولا سمع لهم، وإنّا يوجد أبصارهم أن فقط.

وذلك أنّ كلمات القرآن المعجز البيان المكتوب بخط الحافظ عثان، وبطبعه، ينظر بعضها إلى بعض. مثلا: لو ثقبت الأوراق تحت كلمة (وَثُامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) في سورة الكهف، يرى كلمة (قِطْمِيرِ) في سورة فاطر بانحراف يسير. ويفهم اسم ذلك الكلب. وإنّ كلمتي (مُحْضَرُونَ) في سورة يَس وقعت إحداها على الأخرى. وإنّ كلمتي (مُحْضَر بِنَ ومُحْضَرُونَ) فيسورة الصَّافَّات تنظر إحداهما إلى الأخرى، وتنظران إلى ما في سورة يس. فلو ثقبت إحداها ترى البواقي بانحراف يسير. وإنّ كلمتي (مَثْني) مثلا، في آخر سورة سبأ، وفي أوّل سورة فاطر تنظر إحداها إلى الأخرى. ومحاذاة مَثْنَيَيْن من ثلاث مَثْنَيات في جميع القرآن، لا يكون تصادفيّاً.. وأمثال هذه المذكورات كثيرة جدّاً. حتى إنّ كلمة واحدة ينظر أفرادها بعضها إلى بعض في خسة مواضع أوستة، ورآء الأوراق، بانحراف قليل. وإنّي رأيت قرآناً كتبت جمله المتناظرة في الصّحيفتين المتقابلتين، بالقلم الأحمر. فقلت عندئذ: إنَّ هذه الكيفيَّة أمارة نوع من المعجزة أيضا. ثم رأيت أنّ في القرآن جلاً متناظرة ورآء أوراق متعدّدة، ينظر بعضها إلى بعض بصورة مفيدة. هذا ولمّا كان ترتيب القرآن بالإرشاد النّبويّ، وكانت المصاحف المنتشرة المطبوعة، بالإلهام

<sup>(</sup>۱) وقد بقى وجه إعجازه إزآء طبقة من لا سمع ولا قلب لهم، وإنّا يوجد أبصارهم فقط، مجملاً ومختصرا وناقصاً للفاية، هنا. ولكن هذا الوجه من إعجازه قد بيّن في المكتوبين التّاسع والعشرين والثلاثين (۱) بوجه ساطع ولامع، ظاهر وباهر حتى يستطيع الأعمى أيضا أن يرى ذلك الوجه. وقد استنسخنا قرآناً يظهر ذلك الوجه من الإعجاز، فسيطبع إن شآء الله، ويرى كلّ أحد ذلك الوجه الجميل...

<sup>(</sup>١) وقد تصور المكتوب الثلاثون، ونوي بوجه لامع جدّاً. ولكن أعطى مكانه لغيره وهو إشارات الإعجاز، فلم يظهر هو نفسه... الموّلف...

الإلهي، كان في نقش القرآن الحكيم وفي خطّه ذلك، إشارة إلى نوع من علامة الإعجاز، لأن تلك الكيفية ليست من شأن التصادف، ولا من تصور فكر البشر. ولكن فيه انحراف، وذلك من نقص الطبع. فلو كان منتظا تاما لوقعت الكلمات بعضها على بعض، تماماً.. وكذا أن لفظ (الله) كرر بوجه بديع جداً، في كل صحيفة من السور المتوسطة والطويلة النازلة بالمدينة، إمّا خساً أو ستا أو سبعاً أو ثماني أو تسعاً أو إحدى عشرة مرة في الأغلب، فيظهر مع ذلك مناسبة عددية مفيدة جميلة في صفحى ورقة واحدة، وفي الصحيفتين المتقابلتين. (١-٢-٣- ع).

<sup>(</sup>١) وكذا (١٣) أنّ ألفاظ القرآن المزيّنة المقفّاة، وأساليبه الفصيحة المصنّعة، ومزاياه المآئدة إلى البلاغة التي تلفت النظر إليها، تورث الجدّ العالي والحضور الإلهي وجع البال، ولا تفسدها مع كثرتها، والحال أنّ ذلك النّوع من مزايا الفصاحة وصنعة اللفظ والنظم والقافية يخلّ الجدّ ويشمّ الظرّافة ويفسد الحضور ويفرق النّظر... حتى إنّ مناجاة الإمام الشّافعي رضالمشهورة التي هي ألطف المناجاة وأعلاها جداً ونظاً وكانت سبباً لرفع القحط والفلاّء عن مصر، كنت أقرأها مراراً كثيرة. فرأيت أنّها تخلّ الجدّ العالي للمناجاة، لأنّها كانت منظومة ومقفّاة. وهي وردي منذ ثماني أو تسع منين قلم أستطع أن أجع بين الجدّ الحقيقي وما فيها من القافية والنّظم، فعلمت من ذلك أن في نظم القرآن ومزاياه وقوافيه الفطرية الممتازة الخاصة به، نوعاً من الإعجاز، إزاء أهل الذكر والمناجاة الغذاك يعافظ على الجدّ الحقيقي والحضور التام، ولا يخلّها... فأهل المناجاة والذكر إن لم يفهموا هذا النوع من الإعجاز، عقلا، فإنّهم يحسّون به قلباً... المؤلّف...

<sup>(</sup>٧) إنّ سرّاً معنويًا من أسرار إعجاز القرآن المعجز البيان، هو: أنّ القرآن يبيّن درجة إيان الرّسول الأكرم المَظهر للاسم الأعظم عليه الصّلاة والسّلام، تلك الدّرجة العظيمة المشرقة جداً. وكذا يبيّن ويدرس بوجه فطري، مرتبة علو الذين الحق العالي الواسع العظيم جداً الذي يبيّن حقائق عالم الآخرة وعالم الرّبوبيّة تلك الحقائق العالية، كخريطة مقدّسة. وكذا يفيد خطاب خالق الكائنات، بعرّته وحشمته بلا حدّ، من حيث إنّه ربّ جميع الموجودات، فلو اتّحدت العقول البشرية كلها وصارت عقلاً واحداً، إزام إفادة الفرقان بهذه الصّورة، وبيان القرآن بهذا الوجه، لما استطاعت قطماً أن تقاومه وتعارضه، وذلك بسر قوله تعالى: ﴿قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعت الْإنْسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمَثْلُ هذا الْقُرْانِ لأ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعضُهُمْ بَبَعْض ظَهِيراً ◘﴾، لأنّ القرآن ليس قابلاً للتقليد والتنظير قطماً باعتبار هذه الأسس النّلاثة. فأين الثّرى من الثريًا؟.. المؤلف...

<sup>(</sup>٣) إنّ جميع صحآئف القرآن الحكيم تنتهي الآية في أواخرها، وتختتم نهايتها بقافية جميلة. وسر هذا التوافق، هو: أنّه اتّخذت آية المدانية التي هي أكبر الآيات، مقياساً للصحائف، وسورتا الإخلاص والكوثر، واحداً قياسياً للسطور. فلذلك تشاهد علامة إعجاز القرآن الحكيم، ومزيّته الجميلة هذه... المؤلّف...

 <sup>(</sup>٤) وقد اكتفي في هذا المبحث من هذا المقام، بأمارات صغيرة وأمثلة قصيرة وأوضاع جزئية يسيرة جداً
 من حقيقة مهمة عتشمة عظيمة، وكرامة مزيّنة محبوبة مشوّقة في جهة نجاح رسالة النور، وذلك بسبب

## النّكتة الثّانية:

لما كان للسحر رواج في عهد موسى عليه السلام أتى أهم معجزاته على وجه يشبه السحر، ولما كان علم الطبّ في حال الرّواج في زمن عليه السلام جآء غالب معجزاته من ذلك الجنس. فكذلك أنّ أكثر ما كان في حال الرّواج في عصر الرّسول الأكرم عليه الصلاة أكثر ما كان في حال الرّواج في عصر الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، في جزيرة العرب، كان أربعة أشياء، الأوّل: البلاغة والفصاحة.. الثاني: السّعر والخطابة.. الثالث: الكهانة والإخبار عن الغيب.. الرّابع: معرفة الحادثات الماضية والواقعات الكونية.. فلما نزل القرآن تحدي أصحاب هذه المعلومات الأربعة. فأقعد أوّلاً أهل البلاغة على الركبة دفعة. فاستمعوا للقرآن بحيرة. وثانياً: حير أهل الشعر والخطابة الذين ينطقون نطقاً منتظاً، وينشدون شعراً جيلاً، فأغضهم أناملهم وأجبرهم على إنزال أجمل أشعارهم المكتوبة بالذهب، فأغضهم السبعة المشهورة المعلقة مجدران الكعبة لتكون مدار الفخر، وأسقطها عن القيمة.. وكذا أسكت السّعرة والكهّان الخبرين عن وأسقطها عن القيمة.. وكذا أسكت السّعرة والكهّان الخبرين عن الغيب، فأنساهم أخبارهم الغيبية، وطرد جنهم. وقضى على الكهانة..

أفة الاستمجال، مع أنّ تلك الحقيقة العظيمة وتلك الكرامة المحبوبة تشكّلان منبع إشارات للرموز الفيبيّة، ولمات نوع من إعجاز القرآن، كما يشاهد بالعين، وسلسلة كرامة لرسالة النّور تسمّى بالتوافق، مع خسة أنواع أو ستة من أنواع ذلك التّوافق. ثم اكتُتِب قرآن بالتذهيب، يظهر لمعة إعجاز تطلع من توافق لفظ (الله) في القرآن. وكذا وُلّفت عماني رسائل صغيرة باسم (الرموزات الثّانية) في بيان الإشارات الغيبيّة والمناسبات اللّطيفة المستنبطة من توافق حروف القرآن. وكذا وُلّفت خس رسائل باسم (الإشارات القرآنية والكرامات العلويّة الثلاث والكرامة الفوثية) التي تصدّق رسالة النّور، وقدحها وتستحسنها بسر التّوافق...

فإذاً أنّ تلك الحقيقة المطيمة أحِنّ بها إجمالاً في تأليف رسالة الممجزات الأحمديّة. ولكنّ المؤلّف... رأى ظفراً منها فقط، وأراه. فلم يُنظر إلى ما ورآءه. فراح مهرولاً، مم الأسف... المؤلّف...

وكذا أنقذ المارفين بوقائع الأمم السّالفة وحوادث أحوال العالم، عن الكذب والخرافات. ودرّسهم الحادثات الماضية الحقيقيّة، والوقائع العالميّة النوريّة.. فهذه الطّبقات الأربع جثّت على ركبتهم أمام القرآن بكال الحيرة والحرمة، فصاروا تلامذة له. ولم يتشبّث أحد منهم في أيّ وقت، بالمعارضة مع سورة واحدة...

فإن قيل: كيف نعلم أنّه لم يعارض أحد، ولم يكن المعارضة ممكناً؟. فالجواب: أنّه لو كان المعارضة ممكناً لتُشْبِّث به على كلّ حال، لأن الاحتياج إلى المعارضة كان شديداً، فإنّ أديانهم وأرواحهم وأموالهم وأهلهم كانت تقع في التهلكة. فلو عورض لنجوا. ولو أمكن المعارضة لعارضوا على كل حال. ولو عارضوا لمال الكفّار والمنافقون إلى المعارضة على كلّ حال، والتزموها ونشروها لكلّ أحد لأنّهم كانوا كثيرين جدّاً، كما أنّهم نشروا كلّ ما يكون نقداً على الإسلام. ولو نشروها ووقع المعارضة لسجّل في التواريخ والكتب على كلّ حال، بصورة مشتهرة. فها هو ذا جميع التّواريخ والكتب في الميدان ليس في واحد منها شيء غير بعض فقرات مسيلمة الكذَّاب، مع أنَّ القرآن الحكيم تحدَّى دأَّمَّاً ثلاثا وعشرين سنة بحيث يطعن في الأعصاب ويهيّج العناد. وكان يقول: فأتوا بمثل هذا القرآن من أمّي مثل محمّد الأمين، وأظهروا مثله من مثله. فإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بهذا، فلا يكن ذلك الرّجل أميّاً. فليكن عالماً وكاتباً للغاية. وإذا كنتم لا تستطيعون أن تأتوا بهذا أيضاً، فلا يكن رجلاً واحداً. فليجتمع جميع بلغائكم وعلماًئكم، وليتعاونوا. بل ولتُعِنَّكُم آلهتكم التي تعتمدون عليها. وإذا كنتم لا تستطيعون أن تصنعوا بهذا الوجه أيضا، فاستفيدوا من الآثار البليغة التي كتبت منذ القديم. بل ادعو الأنسال المستقبلة إلى إعانتكم فأتوا بنظير القرآن وأظهروا مثله. وإذا لم تستطيعوا أن تفعلوا هذا أيضا، فلا يكن نظيراً لجموع

القرآن. بل ائتوا بنظير عشر سور منه. وإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بنظير حقيقي صحيح، إزآء عشر سور منه، فألَّفوا من حكايات وقصص لا أصل لها، وليكن نظيراً لنظمها وبلاغتها، فأتوابه. وإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بهذا أيضا، فأتوا بنظير سورة واحدة منه، ولا تكن السورة طويلة. ولتكن سورة قصيرة. فأتوا بنظيرها. وإلاّ فإنّ دينكم وأرواحكم وأموالكم وأهلكم تقع في الخطر، في الدّنيا وفي الآخرة.. فهكذا تحدّى القرآن الحكيم جميع الإنس والجنّ، ويتحدّاهم، لا في ثلاث وعشرين سنة، بل في ثلاثماًة وألف سنة، على صورة الإفحام في ثمان طبقات، مع أنّ أولئك الكفّار ألقوا بأنفسهم وأموالهم وأهلهم إلى التّهلكة في ذلك الزَّمان السَّابق. فاختاروا طريق الحرب ذلك الطَّريق الأفزع، وتركوا طريق المعارضة ذلك الطّريق الأسهل الأقصر. فإذا أنّ طريق المعارضة لم يكن ممكناً.. فهل يترك عاقل، لا سيًّا قوم في جزيرة العرب، لاسيًّا أذكياء مثل قريش في ذلك العهد، الطّريق السّهل القصير بأن يأتي أديب واحد منهم بنظير سورة واحدة من القرآن، فيؤمّن لهم النّجاة عن هجوم القرآن، ويسلكون الطّريق الأصعب، فيلقون بأموالهم وأنفسهم وأهليهم إلى التّهلكة؟. كلاّ...

الحاصل: أنه لم يمكن المعارضة بالحروف، فاضطرّوا إلى المحاربة بالسّيوف، كما قال الجاحظ المشهور...

فَإِن قيل: إِن بعض العلمَاء المحقّقين قالوا: لا تُعارَض آية، بل جملة، بل كلمة واحدة من القرآن، لا سورة منه، ولم تُعارَض.. فترى هذه الأقوال مبالغة ولا يقبلها العقل. فإنّه يوجد في كلام البشر جمل كثيرة تشبه جمل القرآن. فها هو سرّ حكمة هذا القول؟.

فالجواب: أنّ في إعجاز القرآن مذهبين. فالمذهب الأكثر الرّاجح: هو أنّ ما في القرآن من لطآئف البلاغة ومزايا المعاني، فوق طاقة البشر...

والمذهب الثَّاني المرجوح: هو أنَّ معارضة سورة من القرآن، في داخل قدرة البشر. ولكنّ الله تعالى منع عنها ليكون معجزة أحمديّة، كما أنَّ إنساناً يستطيع أن يقوم، ولكن إذا قال له نبيَّ: إنَّك لا تقوم، إظهاراً للمعجزة، فلم يستطع أن يقوم، يكون ذلك معجزةً. ويقال لهذا المذهب المرجوح: مذهب الصّرفة. يعنى: أنّ الله تعالى صرف الجنّ والإنس أن يعارضوا سورة من القرآن. فلو لم يمنعهم لعارض الجن " والإنس سورة منه. فعلى هذا المذهب يكون قول العلماء الذين قالوا: لا تُعارَض كلمة منه، حقاً، لأنّه إذا منعهم الله تعالى للإعجاز، لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم للمعارضة. ولو فتحوا أفواههم لا يخرجون كلمة منها إذا لم يكن بإذن الله... وأمَّا على المذهب الأوَّل وهو المذهب الرَّاجِح الأكثر، فللفكر الذي بيِّنه أُولَئك العلمَّاء وجه دقيق أيضا، وهو: أنّ جمل القرآن الحكيم وكلماته ينظر بعضها إلى بعض. فقد تكون كلمة واحدة تنظر إلى عشرة مواضع. فتوجد فيها عشر مناسبات وعشر نكات من نكت البلاغة كما بيّنًا بعض أمثلة من هذه، في التَّفسير المسمّى بإشارات الإعجاز، بين بعض جمل الفاتحة، وبين جل ﴿ آلَم • ذُلُكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه ﴾. مثلاً: كما أنّ وضع حجر بمثابة عقدة نقوش متعدّدة مختلفة في قصر منقّش، في مكان ينظر إلى جميع النَّقوش، يتوقَّف على معرفة ذلك الجدار كلَّه مع نقوشه، وأيضا كها أنّ توطيد حدقة الإنسان في رأسه، في مكانها، يمكن بمعرفة مناسبات الجسد كلُّه، ووظآئفه العجيبة، وأوضاع العين بالنَّسبة إلى تلك الوظآئف، كذلك أنّ بعض أهل الحقيقة الذين سبقوا في الحقآئق كثيراً بيُّنوا في كلمات القرآن مناسبات كثيرة جداً، وروابط ووجوهاً تنظر إلى سآئر الآيات والجمل، لا سيمًا أنّ علمآء علم الحروف تقدّموا أكثر، فبيَّنوا في حرف واحد من القرآن، مقدار صحيفة من الأسرار، وأثبتوها لأهلها.. وأيضا لمَّا كان القرآن كلام خالق كلِّ شيء ، يمكن أن يكون كلّ كلمة منه في حكم القلب والنّواة، فتكون في حكم القلب لجسد معنويّ، والنّواة لشجرة معنويّة متشكّلين من الأسرار حولها... فإذا يكن أن يوجد في كلام النّاس، كلمات بل جل وآيات، مثل كلمات القرآن، ولكنّها ثبتت في القرآن بوجه روعيت مناسبات كثيرة يلزم لتثبيتها في ذلك المكان، من علم محيط حتّى تثبت كذلك في مكانها اللآئق بها...

#### النّكتة الثّالثة:

لقد أحسن الحقّ سبحانه إلى قلبي، في وقت مّا، بتفكّر حقيقيّ بعبارة عربيّة، لإجمال ماهيّة القرآن المعجز البيان إجالاً ملخّصاً من خلاصتها. فالآن نكتب ذلك التفكّر بعينه عربيّاً. ثم نبيّن معناه. وهو: (سبحان مَنْ شِهد على وحدانيته، وصرّح بأوصاف جماله وجلاله وكماله، القرآنُ الحكيم المنوَّر جهاتُه السَّتَّ، الحاوي لسرٌّ إجماع كلٌّ كتب الأنبيآء والأولياء والموحَّدين المختلفين في الأعصار والمشارب والمسالك، المتَّفقين بقلوبهم وعقولهم على تصديق أساسات القرآن وكلّيات أحكامه على وجه الإجمال. وهو محض الوحى بإجماع المنزل والمنزَل عليه، وعين الهداية ومعدن أنوار الإيمان بالضرورة، ومَجْمعُ الحقائق باليقين، وموصل إلى السّعادة بالعيان، وذو الأثمار الكاملين بالمشاهدة، ومقبول الْمَلَكُ والإنس والجآنّ بالحدس الصّادق من تفاريق الأمارات، والمُؤيَّدُ بالدُّلائل العقليَّة باتفاق العقلاء الكاملين، والمصدَّقُ من جهة الفطرة السَّليمة بشهادة اطمئنان الوجدان، والمعجزة الأبديّة الباقي وجه إعجازه على مرّ الزّمان بالمشاهدة، والمنبسط دآئرة إرشاده من الملأ الأعلى إلى مكتب الصّبيان، يستفيد من عين الدّرس، الملآئكة مع الصّبيين. وكذا هو ذو البصر المطلق يرى الأشياء بكمال الوضوح والظُّهور، ويحيط بها، ويقلُّب العالم في يده ويعرُّفه لنا كما يقلُّب صانع السَّاعة، السَّاعة في كفّه ويعرّف للناس.. فهذا القرآن العظيم الشَّأن هو النَّا يقول مكرّراً: ﴿ أَللُّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ • فَاعْلَمَ اَنَّهُ لَا إِلٰهَ اللَّهُ اللهُ ا

فترجمة هذا التفكّر العربيّ ومأله، هو: أنّ جهات القرآن المعجز البيان، السَّت، مشرقة منوَّرة. فلا يدخل فيه الأوهام والشَّبهات، لأنّ ظهره يستند إلى العرش، ففي تلك الجهة نور الوحي. وأمامه وفي هدفه سعادة الدّارين. فمدّ يده إلى الأبد والآخرة. وهناك الجنّة ونور السَّعادة. وفوقه يتلألأ سكَّة الإعجاز. وتحته عمد الدَّليل والبرهان. وباطنه الهداية الخالصة. ويمينه يستنطق العقول مجمل ﴿أَفَلاَ يَعْقَلُونَ • ﴾ فيجبرها على التّصديق بقولها «صدقت ». وفي شماله يفيد القُلُوبِ أَذُواقاً روحيّة، فيستشهد الوجدان، وينطقه بقوله: بارك الله.. فمن أيّ زاوية ومن أيّة جهة يمكن أن يدخل لصوص الأوهام والشّبهات في هذا القرآن المعجز البيان؟. نعم: إنّ القرآن المعجز البيان جامع لسر إجماع كتب الأنبيآء والأوليآء والموحّدين المختلفة أعصارهم ومشاربهم ومسالكهم. يعني: أنَّ أولَّتك من أهل القلوب والعقول ذكروا في كتبهم أسس القرآن ومجمل أحكامه على وجه صدّقوا تلك الأسس وقبلوها. فإذاً أنَّهم في حكم جذور شجرة القرآن السَّاويَّة. وكذا أنَّ القرآن الحكيم يستند إلى الوحي. وهو وحي، لأنّ منزل القرآن ذا الجلال يظهر أنّ القرآن وحي ويثبت ذلك بالمعجزات الأحمديّة. وأنّ القرآن المنزَلَ أيضًا يظهر بما عليه من الإعجاز، أنه ينزل من العرش. وأنّ الرّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام، المنزلَ عليه يدلُّ حزنه في بداية الوحي، وغشيانه في وقت نزوله، وإخلاصه واحترامه للقرآن أكثر من كلّ أحد، على أنّه وحي يرد من الأزل، وينزل به ضيفاً. وكذا أن ذلك القرآن محض الهداية بالبداهة، لأنّ مخالفه هو الكفر والضّلال بالمشاهدة. وكذا أنّ القرآن معدن أنوار الإيمان بالضرورة. وعكس أنوار الإيمان، هو الظلمات قطعاً. وقد أثبتنا هذا إثباتاً قاطعاً في كثير من المقالات. وكذا أنُّ القرآن مجمع الحقآئق باليقين. فلا يدخل فيه الخيالات والخرافات. وأنّه يثبت بشهادة ما أسّسه من عالم الإسلام ذي الحقيقة، وما أظهره من الشّريعة الأساسيّة، وما أبداه من الكالات العالية: أنّ مباحثه التي تعود إلى عالم الغيب، هي عين الحقائق ولا خلاف فيها، كمباحثه في عالم الشهادة.. وكذا أنّ القرآن يوصل البشر إلى سعادة الدّارين ويسوقهم اليها بالعيان وبلا شبهة. فمن كان له شبهة فليقرأ القرآن وليستمع إليه مرّة واحدة، ماذا يقول؟. وكذا أنّ ما أثمره القرآن من الثَّار مكمَّلة ذات حياة. فإذا أنّ أصل شجرة القرآن ثابت في الحقيقة، وذو حياة، لأن حياة الثمرة تدلّ على حياة الشّجرة.. فانظر إلى ما أثمره في كلّ عصر، من الأثمار الكاملة المكمّلة الحيّة النيّرة كالأصفياء والأولياء .. وكذا إنّ القرآن مقبول الإنس والجنّ والملك ومرغوبهم بحدس وقناعة تنشآن عن أمارات متفرّقة لا حدّ لها، فإنّهم يجتمعون حوله باشتياق كالفراش حينها يتلى.. وكذا أنّ القرآن قد أيُّد وأُحْكِم بالدُّلاَّ ثُل العقليَّة، مع كونه وحياً. نعم: إنَّ اتَّفاق العقلاء الكاملين شاهد لهذا. فإن متبحري علمآء علم الكلام ودهاة الفلاسفة كابن سينا وابن رشد أثبتوا في مقدّمتهم، الأسس القرآنيّة بأصولهم ودلآئلهم متّفقين. وكذا أن القرآن مصدَّق بجهة الفطرة السّليمة. فإن لم يكن عارض ومرض، تصدّقه كلّ فطرة سليمة. فإذا أنّ الفطرة السّليمة تصدّق القرآن بشهادة اطمئنان الوجدان، نعم: إنّ الفطريّات تقول للقرآن، بلسان الحال: لا يمكن كال فطرتنا بدونك. وقد أثبتنا هذه الحقيقة في مواضع كثيرة... وكنذا أنّ القرآن معجزة أبديّة دائمة بالمشاهدة والبداهة. ويظهر إعجازه كلّ وقت، وأنّه أبديّ لا ينطفيء ولا ينقضي وقته كسآئر المعجزات. وكذا أنّ في مرتبة إرشاد القرآن سعةً بحيث يجتمع جبريل عليه السّلام، مع الطّفل الطّريّ، في درسه الواحد، ويستمعان لذلك الدرس، ويأخذان حصتها منه منكباً إلى منكب. وأنّ أدهى فيلسوف مثل ابن سينا، وأدنى عاميّ من أهل القرآءة يقرآن عين الدرس، ويأخذان درسها ركباً إلى ركب. حتّى إنّ ذلك العاميّ يستفيد أحياناً أكثر من ابن سينا بجهة قوّة الإيمان وصفوته. وكذا أنّ في القرآن بصراً يرى كلّ الكآئنات ويحيط بها، ويضع الكآئنات نصب العين، فيبيّن طبقاتها وعوالمها كصحائف كتاب. فكما أنّ صانع السّاعة يقلّب السّاعة ويفتحها ويعرضها ويعرّفها؛ كذلك القرآن أخذ بيده العالم، فيفعل به كذلك. فهذا القرآن العظيم الشأن هو الذي يقول: ﴿فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلّاً اللهُ ﴾، ويعلن الوحدانية...

اللهم اجعل القرآن لنا في الدّنيا قرينا، وفي القبر مؤنساً، وفي القيامة شفيعاً، وعلى الصّراط نوراً، ومن النار ستراً وحجاباً، وفي الجنّة رفيقاً، وإلى الخيرات كلّها دليلاً وإماماً...

اللهم نور قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن، ونور برهان القرآن، بحق وبحرمة من أنزل عليه القرآن، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، من الرّحن الحنّان آمين...

# الإشارة التاسعة عشرة

لقد أثبت في الإشارات السّابقة بصورة قاطعة جدّاً بلا شبهة: أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، رسول الله تعالى.. هذا، فمحمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام الّذي ثبتت رسالته بآلاف دلائل قاطعة، ألمع دليل وأقطع برهان للوحدانيّة الإلهيّة والسّعادة الأبديّة...

فنحن نعمل في هذه الإشارة تعريفاً صغيراً لذلك الدّليل المشرق البارق، والبرهان النّاطق الصّادق، بإجمال ملخّص الخلاصة، لأنّه لـمّا كان دليلًا، وكانت نتيجته معرفة الله، فلا بدّ من معرفة الدّليل، والعلم بوجه

دلالته. فإذا كان كذلك فنحن نبين صحّته ووجه دلالته ، بخلاصة مختصرة غابة الاختصار...

وذلك أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يدلّ ذاته كموجودات هذه الكآئنات، على وجود خالق الكآئنات ووحدته، كما يعلن بلسانه دلالته الذّاتيّة مع دلالة الموجودات. فإذا كان دليلاً فنحن نشير إلى صحّة ذلك الدّليل واستقامته وصدقه وحقّانيته، في خسة عشر أساساً...

#### الأساس الأوّل:

أنّ هذا الدّليل الدالّ على صانع الكائنات، بذاته ولسانه، وبدلالة حاله وقاله، دليل صادق ومصدَّق بتصديق حقيقة الكآئنات، لأنّ دلالات الموجودات على الوحدانيّة، في حكم التّصديق للإنسان القآئل بالوحدانيّة، فإذا هو مصدَّق فيا يقوله من الدّعوى بتصديق كلّ الكآئنات. وأيضا أنّه صادق فيا يبيّنه من الوحدانية الإلهية الّتي هي الكال المطلق، ومن السّعادة الأبديّة الّتي هي الخير المطلق، لأنّ تلك الدّعوى موافقة لحسن جميع حقائق العالم، ومطابقة لكهالما. فإذا أنّ الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام برهان للوحدانيّة الإلهيّة والسّعادة الأبديّة، برهان ناطق صادق ومصدَّق...

## الأساس الثّانى:

أنّ ذلك الدليل الصّادق المصدَّق لمّاكان صاحب آلاف معجزة وشريعة لا تُنسَخ، ودعوة شاملة لجميع الجنّ والإنس، فوق جميع الأنبيآء، فلا شك أنّه رئيسهم، فإذا هو جامع لاتفاق كلّ الأنبيآء ولسرّ معجزاتهم، فإذا تُشكِّل قوّةُ إجماع جميع النّبيّين، وشهادةُ معجزاتهم، نقطةَ استناد لصدقه وحقّانيته، وأيضا أنّه سلطان جميع الأوليآء وأستاذ كلّ الأصفيآء الذين تكمّلوا بتربيته وإرشاده ونور شريعته، فإذا أنّه جامع لسرّ كراماتهم وتصديق إجماعهم وقوّة تحقيقاتهم، لأنّهم سلكوا على جامع لسرّ كراماتهم وتصديق إجماعهم وقوّة تحقيقاتهم، لأنّهم سلكوا على

الطّريق الّذي فتحه أستاذهم وترك بابه مفتوحاً لهم، فوجدوا الحقيقة. فإذاً أنّ جميع كراماتهم وتحقيقاتهم وإجماعهم تؤمّن نقطة استناد لصدق أستاذهم وحقانيّته، ذلك الاستاذ المقدّس.. وكذا أنّ برهان الوحدانية ذلك، له معجزات قطعيّة يقينيّة باهرة، وإرهاصات خارقة، ودلآئل نبوّة لا شبهة فيها، كما رأينا في الإشارات السّابقة، وأنّها تصدّقه بحيث لو اجتمعت الكائنات، لا تبطل تصديقها...

## الأساس الثّالث:

أنّ دلال الوحدانية ومبشر السّعادة الأبديّة صاحب تلك المعجزات الباهرة، له أخلاق عالية في ذاته المباركة، وسجايا سامية في وظيفة رسالته، وخصائل غالية في ما بلّغه من دينه وشريعته بحيث يصدّقها أشدّ الأعداء أيضا، ولا يجد المجال للإنكار، فإذا كان في ذاته ووظيفته ودينه يوجد أعلى الأخلاق وأحسنها، وأسمى السّجايا وأكملها، وأغلى الخصال وأجلها، فهو مثال لما في الموجودات من الكهلات والأخلاق العالية، ومثل وتمثال وأستاذ لها. فإذا أنّ ما في ذاته ووظيفته ودينه من هذه الكهلات، هي نقطة استناد قويّة لصدقه وحقانيّته، لا تتزلزل بأيّ الحهة...

# الأساس الرّابع:

أنّ دلاّل الوحدانية والسّعادة ذلك الدّلاّل الّذي هو معدن الكمالات ومعلّم الأخلاق العالية لا يقول من تلقآء نفسه، بل إنّم يوحى إليه. نعم: إنّه يوحى إليه من جانب خالق الكآئنات، ويدرس من أستاذه الأزليّ، ثم يدرّس، لأنّ خالق الكآئنات أثبت بآلاف دلائل النبوّة الّتي بيّن بعضها في الإشارات السّابقة، ومجلق تلك المعجزات على يديه: أنّه يتكلّم على حسابه ويبلّغ كلامه. وكذا أنّ القرآن الّذي ينزل عليه، يثبت بأربعين وجها من الإعجاز في ظاهره وباطنه: أنّه ترجان الله تعالى.

وكذا هو نفسه يثبت بكل ما في ذاته من إخلاصه وتقواه وجده وأمانته وسآئر أحواله وأطواره جميعاً: أنه لا يتكلّم باسمه ورأيه، بل يتكلّم باسم خالقه.. وكذا أنّ جميع أهل الحقيقة الذين استمعوا إليه، صدّقوه بالكشف والتحقيق، وآمنوا بعلم اليقين: أنّه لا يتكلّم من تلقآء نفسه، بل يُنْطِقه خالق الكآئنات ويدرّسه ويدرّس به. فإذا أنّ صدقه وحقّانيته بستندان إلى إجماع هذه الأسس الأربعة القويّة غاية القوّة...

## الأساس الخامس:

أنّ ذلك الترجمان ترجمان الكلام الأزليّ يرى الأرواح ويتناجى مع الملاّئكة ويرشد الجنّ والإنس. وهو ليس يدرس فوق عالم الإنس والجنّ، بل فوق عالم الأرواح وعالم الملاّئكة. وله مناسبة واطّلاع على ما وراّءها. وقد أثبتت هذه الحقيقة ، معجزاتُهُ التي سبقت ، وأطوارُ حياته التي ثبتت بالتّواتر. فإذا أنّه لا يتدخّل في أخباره ، الجنّ والأرواح ، كالكهنة وسائر الخبرين عن الغيب ، ولا الملائكة ولا المقرّبون منهم سوى جبرائيل عليه السّلام. حتى إنّه يترك خلفه أحياناً جبرائيل أيضا الّذي هو صاحبه في أكثر الأوقات...

#### الأساس السّادس:

أنّ ذلك السيّد سيّد اللّك والجنّ والبشر، هو أنور ثمرات شجرة الكآئنات، وأكملها، وتمثال الرّحة الإلهيّة، ومثال المحبّة الربّانيّة، وأنور برهان الحقّ، وألمع سراج الحقيقة، ومفتاح طلسم الكآئنات، وكشّاف معمّى الخلقة، وشارح حكمة العالم، ودلاّل السّلطنة الإلهية، ووصّاف محاسن الصّنعة الربّانيّة، وهو بجهة جامعيّة الاستعداد أكمل نموذج الكهالات في الموجودات. فإذا أنّ أوصافه وشخصيّته المعنويّة هذه تشير بل تصرّح بأنّه العلّة الغائيّة للكآئنات. يعني: أنّ خالق هذه الكآئنات نظر إلى ذلك السيّد، فخلق الكآئنات. فيصح أن يقال: لو لم يخلقه لما

خلق الكآئنات أيضا. نعم: إنّ الحقائق القرآنيّة والأنوار الإيمانيّة الّتي جاء بها إلى الجنّ والإنس، والأخلاق العالية والكمالات السّامية الّتي تُشاهَد في ذاته، شاهد قاطع لهذه الحقيقة...

## الأساس السّابع:

أنّ ذلك البرهان برهان الحقّ وسراج الحقيقة أظهر ديناً وشرعاً يجمعان دساتير تؤمّن سعادة الدارين، وها مع كونها جامعين، بينا حقائق الكآئنات ووظآئفها، وأسماء خالقها وصفاته بكال الحقّانية. فذلك الإسلام والشريعة محيطان ومكمّلان، وها بيعرّفان الكآئنات مع نفسه، مجيث من ينظر إلى ماهيتها بالإمعان يعلم قطعاً أنّ ذلك الدّين والشّرع بيان صانع هذه الكآئنات الجميلة وتعرفته يعرّف بها الكآئنات مع نفسه. فكما أنّ صانع قصر يصنع تعرفة مناسبة بذلك القصر، ويكتب لائحة لإظهار نفسه بأوصافه، كذلك أنّ الدين والشّرع المحمّديّين يُشاهَد فيها إحاطة وعلو وحق تدلّ على أنّها طلعا من قلم خالق الكآئنات ومدبّرها، وأنّ من نظم تلك الكآئنات تنظياً جيلاً فهو الذي نظم هذا الدّين تنظياً جيلاً فهو الذي نظم هذا النّظم الأجمل...

#### الأساس الثّامن:

أنّ محداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام المتّصف بالصّفات المذكورة والمستند إلى نقاط الاستناد القويّة المتينة بكلّ جهة، يعلن على رؤس الجنّ والإنس، باسم عالم الغيب متوجّهاً إلى عالم الشّهادة، ويخاطب الأقوام والملل الواقفة ورآء الأعصار الآتية في الاستقبال، وينادي ندآء يُسْمِع جميع الجنّ والإنس وكلّ الأمكنة والأعصار.. نعم: نسمعه...

الإشارة التاسعة عشرة \_\_\_\_\_\_ ١٨١

## الأساس التّاسع:

أنه يخاطب خطاباً عالياً قويّاً يسمع إليه كلّ الأعصار. نعم: يسمع كلّ عصر، صدى صوته...

#### الأساس العاشر:

يُشاهَد في أطواره أنّه يرى فيخبر كذلك، لأنّه يتكلّم بكهال المتانة بلا خوف ولا تردّد، في أخطر الأوقات. فقد يتحدّى أحياناً العالم، على حدته...

## الأساس الحادي عشر:

أنّه يدعو وينادي بكلّ قوّته ندآء قويّاً لبّى على ندآئه نصف كرة الأرض وخمس نوع البشر، وقالا: سمعنا وأطعنا...

## الأساس الثّاني عشر:

أنّه يدعو بجد ويربي بشكل متقن بحيث ينقش دساتيره على جباه العصور وفي حجارة الأقطار، ويؤبّدها على وجوه الدّهور...

#### الأساس الثّالث عشر:

أنّه يتكلّم ويدعو بوثوق وأمن بصحّة ما يبلّغه من الأحكام بحيث لو اجتمع أهل الدّنيا لا يصرفونه عن حكم من أحكامه ولا يندمونه عنها. والشّاهد على هذا، هو جميع تأريخ حياته وسيره السّنيّة...

## الأساس الرّابع عشر:

أنّه يدعو ويبلّغ باطمئنان واعتاد بحيث لا يخاف من أحد ولا يحزن على أيّ مشكلة، ويعمل بما جآء به من الأحكام ويقبلها قبل كلّ أحد، ويعلنه بكمال الصفوة والخلوص بلا تردّد. والشّاهد على هذا، هو عدم

تنزّله إلى الزّخارف الفانية من الدنيا، واستغنآؤه وزهده المشهور المعروف عند كلّ أحد صديقاً وعدواً....

## الأساس الخامس عشر:

أنّ إطاعته لما جآء به من الدّين، أكثر من كلّ أحد، وعبوديته لخالقه أزيد من كلّ أحد، وتقواه عن المنهيّات أشدّ من كلّ أحد، تدلّ قطعاً على أنّه مبلّغ سلطان الأزل والأبد، ورسول ذلك السّلطان، وأخلص عبد لذلك المعبود بالحقّ، وترجمان للكلام الأزلى.

ونتيجة هذه الأسس الخمسة عشر: أنّ ذلك السيّد المتّصف بالأوصاف المذكورة يقول: ﴿فَاعْلَمْ انَّهُ لا إِلٰهَ اللّه الله متادياً ومتكرّراً، ويعلن الوحدانية في جميع حياته، بكلّ قوّته...

اللّهم صلّ وسلّم عليه وعلى آله عدد حسنات أمَّته ﴿ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا الْحَكِيمُ ﴿ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ ﴿

## ﴿ إِكْرَامُ إِلَّهِيِّ وَأَثْرُ عَنَايَةً رَبَّانِيَّةً ﴾

نقول رجاء أن يكون مصداقاً لمضمون قوله تعالى، ﴿وَامّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتْ﴾: إنّ في تأليف هذه الرّسالة أثراً من عناية الحق سبحانه ومن رحمته. فأذكره حتى ينظر قرّاء هذه الرّسالة إليها باهتام. وذلك أنّ تأليف هذه الرّسالة لم يخطر ببالي أصلا، لأنّه وُلّفت في حق الرّسالة الأحديّة، المقالتان الحادية والثلاثون والتاسعة عشرة. فإذا بخاطرة بجبرة وردت على قلبي لتأليف هذه الرّسالة. وأيضا أنّ قوّتي الحافظة كانت خامدة، نتيجة للمصائب. وكذا أنّي لم أسلك في ما كتبته من التآليف، بصورة النقل وعلى وجه القال والقيل، فيا هو مشربي. وأيضا لا توجد عندي كتب الحديث ولا كتب السير. ومع هذا توكّلت على الله، فشرعت فيها. فحصل توفيق مجيث أمدّتني خافظتي أكثر من حافظة فشرعت فيها. فحصل توفيق مجيث أمدّتني خافظتي أكثر من حافظة

سعيد القديم. فكُتِب في كلّ ساعتين أو ثلاث ساعات، ثلاثون صحيفة أو أربعون بسرعة. وكانت تُكْتَب في ساعة واحدة خمس عشرة صحيفة. ويُنْقَل الأكثر عن البخاريّ ومسلم والبيهقيّ والترمذيّ والشفآء الشريف وأبي نعيم والطبريّ وأمثالها من الكتب، مع أنّه إذا وقع الخطأ في هذا النّقل يستلزم الإثم لأنّه حديث. فلذلك كان يرتعد قلبي، ولكن عُلِم أنّه توجد العناية من الله تعالى، وتوجد الحاجة إلى هذه الرّسالة. فلعلّها كُتِبت بصورة صحيحة إن شآء الله. فأرجو من إخواني على تقدير أن يكون خطأ في بعض ألفاظ الحديث أو في أسماء الرّواة، أن ينظروا إليه بلساعة على شرط التّصحيح...

# سعيد النُّورُسيِّ...

نعم: كنّا نكتب المسوّدة، وأستاذنا يقول... ولم يكن عنده كتاب أصلا، ولم يراجع قطعاً.

فكان يقول بغتة بغاية السّرعة، ونحن نكتب. فكنّا نكتب في ساعتين أو ثلاث ساعات، ثلاثين صحيفة أو أربعين، فأكثر. فاعتقدنا أنّ هذا النجاح كرامة للمعجزات النبويّة...

عبد الله چاویش خادمه آلدآئم، سلیان سامی خادمه وکاتب المسودة، الحافظ توفیق کاتب المسودة والمبیضة، الحافظ خالد أخوه الأخروی وکاتب المسودة...

٢٨٥ ----

# ﴿ المكتوب العشرون ﴾

باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنَ شَيْ ۚ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ...

## بين وَاللَّهُ الرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحِيْدِ

لآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالَيْهِ الْمَصِيرُ •

إنّ هذه الجملة التوحيديّة الّتي يكون لتكرارها بعد صلاة الصّبح والمغرب، فضآئل كثيرة جدّاً، وتتضمّن مرتبة الاسم الأعظم في رواية صحيحة، لها إحدى عشرة كلمة. وفي كلّ كلمة منها بشارة ومرتبة من توحيد الرّبوبيّة، وكبرياء وحدة، وكبال وحدانيّة باعتبار اسم أعظم...

ونفوّض إيضاح هذه الحقآئق العظيمة العالية، إلى سآئر المقالات. فنعمل لها الآن فهرساً بمقامين ومقدّمة، على صورة خلاصة مجملة، بنآءً على وَعْدِ...

## ﴿المقدّمة﴾

اعلم قطعاً: أنّ أعلى غاية الخلقة، وأسمى نتيجة الفطرة، هو الإيمان بالله. وأنّ أرفع مرتبة الإنسانيّة، وأعظم مقام البشريّة، هو ما في الإيمان بالله من معرفة الله. وأنّ أسنى سعادة الجنّ والإنس، وأحلى نعمتهم، هو ما في معرفة الله تلك، من محبّة الله. وأنّ أخلص سرور لروح البشر، وأصفى فرح لقلب الإنسان، هي اللّذّة الروحيّة في محبّة الله تلك. نعم: إنّ السّعادة الحقيقيّة والسرور الخالص والنعمة اللّذيذة واللذّة الصافية كلّها في معرفة الله ومحبّته، ولا تكون بدونها قطعاً. فمن عرف الله تعالى وأحبّه، يكون مَظهراً لما لا نهاية لها من السّعادة والنّعمة والأنوار والأسرار، إمّا بالقوّة وإمّا بالفعل. ومن لم يعرفه ولم يحبّه حقيقيّاً، يكون مبتلى بما لا نهاية له من الشّقاء والآلام والأوهام مادّة ومعنى. نعم: إنّ إنساناً مسكيناً عاجزاً في حال لا حامي ولا مالك له،

في حياة بلا غمرة، بين نوع البشر العاطل، في هذه الدّنيا الذّليلة، ولو كان سلطان الدّنيا كلّها، كم درها يساوي؟. هذا فالإنسان إذا لم يعرف ربّه، ولم يجد مالكه في هذه الدّنيا الذّليلة، بين هذا النّوع البشريّ العاطل، فهو بآئس وها ثم. يفهم كلّ أحد حاله. وإذا و جد ربّه وعرف مالكه، يلجأ حينتذ إلى رحمته ويستند إلى قدرته. فيتحوّل تلك الدّنيا المتوحّشة إلى متنزّه، وتكون متّجراً.....

# المقام الأوّل

إنّ في كلّ كلمة من الكلمات الإحدى عشرة من هذا الكلام التوحيديّ، بشارةً. وفي تلك البشارة شفآء. وفي ذلك الشّفآء لذّة معنويّة....

#### الكلمة الأولى:

هي ﴿ لا إِله إِلا الله ﴾. وفيها بشرى هكذا وهي: أنّ الرّوح الإنساني المبتلى بحاجات لا حد لها، والمتعرّض لهجوم أعداء لا نهاية لها، يجد في هذه الكلمة نقطة استمداد تفتح له باب خزينة رحمة تؤمّن كلّ حاجاته، ويجد نقطة استناد تعلّمه وتعرّفه خالقه ومعبوده الذي هو صاحب قدرة مطلقة يؤمنه عن شرّ كلّ أعدائه، وتريه ربّه، وتبصره من هو مالكه، وتنقذ قلبه بتلك الإرآءة، عن الوحشة المطلقة، وروحه عن الحزن الأليم، وتحصّل له فرحاً أبديّاً وسروراً دآمًا...

## الكلمة الثّانية:

هي ﴿وَحْدَهُ﴾. وفي هذه الكلمة بشارة شافية سعيدة. وذلك: أنّ روح البشر وقلب الإنسان اللّذين لهما علاقة بأكثر أنواع الكآئنات، وبلغا بتلك العلاقة إلى الذلّة وإلى درجة الغرق بين المزاحم، يجدان في كلمة (وَحْدَهُ) مَلْجاً ومنقذاً ينقذه عن جميع تلك المزاحم والمذلاّت.

يعني: يقول له لفظ (وَحْدَهُ) معنى: أنّ الله واحد. فلا تراجع إلى أشيآء أخرى، فتتعب. ولا تحمل منتها فتذلّ لها. ولا تخضع لها فتملّق لها. ولا تتبعها فتقاسي المحنة. ولا تخش منها فترتعد، لأنّ سلطان الكآئنات واحد، عنده مفتاح كلّ شيء، وبيده زمام كلّ شيء، وبأمره يُحَلّ كلّ شيء. فإن وجدته تجد كلّ مطالبك. فتنجو عن منن ومهالك لا حدّ لها...

#### الكلمة الثّالثة:

﴿ لا شَريكَ لَهُ ﴾. تعني: أنّه كما لا شريك له في ألوهيته وسلطنته، فإنّ الله واحد لا يتعدّد، كذلك لا شريك له في ربوبيته وإجرائه وإيجاده. فقد يكون السُّلطان واحداً، ولا يكون له شريك في سلطنته. ولكنّ موظَّفيه يُعَدّون شركآء له في إجرآء أحكامه، ويمنعون أن يدخل كلّ أحد في مكان حضوره. ويقولون: طالبونا أيضا. ولكنّ الحقّ سبحانه سلطان الأزل والأبد ليس محتاجاً إلى الأعوان والشركآء في إجرآء أحكام ربوبيته أيضا، كما لا شريك له في سلطنته. فإذا لم يكن بأمره وإرادته وحوله وقوّته، لا يتدخّل شيء في شيء أصلا. فلكلّ أحد أن يطالبه بدون واسطة. ولا يقال لذلك المطالب: إنّ الدّخول في حضرته ممنوع. فليس لك أن تدخلها. وذلك لأنه لا شريك ولا معين له. فهذه الكلمة تبشّر هكذا، لروح البشر: وهو أنّ روح البشر الّذي كسب الإيمان، يستطيع أن يدخل محضر ذلك الجميل ذي الجلال والقدير ذي الكمال الّذي هو سلطان الأزل والأبد ومالك خزآئن الرّحة وصاحب دفائن السّعادة. وله أن يعرض عليه حاجاته بدون مانع ولا مداخلة وبغير حآئل ولا ممانعة، في كلّ أحواله وكلّ مطالبه، في كلّ آن وكل مكان. وأن يجد رحمته ويستند إلى قدرته. فيفوز بكال الفرح والسّرور . . .

### الكلمة الرّابعة:

﴿ الْمُلْكُ ﴾ . تعني: أنّ الملك كلّه له . وأنّك أيضا ملكه ومملوكه . وتعمل في ملكه . وتبسّر هذه الكلمة بشارة شافية وتقول: أيّها الإنسان! . لا تحسبنك مالكاً لنفسك ، لأنّك لا تستطيع أن تدبّر نفسك . فإنّ ذلك الحمل ثقيل . ولا تستطيع أن تحفظها على حدتك ، وأن تتجنّب عن البلايا فتدارك حوآئجك . فإذا كان كذلك فلا تضطرب فتقاسي العذاب بلا طآئل . فإنّ الملك لغيرك . وذلك المالك قدير ورحم . فاستند إلى قدرته ولا تتهم رحمته . واترك الحزن . وافرح . واطرح المحنة ولاق الصّفاء . وتقول أيضا: إنّ هذه الكآئنات الّتي تحبّها ، ولك بها علاقة معنوية ، وتتأثّر عن تشتّها ولا تستطيع أن تصلحها ، هي ملك قدير رحم . فسلّم الملك إلى مالكه ، واتركه له . خذ صفاءها ، لا جفاءها . فإنّه حكيم ورحيم يتصرّف في ملكه ويقلّبه كيف يشاء . وإذا تدهّشت عنها حكيم ورحيم يتصرّف في ملكه ويقلّبه كيف يشاء . وإذا تدهّشت عنها فقل كما قال إبراهيم حقّي : (مَوْلَى گُورَه لِمْ نَه يُلَرُ • نَهُ يُلَرْسه كُوزَلُ فقل كما قال إبراهيم حقّي : (مَوْلَى گُورَه لِمْ نَه يُلَرُ • نَهُ يُلَرْسه كُوزَلُ وتفرّج عليها من النّوافذ ولا تدخلها ...

#### الكلمة الخامسة:

﴿ لَهُ الْحَمْدُ ﴾ . تعني: أنّ الحمد واَلثناء والمدح والمنة مخصوصة ولائقة به . فإذا أنّ النعم نعمه ، وهي تخرج عن خزينته . والخزينة داّ مئة . فهذه الكلمة تبسّر وتقول: أيّها الإنسان! لا تقاس الألم عن زوال النّعمة ، لأنّ خزينة الرّحة لا تفنى . ولا تفكر في زوال اللذة . فتجزع عن ذلك الألم ، لأنّ ثمرة تلك النّعمة ثمرة رحة لا نهاية لها . فإذا كانت شجرتها باقية يأتي ما يعوض عن الثّمرة إذا زالت . ولك أن تتصور بالحمد التفات رحة في لذّة النّعمة ، ألذ من تلك اللّذة مأة درجة ،

<sup>(</sup>١) معنى البيت: ولنتربّص ماذا يصنع المولى عزّ وجلَّ ؟ وماذا صنع فإنّه يصنع جميلاً... المترجم...

فتستطيع أن تذوق اللذّة من درجة إلى مأة. فكما أنّ سلطاناً ذا شأن يُحِسّ بك ويُحْسِن إليك في لذّة تفّاحة أهداها إليك، لذّة التفات سلطاني أعلى من لذّة مأة تفّاح، بل ألف ، كذلك أنّ الله تعالى يفتح لك باب لذّة معنويّة ألذ من النعمة ألف درجة ، بكلمة (لَهُ الْحَمْدُ). أعني بالحمد والشكر. أعني بحس الإنعام من النّعمة أعني بمعرفة المنعم وتصور الإنعام من النّعمة أعني بعرفة المنعم وتصور الإنعام اللهنعام اللهنعام المنادسة:

﴿ يُحْيِي ﴾ . تعني : أنّه هو الّذي يوهب الحياة . وهو الّذي يديم الحياة بالرّزق. وهو الّذي يُعِدّ لوازم الحياة أيضا. وأنّ الغايات العالية من الحياة تعود إليه ، ونتآئجها المهمّة تنظر إليه . وأنّ تسعاً وتسعين في المأة من ثمراتها ، هي له . فهذه الكلمة تنادي البشر الغاني وتبسّره وتقول له لا تحمل تكاليف الحياة الثقيلة ، على كاهلك ، فتقاسي المحنة . ولا تتصوّر فناء الحياة ، فتقع في الحزن . ولا تشاهد ما لا أهمية لها من ثمراتها الدنيوية فقط ، فتظهر الندامة عن الجيء إلى الدّنيا . بل إنّ جهاز الحياة في سفينة الوجود تلك ، عآئد إلى الحيّ القيّوم . وهو يتدارك مؤنته وحوائجه . وإنّ لتلك الحياة نتائج وغايات كثيرة جدّاً . وهي عائدة إليه . وإنّك جنديّ ملاّح في تلك السفينة . فأدّ وظيفتك حقّا . وخذ أجرتك . وانظر إلى راحتك . وتفكّر أنّ سفينة الحياة تلك ، قيّمة وأنها تفيد فوائد جيلة ؛ وأنّ صاحب تلك السفينة كريم ورحيم . فافرح واشكر . واعلم أنّك إذا قضيتك وظيفتك بالاستقامة ، يضي جميع نتآئج وأستجتها تلك السفينة ، إلى دفتر أعالك بجهة ، وتؤمّن لك حياة باقية ، أنتجتها تلك السفينة ، إلى دفتر أعالك بجهة ، وتؤمّن لك حياة باقية ، أنتجتها تلك السفينة ، إلى دفتر أعالك بجهة ، وتؤمّن لك حياة باقية ،

#### الكلمة السّابعة:

﴿ وِيُمِيتُ ﴾ . تعني: أنّه الّذي يعطي الموت. يعني: يسرّح الإنسان عن

وظيفة الحياة، ويبدّل مكانه عن الدّنيا الفانية، ويحرره عن كلفة الخدمة. أعني: يقبضه من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية.. فهذه الكلمة تنادي الجنّ والإنس الفانين، فتقول: لكم البشرى فإنّ الموت ليس إعداماً ولا عدماً ولا فنآء ولا انقراضاً ولا انطفاءً ولا فراقاً أبديّاً ولا تصادفاً ولا انعداماً بلا فاعل. بل إنّه تسريح من جانب فاعل حكيم رحيم، وتبديل مكان، وسوق إلى جانب السّعادة الأبديّة وأوطانهم الأصليّة، وباب وصال إلى عالم البرزخ الّذي هو مجمع تسعة وتسعين في المأة من الأحباب...

### الكلمة الثّامنة:

## الكلمة التّاسعة:

﴿بِيدِهِ الْخَيْرُ﴾ تعني: أنّ كلّ خير بيده، وكلّ ما تفعلون من العبرات تسجّل في دفتره، وكلّ ما تعلمون من الصّالحات تقيّد عنده.. فهذه الكلمة تنادي الجنّ والإنس وتبشّرهم وتقول لهم: أيّها البائسون! لا تقولوا حينها ترحلون إلى المقبرة: واهاً لنا! لقد انهدم بيتنا وصار هباءً سعينا. وسافرنا عن هذه الدنيا الجميلة الواسعة. فدخلنا تراباً ضيّقاً. ولا تيأسوا فتنوحوا، لأنّه يُحفظ كلّ أموالكم. وكُتِب كلّ أعالكم وسجّل كلّ خدماتكم. وإنّ ربّاً جليلاً بيده كلّ خير، ويستطيع أن يفعل كلّ خير، ويعطيكم ثواب خدماتكم، هو يجلبكم ويوقفكم تحت الأرض مؤقّتاً. ثم يقبلكم إلى محضره. فطوبي لكم. لقد قضيتم خدماتكم ووظأئفكم. وانتهت محنتكم. فتسيرون إلى الرّاحة والرّحة. واختتمت الخدمة والمشقة. فتسافرون إلى أخذ الأجرة.. نعم: إنّ القدير الجليل الّذي والمشقة. فتسافرون إلى أخذ الأجرة.. نعم: إنّ القدير الجليل الّذي خدماته، وينشرها في ربيع ثان بغاية الاختشام، على وجه أزيد بركة من أصلها مأة درجة على الاحتال، لا شكّ أنّه يحفظ كذلك نتآئج حياتكم أصلها مأة درجة على الاحتال، لا شكّ أنّه يحفظ كذلك نتآئج حياتكم أيضا، ويكافيء خدمتكم على وجه جزيل جدّاً...

## الكلمة العاشرة:

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . تعني: أنّه واحد أحد قدير على كلّ شيء ، لا يثقل عليه شيء أصلا . وأنّ خلق ربيع هيّن عليه بقدر زهرة ، وخلق الجنّة يسير عليه بقدر ربيع . وأنّ مالا حدّ لها من مصنوعاته الّتي يخلقها متجدّدة كلّ يوم وكلّ سنة وكلّ عصر ، تشهد على قدرته التي لا نهاية لها ، بألسنة غير متناهية . فهذه الكلمة تبشّر أيضا وتقول: أيّها الإنسان! . إنّ ما تفعله من الخدمة والعبودية لا تذهب هبآء . فإنّه أعدّ لك دار مكافأة ومحلّ سعادة . وتنتظرك جنّة باقية ، بدلاً عن دنياك

الفانية هذه، فآمن واعتمد على وعد الخالق الجليل الَّذي تعبده وتعرفه. فإنّ خلف الوعد محال عليه. ولا نقص في قدرته، بأيّ جهة. ولا يدخل العجز في أعهاله. وهو كها خلق روضتك يستطيع أن يخلق لك الجنّة. وقد خلقها ووعد بها لك. ولا شكُّ أنَّه سيدخلك فيها لوعده بذلك. فإذا نرى بالشاهدة أنّه يحشر فينشر ما يزيد عن ثلاثمأة ألف نوع من أنواع الحيوانات وآلنباتات، على وجه الأرض كل سنة، بكمال الانتظام والميزان، وبكمال السّرعة والسّهولة، فلا شكّ أنّ مثل ذلك القدير الجليل مقتدر على إيفاء وعده. وكذا إذا كان قدير مطلق كذلك ينشيء كلّ سنة، أمثلة الحشر والجنّة بآلاف وجه، ويعد بالسّعادة الأبديّة ويبشّر بالجنّة بجميع كتبه وصحفه السّاويّة، وكان جميع أفعاله وشؤنه حقّاً وحقيقة، وبصدق وجدّ، وكانت الكهالات كلّها شاهدة ودالّة على كاله الّذي لا نهاية له، بشهادة آثاره، وليس فيه النّقص والقصور بأيّ جهة، وكان الخُلف والخلاف والكذب والخداع، نقصاً وقصوراً وأشنع خصلة، فلا شكّ ولا ريب أنّ ذلك القدير ذا الجلال، والحكم ذا الكمال، والرّحيم ذا الجمال سيوفي بوعده، ويفتح باب السّعادة الأبديّة، ويدخلكم أيّها المؤمنون!. في الجنّة الّتي هي الوطن الأصليّ لأبيكم آدم...

### الكلمة الحادية عشرة:

﴿ وَإِلَيْهِ المَصِيرُ ﴾ . تعني: أنّ الناس الذين أرسلوا إلى هذه الدّنيا الّـي هي دار الامتحان، بوظائف مهمّة ، للتجارة والخدمة ، يقضون وظآئفهم ويتمّون خدماتهم . ثم يرجعون إلى خالقهم الجليل ويصلون إلى مولاهم الكريم الذي أرسلهم . أعني: أنّهم ينجون عن تغلغل الأسباب وعن حجب ظلمات الوسآئط ، فيصلون إلى ربّهم الرحيم ، بدون حجاب في مقرّ سلطنته الأبديّة ، ويعلم كلّ أحد من هو خالقه ومعبوده وربّه وسيّده ومالكه ، ويجده بدون توسّط . فهذه الكلمة تبسّر بشرى

فوق جيع البشريات وتقول: أيّها الإنسان!. هل تعلم إلى أين تذهب، وإلى أين تساق؟. إنَّك تذهب إلى دآئرة رحمة جميل ذي جلال لا يوازي ساعةً من رؤية جاله، ألفُ سنة من حياة الجنّة التي لا يساوي ساعةً من حياتها، ألفُ سنة من حياة الدّنيا السّعيدة، كما قيل في آخر المقالة الثَّانية والثَّلاثين، وتذهب إلى مرتبة حضور ذلك الجميل الجليل. وإنَّكم تسيرون إلى دآئرة حضور معبود أزلي ومحبوب أبديّ يكون ما في الموجودات الدّينوية كلّها والمحبوبات المجازيّة التي ابتليتم وافتتنتم بها واشتقتم إليها، من الحسن والجبال، نوع ظلُّ لجلوة جماله وحسن أسمَائه، والجنّة كلّها بكلّ لطآئفها، جلوة من جلوات رحمته، وكلّ اشتياق ومحبّة وانجذاب وجذبة ، لمعة من لمعات محبته. وتُدْعَون إلى الجنّة التي هي مَضْيَفَته الأبديّة. فإذا كان كذلك فادخلوا باب القبر غير باكين، بل ضاحكين.. وكذا تبشر هذه الكلمة وتقول أيضا: أيّها النّاس!. لا تفكّروا متوهمين أنّكم تذهبون إلى الفنآء والعدم والظّلات والنّسيان والتفسّخ والتمزّق، وإلى الغرق في الكثرة. فإنكم تذهبون إلى البقآء لا الفنآء، وتساقون إلى الوجود الدّائم لا إلى العدم، وتدخلون عالم النّور لا الظَّلاات، وتسيرون إلى جانب الصّاحب والمالك الحقيقي، وترجعون إلى عاصمة السَّلطان الأزليِّ، وتنَّفَّسون في دآئرة الوحدة غير غارقين في الكثرة، وتتوجّهون إلى الوصال، لا إلى الفراق...

# المقام الثاني

إشارة مختصرة إلى إثبات التوحيد باعتبار الاسم الأعظم.

# الكلمة الأولى:

﴿ لِا إِلَـهَ اللهُ ﴾. فيها توحيد ألوهيّة وعبوديّة. ونشير إلى برهان قويّ جداً، من براهين هذه المرتبة. وهو: أنّه يُشاهَد

على وجه هذا العالم، لا سيًّا على صحيفة الأرض فعَّالية منتظمة غاية الانتظام. ونشاهد خلاقية حكيمة غاية الحكمة، ونرى عين اليقين، فتّاحيّة بغاية الانتظام، أي تصوير كلّ شيء بصورة لآئقة به، وفتح شكل مناسب به. وكذا نرى وهّابيّة وإحسانات شفيقة وكريمة ورحيمة لغايتها. فإذاً تثبت هذه الحالة وهذه الكيفيّة، بل تشعر وجوب وجود ربّ ذي جلال، فعّال خلاّق فتّاح وهّاب، وتشعر وحدته بالضّرورة. نعم: إِنّ زوال الموجودات وتجدّدها متادياً يدلان على أنّ تلك الموجودات جلوات أسماء صانع قدير، وظلال أنوار أسمائه القدسيّة، وآثار أفعاله، ونقوش قلم قدره وقدرته، وصحآئفه، ومرايا جمال كماله. فهذه الحقيقة العظمى والمرتبة العليا من مراتب التّوحيد، يثبتها صاحب هذه الكآئنات بجميع ما أرسله من كتبه وصحفه المقدّسة، كما أن جميع أهل الحقيقة وكُمَّل نوع البشر يثبتون عين مرتبة التَّوحيد بتحقيقاتهم وكشفيّاتهم. وكذا الكائنات تشير إلى عين مرتبة التّوحيد، بشهادة معجزات الصَّنعة وخوارق القدرة وخزآئن الثروة التي صارت مَظْهراً لها مع عجزها وفقرها. فإذا أنّ الشّاهد الأزليّ بجميع كتبه وصحفه، وأهل الشهود بجميع تحقيقاتهم وكشوفهم، وعالم الشهادة بجميع أحواله المنتظمة وشؤنه الحكيمة يتفقون بإجماع في تلك المرتبة التوحيديّة. فمن لم يقبل ذلك الواحد الأحد، فإمّا أنّه يقبل آلهة لا نهاية لها، أو ينكر وجوده ووجود الكآئنات، كالسّوفسطائيّ الأحمق...

# الكلمة الثّانية:

﴿وَحْدَهُ﴾. فهذه الكلمة تظهر مرتبة صريحة من مراتب التوحيد..ونشير إلى برهان قوي غاية القوة يثبت هذه المرتبة أيضاً بصورة عظمى. وذلك أننا كلّم فتحنا أبصارنا، وأصبنا بأنظارنا وجه الكائنات فإن أوّل ما يلاقي أبصارنا ونراه، هو نظام عام كامل، وميزان حسّاس شامل. ونرى

كلّ شيء على نظام دقيق، وفي مقياس وميزان حسّاس. وإذا أمعنّا النظر نبذة أخرى يصادف أعيننا تنظيم وتوزين متجدّدان. يعني: أنّ واحداً يبدّل ذلك النظام بانتظام، ويجدّد ذلك الميزان باتزّان. فيكون كلّ شيء مقيساً تلبس عليه صور منتظمة موزونة بكثرة بالغة. وإذا بولغ في الإمعان يُرى تحت ذلك التّنظيم والتّوزين حكمة وعدالة. فيراعا في كلّ حركة، حكمة ومصلحة، ويتعاقب فيها حقّ وفآئدة. وإذا زيد في الإمعان يصادف نظر شعورنا تظاهرات قدرة في فعّالية ذات حكمة، وجلوات علم محيط غاية الإحاطة يحيط بكلّ شأن كلّ شيء. فإذا أنّ هذا النظام والميزان في كلّ الموجودات يظهران لأعيننا تنظياً وتوزيناً عامين للكلّ، وها يظهران حكمة وعدالة عامّتين. وها تظهران قدرة وعلياً. فإذاً أنّ قديراً على كلّ شيء وعلياً بكلّ شيء يُشاهَد للعقل ورآء هذه الحدس...

وكذا ننظر إلى أوّل كلّ شيء وآخره لا سيّا في نوع ذوي الحياة، فنرى أنّ أوآئلها وأصولها وجذورها وثمارها ونتآئجها على وجه كأنّ بنورها وأصولها في شكل تعرفات وبرامج تتضمّن أجهزة كلّ ذلك الموجود، ويتصفّى معنى ذلك الحيّ كلّه ويتجمّع في ثمرته ونتيجته أيضاً، ويودع ترجمة حياته إليها، كأنّ نواته التي هي أصله، مجموعة من دساتير إيجاده، وأنّ ثمرته في حكم فهرس لأوامر إيجاده، هكذا نراها، ثم ننظر إلى ظاهر ذلك المعيّ وباطنه، فيرى فيها تصرّفات قدرة حكيمة في غلية الدّرجة، وتصويرات إرادة نافذة وتنظياتها، يعني: أنّه ينشئه قوّة علم ويصوره أمر وإرادة، فهكذا كلّما أمعنا في أوّل كلّ موجود نراه تعرفة علم ، وكلّما تدبّرنا في آخره، نراه برنامج صانع وبلاغه، ومها نظرنا إلى ظاهره نراه حلّة صنعة فاعل مختار ومريد، حلّة ذات صنع ونناسب، وإذا نظرنا في باطنه نراه جهاز صانع قدير، بغاية الانتظام.

فيعلن هذا الحال وهذه الكيفية بالضرورة والبداهة:أنّ أيّ شيء وأيّ زمان وأيّ مكان لا يخرج عن قبضة تصرّف صانع واحد ذي جلال وأنّ كلّ شيء وكلّ الأشيآء تُدبَرّ بكلّ شؤنها في قبضة تصرّف قدير مريد، وتُجَمَّل بتنظيم رحمن رحيم وبلطفه، وتُزبَّن بتزيين حنّان منّان. نعم: إنّ النّظام والميزان والتنظيم والتّوزين في هذه الكائنات والموجودات، تدلّ لمن في رأسه الشّعور، وفي وجهه البصر، على واحد أحد فرد متفرّد قدير مريد عليم حكيم، في مرتبة الوحدانية. نعم: يوجد في كلّ شيء وحدة. والوحدة تدلّ على الواحد. مثلا: إنّ الشّمس سراج الدّنيا واحدة. فإذا أنّ مالك الدّنيا واحد أيضا. وإنّ الموآء والمآء والنّار مثلا، التي هي خدّام ذوي الحياة على وجه الأرض، واحدة. فاذاً أنّ الذي يستخدمها ويسخّرها لنا، واحد أيضا...

### الكلمة الثّالثة:

﴿ لا شَرِيكَ لَهُ ﴾. لقد أثبت المقام الأوّل من المقالة الثّانية والثّلاثين، هذه الكلمة بصورة مشرقة وقويّة للغاية. فنحيلها عليه. فإنّه لا يكون فوقه بيان. ولا لزوم إلى بيان أسبق منه. ولا يوضح أكثر منه...

### الكلمة الرّابعة:

﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾. تعني: أنّ السّاء والأرض والدّنيا والآخرة، وكلّ شيء وكلّ موجود من الفرش إلى العرش، ومن الثّرى إلى الثّريّا، ومن الذرّات إلى السيّارات، ملكه. وله مرتبة المالكيّة العظمى في صورة التّوحيد الأعظم. لقد ألقي على خاطر هذا العاجز حجّة كبرى لهذه المرتبة العظمى من مراتب المالكيّة، ولهذا المقام الأعظم من مقامات التوحيد، بالعبارة العربيّة، في خاطرة لطيفة في زمن لطيف. فنقيّد عين العبارة العربيّة، لأجل تلك الخاطرة اللّطيفة. ثم نكتب مآلها...

وهي: ﴿له الملك، لأنّ ذاك العالم الكبير كهذا العالم الصّغير، مصنوع قدرته، مكتوب قدره • إبداعه لذاك صيّره مسجداً. إيجاده لهذا صيّره ساجداً • إنشآؤه لذاك صيّر ذاك ملكاً. إيجاده لهذا صيّره علوكاً • صنعته في ذاك تظاهرت كتاباً. صبغته في هذا تظاهرت خطاباً • قدرته في ذاك تظهر حشمته. رحمته في هذا تنظم نعمته • حشمته في ذاك تشهد هو الواحد، نعمته في هذا تعلن هو الأحد • سكتّه في ذاك، في الكل والأجزآء، خاتمه في هذا، في الجسم والأعضاء • ﴾

الفقرة الأولى: (لأنّ ذاك العالم الكبير) إلى آخرها. تعني: أنّ العالم الأكبر الذي يطلق عليه هذه الكآئنات، والعالم الأصغر الذي يقال له الإنسان وهو مثال مصغّر للعالم الأكبر، يظهران دلآئل الوحدانية الآفاقية والأنفسية المكتوبة بقلم القدر والقدرة. نعم: إنّ في الإنسان مثالاً على مقياس صغير، للصنعة المنتظمة في الكآئنات. فكما يشهد ما في تلك الدّآئرة الكبرى من الصّنعة على الصّانع الواحد، تشير الصّنعة الدّقيقة في الإنسان في مقياس صغير، على ذلك الصّانع وتدلّ على وحدته أيضا. وكذا كما أنّ هذا الإنسان مكتوب ربّانيّ مفيد للغاية وقصيدة قدريّة منتظمة، كذلك أنّ هذه الكآئنات قصيدة قدريّة منتظمة أيضا كتبت بذلك القلم القدريّ عينه، ولكن في مقياس كبير. فهل يكن لشيء غير الواحد الأحد أن يوجد دخله في سكّة الوحدة على فهل يكن لشيء غير الواحد الأحد أن يوجد دخله في سكّة الوحدة على خاتم الوحدانية على الكآئنات الذي جعل كلّ الموجودات متساندة كتفاً خاتم الوحدانية على الكآئنات الذي جعل كلّ الموجودات متساندة كتفاً إلى كتف، يداً الى يد،ورأساً إلى رأس؟..

الفقرة الثّانية: (إبداعه لذاك) إلى آخرها. ومآلها: أنّ الصّانع الحكيم خلق العالم الأكبر بصورة بديعة، فنقش آيات كبريآئه عليه بحيث

حوّل الكآئنات إلى شكل مسجد كبير. وأنشأ الإنسان بحيث وهب له العقل فأسجده بذلك العقل سجدة الحيرة أمام معجزات صنعته وبديع قدرته، وأقرأه آيات الكبريآء وأعقده منطق العبودية. وخلقه في فطرة عبد ساجد في ذلك المسجد الكبير. فهل يمكن لغير ذلك الصّانع الواحد الأحد أن يكون معبوداً حقيقيّاً للسّاجدين والعابدين في هذا المسجد الكبير؟.

الفقرة الثَّالثة: (إنشآؤه لذاك) إلى آخرها. مالها: أنَّ مالك الملك ذا الجلال أنشأ ذلك العالم الأكبر لا سيًّا وجه كرة الأرض وأوجده بحيث صار دوآئر متداخلة لا حدّ لها، وصار كلّ دآئرة في حكم مزرعة فيزرعها ويحصدها ويأخذ محصولاتها وقتاً فوقتاً، فصلاً ففصلاً، عصراً فعصراً، ويستعمل ملكه ويتصرّف فيه دائماً. وقد جعل عالم الذرّات تلك الدآئرة الكبرى، مزرعة يزرع فيها ويحصد منها كل زمان بقدرته وحكمته، محصولات بقدر الكآئنات. فيبعثها من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن دآئرة القدرة إلى دآئرة العلم. ثم جعل وجه الأرض التي هي دائرة متوسّطة، مزرعة كذلك بعينه بحيث يزرع فيها عوالم وأنواعاً ويحصدها ويرفعها فصلاً ففصلاً. ويبعث بمحصولاتها المعنوية أيضا إلى العوالم الغيبيّة والأخرويّة والمثاليّة والمعنويّة. ويملأ روضةً هي دآئرة صغيرة، بقدرة، ويفرغها بحكمة مأة مرّة بل ألف مرّات. ويأخذ محصولات من حيّ وهو دآئرة صغرى كشجرة وإنسان، بقدر ذلك الحيّ مأة مرّة.. فإذا أنّ ذلك المالك للملك ذا الجلال أنشأ كلّ شيء صغيراً وكبيراً ، جزئياً وكلياً ، في حكم مقيس. فيلبس عليها منسوجات صنعته المنقَّشة بنقوش متجدّدة على مآت الوجوه، ويظهر بها جلوات أسمَّئه ومعجزات قدرته. وأنشأ كلّ شيء في ملكه في حكم صحيفة، فيكتب في كلّ صحيفة ، مكتوباته الدالّة على المعاني بمآت الوجوه ويظهر حكمته وآياته. فيترئها بذوي الشعور. ومع أنه أنشأ هذا العالم الأكبر على شكل الملك، خلق الإنسان أيضا وأعطاه أجهزة وآلالات وحواس شكل الملك، خلق الإنسان أيضا وأعطاه أجهزة وآلالات وحواس وحسيّات، لا سبّها النّفس والهوى والاحتياج والاشتهاء والحرص والدّعوى، بحيث جعله في ملكه الواسع ذلك، مملوكاً محتاجاً إلى كلّ الملك. فهل من الممكن أن يتصرّف أحد في ذلك الملك ويصير سيّداً لذلك المملوك، سوى ذلك المالك للملك ذي الجلال الذي جعل كلّ لذلك المملوك، سوى ذلك المالك للملك ذي الجلال الذي جعل كلّ الموجودات من عالم الذرّات ذلك العالم الكبير جدّاً، إلى ذباب صغير، ملكاً ومزرعا، وجعل الإنسان الصّغير مملوكاً وعابداً، دلاّلاً وتاجراً، فلاّحاً ومفتشاً وناظراً لذلك الملك، واتّخذ ذلك الإنسان ضيفاً محترماً وخاطباً محبوباً له؟..

الفقرة الرّابعة: هي عبارة (صنعته في ذاك) إلى آخرها.. ومآلها هو: أنّ صنعة الصانع الجليل في العالم الأكبر مفيدة للمعاني بحيث تظاهرت تلك الصّنعة في صورة كتاب، وجعل الكآئنات في حكم كتاب كبير. فأخذ منه عقل البشر مكتبة فن الحكمة الحقيقيّة، وكتبها حسب ذلك. وأنّ كتاب الحكمة ذلك متّصل بالحقيقة ومستمدّ منها بحيث أعلِن على شكل القرآن الحكيم الذي هو نسخة من الكتاب المبين الكبير. وكذا كها اتخذت صنعته في الكآئنات شكل الكتاب من كهال انتظامها، فتحت صبغته ونقش حكمته في الإنسان زهرة الخطاب أيضا. يعني: أن تلك الصّنعة مفيدة وحسّاسة وجميلة بحيث أنطقت ما في جهاز ذلك الحي من الآلات فنطقت كالحاكي. وأعطى صبغة ربانيّة في أحسن تقويم بحيث من الآلات فنطقت كالحاكي. وأعطى صبغة ربانيّة في أحسن تقويم بحيث المنتحت زهرة البيان والخطاب، المعنوية الغيبيّة الحيّة، في تلك الجمجمة الماديّة الجسمانيّة الجامدة. وأعطى قابليّة ذلك النطق والبيان في رأس الفتحة الجسمانيّة الجامدة. وأعطى قابليّة نلك النطق والبيان في رأس الفقرة الإنسان، استعداداً وأجهزة عالية بحيث أعطاها رقيّاً وجعلها منكشفة الإنسان، استعداداً وأجهزة عالية بحيث أعطاها رقيّاً وجعلها منكشفة الوبّانيّة في مقام يكون خاطباً للسلطان الأزليّ. يعني: أنّ الصّبغة الربّانيّة في مقام يكون غاطباً للسلطان الأزليّ. يعني: أنّ الصّبغة الربّانيّة في مقام أيكون غاطباً للسلطان الأزليّ. يعني: أنّ الصّبغة الربّانيّة في مقام أيكون غاطباً للسلطان الأزليّ. يعني: أنّ الصّبغة الربّانيّة في مقام أيكون غاطباً للسلطان الأزليّ. يعني: أنّ الصّبغة الربّانيّة في مقام أيكون غاطباً للسلطان الأزليّا المهي، فهل يكن أن يتدخّل

أحد غير الواحد الأحد في الصّنعة الواصلة إلى درجة الكتاب في كلّ الموجودات، وفي تلك الصّبغة البالغة إلى مقام الخطاب في الإنسان، حاشاهها؟..

الفقرة الخامسة: هي عبارة (قدرته في ذاك) إلى آخرها .. مآلها: أنّ القدرة الإلهية تظهر حشمة ربوبيته في العالم الأكبر، وأنّ الرحمة الربّانيّة تنظم النعم في الإنسان الذي هو العالم الأصغر. يعنى: أنّ قدرة الصانع أوجدت الكآئنات في نقطة الكبريآء والجلال، على شكل قصر محتشم. فجعلت الشَّمس سراجاً كهربائيّاً كبيراً ، والقمر قنديلاً ، والنجوم مشاعل كهربت بها وجه السَّاء وذهّبته بأثمارها، وجعلت وجه الأرض مآئدة ومزرعة وحديقة وطنفسة، والجبال أوتاداً ومخازن وقلاعاً. وهكذا جعلت كل الأشياء على شكل أثث ذلك القصر الكبير، في مقياس كبير. فيظهر بذلك حشمة ربوبيته بصورة مشرقة، كما أنّ رحمته أيضاً تعطى أنواع نعمه في نقطة الجال لكلّ ذوي أرواح إلى أصغر ذي حياة. وتنظمها بها، وتجمُّلها بالنُّعم، وتزيُّنها باللَّطف والكرم، من أوَّلها إلى آخرها ويجعل جمال رحمته مقابلا لحشمة جلاله ، بتلك الألسنة الصّغار ، إِزآء ذلك اللَّسان الكبير. يعنى: حينها تقول: الأجرام الكبار كالشَّمس والعرش بلسان الحشمة: يا جليل، يا كبير، يا عظم!. تقول تلك الحيوانات الصّغار كالذّباب والسّاك أيضا بلسان الرّحمة: يا جميل، يا رحيم، يا كريم!. فتُلِحق نغاتها اللَّطيفة بتلك الموسيقة الكبرى. فتزيدها حلاوة. فهل يمكن لشيء أن يتدخل على حدته، في هذين العالمين الأكبر والأصغر، في جهة الإيجاد، سوى ذلك الجليل ذي الجهال والجميل ذي الجلال، حاشاه؟.

الفقرة السّادسة: عبارة (حشمته في ذاك) إلى آخرها.. ومآلها: أنّ حشمة الربوبية التي تظاهرت في هيئة مجموعة الكآئنات، تثبت

الوحدانية الإلهيّة وتدلّ عليها ، كما أنّ النّعمة الربّانيّة أيضاً التي تعطى جزئيّات ذوي الحياة أرزاقها المقنّنة، تثبت الأحديّة الإلهيّة، وتدلّ عليها. أمَّا الواحديَّة فهي بمعنَى أنَّ تلك الموجودات كلُّها لصانع واحد، وصنع صانع واحد، وتنظر إلى صانع واحد. وأمَّا الأحديَّة، فهي بمعنى أنَّ أَكثر أُسمَاء خالق كلُّ شيء يتجلَّى في كلُّ شيء. مثلاً: إنَّ ضيآء الشَّمس من حيث إحاطتها بوجه الأرض كلَّها تدلُّ على مثال الواحديّة. وإنّ وجود ضيآء الشّمس وحرارتها وما في ضيآئها من ألوانها السّبعة، ووجود نوع ظلّ من ظلال الشّمس، في كلّ جزء شفّاف وفي كلّ قطرة مآء يدل على مثال الأحديّة. وإنّ كلّ شيء لا سيّما كلّ ذي حياة، لا سيًّا كلّ إنسان يدلّ على الأحديّة بجهة تجلّي أكثر أسماء الصانع في كلّ منها.. فهذه الفقرة تشير إلى أنّ حشمة الرّبوبيّة التي تتصرّف في الكآئنات، جعلت تلك الشَّمس العظيمة، خادماً وسراجاً وموقداً لذوي الحياة على سطح هذه الأرض، وجعلت كرة الأرض الجسيمة مهداًومنزلاً ومتجراً لهم، والنَّار صديقاً وطبَّاخاً حاضراً في كلِّ مكان، والسَّحاب مصفاةً ومرضعة، والجبال مخزناً ومستودعاً، والهوآء أنفاساً لذوي الحياة، ومروحاً للنَّفوس، والمآء أمَّا ترضع من يدخلون الحياة من جديد، وساقياً للحيوانات يسقيهم مآء الحياة. فتدل تلك الرّبوبية الإلهيّة على الوحدانية الإلهيّة بصورة واضحة غاية الوضوح. نعم: من يجعل الشَّمس خادماً مسخَّراً للأرضيِّين، غير الخالق الواحد؟ ومن يمسك الهوآء بيده، فيوظَّفه بوظآئف كثيرة، ويجعله خادماً معجالاً مسراعاً على وجه الأرض، غيره؟ ومن يستطيع أن يجعل النَّار طبَّاخاً، ويُبْلِع ذرَّةً منها بقدر رأس ثقاب، ألآف أرطال من الأشيآء، غير ذلك الواحد الأحد؟ وهكذا يدل كل شيء وكل عنصر وكل جرم من الأجرام العلوية على الواحد ذي الجلال في نقطة حشمة تلك الرّبوبيّة. فكما تُشاهَد الواحدية في نقطة الجلال والحشمة، تعلن النَّعمةُ والإحسان، الأحديَّةُ الإلِّهيَّة في

نقطة الجهال والرّحمة أيضا، لأنّه يوجد في ذوي الحياة، لا سيّها في الإنسان، بين تلك الصّنعة الجامعة بتلك الدّرجة، جهازات وآلات تفهم أنواع نعم بلا حدّ، وتقبلها وتطلبها بحيث كان ذوو الحياة والإنسان، مَظْهراً لجلوات جميع المائه التي تجلّت في الكآئنات كلّها. فكأنّها نقطة مجراكية تظهر جميع الأسماء الحسنى دفعة بمرآة ماهيتها. وتعلن بذلك، الأحديّة الالهيّة...

الفقرة السّابعة: (سكّته في ذاك في الكّل والأجزاء. خاتمه في هذا في الجسم والأعضاء). ومآلها: أنّ الصّانع ذا الجلال له سكّة كبرى في هيئة مجموع العالم الأكبر، كها وضع في كلّ أجزائه وأنواعه سكك الوحدة، وأنّه طبع خواتم الوحدانيّة على جسم الإنسان الذي هو العالم الأصغر، وعلى وجهه، كها أنّ له في كلّ عضو منه طرر الوحدة أيضا. نعم: إنّ ذلك القدير ذا الجلال وضع في كلّ شيء، في الكليّات والجزئيّات وفي الكواكب والذرّات، سكك الوحدة. فتشهد عليه. وطبع عليها طُرَر الوحدانيّة. فتدّل عليه. ولقد أوضحت هذه الحقيقة العظمى وأثبتت بصورة قطعيّة ومشرقة للغاية، في المقالة الثّانية والعشرين، والثلاثين، وفي النّوافذ الثّلاث والثّلاثين من المكتوب الثّالث والثّلاثين. فلذلك نحيل هذه الحقيقة على تلك الرّسائل. ونقطع الكلام والثّلاثين. فلذلك نحيل هذه الحقيقة على تلك الرّسائل. ونقطع الكلام وختمه ههنا..

#### الكلمة الخامسة:

﴿لَهُ الْحَمْدُ﴾. تعني: أنّ الكهالات الّتي هي سبب المدح والثّنآء في الموجودات كلها، هي لله تعالى. فإذا أنّ الحمد أيضاً عائد إليه. وأنّ المدح والثناء ممن صدرا وعلى من وقعا، عآئدان إليه تعالى، لأنّ ما هو سبب المدح، من النّعمة والإحسان والكهال والجهال، وكلّ ما هو مدار الحمد، هو لله تعالى وعائد إليه. نعم: إنّ ما يصعد إلى الباب الإلّهيّ

بصورة دآئمة من كل الموجودات، هي عبودية وتسبيح وسجود ودعآء وحمد وثنآء تصعد دآئماً إلى ذلك الباب، بإشارات الآيات القرآنية...

ونشير إلى برهان أعظم يثبت هذه الحقيقة التوحيديّة. وذلك: أنَّه إذا نظرنا إلى هذه الكآئنات ترى على شكل حديقة ذُهِّب سقفها بالنَّجوم العالية، وعُمرت أرضها بموجودات مزيّنة.. فهذه الأجرام العلويّة النّورانيّة المنتظمة، والموجودات السفليّة الحكيمة المزيّنة في هذه الحديقة، يقول كلُّها كلُّ بلسانه المخصوص: إنَّنا معجزات قدرة قدير ذي جلال نشهد على وحدة خالق حكيم وصانع قدير.. وننظر إلى كرة الأرض الَّتي هي في حديقة هذا العالم. فنرى أنَّها على شكل روضة بسطت فيها مآت آلاف طوآئف النباتات المزيّنة المزهّرة المتلوّنة، ونثرت فيها ماآت آلاف من أنواع الحيوانات المتنوعة. فجميع تلك النباتات المنقّشة والحيوانات المتزيّنة في روضة الأرض هذه، تعلن بصورها المنتظمة وأشكالها الموزونة: بأنّنا معجزات وخوارق من صنعة صانع واحد حكيم، وأدلاء وشهداء على وحدانيته. وكذا ننظر إلى رؤس الأشجار في تلك الرّوضة، فنرى أثماراً وأزهاراً في صور مختلفة قد خلقت على وجه من الجال واللَّطافة والكرم والعلم والحكمة في غاية الدّرجة. فهؤلآء برمّتها تعلن بلسان واحد: بأنّنا معجزات هدايا رحمن ذي جمال، وخوارق إحسانات رحيم ذي كمال. فما في حديقة الكآئنات من الأجرام والموجودات، وما في روضة كرة الأرض من النبات والحيوانات، وما على رؤس الأشجار والنبات من الأزهار والثمرات تشهد وتعلن وتقول بصوت عال في نهاية الدّرجة: إنّ خالقنا ومصوّرنا ومهدينا القدير ذا الجال والحكيم بلا مثال والكريم الكثير النوال، قدير على كلّ شيء، ولا يثقل عليه شيء، ولا يخرج عن دآئرة قدرته شيء. وإنّ الذرّات والكواكب متساوية بالنسبة إلى قدرته، والصغير مصنّع بقدر الكبير، بل الصغير أكبر من الكبير صنعةً .. وإنّ الوقائع الّتي هي عجآئب قدرته في كلّ الأزمنة الماضية تشهد على أنّ ذلك القدير المطلق مقتدر على عجآئب المكنات في كلّ الأزمنة المستقبلة. فكما أنّ من أتى بأمس يأتى بالغد؛ كذلك أنّ ذلك القدير الّذي أنشأ الماضي، ينشيء المستقبل أيضا، وأنّ ذلك الصّانع الحكيم الّذي خلق الدُّنيا، يخلق الآخرة أيضا. نعم: كما أنّ ذلك القدير ذا الجلال، هو المعبود بالحق وحده، فهو المحمود بالإطلاق وحده أيضا. وكما أنَّ العبادة مخصوصة به، فالحمد والثّناء خاص به أيضا. فهل يمكن أن يترك الصّانع الحكيم الّذي خلق السّموات والأرض، الإنسان الّـــذي هو أهم نتـــائـــج الأرض والسَّموات وأكمل ثمرات الكـآئنـات، سُدى، ويحيلـه عـلى الأسبـاب والتّصادف، ويقلب حكمته الباهرة بالعبث؟. حاشاه. وهل يمكن أن ينشيء حكيم عليم شجرة، ويدبّرها بغاية الاهتمام، ويربّيها بغاية درجة الحكمة، ولا ينظر إلى ثمراتها الّتي هي غايتها وفائدتها ولا يهتمّ بها. فتتفرّق إلى أيدي لصوص وأماكن سُدى وتضيع. ؟ . كلاّ الا يمكن أن لا ينظر إليها ولا يهتم بها. فإنّ الاهتمام بالشَّجرة لأجل ثمراتها.. هذا فأكمل ثمرات هذه الكآئنات ونتآئجها وغاياتها ، وذو الشُّعور منها ، هو الإنسان. فهل يمكن أن يعطى صانع هذه الكآئنات الحكيم، غيرَه، الحمدَ والعبادةَ والشكر والمحبّة الّتي هي ثمرات هذه الثمرات ذوات الشّعور. فينزّل حكمته الباهرة إلى دركة العدم، أو يقلّب قدرته المطلقة بالعجز، أو يحوّل علمه الحيط إلى الجهل.؟. حاشاه مأة ألف مرّة. وهل يمكن أن يصل الشَّكر والعبادة الَّتي يظهرها نوع الإنسان الَّذي هو أشرف ذوي الشُّعور، وذوو الشُّعور الَّذين هم المدار للمقاصد الرَّبانيَّة في بنآء قصر هذه الكآئنات، إزآء النعم الَّتي صاروا مَظْهراً لها، إلى غير صانع ذلك · القصر، وأن يسمح ذلك الصّانع الجليل بوصول الشّكر والعبادة الّتي هي غاية الغايات، إلى غيره. ؟. وكذا هل يمكن ان يتحبّب ذلك الصّائع إلى ذوي الشّعور بما لا حد لها من أنواع نعمته، ويتعرّف إليهم بما لا نهاية لها من معجزات صنعته، ثم يترك شكرهم وعبادتهم وحمدهم ومحبّتهم وامتنانهم ومعرفتهم، للأسباب والطبيعة، ولا يهتم بها، وينكر حكمته المطلقة، وينزّل سلطنة ربوبيته إلى دركة العدم. ؟. كلاّ، حاشاه مأة ألف مرّة. وهل يمكن لن لا يستطيع أن يخلق الرّبيع ويُوجِد كلّ الشمرات وينشيء كلّ التفاحات المتحدة السّكك على وجه الأرض، أن يخلق تقاحة هي مثال مصغر لها، ويطعمها أحداً نعمة، ويفوز بشكره، ويشترك المحمود بالإطلاق في الحمد. ؟. حاشاه، لأنّ من خلق تفاحة، فهو الذي يُوجِد كلّ تفاحات ترد إلى الدّنيا كلها، أيضا، فإنّ السكة واحدة. وإنّ من أوجد التفافيح، فهو الذي يخلق الحبوب والشّمرات حياة، أصغر نعمة، فهو خالق الكآئنات وهو الرزّاق الجليل نفسه، فإذاً أنّ من يعطي أصغر ذي حياة، أصغر نعمة، فهو خالق الكآئنات وهو الرزّاق الجليل نفسه، فإذاً أنّ حقيقة الكآئنات تقول دآمًا أنّ الشّكر والحمد عآئد إليه نفسه، فإذاً أنّ حقيقة الكآئنات تقول دآمًا بلسان الحقّ: (له الحمد من كلّ أحد، من الأزل إلى الأبد)...

#### الكلمة السّادسة:

﴿ يُحْيِي ﴾ . تعني: أنّه وحده هو الّذي يعطي الحياة . فإذا أنّ خالق كل شيء هو وحده أيضا ، لأنّ روح الكآئنات ونورها وخيرتها وأساسها ونتيجتها وخلاصتها ، هي الحياة . فمن أعطى الحياة ، فهو خالق كلّ الكآئنات ، وهو الحي والحي القيوم . . فنشير إلى برهان أعظم لهذه المرتبة التوحيدية على هذا الوجه . وهو: أنّنا نرى جيش ذوي الحياة الحتشم غاية الاحتشام ، قد أسست خيامهم في صحراء وجه الأرض . نعم: نرى في كلّ فصل ربيع ، جيشا جديداً من جيوش الحي القيوم ، التي لا حد لها ، قد ظهر في الميدان وارداً عن الغيب ، وسُحِب تحت السلاح عن جديد . وننظر إلى هذا الجيش ، فنرى أقواماً مختلفة متنوعة السلاح عن جديد . وننظر إلى هذا الجيش ، فنرى أقواماً مختلفة متنوعة

أكثر من مأتى ألف طآئفة من النباتات، وأزيد من مأة ألف ملّة من الحيوانات. فمن له عين، يرى بالمشاهدة، ومن له قلب، يصدّق بعين اليقين: أنّ قآئداً أعظم لا ينسى أحداً منهم ولا يلتبسهم ولا يختلطهم ولا يؤخّر مدّتهم، ويعطي جميع أولَئك الملل والطّوآثف المختلفة الزّآئدة عن ثلاثمأة ألف نوع، أرزاقهم وثيابهم وأسلحتهم المختلفة، في وقتها المقدّر، بكمال الانتظام وتمام الميزان، ويدرّبهم تدريبات مختلفة، ويسرّحهم تسريحات متباينة، بما لا حدّ له من قدرته وحكمته، وبمالا نهاية له من علمه وإراته، وبرحمته الَّتي لا تنفد، ومن خزينته الَّتي لا تفنى، مع أنَّ كلّ ملّة وطآئفة، ثيابها وأرزاقها مختلفة، وتدريباتها وتسريحاتها متفاوتة، وأسلحتها وأوقات تجنَّدها متباينة، كها أوضح وأثبت في مقالة أخرى... فهل يمكن أن يتدخّل أحد في هذا الإحيآء والإدارة، وفي هذه التّربية والإعاشة، غير صاحب علم محيط يحيط بذلك الجيش مع شؤنه، وصاحب قدرة مطلقة تدير ذلك الجيش مجميع لوازمه، وأن يخالطها ويكون له حصّة فيها غيره. ؟. حاشاه مآت ألف مرّة.. ومن المعلوم: أنّه إذا وجدت في كتيبةٍ ، عشر ملل ، يعسر تجهيزها مختلفة ، بقدر عشر كتآئب. فلذلك اضطر النّاس العجزة إلى التّجهيز على نمط واحد، بالضرورة، مع أنّ الحيّ القيّوم يجهّز مللاً تزيد على ثلاثمَّاة ألف نوع في جيشه الحتشم هذا، أجهزة حيويّة مختلفة، ويعطيها تلك الأجهزة بانتظام وحكمة، بشكل هين وبوجه سهل، بلا كلفة ولا إشكال. ويُنْطِق ذلك الجيش العظيم بلسان واحد بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيى) ، ويُقْرىء تلك الجاعة العظمى في مسجد الكآئنات ، قولَه تعالى: (اَللَّهُ لَا إِللَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً ﴾ إلى آخره...

## الكلمة السّابعة:

﴿وَيُمِيتُ﴾. تعني: أنّه الّذي يعطي الموت. يعني: كما أنّه يعطي

الحياة، فهو الّذي يقبض الحياة ويعطى الموت أيضا. نعم: إنّ الموت ليس تمزيقاً وانطفآء حتّى يسند إلى الأسباب ويحال على الطبيعة. بل كما أنّ بذراً يوت فينفسد ظاهراً. ولكن يمضى باطناً إلى تخمير سنبلة وإلى حياتها. يعنى: يمضى من حياة البذر الجزئيّة، إلى حياة السّنبل الكلّبة، كذلك يُرَى الموت في الظّاهر انحلالاً وانطفاء، مع أنّه يصير في الحقيقة مبدأً ومقدّمة وعنواناً للحياة الباقية، للإنسان. فإذا أنّ القدير المطلق الَّذي يعطى الحياة ويدبّرها، هو الّذي يُوجِد الموت أيضا بلا شكّ. ونشير إلى برهان أعظم لمرتبة التوحيد العظمى في هذه الكلمة، بهذا الوجه: وهو أنّ هذه الموجودات سيّالة بالإرادة الإلّهية، وهذه الكآئنات سيَّارة بالأمر الربَّانيِّ، وهذه المخلوقات تجري متادياً في نهر الزّمان. وترسل من عالم الغيب، ويلبس عليها الوجود الظَّاهريِّ في عالم الشَّهادة. ثم تمطر وتنزل إلى عالم الغيب منتظماً بالإذن الإلَهيّ. وترد متادياً عن المستقبل، وتمرُّ بالحال وتتنفُّس فيه، وتنصبٌ في الماضي بالأمر الربَّانيُّ. فيُؤدّى ٰ سيلانُ هذه المخلوقات هذا، في دآئرة الرّحة والإحسان، بأسلوب حكيم للغاية، وسيرانُها هذا، في دآئرة الحكمة والانتظام بأسلوب عليم للغاية، وجريانُها هذا، في دآئرة الشَّفقة والميزان، بوجه رحيم، بحكم ومصالح، وغايات ونتآئج، من أوَّلها إلى آخرها. فإذاً أنَّ قديراً ذا جلال، وحكياً ذا كبال يحيي بقدرته متادياً، طوآئف الموجودات، وما يوجد في كلّ طآئفة من الجزئيّات، وما يتشكّل من تلك الطّوآئف من الكَأَئنات، ويوظُّفها. ثمّ يسرّحها بالحكمة، ويجعلها مَظْهراً للموت، ويرسلها إلى عالم الغيب، ويحوها من دآئرة القدرة إلى دآئرة العلم، كما بيّن في النافذة الرّابعة والعشرين من المكتوب الثّالث والثّلاثين.. فمن لم يكن مقتدراً على تحويل هذه الكآئنات بهيئتها الجموعة، ولم ينفذ حكمه في كلّ الأزمنة، ولم تكف قدرته لإحيآء العوالم وإماتتها كفرد واحد، ولم يستطع أن يحيي الرّباع ويعلّقها بوجه الأرض كزهرة واحدة، ثم ﴿وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ﴾. تعنى: أنّ حياته دائمة، أزليّة وأبديّة، لا يعرض عليها الموت والفنآء والعدم والزّوال، لأنّ الحياة ذاتيّة له. والأمر الذَّاتيُّ لا يزول. نعم: إنَّ الأزليِّ أبديٌّ قطعا، والقديم باق بتاتاً، والواجب الوجود سرمدي ألبتّة. نعم: إنّ حياة يكون كلّ الوجود بكلّ . أنواره، ظلَّها، كيف يعرض عليها العدم؟. نعم: إنَّ حياة يكون الوجود الواجب لازمها وعنوانها، لن يعرض عليها العدم والفنآء قطعاً بأي جهة. نعم: إنّ حياة يَظْهر مجلواتها كلُّ أنواع الحياة متادياً، ويستند إليها كلّ الحقائق الثّابتة من الكآئنات، ويقوم بها دآئمًا ، لن يعرض عليها الفنآء والزُّوال قطعاً بأيّ وجه. نعم: إنّ حياةً يورث لمعة من جلوتها وحدةً لأشيآء كثيرة معروضة للزوال والفنآء، فتجعلها مَظْهَراً للبقآء، وتنقذها عن التمزَّق، وتحفظ وجودها، وتجعلها مَظْهَراً لنوعَ بقآء يعنى: أنّ الحياة تورث وحدة لكثرة، وتُبْقيها، فإذا ذهبت الحياة تمزّق الكثرة وتذهب إلى الفنآء، فلا شك أنّ تلك الحياة الواجبة الّتي تكون أمثال تلك اللّمعات الحيويّة التي لا حدّ لها، جلوةً واحدة لها، لا يقرب منها الزُّوال والفنآء. والشَّاهد القاطع لهذه الحقيقة، هو زوال هذه الكآئنات وفناءها. يعنى: أنّ الموجودات كما تدلّ وتشهد بوجودها وحياتها على حياة ذلك الحيّ الّذي لا يموت، وعلى وجوب وجود تلك الحياة (١) ، كذلك تدل وتشهد بموتها وزوالها على بقاء تلك الحياة

<sup>(</sup>١) إنّ انتقال سيّدنا إبراهيم عليه السّلام في الإماتة والإحياء إلى طلوع الشمس وغروبها، إزاء غروذ، هو انتقال وترق من الإماتة والإحياء الجزئيّين إلى الإماتة والإحياء الكليّين، وإظهار لأوسع دائرة ذلك الدّليل، وأشرقها. وإلاّ فليس تركأ للدليل الحني وترقيّاً إلى الدّليل الظاهر، كما يقول بعض أهل التنسير... المؤلّف...

وسرمديتها، لأنّ الموجودات بعدما تذهب إلى العدم، تأتى أمثالها إلى مكانها ونتصير مَظْهراً للحياة مثلها أيضا . فلذلك تدلُّ على أنَّه يوجد حيَّ دآئم يجدّد جلوات الحياة دآئمًا. فكما أنّ الحبابات على وجه نهر جار إِزآء الشمس، تتلألأ وتذهب. وأنّ الحبابات الآتية تظهر عين التّلألؤ. فيتلألأ طآئفة ورآء طآئفة وتنطفىء وتذهب. فتدلّ بكيفية هذا الانطفاء والتلألؤ على دوام شمس داّئمة عالية، كذلك يشهد تبدّل الحياة والموت، ومناوبتها في هذه الموجودات السيّارة، على بقآء حيّ باق وعلى دوامه.. نعم: إنّ هذه الموجودات مرايا. ولكن كما أنّ الظّلمة تكون مرآة للنور، وكما أنّ الظّلمة مها كانت شديدة تظهر إشراق النور بتلك الدّرجة، كذلك تصير الموجودات مرايا في جهة الضدّية بجهات كثيرة. مثلا: كما أنّ الموجودات تصير بعجزها مرآة لقدرة الصّانع، وبفقرها مرآة لغناه، كذلك تصير بفنآئها مرآة لبقآئه. نعم: إنَّ فقر سطح الأرض، والأشجار الَّتي عليه، في الشَّتآء، وثروتها وغنـآهما المشرق في الربيع يصيران مرآة لقدرة قدير مطلق، ولرحمة غني على الإطلاق. نعم: إنّ الموجودات كلّها كأنّها تناجي كأويس القرنيّ وتقول بلسان الحال: (يا إلهنا أنت ربّنا، لأنّنا عبيد وعاجزون عن تربية أنفسنا. فإذاً أنت الَّذي يُربِّينا. وأنت الخالق، لأنَّنا مخلوقون. ونحن نُخلَق. وأنت الرزّاق، لأنّنا محتاجون إلى الرّزق ولا تناله أيدينا. فإذا أنت الَّذي يخلقنا ويرزقنا. وأنت المالك، لأنَّنا مملوكون يتصرَّف فينا غيرنا. فإذاً أنت مالكنا. وأنت العزيز صاحب العزّة والعظمة. ونحن ننظر إلى ذلَّتنا، نرى علينا جلوات عزّة. فإذاً نحن مرايا عزّتك. وأنت الغنيِّ المطلق، لأنّنا فقرآء يعطى ليد فقرنا غنى لا تناله. فإذا أنت الغنيّ، وأنت المعطي. وأنت الحيّ الباقي، لأنّنا نموت. ونرى في موتنا وحياتنا جلوات محي دآئم. وأنت الباقي، لأنَّنا نرى دوامك وبقآءك في فنآئنا وزوالنا. وأنت الجيب والمعطي، لأنّنا نحن جميع الموجودات ننادي ونطلب ونتضرّع ونبتهل دآمًا بألستنا القاليّة والحاليّة. فتنجز مطالبنا وتعطى مقاصدنا. فإذا أنت الجيب)، وهكذا كلّ واحد من جميع الموجودات، كلّياً وجزئياً، كأويس قرنيّ، له مَظْهريّة في صورة مناجاة معنويّة، وأنّها تعلن القدرة الإلهيّة والكهال الربّاني بعجزها وفقرها وقصورها...

### الكلمة التّاسعة:

(بِيَدِه الْخَيْرُ). تعني: أنّ جميع الخيرات بيده، وجميع الحسنات في دفتره، وجميع الإحسانات في خزينته. فإذاً من يريد الخير فليطلب منه، ومن طلب الحسنة فليتضرّع إليه. ونشير إلى أمارات دليل واسع وإلى لمعاته، من دلاً ثل العلم الإلّهيّ الّتي لا حدّ لها، وذلك لإظهار حقيقة هذه الكلمة بصورة قاطعة. ونقول إنّ للصانع المُوجد المتصرّف بالأفعال المشهودة في الكائنات، علماً محيطاً. وإنّ ذلك العلم خاصّة لازمة ضروريّة لذاته، يستحيل إنفكاكه. فكما لا يكن أن توجد ذات الشمس ولا يوجد ضيآءها ، كذلك لا يكن بآلاف درجة زائدة عن ذلك أن ينفك علم موجد هذه الموجودات المنتظمة، عنه. وكما أنّ هذا العلم المحيط لازم لذلك الذات؛ كذلك لازم لكل شيء أيضا بجهة التعلّق. يعني: لا يكن أن يختفي عنه شيء مّا. فكما لا يمكن للأشيآء الّتي على وجه الأرض المقابلة للشمس بدون حجاب، أن لا تراها الشمس؛ كذلك يستحيل ولا يمكن بألف درجة، أن تختفي الأشيآء المقابلة لنور علم ذلك العليم ذي الجلال عنه، لأنّه يوجد الحضور. يعني: أنّ كلّ شيء مقابل له في دآئرة نظره وفى دآئرة شهوده، وله نفوذ في كلّ شيء. فهذه الشمس الجامدة وهذا الإنسان العاجز، وشعاع هذا الجهاز الألكترونيّ الذي لا شعور له، وأمثالها من ذوات الأنوار، إذا رأت أنوارها كُلّ ما في مقابلتها من الأشيآء، ونفذت فيها، مع أنّها حادثة ناقصة عارضة، فلا شكّ أنّه لا

يحتفي شيء مّا عن نور العلم الأزلّي الذاتيّ الحيط الواجب، ولا يبقى خارجاً عنه قطعاً. وللكآئنات علامات وآيات لا يحصرها الحدّ والحساب، تشير إلى هذه الحقيقة...

فمنها: أنّ جميع الحِكَم المشهودة في كلّ الموجودات تشير إلى ذلك العلم، لأنّ من يؤدّي العمل على وجه العناية واللّطف، لا شكّ أنّه يعلم ويصنع على علم..

وكذا أن كل واحد من جميع الموجودات المنتظمة في ميزان، وكل واحدة من جميع الهيئات المقيسة الموزونة في انتظام، يشير أيضا إلى ذلك العلم المحيط، لأن أدآء العمل بانتظام يكون بالعلم، ومن يصنع على وجه الحذاقة بالمقياس والميزان، فلا شك أنّه يصنع مستنداً إلى علم قوي ...

وكذا أنّ المقادير المنتظمة المشهودة في حميع الموجودات، والأشكال التي تُصَّت حسب الحِكَم والمصالح، والأوضاع والهيئات المثمرة التي كأنّها نُظِّمت بدستور القضاء، وبركار القدر، تدلّ على علم محيط. نعم: إنّ تصوير الأشيآء بصور منتظمة مختلفة، وتشكيل كلّ شيء بشكل مخصوص به ولآئق بوجوده وبمصالح حياته، إنّا يكون بعلم محيط، ولا تكون بصورة أخرى...

وكذا أنّ إعطآء الرّزق لذوي الحياة من حيث لا يحتسب، في الوقت المناسب، بوجه لآئق بكلّ واحد منهم، إنّا يكون بعلم محيط، لأنّ من يرزق لا بدّ أن يعلم من يحتاجون إلى الرّزق، ويعرفهم ويعلم وقعت الرزق، ويعدرك احتياجهم. ثمّ يستطيع أن يرزقهم بوجه مناسب...

وكذا أنّ موت جميع ذوات الحياة ، وآجالها المعقودة بقانون من التعيّن تحت عنوان الإبهام تدلّ على علم محيط ، لأنّ كلّ طائفة وإن لم يُشاهَد ظاهراً

وقت معين لآجال أفرادها، إلا أن أجل تلك الطّائفة معين في زمن محدود بين حدين. فحفظ نتيجة ذلك الشّيء وثمرته ونواته التي تديم وظيفته ورآءه، حين ذلك الأجل، وتحويلها إلى حياة جديدة يدلّ على ذلك العلم الحيط أيضا...

وكذا أنّ تلطيف الرّحة بصورة شاملة لجميع الموجودات، ولآئقة بكلّ موجود، يدلّ على علم محيط في رحمة واسعة، لأنّ من يُعِيش أطفال ذوات الحياة باللّبن، ويغيث نبات الأرض المحتاجة إلى المآء، بالمطر مثلا، فلا شكّ أنّه يعرف الأطفال ويعلم احتياجها، ويرى تلك النّبات ويدرك لزوم المطر لها. ثمّ يرسله. وهكذا يدلّ ما لا حدّ لها من جلوات رحمته الحكيمة الكريمة، على علم محيط...

وكذا أنّ كال السهولة في إيجاد الأشيآء وإبداعها يدلّ على علم أكمل، لأنّ السّهولة في أمر ووضع، متناسبة مع درجة العلم والمهارة. فمها زاد علمه يصنع سهلاً بتلك الدّرجة.. فبنآء على هذا السرّ ننظر إلى الموجودات التي كلّ منها معجزة من معجزات الصّنعة. فنرى أنها تُخلّق بدرجة محيرة من السّهولة بدون كلفة ولا إشكال في زمن قصير، ولكن بصورة معجزة. فإذا أنّه يوجد علم. فلذلك تُخلّق الموجودات، بسهولة لا حدّ لها.. وهكذا توجد آلاف علامة صادقة كالأمارات المذكورة، تدّل على أنّ لمتصرف هذه الكآئنات علم محيطاً، وأنّه يعلم كلّ شيء بكلّ شؤنه. ثم يصنعه. فإذا كان لصاحب هذه الكآئنات علم على هذا الوجه، فلا شك أنّه يرى النّاس وأعالهم، ويعلم ما يليق به الإنسان ويستحقّه. ويعلم ما يليق به الإنسان ويستحقّه. ويعلم ما يليق به الإنسان

فيا أيّها الانسان! تعقّل وتأمّل: أنّه من هو الذي يعلم بك وينظر إليك. فاعلم وانتبه... فإن قيل: لا يكفي العلم وحده. والإرادة لازمة أيضا. ولولا الإرادة لا يكفى العلم...

فالجواب: أنَّ الموجودات كلُّها كما تدلُّ وتشهد على علم محيط؛ كذلك تدلُّ على إرادة صاحب ذلك العلم الحيط، إرادة كليَّة. وذلك أنَّ إعطآء تشخّص منتظم للغاية لكلّ شيء، لا سيّا لكلّ ذي حياة، باحتال معيّن بين احتالات مشوّشة كثيرة جدّاً، وبطريق منتج بين طرق عقيمة كثيرة جدّاً، وقد كان متردّداً بين إمكانات كثيرة جداً، يدلّ على إرادة كلّية، بجهات لاحدٌ لها، لأنّ ما يعطى لكلّ شيء من الشّكل الموزون، والتشخص المنتظم، بمقياس حسّاس وميزان لطيف للغاية، وبانتظام دقيق ونظام رقيق لحد الغاية ، من عناصر جامدة جارية بلا ميزان كالسيل ، مختلطة ومتناسقة، وفي طرق عقيمة غير مثمرة، بين احتالات وإمكانات بلا حدّ، محيطة بوجود كلّ شيء، يدلّ بالضرورة والبداهة، بل بالمشاهدة، على أنَّه أثر إرادة كُليّة. وذلك لأنَّ انتخاب وضع بين أوضاع بـ لا حـد، إنّا يكون بتخصيص وترجيح وقصد وإرادة. ويُخصُّص بعمد وطلب. فلا شكَّ أنَّ التَّخصيص يقتضي الخصِّص، والتَّرجيح يستلزم المرجِّح. وأنَّ الخصُّص والمرجَّح هو الإرادة. فإنَّ إيجاد بدن في حكم جهاز لمآت آلات وأدوات مختلفة كالإنسان مثلا، من نطفة مآء، وإيجاد طائر له مآت أعضاء مختلفة، من بيضة بسيطة، وإنشآء شجرة منقسمة إلى مآت أقسام مختلفة، من نواة بسيطة، كما تشهد على القدرة والعلم، تدلُّ بوجه قطعيٌّ وضروريٌّ للغاية على وجود إرادة كليّة في صانعها. فيُخصِّص بتلك الإرادة كلّ حال من أحوال ذلك الشَّىء. ويعطى بتلك الإرادة كلُّ جزء وكلُّ عضو وكلُّ قسم منه، شكلاً خاصاً، ويلسه وضعاً آخر ...

الحاصل: كما أنّ تشابه الأعضاء المهمّة في الحيوانات مثلاً، وتوافقها

باعتبار الأسس والنتآئج، وإظهارها سكة واحدة من سكك الوحدة، تدلّ على أنّ صانع عموم الحيوانات واحد أحد، كذلك أنّ تشخصاتها الختلفة وتعيّناتها الحكيمة وتميّزاتها المتخالفة، في سياها تدلّ على أنّ صانعها الواحد فاعل مختار ومريد يفعل ما يشآء ويترك ما لا يشآء، ويفعل بقصد وإرادة. فإذا وجدت الدّلالات والشّهادات على العلم الإّلهي والإرادة الربّانية، بعدد الموجودات، بل بعدد شؤونها، فلا ريب أنّ نفي بعض الفلاسفة للإرادة الإلهيّة، وإنكار بعض أهل البدعة للقدر، وادّعآء بعض أهل الضّلالة عدم اطّلاعه تعالى على الجزئيات، وإسناد الطبيعيّين بعض الموجودات إلى الطبيعة والأسباب، تكاذب مضاعف عدد الموجودات، وجنّة ضلالة متضاعفة بعدد شؤن الموجودات. فإنّ من عدد الموجودات، وجنّة ضلالة متضاعفة بعدد شؤن الموجودات. فإنّ من عكذب ما لا حدّ لها من شهادات صادقة، يكون قد اقترف أكذوبة لا يكذّب ما لا حدّ لها من شهادات صادقة، يكون قد اقترف أكذوبة لا حدّ لها... فقوله على علم: «طبعاً طبعاً » بدل أن يقول: «ما شآء الله على مدى خلافه وخطأه...

### الكلمة العاشرة

 وإطاعتها في نهاية الدّرجة إزآء قدرة القدير ذي الجلال، وإلى أنّ تلك القدرة تعمل بدون كلفة وبسهولة في نهاية الدّرجة...

وسنبين من أسرار هذه الحقيقة العظمى، الّتي لا حدّ لها، خسة أسرار في خس نكت...

الأولى: أنّ أكبر شيء، سهل بقدر أصغر شيء بالنسبة إلى القدرة الإلهية. وأنّ إيجاد نوع بعموم أفراده، هين لا كلفة فيه بقدر فرد واحد. وخلق الجنة يسير بقدر ربيع. وإيجاد ربيع، سهل بقدر زهرة بالنسبة إلى تلك القدرة. وقد أثبت بستّة تمثيلات توضح هذا السرّ وتثبته، وهي: سرّ النّورانية وسرّ الشفّافية وسرّ الموازنة وسرّ الانتظام وسرّ الإطاعة وسرّ التّجرد، المذكورة في آخر المقالة العاشرة الباحثة عن الحشر، وفي بيان الأساس الثّاني في مسئلة الحشر في المقالة التّاسعة والعشرين الباحثة عن الملائكة والحشر وبقآء الرّوح، وبيّن بها: أنّ النّجوم سهل كالذرّات وأنّ أفراداً لا حدّ لها تُخلّق بسهولة وبلا كلفة بقدر فرد واحد، بالنّسبة إلى القدرة الإلهية ولما كانت هذه الأسرار الستّة قد أثبتت في تينك المقالتين، نحيلها عليها، فنختصرها هنا...

الثّانية: أنّ الدّليل القاطع والبرهان السّاطع على أنّ كلّ شيء متساوِ بالنسبة إلى القدرة الإلّهية هو: أننا نرى بأعيننا في إيجاد الحيوانات والنّباتات: أنّه يوجد إتقان وحسن صنعة في نهاية الدّرجة، في سخاوة وكثرة بلا حدّ. وكذا يرى امتياز وتفريق في نهاية الدّرجة، في امتزاج واختلاط في نهاية الدّرجة. وكذا يوجد غلو الصّنعة وحسن الخلقة في نهاية الدّرجة، في بذل ووسعة في نهاية الدّرجة.. وكذا تُخلَق الأشياء بسهولة وسرعة في غاية الدّرجة، مع احتياجها إلى أزمنة وأجهزة كثيرة، في صورة مصنّعة في نهاية الدرجة. كأنّ تلك المعجزات الصّناعية توجد فعة من العدم.. هذا فها نرى بالمشاهدة في كلّ فصل من فعاليّة القدرة

هذه، على وجه الأرض، تدلّ قطعاً على أنّ أكبر شيء هيّن بقدر أصغر شيء، وأنّ إيجاد أفراد بلاحدّ وإدارتها سهل بقدر إيجاد فرد واحد، وإدارته بالنّسبة إلى القدرة التي هي منبع هذه الأفعال..

الثّالثة: أنّ أكبر كلّ يسهل بقدر أصغر جزء. وإيجاد كليّ كثير الأفراد هيّن بقدر جزئيّ واحد، وأنّ أدنى جزئيّ يظهر فيه أعلى قيمة صناعية، وذلك بالنسبة إلى قدرة الصّانع القدير الذي يحكم في هذه الكآئنات بهذه التصرّفات والأفعال المشهودة. وينبع سرّ حكمة هذه الحقيقة عن ثلاثة منابع، أوّلاً عن إمداد الواحديّة، وثانياً عن يسر الوحدة، وثالثاً عن تجلّى الأحديّة...

المنبع الأوّل: وهو إمداد الواحديّة: هو أنّ كلّ شيء وجميع الأشيآء إذا كانت مُلْك مالك واحد، يستطيع حينئذ أن يحشد قوّة جميع الأشيآء ورآء شيء واحد، ويدبّر جميع الأشياء كشيء واحد سهولة، بجهة الواحديّة. ولتقريب هذا السرّ إلى الفهم بتمثيل، نقول: كما أنّه إذا وجد لمملكة، سلطان واحد فقط، يستطيع أن يحشد قوّة معنوية لجيش، ورآء كلّ فرد، بجهة قانون وحدة السلطنة تلك. ولذلك يستطيع ذلك الفرد أن يأسر مَلِكاً، وأن يحكم عليه باسم سلطانه. وكذا يستطيع أن يدبّر جميع الجيش وكلّ الموظّفين كما يستخدم مجنداً ويدبّر موظّفاً، بسرّ واحديّة السلطنة أن يبعث كلّ يميء إلى إمداد فرد واحد، وأن يُسند كلّ فرد إلى قوّة بقدر جميع الأفراد، يعني: يمكن أن يستمدّ ذلك الفرد من جميع الأفراد. فإذا المخلفة ذلك، وعاد الأمر إلى الفوضى، يفقد بغتة المخل خرد وينزل إلى مقام كلّ فرد قوّة بلا حدّ، ويسقط عن مقام عال من النّفوذ. وينزل إلى مقام إنسان عاديّ. ويشكل حينئذ إدارتهم واستخدامهم بعدد الأفراد؛ كذلك بعينه – ولله المثل الأعلى – أنّ صانع هذه الكائنات، لكونه واحداً،

يحشد أسماء، المتوجّهة إلى جميع الأشيآء، إزآء شيء واحد. وينشئه في صورة قيّمة، بلا نهاية. وإذا لزم ينظر مجميع الأشيآء إلى شيء واحد، ويوجّهها إليه ويمدّه بها، ويصنعه متقناً. ويخلق جميع الأشيآء أيضاً ويتصرف فيها ويدبّرها كشيء واحد، بسرّ تلك الواحديّة. هذا فبسرّ إمداد الواحدية هذا تُشاهد في هذه الكآئنات كيفية عالية رفيعة في نهاية الدّرجة من جهة الصّنعة والقيمة، في بذل ورخص في نهاية الدّرجة.. المنبع الثّاني: وهو يسر الوحدة: هو أن أموراً تكون بأسلوب الوحدة، في مركز واحد، من يد واحدة، بقانون واحد، تنتج سهولة في غاية الدّرجة. وإذا تفرّقت إلى مراكز متعدّدة وقوانين متعدّدة وأيد متعدّدة، تورث مشكلات. مثلا: كما أنّ أجهزة جميع أفراد الجيش إذا أُعْمِلت من مركز واحد، بقانون واحد، وبأمر قآئد أعظم، تهون بقدر فرد واحد. وإذا أعملت أجهزتهم في معامل متعدّدة، وفي مراكز مختلفة، يلزم لأجهزة فرد واحد، جميع معامل عسكرية لازمة لأجهزة جيش. فإذاً أنّه إن استند إلى الوحدة يسهل جيش بقدر فرد. وإن لم تكن الوحدة، يشكل فرد بقدر جيش، في جهة أجهزته.. وكذا إذا أعطيت ثمرات شجرة، مادّة الحياة، في جهة الوحدة، بالاستناد إلى مركز واحد وقانون واحد وأصل واحد، تسهل آلاف ثمرات، كثمرة واحدة. وإذاربطيت كيل ثمرة بمركز آخر، وأرسل إليها مواد حيوية أخرى، تُشْكِــل كـل تمرة بقـدر كـل الشّجرة، لأن الموادّ الحيويّة اللازمة للشجرة كلّها، تلزم لكلّ شمرة أيضاً. فكذلك -ولله المثل الأعلى - أنّ صانع هذه الكآئنات لكونه واحداً أحداً، يعمل بالوحدة. فتسهل جميع الأشيآء بقدر شيء واحد. ويصنع شيئاً واحداً، قيًّا بقدر جميع الأشيآء من جهة الصنعة، ويخلق أفراداً لا حدّ لها، في صورة قيّمة للغاية. فيظهر جوده المطلق، وسخاوته التي لاحدّ لها، وخلاّ قيته التي لا نهاية لها ، بلسان هذا البذل بلاحدٌ ، والرّخص بلا نهاية ، المشهودين

المنبع الثَّالث: وهو تجلَّى الأحديّة: هو أنَّ الصَّانع ذا الجلال، لكونه ليس جسماً ولا جسمانياً، لا يحصره الزّمان والمكان تحت القيد، ولا يمنع الكون والمكان شهوده وحضوره، ولا يحجب الوسطآء والأجرام أفعاله، ولا يكون في توجّهه، تجزَّء وانقسام، ولا يمنع شيء عن شيء، ويفعل ما لا حدّ لها من الأفعال، كفعل واحد. فلذلك يدرّج عالماً في فرد واحد، كما يدرج معنى ، شجرة جسيمة في نواة واحدة. ويدوّر في يد قدرته جميع العالم كفرد واحد.. فنقول كها أوضحنا هذا السرّ في مقالات أخرى: كما أنّ تمثال الشّمس الذي لا قيد له بدرجة ما، يتمثّل باعتبار النُّورانية، في كلّ شفَّاف مشرق. فإذا قابلت المرايا بآلاف وملايين، نورها، توجد جلوتها المثالية بالذَّات في كلّ منها كمرآة واحدة، بدون انقسام. فإن كان للمرآة استعداد، تستطيع الشمس بعظمتها أن تظهر آثارها فيها. فلا يكون شيء مانعاً لها عن شيء. ويكون الآلاف كالواحد. وتدخل بسهولة، آلاف أمكنة كمكان واحد. ويكون كلّ مكان مَظْهِراً لجلوة تلك الشّمس، بقدر آلاف أمكنة ، هذا - ولله المثل الأعلى - أنّ لصانع هذه الكائنات، ذي الجلال، تجلّياً بسرّ توجّه الأحديّة، بجميع صفاته التي هي أنوار، وبجميع أسمآئه النّوريّة، بحيث يكون حاضراً وناظراً في كلّ مكان، وليس في أيّ مكان. ولا يكون في توجّهه انقسام. ويفعل كلّ شيء في عين الآن، في كلّ مكان بدون كلفة ولا مزاحمة. فبسرّ إمداد الواحديّة، ويسر الوحدة، وتجلّي الأحديّة هذه، إذا أسندت الموجودات إلى صانع واحد فقط، تسهل تلك الموجودات وتهون كموجود واحد فقط. ويكون كلّ موجود قيّماً بقدر جيع الموجودات من جهة حس الصّنعة، كما أنّ وجود دقآئق الصّنعة بلا حدّ في كلّ فرد، بين بذل الموجودات بلا حدّ، يدلّ على هذه الحقيقة. وإن لم يسند تلك الموجودات مباشرة إلى صانع واحد فقط، يشكل حيئذ كل موجود بقدر كل الموجودات. وتسقط جميع الموجودات

وتنزل إلى قيمة موجود واحد فقط، فمن هذا السرّ أنّ السوفسطائيين الذين هم أسبق أهل الفلسفة، لكونهم صرفوا وجوههم عن طريق الحق، نظروا إلى طريق الكفر والضّلال، فرأوا أنّ طريق الشّرك أكثر إشكالاً من طريق الحقّ والتّوحيد، مأة ألف مرّة، وغير معقول في نهاية الدّرجة. فلذلك أنكروا وجود كلّ شيء، فاستقالوا عن العقل باضطرار...

الرّابعة: أنّ ايجاد الجنّة سهل بقدر ربيع، وإيجاد ربيع هيّن بقدر زهرة، بالنسبة إلى قدرة القدير المتصرّف في هذه الكآئنات بهذه الأفعال المشهودة. وأنّ محاسن صنعة زهرة ولطآئف خلقتها تكون لطيفة وقيّمة بقدر ربيع، حسب تلك القدرة. وسرّ هذه الحقيقة ثلاثة أشيآء...

الأوّل: ما في الصّانع من الوجوب مع التجّرد، والثّاني: مباينة ما هيته، مع عدم التقيّد، والثّالث: عدم التّحيّز، مع عدم التّجزّء...

السرّ الأوّل: وهو سببية الوجوب والتجرّد ليسر بلا حدّ ولسهولة بلا نهاية، سرّ دقيق للغاية. فنقرّبه من الفهم بتمثيل. وذلك: أنّ مراتب الوجود مختلفة، وعوالم الوجود متفاوتة. فلاختلافها تكون ذرّة من طبقة ذات رسوخ في الوجود، بقدر جبل من طبقة أخفّ من تلك الطبقة، وتستوعب ذلك الجبل... مثلاً: إنّ القوّة الحافظة بقدر خردلة في الرأس، من عالم الشهادة، تحتوي على وجود من عالم المعنى مقدار مكتبة. وإنّ مرآة بقدر ظفر من العالم الخاجيّ تحتوي على بلد جسيم من طبقة وجود عالم المثال. فلو كان لتلك المرآة وتلك الحافظة من ذلك العالم الخارجيّ، شعور وقوّة إيجاد، لاستطاعتا أن تتصرّفا بقوّة وجودها الخارجيّ بقدر ذرّة صغيرة، تصرّفاً وتحوّلاً بلا حدد في ذلك الوجود المعنويّ والمثاليّ.. فإذا أنّ الوجود مها ارتسخ، يزداد قوّةً. فيصير شيء قليل في حكم الكثير. لا سيّما إذا كان الوجود مجرّداً عن المادّة ولم

يدخل تحت القيد، بعد ما كسب الرّسوخ التّام، تستطيع جلوة جزئية منه حيئذ أن تدوّر عوالم كثيرة من سائر طبقات الوجود الخفيفة. هذا - ولله المثل الأعلى - أنّ صانع هذه الكآئنات، ذا الجلال، واجب وجوده. يعني: أنّ وجوده ذاتّيّ أزليّ وأبديّ. وعدمه ممتنع. وزواله محال. وأنّ وجوده أشدّ طبقات الوجود رسوخاً وأساساً، وأقواها وأكملها. وسآئر طبقات الوجود في حكم ظلّ ضعيف للغاية بالنسبة إلى وجوده. وأنّ وجود الواجب راسخ وحقيقيّ، ووجود المكنات خفيف وضعيف بحيث نزّل كثير من أهل التّحقيق كمحى الدّين العربيّ، سآئر طبقات الوجود إلى درجة الأوهام والخيال. فقالوا: «لا موجود إلا هو ». يعنى: حكموا بأنّه لا يحقّ أن يطلق الوجود على الأشيآء الأخرى، وليست لآئقة بعنوان الوجود، بالنسبة إلى وجود الواجب. فوجود الموجودات، الحادث العارضي، وثبوت المكنات، الَّذي لا قرار ولا قوَّة له، يسهلان ويخفَّان قطعاً في نهاية الدَّرجة، إزآء قدرة الواجب الوجود، الذّاتية الواجبة. وإنّ إحياء جميع الأرواح ومحاكمتها في الحشر الأعظم هَيّن عليها بقدر أوراق وأزهار وأثماز يحشرها وينشرها في ربيع، بل في حديقة، بل في شجرة...

السرّ الثّاني: وهو سببية مباينة الماهية وعدم التقيّد، للسّهولة: هو أنّ صانع الكائنات ليس من جنس الكائنات البتّة. وأنّ ماهيّته لا تشبه ماهيّة ما. فإذا كان كذلك فإن ما في دآئرة الكائنات من الموانع والعوائق لا تسدّ أمامه ولا تقيّد أحكامه. فيستطيع أن يتصرّف في جميع الكائنات ويدوّرها دفعة. فإن أحيلت على الكائنات، ما يُشاهَد في وجه الكائنات من التصرّفات والأفعال، تؤدّي إلى اختلاط ومشاكل بحيث لا يبقى انتظام أصلاً، كما لا يبقى شيء ما في الوجود، بل لا يأتي إلى الوجود.. فكما أنّ صنعة البنآء في القباب المعقّدة مثلاً، إذا أسندت إلى الحجارة في تلك القبّة، وإدارة الكتيبة العائدة إلى الضّابط إذا تركت

إلى الأفراد، فإمّا لا يوجد أصلاً، أو يتّخذ كيفيّة غير منتظمة بين اختلاط ومشاكل كثيرة، مع أنّه إذا أسندت الصّنعة إلى صانع ليس من نوع المجر، ليشكّل كيفيّة للحجارة في تلك القباب، وفوّض إدارة الأفراد في الكتيبة إلى ضابط حآئز لماهية القيادة باعتبار المرتبة، تهون الصّنعة ويسهل التّدبير والإدارة، لأنّ الأحجار والأنفار يمنع بعضهم بعضاً. وأمّا الصّانع والضابط فينظران إلى كلّ جهة ويدبرّان بدون مانع، كذلك – ولله المثل الأعلى – أنّ ماهيّة الواجب الوجود، الكآئنات، أشعّة اسم «الحقّ» الذي هو من أسماء تلك الماهيّة، أسمأئها الكآئنات، أشعّة اسم «الحقّ» الذي هو من أسماء تلك الماهيّة، أسمأئها الحسنى. فإذا كانت ماهيّته المقدّسة واجبة الوجود، ومجرّدة عن المادّة، وعالفة لجميع الماهيات، وليس لها مثل ومثيل ومثال، فلا شكّ أنّ إدارة وعنالفة لجميع الماهيات، وليس لها مثل ومثيل ومثال، فلا شكّ أنّ إدارة الحشر الأعظم ودار الآخرة والجنّة وجهنّم هيّن بقدر إحياء أشجار ماتت في فصل خريف، إحياءها عن جديد في ربيع، بالنّسبة إلى قدرة دلك القدير الجليل، تلك القدرة الأزليّة...

السرّ الثّالث: وهو سببية عدم التّحيّز وعدم التجزّء للسهولة في نهاية الدّرجة. وسرّ ذلك: أنّ الصّانع القدير لمّا كان منزّها عن المكان، يعدّ حاضراً بقدرته في كلّ مكان قطعاً. ولمّا لم يكن له تجزّء وانقسام يستطيع أن يتوجّه بجميع أسمائه إلى كلّ شيء قطعاً. ولمّا كان حاضراً في كلّ مكان، ومتوجّها إلى كلّ شيء، فإذا لا تمانع الموجودات والوسائط والأجرام، أفعاله ولا تعوقها. بل إن فرض اللّزوم – ولا لزوم أصلاً – تصير الأشيآء في حكم وسآئل التّسهيل، ووسائط وصول الحياة، وأسباب سرعة الأفعال، كخطوط الكهرباء وأغصان الشجر وأعصاب الإنسان. بل تصير في حكم وسيلة التّسهيل والتّسريع

والإيصال، فضلاً عن التّعويق والتّقييد والمنع والمداخلة. فإذاً أنّ كل شيء يصير وسيلة للسهولة في جهة الإطاعة والانقياد لتصرّفات قدرة القدير الجليل، إن حصل الاحتياج، ولا احتياج...

الحاصل: أنَّ الصانع القدير يخلق كلُّ شيء في صورة لآئقة بذلك الشَّيء، بسرعة وسهولة، بدون كلفة ولا معالجة. ويخلق الكلَّيات سهلاً بقدر الجزئيّات. ويخلق الجزئيّات مصنّعة بقدر الكلّيات. نعم: إنّ من خلق الكلّيات والأرض والسّاوات، فلا شك أنّه الذي خلق أيضا ما في الأرض والسمّاوات من الجزئيّات وأفراد ذوي الحياة. ولا يكون غيره، لأنّ تلك الجزئيّات الصّغيرة ثمرات تلك الكلّيات، ونواها وأمثلتها المصغرة. وكذا من أوجد تلك الجزئيّات فهو الذي خلق الأرض والسَّاوات والعناصر المحيطة بالجزئيّات، لأننّا نرى أنّ الجزئيّات في حكم النُّوى والنسخ الصغيرة، بالنُّسبة إلى الكلّيات. فإذا لا بدّ أن تُكون الأرض والسّاوات والعناصر الكلّية، بيد من خلق تلك الجزئيّات، حتى يستطيع أن يدرج خلاصات تلك الموجودات الكلّية الحيطة، ومعانيها وأمثلتها، في تلك الجزئيّات التي هي في حكم الأمثلة المصغّرة، بدساتير حكمته وموازين علمه.. نعم: إنّ الجزئيّات ليست متخلّفة عن الكلّيات في جهة عجآئب الصّنعة وغرآئب الخلقة. وإنّ الأزهار ليست أسفل من النَّجوم. والنَّوى ليست أدنى من الأشجار. بل إنَّ ما في النَّواة من الشَّجرة المعنوية التي هي نقش القدر، أعجب مَّا في الحديقة من الشَّجرة الجسمة التي هي نسج القدرة. وإنّ خلقة الإنسان أعجب من خلقة العالم. فكما أنّه إذا كتب قرآنُ حكمة على جوهر فرد، بذرّات الأثير، يكون أهم قيمة من قرآن عظمة مكتوب بنجوم في وجه السَّاء؛ كذلك توجد جزئيّات صغيرة جدّاً، هي أعلى من الكلّيّات من حيث معجزات الصّنعة . . .

الخامسة: لقد بيّنًا بدرجة مّا، في بياناتنا السّابقة، أسرار اليُسر الَّذي لا حدَّ له، والسَّرعة في غاية الدَّرجة، وسرعة الأفعال بلا نهاية، وإيجاد الأشيآء بسهولة بلا نهاية، تمّا يشاهد في إيجاد المخلوقات، وبيّنًا حكمها بعض البيان. فوجود الأشيآء بهذه السّرعة بلا نهاية، والسّهولة بلا حدّ، ينتج قناعةً قطعيّة لأهل الهداية، بأنّ الجنّات تسهل بقدر الرّباع، والرّباع بقدر الحدآئق، والحدآئق بقدر الأزهار، بالنّسبة إلى قدرة من يخلق المخلوقات. وأنّ حشر نوع البشر ونشره سهل عليه كإماتة نفس واحدة وإحياًءها، بسرٌ قوله تعالى: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسِ واحِدَةٍ ﴾. وأنّ إحيآء جميع النّاس في الحشر، هيّن بقدر اجتماع جيش منتشر للاستراحة بصيحة بوق، وذلك بتصريح قوله تعالى: ﴿إِنْ كُانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وُاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضِّرُونَ ﴿ ... فهذه السّرعة بلا حدّ، والسّهولة بلا نهاية دليل قطعيّ وبرهان يقينيّ على كمال قدرة الصَّانع، وعلى أنَّ كلِّ شيء سهل بالنَّسبة إليها، مع أنّ تشكيل الأشيآء وإيجادها بقدرة الصّانع، ذلك التشكيل الذي يسهل في درجة الوجوب، صار في نظر أهل الضَّلالة، سبباً للالتباس بالتَّشكُّل بنفسها المستحيل ألف درجة. يعني: أنَّهم يرون وجود بعض الأشيآء العادية، سهلاً جدّاً، فلذلك يتوهّمون تشكيلها تشكّلاً. يعني: أنّها لا تُخْلَق، بل توجد بنفسها. فتعال أنظر إلى درجات الحمق بلا نهاية: حيث يجعلون دليل قدرة بلا نهاية، دليلاً لعدمها. ويفتحون باب محالات بلا نهاية. إذ يلزم حينئذ أن تُعْطَى كلُّ ذرَّةِ كلِّ خلوق، أوصافَ الكهال اللَّازمة لصانع العالم كالقدرة بلا نهاية، والعلم الحيط، حتى يمكن أن يتشكّل بنفسه . . .

# الكلمة الحادية عشرة:

﴿ وَالَّذِهِ الْمُصِيرُ ﴾. تعني: أنَّكُم سوف ترجعون من الدَّار الفانية إلى

الدَّار الباقية، وتسافرون إلى المقرّ الأبديّ مقرّ سلطنة القديم الباقي، وتذهبون من كثرة الأسباب إلى دآئرة قدرة الواحد ذي الجلال، وتسيرون من الدّنيا إلى الآخرة. وأنّ مرجعكم عتبته ، وملجأكم رحمته... وهكذا يوجد لهذه الكلمة حقآئق كثيرة مثل هذه، تفيدها هذه الكلمة.. أمَّا الحقيقة الَّتي تفيد بأنَّكم سوف ترجعون إلى الجنَّة والسَّعادة الأبديّة، فقد أثبتت ببراهين المقالة العاشرة، الاثنى عشر القطعيّة اليقينية، وبأسس المقالة التّاسعة والعشرين، أسسها الستّة المتضمّنة لدلآئل قاطعة كثيرة جدّاً، إثباتاً قطعياً لا يترك الحاجة إلى بيان آخر. فإنّ تينك المقالتين قد أثبتتا في درجة قطعيّة أنّ الشّمس الّتي غربت، ستطلع صباح غد من جديد: أنّ الحياة التي هي الشّمس المعنويّة لهذه الدّنيا سوف تطلع أيضاً بصورة باقية، في صباح الحشر بعد غروبها بخراب الدّنيا, وأنّ بعضاً من الجنّ والإنس يصبحون مظهراً للسعادة الأبديّة. وبعضاً آخر منهم للشقاوة الأبديّة... فإذا كانت المقالتان العاشرة والتَّاسعة والعشرون قد أثبتتا هذه الحقيقة بكهالها، نفوضَّ الكلام إليهها. وإنَّما نقول: إنَّ صانع هذه الكآئنات وخالق هؤلاء النَّاس، الحكيم الرّحيم الذي هو صاحب علم محيط بلا نهاية، وإرادة كلّية بلا حدّ، وقدرة مطلقة لا نهاية لها، على ما أثبت قطعاً في البيانات السّابقة، قد وعد بالجنّة والسّعادة الأبديّة لأهل الإيمان من نوع البشر، مجميع اكتبه وصحفه السّاوية. فإذا كان قد وعد، فإنّه ينجزه قطعاً، لأنّ الخلف في وعده محال عليه، لأن عدم إيفاء وعده نقص شنيع للغاية. والكامل المطلق منزه ومقدّس عن النّقص. فإنّ عدم الإنجاز بما وعده إمّا من جهله، أو من عجزه لا ينجز، مع أنّ الجهل والعجز مستحيلان في حق ذلك القدير المطلق والعليم بكل شيء. فخلف الوعد أيضاً مستحيل لذلك.. وكذا أنّ جميع الأنبيآء والأولياء والأصفياء وأهل الإيمان وعلى رأسهم فخر العالم عليه الصّلاة والسّلام يرجون من ذلك

الرّحيم الكريم، ويتضرّعون ويبتهلون إليه دامًا، ويطلبون منه السّعادة الأبديّة. وهم يطلبونها مع جميع الأسماء الحسنى، لأنّ أكثر أسمائه الحسنى مثل الربّ والله وربوبيته وسلطنته، وفي مقدّمتها اسم الرّحن والرّحيم والعادل والحكيم، وشفقته ورحمته وعدالته وحكمته تقتضي دآئرة الآخرة وتستلزم السّعادة الأبديّة، وتشهد على تحقّقها وتدلّ عليه. بل إنّ جميع الموجودات مجميع حقائقها تشير إلى دار الآخرة، كما أثبت في المقالة العاشرة...

وكذا أنّ القرآن الحكيم ذلك المنشور الأعظم يبيّن تلك الحقيقة ويعلّمها بآلاف آياته البيّنات وبراهينه الصّادقات القاطعات. وأنّ الحبيب الأكرم مفخر نوع البشر عليه الصّلاة والسّلام قد رأى تلك الحقيقة وأراها، وأثبتها وأعلنها ودرّسها بجميع قوّته في جميع حياته، مستنداً إلى آلاف معجزاته الباهرة...

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بعدد أنفاس أهل الجنة في الجنة. واحشرنا وناشر هذا الكتاب وصاحبه «سعيداً»، ووالدينا وإخواننا وأخواتنا تحت لوآئه. وارزقنا شفاعته، وأدخلنا الجنة مع آله وأصحابه، برحمتك يا أرحم الرّاحمين!. آمين آمين آمين آمين ...

رَبَّنَا لا تُوَّخِذْنَا إِنْ نَسِينَا اَو اَخْطَانْنا.. رَبَّنَا لا تُرْغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْري ويَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَوَّابُ الرَّحِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُولِي اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللللْهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللْمُلِل

سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْحَكِيمُ • الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

# ﴿ذيل للكلمة العاشرة من المكتوب العشرين﴾

بِاسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ... بِسْمِ الله الرَّحْمُٰنِ الْقُلُوبُ ... بِسْمِ الله الرَّحْمُٰنِ الْقُلُوبُ ... ضَرَبَ الله مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركالُهُ مُتَشَاكِسُونَ إِلَى آخرها...

### سؤال:

أنّك قلت في مواضع كثيرة: إنّ في الوحدة سهولةً في نهاية الدّرجة. وفي الكثرة والشّرك تقع مشكلات للغاية. وتقول: إنّ في الوحدة سهولةً في درجة الامتناع، مع أنّ ما بيّنته من المشكلات والمحالات تجري في جانب الوحدة أيضاً...

مثلا: تقول: إن لم تكن الذرّات مأمورة يلزم أن يكون في كلّ ذرّة ، إمّا علم محيط، أو قدرة مطلقة ، أو جهازات ومطابع بلا حدّ. وهذا ما مأة درجة ، مع أنّ تلك الذرّات لو كانت مأمورات إلهيّة ، يلزم مَظْهَريّة كذلك أيضاً ، حتى تستطيع أن تؤدّي وظآئفها المنتظمة بلا حدّ. فأطلب حلّ هذا الإشكال...

### فالجواب:

أنّنا قد أوضحنا وأثبتنا في مقالات كثيرة: أنّ جميع الموجودات إذا أسندت إلى صانع واحد فقط، تكون سهلاً وهيّنا كموجود واحد فقط. وإن أسندت إلى الطّبيعة والأسباب المتعددة تشكل ذبابة واحدة وتصعب بقدر السّموات، وزهرة بقدر ربيع، وثمرة بقدر حديقة.. فإذا كانت هذه المسألة قد أوضحت وأثبتت في مقالات أخرى، نفوضها إلى تلك المقالات. ونبيّن هنا ثلاثة تمثيلات تحصل اطمئنان النّفس إزاء تلك الحقيقة، وذلك بثلاث إشارات فقط....

التَّمثيل الأوّل: أنّ ذرّة شفّافة لامعة لا تسع بالذّات نوراً بقدر رأس ثقاب، ولا تكون مصدراً له على حدتها. ويكن أن يكون لها بالأصالة نور كذرة جزئية، بقدر جرمها ومقدار ماهيتها. ولكن إذا انتسبت تلك الذرة إلى الشمس وفتحت عينها إزآءها ونظرت إليها تستطيع أن تحتوي على تلك الشّمس العظيمة بضيآئها وألوانها السبعة وحرارتها، حتَّى مسافتها، وتصير مَظْهراً لنوع من تجلَّيها الأعظم. فإذاً أنّ تلك الذرّة إذا بقيت بنفسها تستطيع أن تعمل بقدر ذرّة فقط. وإن عدّت مأمورة ومنسوبة ومرآة للشّمس فإنّها تستطيع كالشّمس أن تظهر بعض غاذجها الجزئيّة في إجرآئاتها؛ كذلك - ولله المثل الأعلى - أنّ كلّ موجود بل كل ذرّة إن أسند إلى نفسه وإلى الشّرك والكثرة والأسباب والطّبيعة، لا بدّ حينئذ إمّا أن يكون كلّ ذرّة وكلّ موجود، صاحب علم محيط وقدرة مطلقة، وإمّا أن يتشكّل فيه مطابع وجهازات معنويّة بلا حدّ ، حتى يستطيع أن يؤدّي وظآئفه العجيبة المودعة إليه. وإن أسندت تلك الذرّات إلى الواحد الأحد، يصير حينئذ كلّ مصنوع وكلّ ذرّة منسوباً إليه، ويكون بمثابة مأموره. وهذا الانتساب يجعله مَظْهراً للتَّجليّ. وبهذا المَظْهرية والانتساب يستند إلى علم وقدرة لا نهاية لهما. فيفعل بقوّة خالقه أفعالاً ووظائف تزيد عن قوّته الذّاتيّة ملايين مرّات، بسر ذلك الانتساب والاستناد...

التمثيل الثّاني: أنّ أخوين أحدها جسور يعتمد على نفسه، والآخر وطني متحمّس. فالّذي يعتمد على نفسه لاينتسب إلى الدّولة في زمن الحرب. ويريد أن يعمل على حدته. فيضطر إلى حمل منابع قوّته على ظهره، وهو مضطر أن يحمل أجهزته ومعدّاته حسب قوّته. فيجادل بمقدار تلك القوّة الشّخصية الصّغيرة عريفاً فقط من جيش العدوّ. فلا يتأتى من يده شيء زآئد.. والأخ الآخر لا يعتمد على نفسه ويعلم

نفسه عاجزة لا قوّة لها. فانتسب إلى السّلطان وسُجِّل في الدّيوان. فصار جيش عظيم نقطة استناد له بذلك الانتساب. واقتحم الحرب بذلك الاستناد، بقوّة معنويّة تحشد ورآءه قوّة جيش معنويّة بهمّة السّلطان. حتّى لقى مشيراً كبيراً للملك بين جيش العدوّ المغلوب. فقال: تعال. إنّي آسرك باسم سلطاني. فيأسره ويأتي به. وسرّ هذا الحال وحكمته: هي أنّ الأوّل المَدَنيّ كان مضطراً إلى حمل أجهزته ومنبع قوّته. فلذلك لم يستطيع أن يعمل إلاَّ شيئاً جزئياً للغاية. وأمَّا هذا الموظَّف فليس مضطراً إلى حمل منبع قوّته. بل يحمله الجيش والسلطان. وهذا الرجل يربط نفسه بهذا الانتساب، بتلك القوّة التي لا حدّ لها ، كربط جهازه بخطّ البرق والهاتف الموجود، بسلك صغير؛ فكذلك - ولله المثل الأعلى -إن أسند كلّ مخلوق، وكلّ ذرّة إلى الواحد الأحد مباشرة، وانتسبت إليه، فحينئذ تهدم النَّملة قصر فرعون على رأسه وترمي به على وجهه، وتقتل الذَّبابة، النَّمرود وتلقيه في جهنَّم، وتُدْخِل جرثومة ظالماً جبَّاراً أشَّد في القبر، وتصير نواة الصنُّوبر التي هي بقدر حبَّة القمح، في حكم المصنع والجهاز لشجرة صنّوبر كجبل، وتعمل ذرّات الهوآء في تشكّل جميع الأزهار والأثمار، وفي أعالها المختلفة، منتظاً ولطيفاً، بقوّة ذلك الانتساب وبحول سيّدها وبأمره. فكلّ هذه السّهولة تنشأ بالبداهة عن الانتساب والتسخير. فإن عاد الأمر إلى الفوضى، وتركت لنفسها وللأسباب والكثرة، وسُلك في طريق الشّرك، يعمل حينتُذ كلّ شيء قدر جرمه ومقدار شعوره...

التمثيل الثالث: أنّ صاحبين يريدان أن يكتبا جغرافية إحصائية في أحوال بلاد لم يشهداها أصلا. فأحدها ينتسب إلى سلطان تلك البلاد، فيدخل دائرة البرق والهاتف، ويربط جهاز هاتفه بخط هاتف الحكومة، بسلك في قيمة عشرة فلوس. فيتصل بكل مكان ويراسلها ويأخذ عنها المعلومات. فيصنع تصنيفاً مصنّعاً في جغرافيّة الإحصاء

منتظاً ومكملًا للغاية.. وأمّا الصّاحب الآخر: فإمّا أنّه يسير خمسين سنة دامًا ، ويرى كلّ مكان، ويسمع كلّ حادث بمشاكل. وإمّا أنّه ينفق ملايين نقود. فيصير كالسّلطان، مالك البرق والهاتف، بقدر أسلاك برق الحكومة وهاتفها، حتى يستطيع أن يصنع ذلك التّصنيف المكمّل، كصاحبه الأوّل؛ كذلك – ولله المثل الأعلى – إن أسندت الأشيآء والمخلوقات الّتي لاحد لها إلى الواحد الأحد، يصير جينئذ كلّ شيء مَظْهَرا بذلك الارتباط. ويحصّل بالانعكاس لتجلّي تلك الشّمس الأزلية، الاتّصال بقوانين حكمتها ودساتير علمها ونواميس قدرتها. فيكون كلّ شيء حينئذ بحول الله وقدرته، مَظْهراً لجلوة ربّانية بمثابة بصره الّذي ينفذ بيصر كل شيء، ووجهه الّذي ينظر إلى كلّ مكان، وكلامه الّذي ينفذ في كلّ شيء، فإن انقطع ذلك الانتساب ينقطع ذلك الشّيء عن كلّ الأشيآء أيضاً. فينحصر في صغر بقدر جرمه. فلا بدّ في ذلك الحال أن يكون مالك ألوهيّة مطلقة، حتى يستطيع أن يؤدّي ما كان يعمله في يكون مالك ألوهيّة مطلقة، حتى يستطيع أن يؤدّي ما كان يعمله في الوضع الأوّل من الأعال....

الحاصل: أنّ في طريق الوحدة والإيمان، سهولة ويسراً في درجة الوجوب. وفي الشّرك والأسباب، إشكالاً وصعوبة في درجة الامتناع، لأنّ واحداً يرتّب أشياء كثيرة على كيفيّة، ويستحصل عنها نتيجة بدون كلفة. فلو فوّض اتّخاذ تلك الكيفيّة واستحصال تلك النّتيجة إلى تلك الأشياء الكثيرة، لما أمكن أن تُتّخذ تلك الكيفيّة وتُستَحصل تلك النّتيجة إلاّ بتكلّفات وحركات كثيرة جدّاً. مثلاً: إنّ الكيفيّة السّاويّة العبوبة الجاذبة، وهي تسيير جيش النّجوم وإجراءها على صورة العبوبة الجاذبة، وهي تسيير جيش النّجوم وإجراءها على صورة تربّب المصالح العظيمة كتبدّل الفصول، كلّ ليلة وكل سنة، بسوقها تحت قيادة الشّمس والقمر، في ميدان السّموات، إذا أسندت إلى

الوحدة، يعين ذلك السلطان الأزليّ بسهولة، فرداً مثل كرة الأرض، قائداً على الأجرام العلويّة، لأجل تلك الكيفيّة وتلك النتيجة. فحينئذ تقوم الأرض من نشوة الخدمة، إلى الذّكر والسّاع كالمُوْلُوِيّ، بعدما تتلقّى الأمر، فتحصل تلك الكيفيّة الجميلة، وتترتّب تلك النتيجة المهمّة بنفقة قليلة.. وإن قيل للارض: اسكني ولا تخالطي، وفوّض استحصال تلك النتيجة وتلك الكيفيّة إلى السّاوات، وسُلك من الوحدة إلى الكثرة والشّرك، يلزم أن تسير ملايين نجوم أعظم من كرة الأرض آلاف درجات، وأن تقطع في أربعة وعشرين ساعة وفي سنة واحدة، مسافة مليارات سنين كلّ يوم وكلّ سنة، كما ذكر في المكتوب الثّاني...

نتيجة المرام: أنّ القرآن وأهل الإيان يسلمون مصنوعات بلاحد، إلى صانع واحد، ويسندون كلّ شيء إليه مباشرة. فيسلكون ويسوقون في طريق سهل بدرجة الوجوب. وأنّ أهل الشرك والطّغيان يسندون مصنوعاً واحداً إلى أسباب لاحد لها، ويسلكون في طريق صعب بدرجة الامتناع. ففي هذا الحال يكون مصنوع واحد في طريق الضلال متساوياً مع جميع الموجودات في طريق القرآن. بل إنّ صدور الأشياء كلها من الواحد أسهل وأهون بدرجات كثيرة من صدور واحد عن أشياء لاحد لها، وذلك كها أنّ ضابطاً يدبّر ألف جنديّ كفرد واحد بسهولة. وإذا فوض تدبير فرد واحد إلى ألف ضابط، يشكل بقدر ألف جنديّ، ويؤدّي إلى النّزاع...

فهذه الآية العظيمة تضرب بهذه الحقيقة على رؤوس أهل الشرك وتمزّقها...

ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركآء مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدَ لِلهِ بَلْ اكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ\*

سَبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنَا الله ما عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ • . . اللهم صل وسلم على سيدنا محمّد بعدد ذرّات الكآئنات، وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. والحمد لله ربّ العالمين •

اللّهم يا أحد، يا واحد، يا صمد!. يا من لا إله إلا هو وحده لا شريك له!. يا من له الملك وله الحمد!. ويا من يحيي وعيت!. يا من بيده الخير!.. يا من هو على كلّ شيء قدير • يا من إليه المصير!. بحق أسرار هذه الكلمات اجعل ناشر هذه الرّسالة ورفقاءه وصاحبها «سعيداً » من الموحدين الكاملين، ومن الصدّيقين المحقّقين، ومن المؤمنين المتقين. آمين • اللّهم بحق سرّ أحديتك اجعل ناشر هذا الكتاب ناشراً لأسرار التّوحيد، وقلبه مَظْهراً لأنوار الإيمان، ولسانه ناطقاً بحقائق القرآن • آمين آمين • القرآن • آمين آمين •

TTT \_\_\_\_\_

# ﴿ المكتوب الحادي والعشرون ﴾

باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبَّحُ بِحَمْدِهِ...

# بنِ مِ اللهُ الرَّحِيزِ الرَّحِيدِ •

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدَهُما اَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِياً • وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً • رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوّابِينَ غَفُوراً •

أيّها الغافل الّذي يوجد في بيته، والذّتُهُ العجوز أو والده الهرم، أو عاجز أو عليل من أقاربه أو إخوانه المؤمنين!. تأمّل في هذه الآية الكريمة، وانظر إليها: كيف تجلب الشّفقة إلى الوالدين الهرمين، في خس طبقات على صور مختلفة في آية واحدة. نعم: إنّ الحقيقة العليا في الدّنيا، هي شفقة الآباء والأمّهات على أولادهم. وإنّ أعلى الحقوق هو حقّ حرمتهم إزآء تلك الشّفقة، لأنّهم يفدون بحياتهم ويصرفونها على حياة أولادهم بكهال اللّذة. فإذا كان كذلك، فإنّ من حقّ كلّ ولد لم يسقط إنسانيّته، ولم ينقلب بالسَّبُع أن يحترم خالصاً أولئك الأصدقاء الفدآئيين الصّادقين المُحترَمين، وأن يخدمهم صميا، ويحصّل رضاهم ويفرّح قلوبهم. فالعمّ والعمّة في حكم الأب، والخال والخالة بمزلة الأمّ.. فاستثقال وجود أولئك الشّيب المباركين، وتمني موتهم، دناءة وفقدان وجدان. فاعلم وانتبه...

نعم: إنّ تمنيّ زوال حياة من يفدي حياتك بحياته، ظلم شنيع وفقدان وجدان. فافهم...

فيا أيّها الإنسان المبتلى ببلآء المعيشة!. إنّ عمود البركة، ووسيلة الرّحة، ودافعة البليّة في دارك، هو ذلك الهرم أو قريبك الأعمى في بيتك، الّذي تستثقله.. إيّاك وأن تقول: إنّ معيشتي ضيّق فلا أستطيع الإنفاق. فإنّه لولا البركة النّازلة من أجلهم، لازداد ضيق معيشتك

أكثر. فاعتقد هذه الحقيقة عنّي. فإنّي أعلم كثيرا من دلآئلها القاطعة. وأستطيع أن أقنعك. ولكنبي أختصر لئلا يطول الكلام. فاقنع بكلامي هذا. وأقسم أنّ هذه الحقيقة حقيقة قاطعة للغاية. حتى إنّ نفسى وشيطاني أيضا استسلما أمام هذه الحقيقة. فلا بدّ أن تقنعك حقيقة نقضت عناد نفسي، وأفحمت شيطاني. نعم: إنّ الخالق الرّحمن الرّحيم اللَّطيف الكريم ذا الجلال والإكرام في نهاية الدَّرجة بشهادة الكآئنات، كما يرسل أرزاق الأطفال ورآءهم، ويجريها إلى أفواههم من قنوات الثَّديّ بصورة لطيفة، إذ يبعث بهم إلى الدّنيا؛ كذلك يرسل أرزاق الشّيب الَّذين صاروا بمثابة الصّبيان،ويليقون بالرّحمة،ويحتاجون إلى الشّفقة أكثر من الصّبيان، ويبعث بها في صورة البركة أيضا، ولا يحمل نفقتهم على طُمُعاء النَّاس وبخلاءهم.. وإنَّ جميع أنواع المخلوقات الحيَّة تذكر وتنادي بلسان الحال، بتلك الحقيقة الكرية الَّتي تفيدها آيةُ: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ ﴾، وآيةُ: ﴿وَكَالِّنْ مِنْ دَاَّبَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ﴾ إلى آخرها . حتَّى إنَّ أرزاق بعضَ الحيواناتُ ترد في صورة البركة أيضا فضلاً عن الأقارب الشِّيب، وذلك مثل السّنانير الَّتي جُعِلت رفقاء للناس، ويرسل أرزاقها بين أرزاقهم. وأذكر مثالاً شاهدته أنا، ويؤيد هذه الحقيقة. وهو: أنّ أصدقائي المقرّبين يعلمون أنّه كان لى وجبة معيّنة كلّ يوم، نصف الرّغيف، قبل عامين أو ثلاثة أعوام. وكان رغآئف تلك القرية صغيرة. فكثيراً ما كان لا يكفيني. ثم قدمت على أربع سنانير ضيوفاً. فكان عين تلك الوجبة تكفيني وإيّاهم. وتفضل مرّات كثيرة. فتكرّر هذا الحال، وأقنعني أنّى كنت أستفيد من بركة السّنانير. وأعلن بصورة قاطعة أنّها لم تكن حملاً عليّ. وإنّي كنت أمن منها، لا هي منّى ...

فيا أيّها الإنسان!. إذا قدم حيوان على صورة السّبع، إلى منزل الإنسان ضيفاً يكون مداراً للبركة، فإذا أنّ الإنسان الّذي هو أكرم

المخلوقات، وأهل الإيمان الّذين هم أكمل النّاس، والعجزة والشّيب المرضى من المؤمنين الّذين هم أليق بالحرمة والمرحمة، والأقارب الّذين هم أليق وأحق بالشَّفقة والخدمة والحبّة بين الشِّيب المرضى، والوالدين اللَّذين هما أحق الأصدقاء وأصدق الأحبّاء بين الأقارب أيضا، إذا كانوا في بيت، في حال الشّيب، كيف يكونون وسيلة البركة وواسطة الرَّحمة، وسبب دفع المصيبة، بسرّ حديثِ ﴿لَوْلاَ الشُّيُوخُ الرُّكُّمُ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلآءُ صَبّاً ﴾. يعني: لولا شيوخكم الّذين انحنت ظهورهم لصبّ عليكم البلايا كالسّيل. فقس عليه.. فيا أيّها الإنسان!. احل عقلكُ إلى رأسك. فإنّك إن لم تمت فستشيب. وإذا لم تحترم والديك فلن يخدمك أولادك أيضا بسر أن الجزآء من جنس العمل. فإن أحببت آخرتك فهاك دفينة مهمة. فاخدمها وحصّل رضآءها. وإن أحببت دنياك، ففرّحها أيضاء حتى تجري حياتك ذات راحة، ورزقك ذا بركة، من أجلها. وإلا فإن استثقلتها وتمنيت موتها وأوجعت قلوبها الرُّقيقة السّريعة التألّم، تصير بذلك مَظْهراً لسرّ قوله تعالى: ﴿خَسِرَ الدُّنيا وَالْأَخِرَةَ﴾. وإن ترد رحمة الرّحن فارحم ودآئع ذلك الرّحن وأماناته الَّتي في بيتك . وكان رجل من إخواني الأخروبين اسمه مصطفى چاويش. فكنت أراه موفّقاً في دينه ودنياه، ولم أعلم سرّ ذلك. ثم فهمت أنّ سبب ذلك النّجاح هو أنّ الرّجل عرف حقوق والديه الشَّيخين، وراعى تلك الحقوق تآمَّة. ووجد من أجلها راحةً ورحمةً. وأرجو أنّه عمر آخرته أيضا إن شآء الله. ومن أراد أن يكون سعيداً فليتشبه به...

اللَّهمّ صلّ وسلّم على من قال: الجنّة تحت أقدام الأمّهات، وعلى آله وصحبه أجمعين •

سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

TTY \_\_\_\_\_

# ﴿المكتوب الثَّاني والعشرون﴾

باسمه سبحانه. ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيِّ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.. ﴾ إِنَّ هذا المكتوب مبحثان. ومبحثه الأوّل يدعو أهل الإيمان إلى الأخوّة والحبّة...

# ﴿المبحث الأوّل﴾

بِسِنْ مِ اللهِ الرَّمْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ... إِذْ فَعْ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيْ حَمِيمٌ • وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ • ... ﴾ المُحْسِنينَ • ... ﴾

إنّ ما يؤدّي إلى النّفاق والشّقاق والحقد والعداوة بين المؤمنين، من التحزّب والعناد والحسد، شنيع ومردود، إضرار وظلم، وسمّ للحياة البشريّة، حسب الحقيقة والحكمة والإسلاميّة التي هي الإنسانيّة الكبرى، وحسب الحياة الشّخصيّة والاجتاعيّة والمعنويّة.. ونبيّن من وجوه هذه الحقيقة، الكثيرة جدّاً، خسة أوجه...

# الوجه الأوّل:

أنّه ظلم في نظر الحقيقة.. فيا أيّها المتعسّف الذي يضمر الحقد والعداوة للمؤمن! كما أنّك إذا كنت في سفينة أو في منزل، ومعك تسعة أبرياء ومجرم واحد، وسعى أحد لإغراق تلك السّفينة أو إحراق ذلك المنزل، تعلم مدى ظلمه، وتصرخ بحيث تُسْمِع السّمواتِ ظلمة. حتى إنّه لو كان بريء واحد وتسعة مجرمين، لا تُغْرَق تلك السّفينة أيضاً بأيّ قانون العدل أصلا؛ كذلك بعينه: أنّك إذا حقدت على مؤمن وعاديته من أجل صفة جانية ضارّة بك ومنفورة لك، مع أنّ في بدنه الذي هو منزل ربّانيّ وسفينة إلهيّة، عشرين صفة معصومة، لا تسع صفات،

كالإيمان والإسلام والجوار، وحاولت بإضار الحقد والعداوة، غَرْق تلك السفينة المعنويّة ورسوبها، أو تمنّيت هدم ذلك المنزل المعنويّ وإحراقه معنىّ، فإنّ محاولتك أو تمنّيك ذلك، ظلم شنيع غدّار مثله...

## الوجه الثَّانى:

أنّه ظلم في نظر الحكمة أيضا. إذ من المعلوم: أنّ العداوة والحبّة ضدّان كالنوّر والظّلمة. وها لا يجتمعان معاً في معناها الحقيقيّ. فإن وجد الحبّة حقيقيّاً في قلب، حسب رجحان أسبابها، تكون العداوة عجازيّة، وتنقلب إلى صورة الترحّم حينئذ. نعم: إنّ المؤمن يحبّ أخاه. وعليه أن يحبّه. ولكنّه إنّا يترحّم عليه لسوّئه. ويجهد لإصلاحه باللّطف لا بالتّحكم. فلذلك لا يجوز بنص الحديث أن يسخط المؤمن على المؤمن فيقطع المكالمة أكثر من ثلاثة أيّام.. وإن غلبت أسباب العداوة، فوجدت العداوة بحقيقتها في قلب، تصير الحبّة بجازيّة، وتدخل في صورة التصنّع والتّملّق حينئذ...

فيا أيّها المتعسّف! انظر الآن إلى مدى ظلم الحقد والعداوة لأخيك المؤمن، إذ كما أنّك إذا زعمت أنّ الحصى العاديّة أشرف من الكعبة وأعظم من جبل أحد، تهذي هذياناً شنيعاً كذلك بعينه: إذا رجّحت بعض أخطآء بمثابة الحصى العاديّة بمّا تؤدّي إلى العداوة للمؤمن، على الإيمان الذي هو في حرمة الكعبّة، وعلى الإسلام الذّي هو في عظمة جبل أحد، مع أنّ كثيراً من الأوصاف الإسلاميّة كالإيمان والإسلام، تقتضي الحبّة والاتّفاق، يكون ذلك الترجيح ظلماً عظياً واعتسافاً وسخافة بتلك الدّرجة. إن كان لك عقل تفهمه. نعم: إنّ توحيد الإيمان يقتضي توحيد الاجتاعيّة. نعم: لا تتكر أنّك إذا كنت مع أحد في كتيبة واحدة تشعر بذلك برابطة تنكر أنّك إذا كنت مع أحد في كتيبة واحدة تشعر بذلك برابطة صداقة مع ذلك الشّخص. وإذا كنت معه تحت قيادة قائد واحد، تتلقّي

من ذلك علاقة رفاقة. وإذا كنت معه في وطن واحد تحس بذلك بمناسبة أخوة، مع أن للإيان علاقات وحدة، وروابط اتفاق، ومناسبات أخوة، عدد الأسماء الإلهية التي أراكها الإيان وأعلمها لك، بما ألهمه من النور والشعور. مشلاً: إن خالقكما واحد، ومالككما واحد، ومعبودكما واحد، ورازقكما واحد، وهكذا إلى ألف وحدات. وإن نبيتكما واحد، ودينكما واحدة، وهكذا إلى مأة وحدة. ثم إن قريتكما واحدة، وحكومتكما واحدة، وبلادكما واحدة، وهكذا إلى عشر وحدات. فإذا رجعت مالا قيمة ولا ثبات له كنسج العنكبوت، من وحدات. فإذا رجعت مالا قيمة ولا ثبات له كنسج العنكبوت، من المؤمن وعاديته عداوة حقيقية، مع أنّه توجد بينكما سلاسل معنوية تربط بين الكأئنات والكرات، ويقتضي هذا القدر من الوحدات، الوحدة والتوحيد والوفاق والاتفاق والحبة والأخوة، يكون ذلك الترجيح والحقد والعداوة، إساءة أدب أمام تلك الروابط الوحدوية، واستخفافاً بتلك الأسباب الودية، وظلماً واعتسافاً على تلك المناسبات الأخوية. إن لم يمت قلبك ولم يخمد عقلك تفهم ذلك...

### الوجه الثّالث:

أنّ العداوة وإضار الحقد على مؤمن، ممّا هو بمثابة الإدانة لسآئر صفاته المعصومة، من أجل صفة جانية فيه، يكون ظلماً بلا حدّ، بسرّ قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وُازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. ولا سيّما إذا سخط عن صفة سيّئة للمؤمن، وغضب عنها، فشمّل عداوته على أقارب ذلك المؤمن، فإنّه يظلم ظلماً عظيماً يفاد بصيغة المبالغة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ﴾. وقد أنذرك الحقيقة والشّريعة والحكمة الإسلاميّة بذلك. فكيف تجد نفسك محقّة، وتقول: إنّ لي حقّاً.. فالسيّئات التي هي أسباب العداوة والشرّ، كثيفة كالشرّ والتراب في نظر الحقيقة. فلا بدّ

أن لا تنعكس ولا تسري إلى الغير. فإن درس غيره عنه وعمل الشرّ، فتلك مسألة أخرى. وأمّا الحسنات التي هي أسباب الحبّة فهي نور كالحبّة. ومن شأنها السّراية والانعكاس. ومن أجل ذلك صار قولهم: «صديق الصّديق صديق» من قبيل ضروب الأمثال: ولذلك أيضا يسير على ألسنة العموم قولهم: «تُعْشَق عيون كثيرة لأجل عين واحدة». فيا أيّها المتعسّف! هكذا تراه الحقيقة. فإن كنت عارفاً بالحقيقة تفهم أنّ العداوة لأخ مؤمن لا تحبّه، ولأقاربه المعصومين المحبوبين، خلاف المقبقة...

### الوجه الرّابع:

أنه ظلم أيضا في نظر الحياة الشّخصيّة. فاستمع إلى عدّة دساتير تكون أساساً لهذا الوجه الرابع...

الأوّل: أنّك إذا علمت مسلكك وأفكارك حقّاً، فلك حقّ أن تقول: إنّ مسلكي حقّ. أو أنّه أحسن. ولكن لا حقّ لك أنّ تقول: إنّ الحقّ هو مسلكي فقط. فإنّ نظرك المتعسّف وفكرك القاصر لا يكونان حَكَمًا ولا يحكان على مسلك الغير بالبطلان، بسر قوله: (وعين الرّضى عن كلّ عيب كليلة • ولكنّ عين السّخط تُبدي المساويا)...

الدّستور الثّاني: أنّ من الحقّ عليك أن يكون كلّ كلامك حقّاً. ولكن لا حقّ لك أن تقول كلّ حقّ. وليكن كلّ قولك صدقاً. ولكن ليس من الصّدق قول كلّ صدق، لأنّ مثلك مّن لا يخلص نيّته قد يطعن الأعصاب بالنصيحة فتنتج عكس العمل...

الدّستور الثّالث: إن كنت تريد العداوة، فعادِ ما في قلبك من العداوة. واعمل لرفعه. وعاد نفسك الأمّارة وهواها ممّا هو أضرّ بك. واعمل لإصلاحها. ولا تعاد المؤمنين لأجل تلك النّفس الأمّارة. وإن ترد

العدوان، فإنّ الكفّار والزّنادقة كثيرون. فعادهم، نعم: كما أنّ صفة الحبّة لآئقة بالحبّة بكذلك خصلة العداوة لآئقة هي نفسها بالعداوة قبل كلّ شيء. وإن أردت أن تغلب على خصمك فادفع سيّئته بالحسنة، لأنّه إن دفعتها بالسيّئة تزداد الخصومة، ويضمر الحقد قلباً، ويديم العداوة، ولو صار مغلوباً ظاهراً. وإن قابلته بالحسنة يندم ويصير صديقاً لك. فإنّ من شأن المؤمن أن يكون كرياً. فيُسخّر لك بإكرامك له بحكم قوله: (إذا أنت أكرمت الكثيم ملكته و إن أنت أكرمت اللّثيم تمرّدا). حتى إنه لو كان لئياً ظاهراً فهو كريم في جهة الإيمان.. نعم: ممّا يقع كثيراً أنّك إذا قلت للئيم: إنك كريم كريم، يتكرّم، وإذا قلت لكريم: ورانيّة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللّغُو مَرُّوا كِراماً .. وَإِنْ تَعْفُوا وَتَغْفِرُوا فَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ .. فإنّ فيها السّعادة وتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ .. فإنّ فيها السّعادة

الدستور الرّابع: أنّ أهل الحقد والعداوة يعتدي ويظلم على نفسه وعلى أخيه المؤمن وعلى الرّحة الإلهيّة، لأنّه يترك نفسه في عذاب أليم، ويقاسي بنفسه عذاباً ناشئاً عن نعم نازلة على خصمه، وألما وارداً عن خوفه. فيظلم نفسه بالحقد والعداوة. وإن نشأت العداوة عن الحسد، فهي عذاب كلّياً، لأنّ الحسد يسحق الحاسد ويهلكه ويحرقه أوّلاً. وضرره في حق المحسود إمّا قليل أو غير موجود...

ووسيلة النّجاة عن الحسد: هي أن يفكّر الحاسد في عاقبة أمور يحسد لها، حتى يفهم أنّ ما في رقيبه من الحسن والقوّة والمرتبة والثّروة الدّينويّة فانية موقّتة. وفآئدتها قليلة، ومحنتها كثيرة. وإن كانت مزايا أخرويّة فإنّه لا يكون فيها الحسد. فإن حسد فيها أيضا، فإمّا أنّه مرآء يريد إفنآء أموال الآخرة في الدّنيا، وإمّا أنّه يظنّ المحسود مرآئياً

فيظلمه ويبغي عليه. وكذا أنّه يفرح عن مصائب تصيب المحسود ويحزن عن نعم ترد عليه. فيسخط عن إحسانات يحسن بها القدر والرّحة الإلهيّة في حقّه. فكأنّه ينتقد القدر ويعترض على الرّحة. فمن انتقد القدر يضرب برأسه على السندان فيكسره. ومن اعترض على الرّحة يُحْرَم عن الرحمة. فيا للعجب!. أيّ إنصاف يقبل، وأيّ عقل يسعه أن يقابل شيئاً لا يوازي يوماً من العداوة، بسنة من الحقد والعداوة؟ على أنّك لا تستطيع أن تسند إلى أخيك المؤمن، سيّئة تضيبك منه، وأن تجعله محكوماً عليه كليّاً، لأنّه أوّلاً: فيها حصّة للقدر. فلا بد أن تخرجها وتقابلها بالرّضي...

وثانياً: لا بد أن تميّز حصّة النّفس والشّيطان، أيضا. فلا تعادي ذلك الرّجل، بل تشفق عليه حيث صار مغلوباً لنفسه، وتنتظر ندامته...

وثالثاً: أبْصِرْ خطيئتك التي لا تراها أو لا تريد أن تراها في نفسك. وأعطها حصة أيضا. ثم إن قابلت ما بقي من حصة صغيرة، بالعفو والصّفح وعلو الهمّة، الذي هو أسلم وأسرع غلبةً على خصمك، تنجو عن الظلم والضّرر. وإلا فإن المقابلة بحرص شديد، وحقد داّئم، وعداوة متادية، كأنه يلبث في الدّنيا دائمًا، ويبقى معه أبداً، لأمور دنيوية فانية زائله موقّتة لا قيمة لها ولا تزن خسة دراهم، كمثَل يهودي صائغ سكران ومجنون يشتري قطع الزّجاج والجمد، بثمن الجواهر، فذلك ظلم مفاد بصيغة المبالغة، أو سكر ونوع من جنون. هذا فإن كنت تحب نفسك، فلا تخل أن يدخل في قلبك، فكرة الانتقام والعداوة المضرّتين بهذه الدّرجة للحياة الشّخصية. وإن دخلتا في قلبك، فلا تعلى الحقيقة، يقول: (دُنْيانَه مَتَاعيسْتُ كِه اَرْزَدْ بَنَرَاعِي). يعني: أنّ الدّنيا بالحقيقة، يقول: (دُنْيانَه مَتَاعيسْتُ كِه اَرْزَدْ بَنَرَاعِي). يعني: أنّ الدّنيا

ليست متاعاً يوازي نزاعاً ، لأنها فانية موقتة ، فلا قيمة لها . فإذا كانت الدّنيا العظيمة هكذا ، تفهم أنّ أمورها الجزئيّة لا قيمة لها . وقال أيضا : (آسايشي دو كيتي تَفْسير إينْ دو حَرْفَسْتْ • بادوسْتان مُروَّتْ ، با دُسْمَنانْ مُداراً) . يعني أنّ حرفين يفسران أمن الدّارين وسلامها ، ويفوزان بها . وها المعاشرة على وجه المروءة لأصدقائه . والمعاملة على وجه المراءة المصالحة الأعدائه ...

فإن قلت: ليس الاختيار بيدي. فإنّ العداوة توجد في فطرتي. وأيضا أنّهم طعنوا في أعصابي، فلا أستطيع أن أعرض عنها...

فالجواب: أنّه إذا لم يظهر أثراً من سوء الخلق والخصلة السّيّئة، ولم يعمل بأمثال الغيبة، وبمقتضاها، وفهم خطأه، فلا يضرّ.. فإنّه إذا لم يكن الاختيار بيدك، ولم تستطيع أن تعرض عنها، فإنّ معرفتك بخطأك، وفهمك بأنّك غير محقّ في تلك الخصلة، ذلك الأمر الذي هو بمثابة ندامة معنوية وتوبة خفية واستغفار ضمنيّ، ينقذك عن شرّها. فقد كتبنا هذا المبحث من هذا المكتوب، حتّى يحصّل هذا الاستغفار المعنويّ، ولئلاّ يعلم الباطل حقّاً، ولا يشهّر خصمه المحقّ، بالبطلان...

# ﴿حادثة محل تدبّر﴾:

لقد رأيت في زمن مّا ، من نتيجة هذا التّحزّب على وجه الغرض: أنّ متديّناً من أهل العلم زيّف في درجة التكفير عالماً صالحاً مخالفاً لفكره السّياسيّ ، ومدح على وجه الاحترام منافقاً موافقاً له في فكره. فتنفرّت عن هذه النّتائج السيّئة للسياسة. فقلت: (أعوذ بالله من الشّيطان والسياسة). وأعرضت عن الحياة السّياسيّة منذ ذلك الزّمان...

### الوجه الخامس:

يبيّن أنّ العنادوالتحزّب مضرّان للغاية حسب الحياة الاجتاعيّة...

فإن قيل: ذكر في الحديث: أنّ اختلاف أمّتي رحمة. والاختلاف يقتضي التّحرّب، وأيضا أنّ مرض الاختلاف ينقذ العوام المظلومين عن شر الخواص الظالمين، فإنّه إذا اتّفقت خواص قصبة أو قرية يسحقون العوام المظلومين، وإذا وجد التحرّب يلتجيء المظلوم إلى جانب، فينقذ نفسه، وأيضا أنّ الحقيقة تتظاهر بتمامها من تصادم الأفكار وتخالف العقول...

فالجواب: نقول على السوّال الأوّل: إنّ الاختلاف في الحديث إيجابيّ. يعني: أنّ كلّ أحد يسعى لتعمير مسلكه، ورواجه. ولا يسعى لتخريب غيره وإبطاله، بل يسعى لتكميله وإصلاحه. وأمّا الاختلاف السّلبيّ وهو سعي بعض لتخريب بعض على وجه الغرض والعداوة، فهو مردود في نظر الحديث، لأنّ المتناحرين لا يعملون عملاً إيجابيّاً...

ونقول على السّؤال الثّاني: إنّ التحزّب إن كان باسم الحقّ يكون ملجأ للمحقّين. ولكنّ التحزّب بجساب النّفس وعلى وجه الغرض، كما في الوقت الرّاهن، فإنّه ملجأ للمبطلين.فيشكّل لهم نقطة استناد، لأنّ من يتحزّب على وجه الغرض إن أتاه الشّيطان وأعان فكره وأظهر ولآءه، يقرأ ذلك الرّجل، الرّحمة على ذلك الشّيطان. وإن جاء إلى الجانب المعارض رجل كاللّك، يظهر له بغياً بحيث يقرأ اللّعنة عليه، حاشاه...

ونقول على السوّال الثّالث: إنّ تصادم الأفكار الذي يكون باسم الحق وبحساب الحقيقة يختلف في الوسآئل مع الاتّفاق في المقصد والأساس. فيظهر كلّ ناحية من الحقيقة، ويخدم الحقي والحقيقة. ولكنّ تصادم الأفكار على وجه الغرض والولاء، وعلى أسلوب من دعوى الاشتهار والرّياء بحساب النّفس الأمّارة المتفرعنة لا يخرج عنه بارقة الحقيقة، بل تفور منه نار الفتنة، لأنّه كان الاتّفاق لازماً في المقصد، مع أنّه لا يوجد نقطة تلاقي أفكار أمثال أولئك في كرة الأرض أيضا.

ويسلك على وجه مفرط بلا نهاية، حيث لم يكن باسم الحقّ. فيؤدّي إلى أنواع انشقاق لا تقبل الالتئام. وحال العالم شاهد على هذا...

#### الحاصل:

أنّ الدّساتير العالية من الحبّ لله والبغض في الله، إذا لم تكن دستور الأعمال يستولي النّفاق والشّقاق. نعم: إنّه إذا لم يقل بالبغض في الله، والحكم لله، ولم يراع تلك الدّساتير، فإنّه يظلم وهو يريد أن يعدل...

#### حادثة محلّ عبرة:

أنّ الإمام عليّاً رضي الله عنه ألقى بكافر على الأرض. فلمّا سلّ سيفه وأراد أن يقطع رأسه، بصق عليه ذلك الكافر. فتركه الإمام ولم يذبحه، فقال له ذلك الكافر: لماذا لم تذبحني. قال: كنت أذبحك لله، ولكن بصقت عليّ، فثار بي الغضب، فانتقض إخلاصي، لأنّه خالطه حظّ نفسي، فلذلك ما ذبحتك. فقال له ذلك الكافر: كان ذلك لإثارة عضبك لتذبحني فوراً، فإذا كان دينكم صافياً وخالصاً بهذه الدّرجة، فذلك الدّين حقّ....

### وقصة مدار دقّة:

ظهر على حاكم أثر الغضب حينها قطع يد سارق. فعزله لذلك عن تلك الوظيفة آمره الذي كان ينظر اليه بإمعان. فإنه لو قطعها باسم الشريعة وبحساب القانون الإلهي ، لأشفقت عليه نفسه. وقطعها بحيث لا يغضب عليه قلبه ولا يرحمه. فإذا أنه لم يؤد العمل بالعدل ، لأنه أخرج حظاً لنفسه عن ذلك الحكم.

# ﴿حالة اجتماعيّة محلّ تأسّف. ومرض اجتماعيّ مدهش يُبْكِي قلب الإسلام﴾

إنَّ نسيان العداوات الدَّاخليَّة وتركها، في ظهور الأعداء الخارجيَّة

وتهاجها، التي هي مصلحة اجتاعيّة، يعملها أقوام أشدّ بداوة أيضا ويقدر لها قدرها. فما لهؤلآء الذين يدّعون الخدمة للجماعة الإسلاميّة لا ينسون عداوات جزئيّة، فيمهدون الطّريق لهجوم الأعدآء، مع أنّه يوجد أعدآء بلا حدّ استعدّت للتّهاجم بعضها ورآء بعض. فهذا الحال سقوط ووحشة، وخيانة للحياة الاجتاعيّة الإسلاميّة...

### حكاية مدار عبرة:

كانت لعشيرة «حَسَنان» من عشآئر البدويّين، قبيلتان متعاديتان. وقد قتل بعضهم عن بعض أكثر من خمسين شخصاً على الاحتال. فكان إذا عارضتها قبيلة كعشيرة «سِيپْكان» أو «حَيْدران» تنسى تانك الطّائفتان العاديتان، العداوة القديمة، وتتساندان، ولا تذكران العداوة الداخليّة، حتى تدفعان تلك العشيرة الخارجيّة...

فيا أيّها المؤمنون: هل تعلمون كم توجد أعدآء في حكم عشائر استعدّت للاعتدآء على عشيرة أهل الإيمان؟. فإنّها توجد أكثر من مأة دائرة، كدوآئر متداخلة. وقد كان المؤمنون مضطرّين إلى الاستعداد للدّفاع متساندين ومتفقين إزآء كلّ دآئرة منها. فهل يليق بأهل الإيمان، بأيّ وجه، العناد على وجه العداوة، والتحزّب على وجه الغرض، ممّا هو بمثابة تسهيل هجوم الأعدآء، وفتح الأبواب لدخولهم في حريم الإسلام؟. وتلك الدّوآئر العادية مجتمل أن تكون سبعين نوعاً من أعدآء ينظرون إليكم بحرص وغضب، بعضهم ورآء بعض.واستعدّوا بحالة ضارة بهم بعضهم في بعض، من أهل الضّلالة والإلحاد، إلى عالم أهل الكفر، وإلى أهوال الدّنيا ومصائبها. وإنّ حصنك ومكمنك وسلاحك القوي ضدّ هؤلاء كلّها، هي الأخوّة الإسلاميّة. فزلزال هذه القلعة الإسلامية. بوسائل وخصومات صغيرة، خلاف وجدان، وخلاف مصالح إسلاميّة.

وقد ورد في أحاديث شريفة: أنّ أشخاصاً مدهشة مضرّة من أشخاص آخر الزّمان الذين يقودون النّفاق والزّندقة، كالسّيفان والدّجّال، يستفيدون من شقاق الإسلام والبشر وحرصهم. فيفسدون نوع البشر ويأسرون عالم الإسلام العظم...

فيا أهل الإيمان! إن أردتم أن لا تدخلوا تحت الأسر في الذّلّ، فارجعوا بعقولكم إلى رؤسكم وادخلوا في قلعة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ وتحصّنوا في قلعته القدسيّة. وإلا فلا تستطيعون أن تحافظوا على حياتكم، ولا أن تدافعوا عن حقوقكم. ومن المعلوم: أنّ صبيّاً يستطيع أن يضرب بطلين إذها يتصارعان. وإذا وجد جبلان في ميزان في توازن، يستطيع حصاة أن تفسد موازنتها وتلعب بها. فترفع أحدها إلى الأعلى، والآخر إلى الأسفل...

فيا أهل الإيمان! إن قوتكم تنزل من أجل احتراصاتكم وتحزباتكم الخصومية ، إلى درجة العدم. فيمكن أن تُسْحَقوا بقوّة يسيرة. فإن كان للم علاقة بحياتكم الاجتاعية ، فاجعلوا دستور (اَلْمُؤْمنُ لِلْمُؤْمنِ كَالْبُنْيانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً) ذلك الدّستور العالي ، دستور حياتكم. وانجوا عن السّفالة الدّينوية والشّقاوة الأبديّة ...

### الوجه السّادس:

أنّ الحياة المعنويّة وصحّة العبودية تتزلزلان بالعناد والعداوة، لأنّه يضيع الإخلاص الذي هو وسيلة النّجاة وواسطة الخلاص. فإنّ معانداً متحزّباً يريد التفوّق على خصمه في أعاله الخيريّة. فلا يُوفَّق جدّاً للعمل الخالص لوجه الله تعالى. وكذا أنّه يرجّح في أحكامه ومعاملاته متحزّبه فلا يعدل.. هذا فيضيع بالخصومة والعداوة، ما هو أساس الأفعال والأعال الصّالحة من الإخلاص والعدالة...

وهذا الوجه السّادس طويل جدّاً. ولكن استعداد المقام قاصر.

# ﴿المبحث الثّاني﴾

بِسِنَ مِرَابِتُهِ الرَّجَانِ الرَّحِيْ فِ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَينُ فِ. وَكَاتِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَمُ ف...

يا أهل الإيمان!. لقد علمتم سابقاً مدى ضرر العداوة. واعلموا أنّ أشدٌ مرض مدهش ومضر للحياة الإسلاميّة أيضا بقدر العداوة، هو الحرص. فالحرص علَّة وذلَّة، وسبب خيبة. ويأتى بالحرمان والسَّفالة. نعم: إنّ ذلّة ملّة اليهود وسفالتهم، الذين يصولون على الدّنيا بالحرص، أكثر من كلّ قوم، شاهد قاطع على هذا الحكم. نعم: إنّ الحرص يظهر سوء تأثيره في عالم ذوي الحياة، من أوسع دآئرة، إلى أدنى فرد. وإنّ طلب الرّزق شبه التّوكّل مدار الرّاحة. ويظهر حسن تأثيره في كلّ مكان، بعكس الحرص.. هذا فإنّ النّباتات والأشجار المثمرة الحتاجة إلى الرزّق، التي هي نوع من ذوي الحياة، تقف في مكانها متوكّلة ومقتنعة ، لا تظهر الحرص. فيأتيها أرزاقها عادية إليها. وتربّى الأولاد اكثر من الحيوان بكثير.. أمَّا الحيوانات فإنَّها تعدو ورآء رزقها بالحرص. فلذلك لا تحصل على رزقها إلا بنقص ومشاق كثيرة.. وكذا أنّ إيتاء الرّزق المشروع المكمّل اللّطيف من خزينة الرّحمة، للأطفال المتوكّلة بلسان حال الضّعف والعجز، ورزق السّباع المفترسة بحرص على رزقها الخبيث غير المشروع الذي تحصل عليه بمثاق كثيرة، يدل على أنّ الحرص سبب الخيبة، والتُّوكُّل والقناعة وسيلة الرَّحة، في دآئرة الحيوانات... وكذا أنّ ما يذوقه شعب اليهود الذين يتعلقون بالدّنيا بحرص، ويرتبطون بالحياة بعشق، أشد من كل قوم، من صفعة الذَّلة

والمسكنة والقتل والإهانة التي يذوقونها عن كلّ الشّعوب، بسبب ثروة ربويّة غير مشروعة يربحونها بمحن كثيرة، وفآئدتها قليلة لهم، وإنّا يخدمونها خزّنة، تدلّ على أنّ الحرص معدن الندّلة والخسارة في دآئرة الإنسانيّة. وكذا توجد وقآئع كثيرة دالة على أنّ إنساناً حريصاً يقع كلّ وقت في الخسارة، حتّى صار قولهم: الحريص خآئب خاسر، في حكم ضرب المثل، وقُبِل حقيقةً عامّة في نظر العموم، فإذا كان كذلك فاطلب المال لا بالحرص، بل بالقناعة حتى يأتي كثيراً، إن كنت تحبّ المال كثيراً، إن كنت تحبّ

وأهل القناعة وأهل الحرص يشبهان شخصين يدخلان ديوان أمير كبير. فيقول أحدها في نفسه: حسبي أن يقبلني فقط، فأنجو عن البرد في الخارج. فإن أعطوني ولو كرسياً في الأسفل، فذلك لطف...

والرّجل الثّاني: كأنّ له حقاً، وكلّ أحد مضطر إلى احترامه، يقول مفتخراً: عليه أن يعطيني الكرسي الأعلى. فيدخل بذلك الحرص. ويشخص بصره إلى مقامات عالية، ويريد السّير إليها. ولكنّ صاحب الدّار يُرْجِعه ويُجْلِسه بالأسفل. وكان عليه أن يشكره، فإنّه يسخط عنه في نفسه، بدلاً عن الشكر، ولا يشكره، بل ينتقده، فيستثقل منه صاحب الدّار...

والرّجل الأوّل يدخل متواضعاً. ويريد القعود على كرسي في الأسفل. في متحسن صاحب الدّار، قناعته تلك. ويقول له: تقدّم إلى كرسيّ أعلى. وهو يزيد في تشكراته شيئاً فشيئاً، ويزداد امتناناً له...

هذا فالدّنيا منزل الرّحن. وسطح الأرض مائدة رحمة. ودرجات الأرزاق، ومراتب النّعمة، في حكم الكراسي.. وكذا يمكن أن يحس كل أحد بسوء تأثير الحرص، حتّى في أصغر الأمور. مثلا: إذا سأل سائلان شيئاً يحسّ كلّ أحد في نفسه، بالاستثقال عن السّائل الملحّ بالحرص، فلا

يعطيه، ويحس بالرّحمة على السآئل الآخر السّاكت، فيعطيه.. وكذا فرّ نومك باللّيل مثلا. فإذا أردت أن تنام، وبقيت غير مبال به، يعود نومك. وإن طلبت النّوم بالحرص، وردّدت: يا للأمان! أن أنام، تنفّر نومك كلّياً.. وكذا تنتظر أحداً بالحرص لنتيجة مهمة مثلا. فردّدت: يا للأمان! إنّه لم يأت. فأفنى الحرص صبرك أخيراً. فتقوم تذهب. وبعد دقيقة يأتي ذلك الرّجل. ولكن تبطل تلك النتيجة التي كنت تنظرها...

وسر هذه الأحداث هو: أنه كما يترتب وجود رغيف على المزرعة والبيدر والرّحى والخبز؛ كذلك يوجد في ترتيب الأشيآء تأني حكمة، فلا يراعي الإنسان ما في تلك الأشيآء المرتبة، من المراقي المعنوية، حيث لا يعمل بالتأني، بسبب الحرص. فإمّا يهبط، فيسقط. وإمّا ينقص مرقاة، فلا يطلع إلى المقصد...

فيا أيّها الإخوان الّذين هاموا بآفة العيش وسكروا بحرص الدّنيا!. كيف ترتكبون كلّ ذلّة وتقبلون كلّ مال ولا تقولون: إنّه حلال أم حرام، وتفدون بكثير من أمور لازمة لحياة الآخرة، في سبيل الحرص، مع أنّه أمر ضارّ وذو بلوى بهذا القدر .؟ حتّى إنّكم تتركون الزّكاة الّتي هي ركن مهم من الأركان الإسلاميّة، في سبيل الحرص، مع أنّ الزّكاة سبب البركات ودافع البليّات لكلّ أحد. ومن لا يدفع الزّكاة يخرج عن يده مال مقدار الزّكاة على كلّ حال، أو يدفعه إلى محال لا لزوم لها، أو يده مال مصيبة، فتقبضه ...

وقد سُئِلتُ في رؤيا خياليّة عجيبة ذات حقيقة، في السّنة الخامسة من الحرب العالميّة الأولى: ممّ كانت هذه المجاعة وهذه الضائعات الماليّة والمشاق البدنيّة الّتي أصابت المسلمين. ؟.

فكنت قلت في الرَّؤيا: إنَّ الله تعالى طلب منَّا من ماله الَّذي أعطاه

هو، واحداً في عشرة (١) من بعض الأموال، أو واحداً في أربعين (٢) من بعض آخر. حتى يحصل لنا دعوات الفقراء، ويمنع حقدهم وحسدهم. فظمعنا فيه ولم ندفعه لحرصنا. فقبض الله تعالى زكاته المتراكمة، ثلاثين في الأربعين، وثمانية في العشرة. وكذا طلب منا مجاعة لها سبعون حكمة، في كلّ سنة في شهر فقط. فأشفقنا على أنفسنا. فلم نحمل مجاعة لذيذة موقّة. فأكرهنا الله تعالى خس سنين على نوع من صيام ذي بلوى بسمعين جهة، جزآء لذلك...

وكذا طلب منّا نوعاً من تدريب ربّاني طيّب علوي ومفيد نوراني، ساعة واحدة في أربع وعشرين ساعة. فتكاسلنا. وما أدّينا تلك الصّلاة والدّعآء. وألحقنا تلك السّاعة الواحدة بالسّاعات الأخرى، وضيّعناها. فأقام الله تعالى بنا نوعاً من صلاة بالتّعليم والتّدريب والسّباق، خمسة أعوام، كفّارة لها. فقلت ذلك. ثمّ أفقت وفكّرت. فعلمت أنّ في تلك الرّؤيا الخياليّة، حقيقة مهمّة جدّاً...

فإن منشأ جميع الفواحش والمفاسد في حياة البشر الاجتماعيّة، كلمتان...

#### إحداها:

ماذاً علي أن يموت غيري من الجوع بعدما كنت شبعان؟...

### الثَّانية:

اعمل أنت، آكل أنا.. والّذي يديم هاتين الكلمتين، هو دوام الرّبا وترك الزّكاة..

والوسيلة الوحيدة التي تداوي هذين المرضين الاجتاعيين المدهشين، هي وجوب الزّكاة وحرمة الرّبا، بإجرآء الزّكاة في صورة دستور عامّ. وأيضا أنّ أهمّ ركن لسعادة حياة نوع البشر، بل أهمّ عمود للحياة

<sup>(</sup>١) يعنى: واحداً في عشرة ممّا يعطيه كلّ سنة جديداً من الأموال كالحنطة.. المؤلف.

<sup>(</sup>٢) يعني: من أربعين أعطاها قدياً . فيعطي كلّ سنة من تلك الأربعين عشرة من جديد على الأقلّ، بجهة الربّع التّجاريّ والنسل الحيواني في النالب... المُؤلّف.

الإنسانية، لا في الأشخاص والجهاعات المخصوصة فقط، بل في نوع البشر، هو الزّكاة، لأنّه يوجد في البشر طبقتان خواص وعوام. فالّذي يؤمّن الرّحة والإحسان من الخواص إلى العوام، والاحترام والإطاعة من العوام تجاه الخواص، هو الزّكاة. وإلاّ ينزل الظّم والتحكّم من الأعلى، على رؤس العوام. ويفور الحقد والعصيان عن العوام ضدّ الأغنياء. فتكون طبقتا البشر في جدال معنويّ ونزاع اختلافيّ مستمرّ، فيتدرّج ذلك، إلى أن يشرع بالصرّاع في صورة جدال السّعي ورأس المال، كما كان في روسيا، على ما أثبت وبيّن في المقالة الخامسة والعشرين، في بحث موازنة حكم القرآن، مع المدنية...

فيا أهل الكرم والوجدان، ويا أهل الجود والإحسان!. إذا لم تكن الإحسانات باسم الزّكاة، فلها ثلاث مضارّ. وأحياناً تزول بدون فآئدة، لأنّك لم تدفع باسم الله، فتمنّ معنى. وتجعل الفقير البآئس تحت أسر المنّة. وتبقى محروماً عن دعآئه المقبول. وأيضا تظنّ نفسك صاحب المال، فتكفر بالنّعمة، مع أنّك موظف مأمور بتوزيع مال الله تعالى على عباده. وإن أعطيتها باسم الزّكاة، تفوز بثواب، وتؤدّي شكران نعمة، حيث أعطيتها باسم الله تعالى. ولا يضطرّ ذلك المحتاج إلى التبصبص. فلا ينتقض عزّة نفسه. ويُقبَل دعآؤه في حقّك... نعم: أين دفع ما يساوي الزّكاة بل أزيد منها، في صورة الصدقة والإحسان، أو في صور أخرى، وتحصيل مضارّ مثل الرّياء والشهرة والتّذليل والمنّة.؟ وأين فعل تلك الإحسان، والدّعاء المقبول،؟.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ •

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضاً. وقال: القناعة كنز لا يفنى، وعلى آله وصحبه أجمعين آمين، والحمد لله ربّ العالمين .

# خاتمة في حقّ الغيبة

باسمه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...

إنّ تنفير آية واحدة من أمثلة مقام الذّم والزّجر من النقطة الخامسة من الشّعاع الأوّل من الشّعلة الأولى من المقالة الخامسة والعشرين، عن الغيبة في ستّة أوجه بصورة معجزة، يظهر بتامه أنّ الغيبة أمر شنيع في نظر القرآن. فلذلك لم تترك الحاجة إلى بيان آخر.. نعم: لا بيان بعد بيان القرآن ولا حاجة إليه. فإنّه يذمّ الذّم ستّ درجات، ويزجر بشدّة عن الغيبة ستّ مراتب، في آية ﴿أَيُحِبُ اَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتاً﴾. فإذا توجّهت هذه الآية إلى المغتابين بالفعل، يكون معناها على الوجه الآتي.. وذلك: أنّه معلوم: أنّ الهمزة في صدر الآية للاستفهام بمعنى «أيا عجباً ». فيدخل ذلك المعنى الاستفهاميّ كالمآء، في جميع كلمات الآية. ففي كلّ كلمة حكم ضمنيّ...

### فالأولى

تقول بالهمزة: ألا يوجد عقلكم الّذي هو محلّ السُّؤال والجواب. حيث لا يفهم أمراً شنيعاً بهذه الدّرجة.؟..

### الثّانية

تقول بلفظ (يحبّ): هل فسد قلبكم الّذي هو محلّ الحبّة والنّفرة. فيحبّ أمراً منفوراً أشدٌ. ؟.

#### الثالثة

تقول بكلمة (أحدكم): ماذا صارت مدنيتكم وحياتكم الاجتاعية الّتي تستفيد حياتكم بهذا الوجه. ؟. تستفيد حياتكم بهذا الوجه. ؟.

### الرّابعة

تقول بجملة (أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ): ماذا صارت إنسانيّتكم، حيث عَزّقون هكذا أصحابكم بالأضراس شبه السّباع. ؟.

#### الخامسة

تقول بكلمة (أخيه): ألا يوجد رقّة جنسيّتكم وصلة رحمكم، فتضرسون هكذا بدون إنصاف، الشّخص المعنويّ لمظلوم هو أخوكم بجهات كثيرة. وألا يوجد عقلكم، حيث تعضّون أعضآءكم بأسنانكم كالجانين. ؟.

#### السادسة

تقول بلفظ (مَيْتاً): أين وجدانكم. ؟ وهل فسدت فطرتكم، فتفعلون بأحد إخوتكم، عملاً مستكرهاً مثل أكل لحمه وهو في حالة محترمة. ؟ . فإذا أنّ الذّم والغيبة مذمومان عقلاً وقلباً وإنسانيّة ووجداناً وفطرة ومليّة، بإفادة هذه الآية وبدلالة الكلمات دلالات مختلفة.. فانظر أنّ هذه الآية كيف تزجر عن ذلك الجرم ستّ درجات على وجه الإعجاز، وذلك بذمّها الذّم ستّ مراتب على وجه الإيجاز...

إنّ الغيبة سلاح دنيّ أكثر ما يستعمله أهل العداوة والحسد والعناد. وصاحب عزّة النّفس لا يتنزّل إلى هذا السّلاح الخبيث، فلا يستعمله. وذلك كما قال رجل شهير: (أكبّر نفسي عن جزآء بغيبة • فكلّ اغتياب جهد من لا له جهد). يعني: أنّي أسمو بنفسي ولا أتنزّل أن أجزي عدوّي بالغيبة، لأنّ الغيبة سلاح الضّعفآء والأذلاء والأسافل...

والغيبة هي: أنّ المغتاب لو كان حاضراً وسمعها لاستكره وسخط عنها.. فإن صدقها فهي الغيبة نفسها. وإن كذبها فهي غيبة وافتراء وذنب شنيع مضاعف.. والغيبة تجوز في عدّة موادّ مخصوصة..

منها: أنّه يذكرها لشخص موظف، في صورة الشّكوى. حتّى يعينه. فيزيل عنه ذلك المنكر وتلك الخطيئة. ويقبض عنه حقّه...

ومنها: أنّ احداً يريد أن يشاركه في العمل. فيستشير بك. وأنت تقول: لا تشارك معه. فإنّك تستضرّ منه، وذلك لأدآء حقّ المشورة، ولحض المصلحة بدون الغرض....

ومنها: أنّ مقصوده ليس التّحقير والتّشهير، بل يقول بقصد التّعريف والتّوصيف: إنّ ذلك الأعرج الهاتم سار إلى مكان كذا...

ومنها: أنّ ذلك المغتاب فاسق متجاهر. يعني: لا يستحيى عن الفسق. بل يفتخر بسيئات يقترفها. ويتلذّذ بظلمه. ويفعلها علانيّة بدون استحياء. ففي هذه الموادّ المخصوصة تجوز الغيبة لمحض الحقّ والمصلحة بدون الغرض. وإلاّ فإنّ الغيبة تأكل الأعال الصّالحة وتفنيها، كما تأكل النّار الحطب وتفنيها.. فإن اغتاب أو استمع مختاراً، فليقل حينئذ: اللّهمّ اغفر لنا ولن اغتبناه. ثمّ متى لقي المغتاب، فليقل: اجعلني في حلّ...

الباقي هو الباقي...

سعيد النُّورْسيّ...

**TOY** 

﴿المكتوب الثّالث والعشرون﴾

# باسمه سبحانه. ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ . . ﴾

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً بعدد عاشرات دقآئق عمرك وذرات وجودك...

أخي العزيز الغيور الجاد ذا الحقيقة، الخالص ذا الدراية!.

إنّ أمثالنا من إخوان الحقيقة والآخرة، لا يشكّل اختلاف الزّمان والمكان مانعاً لمحاورتهم ومؤانستهم. فلو كان واحد في المشرق وواحد في المغرب، وواحد في اللّاضي وواحد في المستقبل، وواحد في الدّنيا وواحد في الآخرة، يمكن أن يُعدّوا معاً، وأن يتحاوروا، لا سيّا أنّ من يكونون في وظيفة واحدة لمقصد واحد، يكون بعضهم في حكم بعض بعينه...

وإنّي أذكركم عندي كلّ صباح. وأهدي لكم قسماً ثلثاً من كسي. تقبّله الله. وإنّكم في الدّعآء مع عبد المجيد وعبد الرّحمن، وتأخذون حصّتكم كلّ وقت، إن شآء الله...

وإنّ بعض مشاكلكم حسب الدّنيا، أثّر عليّ نبذة بحسابك. ولكن لمّالم تكن الدّنيا باقية، وكان في مصائبها نوع من الخير، ورد على قلي بدلاً عنك: أنّه يمضي هذا أيضا، يا فلان!. وفكّرت أن لا عيش إلاّ عيش الآخرة. وقرأت: ﴿إِنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ ﴾ وقلت: ﴿إِنَّا للّه وَإِنَّا اللّه مَا الصّابِرِينَ ﴾ وقلت: ﴿إِنَّا للّه وَإِنَّا اللّه مَا الصّابِرِينَ ﴾ وقلت: ﴿إِنَّا للله وَإِنَّا اللّه عنك. فإنّ الله تعالى إذا أحبّ عبداً من عباده، يُسخِط عليه الدّنيا ويُريها قبيحة...وإنّك - إن شآء الله - لمن صنف أولئك المحبوبين.. ولا يؤثّر عليك كثرة الموانع لنشر المقالات فإنّ المقدار الذي نشرته إذا صار مَظْهراً لرحمة، ستفتح تلك النّوى النّوريّة أزهاراً كثيرة بصورة مباركة، إن شآء الله..

إنكم تسألون بعض أسئلة، أخي العزيز!. إن غالب المقالات والمكتوبات المؤلّفة كان يرد على القلب بصورة دفعيّة آنيّة، بدون اختيار، فكان يصير لطيفاً، وإن أجب متفكّراً بالاختيار وبالقوة العلميّة «كسعيد القديم» فإنّه يقع خامداً ويكون ناقصاً، وقد صار فترة، توقّفت الطّلوعات القلبيّة، وانكسر سوط القوّة الحافظة، ولكن أجوبة مختصرة للغاية، لئلا تبقى بدون جواب...

# سؤالكم الأوّل:

كيف يحق أن يكون أحسن ما يدعو المؤمن المؤمن؟..

### الجواب:

حقه أن يكون في دآئرة أسباب القبول، لأنّ الدعآء يكون مقبولاً في ضمن بعض الشّرآئط، ويزداد قبوله بالنّسبة إلى اجتاع شرآئط القبول...

فمنها: أن يتنظّف معنويّاً بالاستغفار، عندما يدعا. ثم يذكر الصّلوات الشّريفة التي هي دعآء مقبول، كالشّفيع، وأن يأتي بالصلوات في الآخر أيضا، لأنّه يقبل دعآء بين دعآئين مقبولين. وأن يدعو له يظهر الغيب، يعني: غياباً. وأن يدعو بما ورد في الحديث والقرآن من الدّعوات المأثورة، مثل (اللّهم إنّي أسألك العفو والعافية لي ولهم في الدّين والدّنيا والآخرة)، ومثل ﴿رَبّنا اتّنا في الدّنيا حَسَنةً وَفَي الانجرة حَسَنةً وقينا عَذاب النّارِ ﴾ من الدّعوات الجامعة. وأن يدعو بالخلوص والحشوع وحضور القلب. وأن يدعو عقب الصّلوات، لا سيّا بعد صلاة الصبّح، وفي الأماكن المباركة، لا سيّا في المساجد، ويوم الجمعة، لا سيّا ساعة الإجابة، وفي الشّهور الثّلاثة، لا سيّا اللّيالي المشهورة، وفي رمضان، لا سيّا ليلة القدر. فإنّ من المأمول الأكيد أن يكون الدّعآء

بهذه الشروط مقروناً بالقبول، فذلك الدّعآء المقبول إمّا يرى أثره بعينه في الدّنيا، أو يتقبّل لآخرة من دعي له، وفي جهة حياته الأبديّة، فإذا إن لم يحصل عين المطلوب لا يقال: إنّ الدّعآء لم يتقبّل، بل يقال: إنّه تقبّل في صورة أحسن...

# سؤالكم الثّاني:

هل يليق أن يقال: رضي الله عنه، لغير الأصحاب الكرام، بهذا المعنى، على ما يقال لهم؟.

### الجواب:

نعم يقال... لأن جملة «رضي الله عنه» ليست شعاراً مخصوصاً بالصحابة، ككلام «عليه الصّلاة والسّلام» الذي هو شعار مخصوص بالرسول الأكرم، بل يلزم أن يقال لأمثال الأثمّة الأربعة، والشّيخ الجيلاني والإمام الغزّالي والإمام الربّاني الذين نالوا مقام الرّضى وكانوا في الولاية الكبرى التي يقال لها: وراثة النبوّة، كالصّحابة، ولكن في عرف العلماء يقال للصّحابة: رضي الله عنه، وللتّابعين وتبعهم: رحمه الله، ولن بعدهم: غفره الله، وللأولياء: قدّس سرّه...

# سؤالكم الثّالث:

هل أُمِّة المجتهدين العظام أفضل أوّلاً، أم أقطاب الطّرق الحقّة وأعاظمهم أفضل؟.

### الجواب:

ليس عموم المجتهدين، بل أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد بن حنبل فوق الأقطاب وسلاطين الأوليآء. ولكن بعض الأقطاب الخارقين

كالسلطان الجيلانيّ، مالكون لمقام أشرق في جهة ، في الفضآئل الخصوصيّة . ولكنّ الفضيلة الكلّيّة هي للأغّة . وأيضا أنّ بعض سلاطين الطّريقة من المجتهدين . فلذلك لا يقال: إنّ عموم المجتهدين أفضل من الأقطاب . . . ولكن يقال: إنّ الأثّمة الأربعة أفضل بعد الصّحابة والمهديّ . . .

## سؤالكم الرّابع:

ما هي الحكمة والغاية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ •﴾؟..

### الجواب:

أنّ الله تعالى وضع في وجود الأشيآء ، ترتيباً كدرجات مرقاة ، وذلك بقتضى اسم الحكم . فالذي لا صبر له لا يتحرّك بتأنّ . فإمّا يقفز على الدّرجات فيسقط . أو ينقصها . فلا يطلع إلى سقف المقصود . فلذلك كان الحرص سبب الحرمان ، والصّبر مفتاح المشكلات . فصار قولهم : الحريص خائب خاسر . والصّبر مفتاح الفرج ، من قبيل ضروب الأمثال . فالمراد : أنّ عناية الله تعالى وتوفيقه ، مع الصّابرين . فإنّ الصّبر ثلاثة أقسام . . .

أحدها: الصّبر والاتّقآء عن المعصية. وهذا الصّبر تقوى. فيجعله مَظْهراً لسرٌ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾...

عليه أن يشكو المصيبة إلى الله. وإلا فإن تأوه وتأفّف وقال: ماذا فعلت، فنزل بي هذا الحال، كأنّه يشكو الله إلى النّاس العجزة، فيهيّج رقتهم، فذلك ضرر ولا معنى له...

الصبر الثّالث: هو الصبر على العبادة. فهذا الصبر يخرجه إلى مقام المحبوبيّة. ويسوقه إلى جانب العبوديّة الكاملة التي هي أعلى المقامات...

## سؤالكم الخامس:

أنّ سنّ التّكليف يعتبر خس عشرة سنة. فكيف كان النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يعبد قبل النّبوّة.؟.

#### الجواب:

كان يعبد ببقية دين إبراهيم عليه السلام، الذي كان يدوم في بلاد العرب تحت حجب كثيرة... ولكن لم يكن بصورة الفرض والضرورة. بل كان يعبد بصورة الندب والاختيار. وهذه الحقيقة طويلة. فلتبق مختصرة الآن...

## سؤالكم السادس:

ما هي الحكمة في مجيء النّبوّة على رأس الأربعين الّذي يعتبر سنّ الكيال، وفي كون عمر سعادته ثلاثاً وستّين سنة. ؟..

#### الجواب.

أنّ حِكَمها كثيرة. إحداها: أنّ النبوّة تكليف ثقيل وعظيم للغاية. فيُتَحَمَّل ذلك التّكليف الثّقيل بانكشاف الملكات العقليّة وبتكمّل الاستعدادات القلبيّة. وزمان ذلك التكمّل، سنّ الأربعين. وأيضا أنّ

الفتوة والشبيبة التي هي زمان هيجان الهوسات النفسية، وآوان غليان الحرارة الغريزية، وأوقات فوران الاحتراصات الدينوية، لا توافق وظآئف النبوة التي هي محض وظآئف إلهية وأخروية وقدسية. فإنه مها كان قبل الأربعين جاداً وخالصاً، يرد ببال دعاة الشهرة توهم. ويقولون: لعله يسمى لشأن الدينا وشرفها. فلا ينجو فوراً عن اتهامهم. ولكن لما كان بعد الأربعين يشرع النزول إلى جانب القبر، ويترائى إليه الآخرة أكثر من الدنيا، ينجو عن ذلك الاتهام ويُوفَّق فوراً في أعاله وحركاته الأخروية. ويخلص الناس وينجون عن سوء الظنّ....

وأمّا كون عمر سعادته ثلاثاً وستّين، فمن حكمه الكثيرة: أنّ أهل الإيمان مكلّفون شرعاً بحبّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وباحترامه في غاية الدّرجة، وبعدم التنفّز عن أيّ شيء من شؤنه، وبتحسين كلّ حال من أحواله، فلذلك لا يترك حبيبه الأكرم في زمن الشّيب ذي المحنة والمصيبة بعد الستّين، بل يبعثه إلى الملأ الأعلى ويرفعه إليه، في النّلاث والستين الّتي هي العمر الغالب للأمّة الّتي هو إمامها، ويُثْبِت أنّه إمام في كلّ جهة...

## سؤالك السّابع:

(خير شبابكم من تشبّه بكهولكم. وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم). هل هو حديث ؟ وما هو المراد من هذا .؟ .

#### الجواب:

أنّه سمعته حديثاً. والمراد: أنّ خير الشّباب هو الّذي يذكر الموت، ويعمل لآخرته كالكهل. ولا يصير أسيراً لهوسات الشّبيبة ولا يغرق فيها. وشرّ كهولكم هو الّذي يريد التّشبّه بالشبّان في الغفلة والهوسات. ويتبع الهوسات النّفسيّة شبه الصّبيان...

وإنّ ما رأيت في لوحتك من القسم الثّاني، فإنّي علّقته على رأسي كلوحة الحكمة. فأنظر إليه وأدرس منه كلّ صباح ومسآء. وصورته الصّحيحة هي: (إن أردت الخليل كفى الله). نعم: إنّه إن كان خليلاً فكلّ شيء خليل. (وإن أردت الأصدقاء كفى القرآن). نعم: إنّه يجتمع خيالاً بمن فيه من الأنبياء والملائكة. ويتفرّج على وقائعهم، فيأنس بهم. (وإن أردت المال كفى القناعة). نعم: من اقتنع اقتصد. ومن اقتصد وجد البركة. (وإن أردت العدوّ كفت النّفس). نعم: من أعجب بنفسه وجد السّفاء وراح إلى الرّحة. (وإن أردت النّصيحة كفى الموت). نعم: من ذكر الموت نجا عن حبّ الدّنيا وعمل لآخرته جدّاً...

وإنّي ألحق بمسألتكم السّابعة، ثامنةً. وذلك أن حافظاً تلا قبل يوم أو يومين، عشراً من سورة يوسف إلى قوله تعالى: ﴿ تَوَفّنِي مُسْلِماً وَالْحِقْنِي وَلِكَ مَا يَالصّالِحِينَ ﴿ وَ اللّه القلب، بصورة آنيّة. وكلّ ما يعود إلى القرآن والإيمان، غال. ومها كان صغيراً في الظّاهر، فهو كبير حسب القيمة. نعم: إنّ ما يعين على السّعادة الأبديّة ليس صغيراً. فإذا لا يقال: إنّ هذه نكتة صغيرة لا تليق بهذا الإيضاح والاهتام. فلا شكّ أنّ إبراهيم خلوصي التّلميذ والمخاطب الأوّل في هذا النّوع من المسآئل، والنّدي يقدر النّكت القرآنيّة قدرها، هو يريد أن يستمع تلك النّكتة. فاسمع إذاً. وهي نكتة حسنة من أحسن قصة، ونكتة علويّة لطيفة ذات بشارة وإعجاز من آية ﴿ تَوَفّنِي مُسْلًا وَ الْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ ﴾، الّتي تخبر بشارة وإعجاز من آية ﴿ تَوَفّنِي مُسْلًا وَ الْحِقْدِي بالصّالِحِينَ ﴾، الّتي تخبر ما في آخر سآئر القصص المسعودة والمفرّحة، من غصص أخبار الزّوال ما في آخر سآئر القصص المسعودة والمفرّحة، من غصص أخبار الزّوال ما في آخر سآئر القصص المسعودة والمفرّحة، من غصص أخبار الزّوال ما في آخر سآئر القصص المسعودة والمفرّحة، من غصص أخبار الزّوال ما أن الإخبار عوته وفراقه حين تخبر أنّه كان في كال الفرح والسّعادة، أشد ألمّا، ويُنْطِق السّامعين بالتأوّة. وهذه الآية تخبر عن موت والسّعادة، أشد ألمّا، ويُنْطِق السّامعين بالتأوّة. وهذه الآية تخبر عن موت

يوسف عليه السّلام في حين كان أكبر سعادةً وفرحاً في الدّنيا، وهو القسم الأشرق من قصّته، حيث صار عزيز مصر واجتمع بوالديه، وتعارف على إخوته وتحاب معهم. فتخبر عنه بهذا الوجه وتقول: إن يوسف نفسه طلب وفاته من الله تعالى، ليكون مَظْهراً لحال أسعد وأشرق من هذا الحال الفرح السّعيد. وتوفّي وصار مَظْهراً لتلك السّعادة. فتعني: أنّ وراء القبر حالة أكثر فرحاً، وسعادة جاذبة ألذ من تلك السّعادة الدّنيوية اللّذيذة. فلذلك طلب عارف بالحقيقة مثل يوسف عليه السّلام، الموت الأليم للغاية، بين تلك الكيفية الدّنيوية اللذيذة، حتى يكون مَظْهراً للسّعادة الأخرى.. فانظر إلى بلاغة القرآن الحكيم حتى يكون مَظْهراً للسّعادة الأخرى.. فانظر إلى بلاغة القرآن الحكيم وتأسّفاً للسّامعين، بل يلحقه بشارةً وسروراً. ويرشد قائلاً: اعملوا لما وراء القبر، فإنّ فيه اللذة والسّعادة الحقيقية. ويظهر صدّيقية يوسف العالية. ويقول: إنّ أشرق حالات الدّنيا وأفرحها أيضا لا يغفله ولا يفتنه. وإنّه يطلب الآخرة كذلك...

الباقى هو الباقى ...

سعيد النُورْسيّ...

777

# ﴿ المكتوب الرّابع والعشرون ﴾

## بين مِ الله الرَّم إِنَّ الرَّح ين م

# يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ •

### (سؤال):

كيف يصلح، وبأيّ صورة يكن التّوفيق بين التّربية على وجه الشّفقة، والتّدبير على شكل المصلحة، واللّطف على صورة الحبّة، الّي يقتضيها اسم الرّحيم والحكيم والودود من أعاظم الأسماء الإلهيّة، وبين الموت والعدم، والزّوال والفراق، والمصيبة والمشقّة المدهشة الموحشة.؟. فلنستطب مضيّ الإنسان في سبيل الموت، لأنّه يسير إلى السّعادة الأبديّة. ولكن أيّ شفقة ومرحمة يكون، وأيّ حكمة ومصلحة يوجد، وأيّ لطف ورحمة يكن في إفناء أنواع هذه الأشجار والنباتات وأزهارها، الحيّة اللّطيفة الظريفة، وطوآئف الحيوانات اللاّئقة بالوجود والعاشقة للحياة والمشتاقة إلى البقاء، إفناءً متادياً بدون أن يهمل أحداً منها، وفي المشتاقة إلى البقاء، إفناءً متادياً بدون أن يهمل أحداً منها، وفي المشقة من غير أن يسمح لها بلتنفّس، وفي تغييرها بالمصائب من غير أن يترك أحداً منها في الرّاحة، وفي إماتتها بدون أن يستثني أحداً منها، وفي زوالها بدون أن يحث واحد منها، وفي فراقها بدون أن يرضى أحد منها، وفي فراقها بدون أن يرضى

### الجواب:

سنجهد للإنظار من بُعد بعيد إلى تلك الحقيقة العظمى الوسيعة العميقة الرّفيعة جدّاً، الّتي تحلّ هذا السّوال، بخمسة رموز تظهر الدّاعي والمقتضى، ومجنمس إشارات تبيّن الغايات والفوآئد...

# المقام الأوّل: خسة رموزِ...

### الرّمز الأوّل:

كما أنّ صانعاً حاذقاً يجعل رجلاً مسكيناً، مقياساً إزآء أجر لآئق به، ليصنع لباساً غالياً على صورة مصنّعة مرصّعة. فيقص ذلك اللّباس ويقطعه على ذلك المسكين، ويقصره ويطوّله لإظهار صنعته ومهارته. ويُقْعد ذلك الرّجل ويقيمه ويعطبه أوضاعاً مختلفة. فهل لهذا المسكين حقّ أن يقول لذلك الصّانع: لماذا تمسّ هذا الثّوب الّذي زيّنني، فتبدّله وتغيّره.؟ وتُقْعِدني وتقيمني، فتُنْسِد استراحتي، كما قيل في أواخر المقالة السّادسة والعشرين؛ كذلك بعينه: أنّ الصّانع ذا الجلال اتّخذ ماهيّة كلّ نوع من الموجودات مقياساً. فيلبس على كلّ شيء، لا سيّما ذي حياة، لباس بدن مرصّع بالحواسّ، لإظهار كهالات صنعته بنقوش أسهائه. فيصنع عليه نقوشاً بقلم القضآء والقدر. فيظهر جلوات أسمائه. ويعطى كلّ موجود، كمالاً ولذّة وفيضاً على وجه لآئق به، ليكون له أجراً. فهلّ يحقّ لشيء، إزآء ذلك الصّانع ذي الجلال المَظْهر لسرّ (مالك الملك يتصرّف في ملكــه كيــف يشآء)، أن يقول: إنّــك تؤذيني وتفسد استراحتي ؟ حاشاه .. نعم: لا حق للموجودات، وليس لها أن تدّعي الحقّ إزآء الواجب الوجود بأيّ جهة. بل حقّها أن تؤدّي بالشّكر والحمد دآئمًا ، حقّ ما أعطاها من مراتب الوجود ، لأنّ جميع ما أعطي من مراتب الوجود، وقوعات تقتضى العلل. ولكن المراتب الّتي لم تعط، هي إمكانات. والإمكانات أعدام. ولا نهاية لها. والأعدام لا تقتضى العلل. وما لا نهاية له لا يكون له علَّة. مثلا: ليس للمعادن أن تشكو وتقول: لماذا لم نكن نباتيّةً .؟ بل حقها الشكران لفاطرها ، لصيرورتها مَظْهِراً للوجود المعدنيّ.. وأمّا الحيوان فليس له أن يشكو ويقول: لماذا لم أكن إنساناً ؟ بل ون حقّه الّذي عليه، هو الشّكران حيث أعطي جوهر روح غالٍ، مع الحياة والوجود.وهكذا فقس...

فيا أيّها الإنسان المشتكي!. إنّك لم تبق معدوماً. فلبست نعمة الوجود. وذقت الحياة، ولم تبق جامداً. ولم تصر حيواناً. ووجدت نعمة الإسلام، ولم تبق في الضّلال، ورأيت نعمة الصّحّة والسّلامة وهكذا...

فيا كفور النّعم! أين أنت تفوز بالحق بعدُ؟ فلا تشكر الله تعالى على ما آتاك من مراتب الوجود الّذي هو محض نعمة ، فتشكو عن الله تعالى مجرص باطل ، حيث لم تُؤْت ما هو من قبيل الإمكانيّات والعدميّات من نعم عالية لم تقع بيدك ولست حقيقاً بها . فيا عجباً لشخص! أن يطلع إلى مرتبة ذات درجات عالية كالطّلوع إلى رأس المنارة ، ويجد مقاماً كبيراً ، ويرى في كلّ درجة ، نعمة عظيمة . فلم يشكر لموهب تلك النّعم . ويشكو قاتلا: لماذا لم أطلع إلى ما هو أعلى من تلك المنارة . فيبكي ويرتعش . فالجانين أيضا يعلمون أنّه كم باطلاً يعمله ، وكم كفران نعمة يقع فيه ، وكم جنوناً كبيراً يفعله .؟ .

فيا أيّها الإنسان الغافل الحريص بلا قناعة، والمسرف بلا اقتصاد، والشّاكي بلا حقّ!. اعلم قطعاً: أنّ القناعة شكران ذو تجارة، والحرص كفران ذو خسارة، والاقتصاد احترام للنعمة نافع وجميل. وأنّ الإسراف استخفاف بالنّعمة ضارّ وشنيع. فإن كان لك عقل، فتعلّم القناعة، واسع للرّضى. وإن لم تتحمّل فقل: يا صبور!. واطلب الصّبر، وارض بحمّك، ولا تشتكى واعلم ممن وإلى من تشتكي . فاسكت. وإن ترد أن تشتكي على كلّ حال، فاشتك نفسك إلى الله، لأنّ فيها القصور...

## الرّمز الثّاني:

أنّ حكمة من حكم تبديل الخالق ذي الجلال وتجديده للموجودات متادياً، بفعّالية ربوبيّته في صورة موجبة للحيرة والدّهشة، هي: كما أنّ الفعّالية والحركة في المخلوقات تنشأ عن اشتهآء واشتياق ولذّة ومحبّة.

حتّى يصح أن يقال: إنّ في كلّ فعّالية نوعاً من اللذّة. بل إنّ كلّ فعَّالية نوع من اللذَّة. وإنَّ اللَّذة أيضا متوجَّهة إلى كمال، بل نوع من الكمال. فإذا كانت الفعّالية تشير إلى كمال ولذّة وجمال، وكان الواجب الوجود والكمال المطلق والكامل ذو الجلال جامعاً لجميع أنواع الكمالات في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شكّ أنّ لذلك الذّات الواجب الوجود، شفقةً مقدّسة بلا حدّ، ومحبّةً منزّهة بلا نهاية بوجه لآئق بوجوب وجوده وقدسيته ، وبصورة موافقة لاستغنآئه الذّاتيّ وغناه المطلق ، وبشكل مناسب بتنزهه الذَّاتيّ وكماله المطلق. ولا شكّ أنّ له شوقاً مقدّساً بلا حدّ ناشئاً عن تلك الشَّفقة المقدَّسة والحبَّة المنزهّة. وأنَّ له سروراً مقدَّساً بلا حدّ ناشئاً عن ذلك الشّوق المقدّس. وأنّ له لذّة مقدّسة بلا حدّ - إن جاز تعبيرها - ناشئة عن ذلك السّرور. ولا شكّ أنّ له مع تلك اللّذّة المقدَّسة، امتناناً مقدَّساً لا حدُّ له، وافتخاراً مقدَّساً بلا حدٌّ – إن جازٍ تعبيره - عائداً إلى الرّحن الرّحيم، ناشئاً عن امتنان مخلوقاته وكمالاتها النَّاشَّتة عن تكمَّل استعدادها وعن خروجه من القوَّة إلى الفعل، بين فعَّالية قدرته مجهة رحمته بلا حدّ. فتقتضى فعَّاليةً بلا حدّ بصورة لا حدّ لها. وأنّ تلك الفعّالية الّتي لا حدّ لها تقتضي أيضاً تبديلاً وتغييراً وتحويلاً وتخريباً بلا حدّ. وأنّ ذلك التّغيير والتبديل بلا حدّ يقتضي أيضاً الموت والعدم والزّوال والفراق، كما ذكر في آخر المسألة الأخيرة من المكتوب الثّامن عشر ...

وفي زمن تظاهر في نظري، ما بينته الحكمة البشرية في حق غايات المصنوعات، من الفوآئد، بدون قيمة جدّاً. وعلمت من ذلك أنّ تلك الحكمة ترد إلى العبث. فلذلك إمّا يقع الفلاسفة المتقدّمة، في ضلالة الطّبيعة، أو يكونون سوفسطائيين، أو ينكرون اختيار الصّانع، أو يقولون متوجّهين إلى الخالق: إنّه موجب بالذّات. فبعثت الرّحة الإلهية حينئذ، اسم الحكيم إلى إمدادي. فأراني غايات عظيمة للمصنوعات.

يعنى: أنّ كلّ مصنوع، مكتوب ربّانيّ يطالعه جميع ذوي الشّعور. وهذه الغاية كفتنى سنةً. ثمّ انكشفت خوارق في الصّنعة. فباشرت تلك الغاية بعدم الكفاية. فأريَتْ غاية أحرى أعظم كثيراً. يعني: أنّ أهم غايات كلّ مصنوع تنظر إلى صانعه. وعلمت أنها هي أن يعرض كمالات صنعته ونقوش أساًئه ومرصّعات حكمته وهدايا رحمته، على نظره، وأن يكون مرآة لجاله وكهاله. وهذه الغاية كفتني فترةً من الزّمن.. ثم ترآئت معجزات القدرة وشؤنات الرّبوبيّة في التّغيير والتّبديل السّريع في غاية الدّرجة بين الفعَّالية الحيّرة في صنعة الأشيآء وإيجادها. فحينئذ شرعت هذه الغاية أيضا بعدم الكفاية. بل علمت أنه يلزم أيضا داع ومقتض عظيم بقدر هذه الغاية. فحينتذ أُرِيَتِ المقتضياتُ فِي هذا الرّمز الثّاني، والغايات في الإشارات الآتية. وأُعْلِم لي يقيناً أنّ ما في الكآئنات من فعَّالية القدرة وسير الأشيآء وسيلانها مفيدة للمعنى بحيث يُنْطِق الصَّانع الحكيم، أنواع الكآئنات بتلك الفعّالية. فكأنّ حركات السّموات والأرضُ، وموجوداتها المتحرّكة ،كلمات في ذلك النّطق. وإنّ التّحرّك تكلّم. تعنى: أنّ الزّوال والحركات النّاشئة عن الفعّالية، تكلّات تسبيحيّة . وأنُّ الفعَّالية في الكآئنات ايضا، نطق وإنطاق بدون صوت، للكآئنات وأنواعها . . .

## الرّمز الثّالث؛

أنّ الأشيآء لا تسير إلى الزّوال والعدم. بل تمضي من دآئرة القدرة إلى دآئرة العلم، وتذهب من عالم الشّهادة إلى عالم الغيب، وتتوجّه من عالم التغيّر والفنآء إلى عالم النّور والبقآء، وأنّ الجال والكال في الأشيآء عآئدان إلى الأسماء الإلهية، وأنّها نقوشها وجلواتها في نظر الحقيقة، فإذا كانت تلك الأسماء باقية وجلواتها دآئمة، فلا شكّ أنّ الحقيقة، فإذا كانت تلك الأسماء باقية وجلواتها دآئمة، فلا شكّ أنّ نقوشها تتجدّد وتتبدّل وتتجمّل، ولا تذهب إلى العدم والفنآء، بل

تتبدّل تعيّناتها الاعتباريّة فقط. وأنّ حقائقها وماهيّاتها وهويّاتها المثاليّة هي مدار الحسن والجهال ومنظهر الفيض والكهال باقية. فالّتي لا تكون من ذوي الأرواح يعود ما فيها من الحسن والجهال إلى الأسمَّاء الإلّهية مباشرة. والشّرف عآئد إليها. والمدح يكون على حسابها، والحسن حسنها. والحبّة تسير إليها. فلا تورثها تلك المرايا ضرراً بتبدّها. وإن كانت من ذوي الأرواح، ولم تكن من ذوي العقول، فإنّ زوالها وفراقها ليس عدماً وفناًء. بل إنّها تنجو عن الوجود الجسمانيّ وعن ورطة وظيفة الحياة. وتسلّم ما كسبته من غرات الوظيفة إلى أرواحها الباقية. فتستند تلك الأرواح الباقية أيضا إلى أسماء إلهية، وتدوم، بل تسير إلى فتستند تلك الأرواح الباقية أيضا إلى أسماء إلهية، وتدوم، بل تسير إلى العقول، فإنّ ذهابهم سير وسفر إلى عالم البقاء الذي هو مدار السّعادة اللبديّة والكهالات المادّية والمعنويّة، وإلى منازل وبلاد أخرى من ممالك ذلك الصانع الحكيم، كعالم البرزخ وعالم المثال وعالم الأرواح، الّتي هي أحسن وأنور من الدّنيا. وليس موتاً وعدماً، زوالاً وفراقاً. بل وصال ألى الكهالات...

#### الحاصل:

مسعوداً بسعادة جميع الموجودات، وببقاءها ونجاتها عن العدم، وبكونها مكتوبات ربّانيّة قيّمة، وأن يفوز بنور قدر الدّنيا، ويستفيد كلّ أحد عن هذا النّور حسب درجته، بنور القرآن وسرّ الإيمان، وإن كان من أهل الضّلال يتألّم بهلاك جميع الموجودات، وبفنائها وإعدامها الظّاهريّ، وباللامها مع آلامه إن كانت من ذوي الأرواح، يعني: أنّ كفره يملأ دنياه عدماً، ويصبّها على رأسه، فيسير إلى جهنّم قبل أن يذهب إليها.

### الرّمز الرّابع:

كما أنّ لسلطان دوآئر تنظيات مختلفة ومتغايرة ناشئة عن عناوين وصفات مختلفة كالسلطان والخليفة والحاكم والقآئد، كذلك لأسماء الله الحسنى تجلّيات متنوعة لا يحصرها الحدّ والحساب. وتنوع المخلوقات واختلافها ينشأ عن تنوع تلك التجلّيات، كما ذكرنا في مواضع كثيرة... هذا فبسر أن كلّ صاحب جال وكمال يطلب فطرة أن يرى جاله وكماله، وأن يظهرها، تقتضي تلك الأسماء المختلفة أيضا التظاهر بصورة دائمة، على حساب الذات الأقدس، لكونها دآئمة وسرمدية. يعني: تقتضي مشاهدة نقوشها. يعني: تقتضي أن ترى جلوة جماها وانعكاس كماها، وتظهرها في مرايا نقوشها. يعني: تقتضي تجديد كتاب الكآئنات كماها، وتظهرها في مرايا نقوشها. يعني: تقتضي تجديد كتاب الكآئنات الكبير، ومكتوبات الموجودات المختلفة، آناً فآناً. يعني: تقتضي كتابة معيدة للمعنى، من آن إلى آن. يعني: كتابة آلاف مكتوبات عتلفة في صحيفة واحدة. وتقتضي عرض كلّ مكتوب على نظر مطالعة جميع ذوي صحيفة واحدة. وتقتضي عرض كلّ مكتوب على نظر مطالعة جميع ذوي الشعور، وإقرآءه عليهم، مع إظهاره لنظر شهود الذات المقدس والمسمى المقيقة: (كتاب في عالما الشعر ذي الحقيقة الذي يشير إلى هذه المقيقة: (كتاب كتاب عالما المتعرف عالما على نامعدود و حروف إيله المقيقة: (كتاب كالما عالما عالما المناه المتاه عليه المقيقة الذي يشير إلى هذه المقيقة: (كتاب كالما عالما عالما عالما المتعرف المعدود و حروف إيله

<sup>(</sup>١) يعني: أنّ أوراق كتاب العالم، هي الأنواع غير المعدودة. وحروفه وكلماته، هي الأفراد غير المحدودة. وكلّ موجود في العالم، لفظ مجسَّم مفيد للمعنى كتب في معمل لوح الحقيقة المحفوظ... المترجم...

كلهاتي دخي، أفرادِ نا محدود • يازلش دستكاهِ لوح محفوظِ حقيقتده • بحسَّم لفظِ معنيداردر عالمده هر موجود •)و(تأمّل سطور الكآئنات فإنّها • من اللا الأعلى إليك رسآئل •)...

### الرّمز الخامس: نكتتان...

النَّكتة الأولى: لمَّاكان الحقّ تعالى موجوداً ، كان كلّ شيء موجوداً . وإذا وجد الانتساب إلى الواجب الوجود، توجد جميع الأشيآء لكلّ شيء، لأنّ كلّ موجود يستحصل بالانتساب إلى الواجب الوجود، ارتباطاً بجميع الموجودات، بسرّ الوحدة. فإذا أنّ كلّ موجود عَلِم هو انتسابَه إلى الواجب الوجود، أو عُلِم انتسابُه اليه، فهو ذو مناسبة مع جميع الموجودات المنسوبة إلى الواجب الوجود بسر الوحدة. فإذا أنّ كلّ شيء، يمكن أن يكون مَظْهراً لأنوار الوجود بلا حدّ في نقطة ذلك الانتساب. فلا فراق ولا زوال في تلك النّقطة. فالآن الواحد السيّال من الحياة مدار لأنوار الوجود بلا حدّ. وإن لم يكن ذلك الانتساب ولم يُعْلَم، يكون مَظْهِراً لأنواع الفراق والزُّوال والعدم بلا حدٌّ، لأنَّ له في ذلك الحال فراقاً وافتراقاً وزوالاً إزآء كلّ موجود يمكن أن يكون هو ذا علاقة به. فإذاً يُحْمَل على وجوده الشّخصيّ أنواع العدم والفراق بلا حدّ. فلو بقى في الوجود مليون سنة بدون انتساب، لما كان بقدر آن واحد من الحياة في ذلك الانتساب في النَّقطة الأولى. فلذلك قال أهلُّ الحقيقة: « إِنَّ آناً سيَّالاً من الوجود المنوَّر، مُرجَّح على مليون عام من الوجود الأبتر ». يعني: أنّ آناً واحداً من الوجود بالانتساب إلى وجود الواجب، مرجَّح على مليون عام من وجود بلا انتساب. ولهذا السرّ أيضا قال أهل التّحقيق: إنّ أنوار الوجود إنّا هي بمعرفة الواجب الوجود. يعنى: تُشاهَد الكآئنات في ذلك الحال، بين أنوار الوجود، ممتلئة بالملآئكة والروحانيّات وذوي الشّعور. وإن كانت بدون معرفته، تحيط ظلمات العدم وآلام الزّوال والفراق بكلّ موجود، وتشاهد الدّنيا في نظر ذلك الإنسان على صورة موطن وحشة فارغ وخال. نعم: كما أنّ كلّ ثمرة من ثمرات شجرة، لها نسب إزآء الثّمرات على رأس الشّجرة، ولها وجودات عارضيّة بعددها لأن لها إخواناً وأصحاباً بتلك النّسب. فمتى اقتطفت تلك الثّمرة عن رأس الشّجرة يحصل لها فراق وزوال إزاء كلّ ثمرة، ويكون كلّ ثمرة في حكم المعدوم لها، ويحصل لها ظلمة عدم خارجيّة؛ كذلك أنّ جميع الأشيآء موجودة لكلّ شيء، في نقطة الانتساب إلى قدرة الأحد الصمّد. فإن لم يكن الانتساب يوجد لكلّ شيء عدمات خارجيّة عدد الأشيآء. هذا فانظر من هذا الرّمز إلى عظمة أنوار الإيمان. وأبصر ظلمات الضّلال المدهشة. فإذا أنّ الإيمان عنوان للحقيقة العالية الثّابتة في نفس الأمر التي بيّنت في هذا الرّمز. ويكن أن يستفيد منها بالإيمان. وإن لم يكن الإيمان يكون كلّ شيء معدوماً ومظلماً لمن لا إيمان له، كما أنّ كلّ شيء معدوم للأعمى الأصمّ الأخرس المجنون...

النَّكتة الثَّانية: أنَّ للدُّنيا والأشيآء ثلاثة أوجه...

الوجه الأوّل ينظر إلى الأسهاء الإلهيّة. وهي مرايا لها. ولا يدخل الزّوال والفراق والعدم، في هذا الوجه. بل يوجد فيه التجدّد.

ووجهها الثاني ينظر إلى الآخرة وعالم البقآء. وهو في حكم مزرعتها. ويوجد في هذا الوجه إنضاج الثّمرات والفواكه الباقية. وهو يخدم البقآء ويجعل الأمور الفانية في حكم الباقي. وليس في هذا الوجه أيضا موت وزوال. بل فيه جلوات الحياة والبقآء.

ووجهها الثّالث ينظر إلى الفانين. أي إلينا. فهو معشوق الفانين وأهل الهوسات، ومحلّ تجارة أهل الشّعور، وميدان امتحان الموظّفين. فيوجد للعلاج لآلام الفنآء والزّوال والموت والعدم في هذا الوجه

الثّالث، ولجروحها، جلوات البقآء والحياة في باطن ذلك الوجه الثّالث...

#### الحاصل:

أنّ هذه الموجودات السيّالة، وهذه المخلوقات السيّارة، مرايا متحرّكة ومظاهر متبدّلة لتجديد أنوار إيجاد الواجب الوجود، وأنوار وجوده...

المقام الثّاني: مقدّمة وخس إشارات.

(المقدّمة:) مبحثان...

### المبحث الأوّل:

سيكُتب في هذه الإشارات الخمس الآتية ، بعضُ تمثيلات من قبيل نظّارات صغيرة طفيئة ، لرصد شؤنات الرّبوبيّة . فهذه التّمثيلات لا تحوي حقيقة شؤنات الرّبوبيّة ولا تحيط بها ، ولا تكون مقياساً لها . ولكن تمكّن من النّظر إليها . وإنّ التّعبيرات الّتي لا تناسب شؤنات الذّات الأقدس ، في تلك التّمثيلات الآتية وفي الرّموز السّابقة ، هي عآئدة إلى قصور التّمثيلات . مثلا: إنّ معاني اللّذة والسّرور والامتنان ، المعلومة لنا لا تفيد الشّؤنات المقدسة . ولكنها عناوين الملاحظة ومراصد التفكر . وكذا تثبت هذه التّمثيلات حقيقة قانون محيط وعظيم ، في شؤنات الرّبوبيّة ، بإظهار سنّ ذلك القانون في مثال صغير . مثلاً : قيل : إنّ زهرة تذهب عن الوجود . فتترك آلاف وجود ، وتذهب كذلك . فبذلك يثبت قانوناً عظيا من قوانين الرّبوبيّة . وهذا القانون يجري في كلّ الرّبيع ، بل قانوناً عظيا من قوانين الرّبوبيّة . وهذا القانون يجري في كلّ الرّبيع ، بل في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل الخالق الرّحيم ، في الموجودات في كلّ الدّنيا . نعم : بأيّ قانون يبدّل القانون ، لباس

كرة الأرض كلّ سنة، ويبدّل بعين ذلك القانون، شكلَ الدّنيا كلّ عصر، ويغيّر صورة الكآئنات ويبدّلها بعين القانون، وقت القيامة. وكذا بأيّ قانون يحرّك الذرّة كالمؤلّويّ، يدوّر بعين القانون، كرة الأرض كالمؤلّويّ المجذوب النّاهض إلى السّاع والرّقص، ويحوّل العوالم هكذا، ويسيّر المنظومة الشّمسيّة بذلك القانون. وكذا بأيّ قانون يجدّد ذرّات الخلايا في بدنك، ويعمرها ويحلّلها، يجدّد بعين القانون حديقتك كلّ سنة، ويجدّدها مرّات كثيرة في كلّ فصل، ويجدّد بعين القانون وجه الأرض، ويبسط عليه نقاباً جديداً في كلّ فصل الرّبيع. وكذا بأيّ قانون الحكمة يحيي ذلك الصّانع القدير، ذبابةً، يحيي بعين القانون شجرة الدّلب هذه الّي أمامنا، في كلّ ربيع، ويحيي بذلك القانون، كرة الأرض أيضا في ذلك الرّبيع، ويحيي بذلك القانون، كرة الأرض أيضا في ذلك الرّبيع، ويحيي بعين القانون الخلوقات في الحشر أيضا. فيقول القرآن، إشارة إلى هذا السرّ: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إلّا كَنَفْس فيقول القرآن، إشارة إلى هذا السرّ: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ اللّا كَنَفْس فيقول القرآن، إشارة إلى هذا السرّ: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ اللّا كَنَفْس فيقول القرآن، إشارة إلى هذا السرّ: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ اللّا كَنَفْس فيقول القرآن، إشارة إلى هذا السرّ: ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ اللّا كَنَفْس في في وهكذا فقس..

فيوجد كثير من قوانين الربوبية مثل هذه، يجري من الذرة إلى عجموع العالم.. فانظر إلى عظمة هذه القوانين في فعّالية الربوبية. وتأمّل في وسعتها. وأبصر سرّ الوحدة فيها. واعلم أنّ كلّ قانون، برهان للوحدة. نعم: إنّ هذه القوانين الكثيرة العظيمة جدّاً تثبت وحدانية الصانع وعلمه وإرادته، بصورة قاطعة للغاية، لكونها واحدة وعيطة، مع أنّ كلاً منها جلوة العلم والإرادة. هذا فأكثر التمثيلات في أكثر المقالات يشير في المدّعى إلى وجود عين القانون، بإظهار أسنان أمثال هذه القوانين، بأمثلة جزئية. فإذا أظهر تحقق القانون بالتّمثيل، يثبت المدّعى بصورة يقينية كالبرهان المنطقيّ. فإذا أنّ أكثر التّمثيلات في المدّعى بصورة يقينية كالبرهان المنطقيّ. فإذا أن أكثر التّمثيلات في المقالات في حكم براهين يقينية وحجج قاطعة...

### المبحث الثّاني:

أنّ لكلّ ثمرة وكلّ زهرة، غايات وحكماً بقدر ما لشجرة من الأثمار والأزهار. وتلك الحكم ثلاثة أقسام. فقسم منها ينظر إلى الصّانع، ويظهر نقوش أسمائه. وقسم منها ينظر إلى ذوي الشّعور. فهي مكتوبات قيّمة وكلمات مفيدة في أنظارهم. وقسم منها ينظر إلى نفسه وحياته وبقآئه. وله حِكم حسب منافع الإنسان إن كان مفيداً له، كما ذكر في الحقيقة العاشرة من المقالة العاشرة.. هذا فبينها كنت أتفكّر في وقت مّا، أنّ لكلّ موجود غايات كثيرة مثل هذه، إذ ورد على بالى هذه الفقرات الَّتى تشير إلى الغايات الكلِّية، وذلك بالأسلوب العربيّ، وبمثابة المذكِّرة لأساسات الإشارات الخمس الآتية: (وهذه الموجودات الجليلة، مَظاهر سيَّالة ومرايا جوَّالة لتجدُّد تجليّات أنوار ايجاده سبحانه، بتبدّل التّعيّنات الاعتبارية أوّلاً، مع استحفاظ المعاني الجميلة والهويّات المثاليّة، وثانياً، مع إنتاج الحقائق الغيبيّة والنّسوج اللّوحيّة، وثالثاً، مع نشر الثّمرات الأخرويّة والمناظر السّرمديّة، ورابعاً، مع إعلان التّسبيحات الربّانيّة وإظهار المقتَضيات الأساَئيّة، وخامساً، لظهور الشُّؤنات السَّبحانيَّة والمشاهد العلميَّة). ففي هذه الفقرات الخمس توجد أساسات الإشارات الّتي سنبحث عنها فيا سيأتي... نعم: إنّ لكلّ موجود، لا سيًّا ذوي الحياة، خس طبقات من الحِكَم والغايات المختلفة. فكما أنّ شجرة مثمرة تثمر أغصانها الّتي بعضها فوق بعض؛ كذلك يكون لكلّ ذي حياة غايات وحِكَم خس طبقات مختلفة...

فيا أيها الإنسان الفاني!. إن شئت ان تنقلب حقيقتك التي هي في حكم نواة جزئية، بشجرة باقية، وأن تستحصل عشر طبقات من ثمراتها، وعشرة أنواع من غاياتها التي تبين في الإشارات الخمس، فاحصل على الإيمان الحقيقيّ. وإلاّ فإنّك ستبقى محصوراً في تلك النّواة وتفسخ، مع الحرمان عن جميع تلك الثّمرات والغايات...

### الإشارة الأولى:

أنّ فقرة (فأوّلاً بتبدّل التّعيّنات الاعتباريّة مع استحفاظ المعاني الجميلة والهويّات المثاليّة) تفيد أنّ كلّ موجود بعدما ينطلق عن الوجود، يذهب هو نفسه إلى الفنآء والعدم ظاهراً، ولكن تبقى المعاني التي أفادها، وتُحْفَظ. وتبقى هويته المثاليّة وصورته وماهيته في عالم المثال وفي الألواح المحفوظة التي هي غاذج عالم المثال، وفي القوى الحافظة التي هي نماذج الألواح المحفوظة. فاذاً أنّه يفقد وجوداً صوريّاً. ويكسب مآت وجود معنوي وعلمي". مثلاً: كما يعطى حروفات المطبعة التّى تكون مداراً لطبع صحيفة، وضعاً وترتيباً. وتكون مداراً لطبع صحيفة. وتعطى تلك الصّحيفة صورتها وهويتها أوراقاً متعدّدة مطبوعة. وتنشر معانيها على عقول كثيرة. ثم يبدّل وضع تلك الحروف وترتيبها لأنّه لم يبق اللّزوم إليه. وأيضا يلزم طبع صحآئف أخرى؛ كذلك بعينه أنّ هذه الموجودات الأرضيّة، لا سيّا النباتيّة يعطيها قلم القدر الإلّهيّ ترتيباً ووضعاً. فيحدثها القدرة في صحيفة الرّبيع. فتفيد تلك الموجودات معانيها الجميلة. وتمضي صورها وهويّاتها إلى دفتر عالم الغيب، كعالم المثال. فلذلك تقتضي الحكمة أن يبدّل ذلك الوضع، حتى يكتب صحيفة الرّبيع الآخر الذي سيأتى. فتفيد هي معانيها أيضا...

### الإشارة الثّانية:

أنّ فقرة (وثانياً، مع إنتاج الحقائق الغيبيّة والنّسوج اللّوحيّة) تشير أنّ كلّ شيء جزئياً كان أو كلّيّاً، ولا سيّا إذا كان ذا حياة، ينتج حقائق غيبيّة كثيرة، مع ما يترك من صور بعدد أطوار حياته، على الألواح المثاليّة التي هي دفاتر عالم المثال. فيكتب من تلك الصور ترجة حياته المفيدة والمسمّاة بمقدَّرات الحياة، وتكون مُطالَعاً للروحانيّات بعدما يذهب عن الوجود. فكما أنّ زهرة مثلاً تذهب عن

الوجود. ولكن تترك مآت من بُذيراتها في الوجود، وماهيتها في البُذيرات، مع ما تتركه من آلاف صورها في الألواح المحفوظة الصّغيرة، وفي القوى الحافظة التي هي غاذج صغيرة للألواح المحفوظة. فتقرىء ذوي الشّعور التّسبيحات الربّانيّة والنّقوش الأممائيّة التي أفادتها بأطوار حياتها. ثم تذهب؛ كذلك أنّ فصل الربيع المنقش بالمصنوعات الجميلة في مزهرة وجه الأرض، زهرة تزول وتذهب إلى العدم ظاهراً. ولكنّها تترك حقائق غيبيّة أفادتها بعدد بذورها، وهويّات مثاليّة نشرتها بعدد أزهارها، وحكماً ربّانيّة أظهرتها بعدد موجوداتها، بدلاً عنها في الوجود، ثم تختفي عنّا. وكذا أنّ ذلك الرّبيع الرّاحل يخلّي المكان لنظآئره من سائر الرّباع. حتى تأتي وتؤدّي الوظيفة. فإذا أنّ ذلك الرّبيع يخلع وجوداً ظاهريّا، ويلبس ألف وجود معنويّ...

### الإشارة الثّالثة:

أنّ فقرة (وثالثاً، مع نشر الثّمرات الأخرويّة والمناظر السّرمديّة) تفيد أنّ الدّنيا معمل ومزرعة تنتج المحصولات المناسبة بسوق الآخرة. وقد أثبتنا في كثير من المقالات: أنّه كما تبعث أعهال الجنّ والإنس إلى سوق الآخرة، كذلك يؤدّي سآئر موجودات الدّنيا وظآئف كثيرة. وتنتج محصولات وافرة بحساب الآخرة. بل إنّ كرة الأرض تسير لأجلها. بل يصحّ أن يقال: لذلك تقطع هذه السّفينة الربّانيّة، مسافة أربغة وعشرين أهل ألف سنة، في سنة واحدة، فتدور حول ميدان الحشر. مثلاً: إنّ أهل الجنّة يتمنّون البتّة أن يتذكّروا وقآئع الدّنيا، وينقلها بعضهم لبعض. بل إنّهم يتطلّعون كثيراً أن يروا ألواح تلك الوقائع، وأمثلتها. فإذا يشاهدوا تلك الألواح والوقائع كالمشاهدة في أستار السّينها، يتلذّذون كثيراً بلا شكّ. فإذا كان كذلك فإنّ محاورات وقائع الدّنيا، ومناظر حادثاتها ستوجد على كلّ حال، في المناظر السّرمديّة بإشارة قوله تعالى:

﴿عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴾ في الجنة التي هي منزل السّعادة ودار اللّذة. هذا فغيبوبة هذه الموجودات الجميلة، مع تظاهرها في آن واحد، وورودها ومضيها متعاقبة، يُرىٰ أنها في حكم أدوات مصنع لتشكيل المناظر السّرمديّة. مثلا: كها أنّ أهل المدنيّة تضبط صور الأوضاع الجميلة أو الغريبة، لإبقاء الأوضاع الفانية وإهداءها إلى أهل الاستقبال. فتهديها بأستار السّينها إلى المستقبل. وتظهر الزّمان الماضي في زمان الحال والاستقبال. وتدرجه فيه؛ كذلك بعينه: أنّ هذه الموجودات الرّبعيّة والدّينويّة بعدما تقضي حياة قصيرة يقيّد صانعها الحكيم غاياتها العائدة إلى عالم البقاء، في ذلك العالم، مع أنّ تقييد ما أدّتها في أطوار حياتها من الوظائف الحيويّة والمعجزات السّبحانيّة، في المناظر السرمديّة في العالم الأبدي، من مقتضي اسم الحكيم والرّحيم والودود..

### الإشارة الرّابعة:

أنّ فقرة (ورابعاً، مع إعلان التسبيحات الرّبانيّة وإظهار المقتضيات الأسائيّة) تفيد أنّ الموجودات تسبّح أنواعاً متعدّدة من التسبيحات الربّانيّة بأطوار حياتها، وتظهر الحالات التي تقتضيها الأسماء الإلهيّة وتستلزمها. مثلاً: إنّ اسم الرّحيم يقتضي فعل الشّفقة. واسم الرزّاق يقتضي إعطاء الرّزق. واسم اللّطيف يستلزم التّلطيف. وهكذا لكل الأسماء مقتضيات. فكلّ ذي حياة يظهر بحياته ووجوده مقتضيات تلك الأسماء، مع أنّه يسبّح الصّانع الحكيم بعدد جهازاته. مثلاً: كما أنّ إنساناً يأكل ثماراً لطيفة، فتمزّق تلك الثّار في معدته، وتذوب وتفنى فيها ظاهراً. ولكن تورث لذّة وذوقاً على وجه الفعّاليّة في جميع الخلايا البدنيّة، ما عدا فمّه ومعدته، مع أنّها تصير مداراً لوجود حكم كثيرة جدّاً، كتربية الوجود والحياة في أقطار البدن، وإدامتها. ويرقى ذلك الطّعام نفسه من الوجود النّباتيّ، ويصعد إلى طبقة الحياة الإنسانيّة؛

كذلك أن هذه الموجودات حينها تختفي في حجاب الزّوال، يبقى لكل منها تسبيحات كثيرة جدّاً في مكانها، مع أنّها تترك نقوش أسماء الهيّة كثيرة جدّاً، وتسلّم مقتضياتها إلى أيدي تلك الأسماء. يعني: تودعها إلى وجود باق, فتذهب كذلك..

فيا عجباً!. إذا بقيت آلاف وجود مَظْهر لنوع من البقاء، بذهاب وجود فان موقّت، باقيةً في مكان ذلك الوجود الفاني، هل يقال: وا أسفاً له!. أو إنّه صار عبثاً، أو لماذا زال هذا المخلوق المحبوب؟. وهل يشتكى كذلك؟ بل إنّ الرّحمة والحكمة والمحبّة تقتضي كذلك في حقّه. وإنّه لا بدّ أن يكون كذلك. وإلاّ يلزم ترك آلاف منافع، لئلا يرد ضرر واحد فقط. فحينئذ يقع آلاف ضرر. فإذا أنّ اسم الرّحيم والحكيم والودود ليست معارضة للزوال والفراق، بل تستلزمها وتقتضيها...

#### الإشارة الخامسة:

أنّ فقرة (وخامساً، لظهور الشّؤنات السبّحانيّة والمشاهد العلميّة) تفيد أنّ الموجودات لا سيّا ذوي الحياة بعدما تزول عن الوجود الصّوري، تترك أشيآء كثيرة باقية. فتذهب كذلك. وأنّ في شؤنات ربوبيّة الذّات الواجب الوجود كما بيّن في الرمز الثّاني، محبّة لا حدّ لها، وشفقة لا نهاية لها، وافتخاراً بلا غاية، وامتناناً مقدّساً وسروراً بلا حد – إن جاز تعبيره – ولذّة مقدّسة وفرحاً منزّهاً بلا حد – لاخطأ في التعبير – بوجه موافق لقدسيته واستغناء كماله، وبصورة لآئقة بذاته. فلذلك يُرى آثارها بالمشاهدة. فتساق الموجودات بسرعة في للزّوال والفناء، بالتبديل والتغيير، وتبعث داّئاً من عالم الشّهادة إلى عالم الغيب بين الفعّالية الحيّرة التي تقتضيها تلك الشّؤنات. وأنّ الخلوقات في تموّج. بين سير وسيلان، وحركة وجولان داّئم، تحت جلوات تلك الشّؤنات. وأنّها تذيع نياحات الزوال والفراق على آذان أهل

الغفلة ، ونغات الذَّكر والتُّسبيح على سمع أهل الهداية ،. فبناء على هذا السرّ يترك كل موجود، في الوجود معاني وكيفيّات وحالات تكون مدارات باقية لتظاهر الشُّؤنات الباقية للواجب الوجود، فيذهب كذلك. وأيضا يترك ذلك الموجود، أحوالاً وأطواراً قضاها في جميع مدّة حيـاتــه، ووجوداً مفصّـلاً أيضـا يمثّـل وجوده الخــارجيّ، في دوآئر الوجود العلميّ كالإمام المبين والكتاب المبين واللّوح المحفوظ، التي هي عناوين العلم الأزليِّ. فيذهب كذلك. فإذاً أنَّ كلِّ فانٍ يترك وجوداً واحداً. ويكسب لنفسه ولغيره آلاف وجود باق. مثلا: كما أنّ بعض موادّ عاديّة يلقى في جهاز مصنع خارق. فيحترق فيه ويفنى ظاهراً. ولكن تترسّب أدوية وموادّ كيميويّة قيّمة كثيرة، في أنابيق ذلك المصنع. وكذا تدور دواليب ذلك المصنع بقوّة تلك المادّة وبخارها. فتكون مداراً لنسج الأقمشة من جانب، وبعضها لطبع الكتب، وبعضها لإعمال أشيآء قيَّمة كالسكر، وهكذا.. فإذاً يخترع آلاف أشيآء باحتراق تلك المواد العاديّة وبفنآءها ظاهراً. فإذاً يزول وجود عادى ويورث وجودات عالية كثيرة.. هذا فهل يقال: وا أسفاً لتلك المادّة العادية؟ وهل يشتكي أنَّه لماذا لم يتألُّم لها صاحب المصنع، فأحرقها وأهلك تلك الموادّ المحبوبة؟ كذلك بعينه - ولله المثل الأعلى - أنّ الخالق الحكيم الرّحيم الودود يحرّك مصنع الكآئنات، بمقتضى الرّحمة والحكمة والمودّة. ويجعل كلّ وجود فانٍ، نواةً لوجودات باقية كثيرة، ويجعله مداراً لمقاصده الربّانيّة، ومَظْهِراً لَسُؤناته السّبحانيّة، ويتخذه مداداً لقلم قدره، ويجعله مكّوكاً لنسج قدرته. وهكذا ينهض بالكآئنات إلى الفعّاليّة، بفعّالية قدرته، لعنايات غالية ومقاصد عالية أخرى لا نعلمها. فبثير الذرّات إلى الجُوَلان، والموجودات إلى السّيران، والحيوانات إلى السّيلان، والسيّارات إلى الدُّوران. ويُنْطِق الكَأَئنات، ويُقْرِئها آياته بلا صوت، ويستنسخها بها. وجعل المخلوقات الأرضيّة في جهة ربوبيّته، الهوآء نوع عرش لأمره وإرادته، وعنصر النّور عرشاً آخر لعلمه وحكمته، والمآء عرشاً آخر لإحسانه ورحمته، والتّراب نوع عرش لحفظه وإحيائه. ويسيّر ثلاثة من تلك العروش، فوق المخلوقات الأرضيّة...

فاعلم قطعاً أنّ الحقيقة العالية اللامعة التي بيّنت في هذه الرّموز الخمسة والإشارات الخمس، تُركى بنور القرآن، وتستملك بقوّة الإيان. وإلاّ يقع موقع تلك الحقيقة الباقية، ظلمات هآئلة للغاية، وتكون الدّنيا مالئة بأنواع الفراق والزّوال، وممتلئة بأنواع العدم، لأهل الضّلالة، وتصير الكآئنات في حكم جهنّم لهم، ويحيط بكلّ شيء، عدم بلا حدّ، مع وجود آنيّ. ويكون الأزمنة الماضية والمستقبلة كلّها مملوءة بظلمات العدم لهم، ويجد نور وجود حزين في زمان حال قصير فقط، ولكن يُزى بسرّ القرآن ونور الإيان نور وجود من الأزل إلى الأبد، ويصير ذا علاقة بذلك النّور، ويؤمّن سعادته الأبديّة به...

الحاصل: أنّنا نقول بأسلوب شاعر مصري: (أنادي ياحق، ياموجوده ياحيّ، يامعبوده ياحكيم، يامقصوده يارحيم، ياودوده حتّى (١) يصير النّفسُ كالبحره ويتمزق القفص، وينقطع هذا الصّوت،).

وأقول صائحاً: (لا إله إلا الله الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ • مُحَمَّدٌ رَسَولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْآمِينُ).

وأثبت مؤمناً: (أنّ البعث بعد الموت حقّ • والجنّة حقّ، والنّار حقّ • وأنّ الله رحم حكم ودود • وأنّ الله رحم حكم ودود • وأنّ الله رحم والحكمة والحبّة محيطة مجميع الأشيآء وشؤناتها).

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ آنْ هَدَانَا اللهُ لقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ...﴾

<sup>(</sup>١) أصل البيت: (دَرْيا أُولُنْجَه نَفَسْ • پارَه لَيَنْجَه قَفَصْ • تَاكَسِيْنْجِه بُوسَسْ • جَاغيرِمْ دُوسْت دُوسْت •). المترجم...

﴿ سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنآ إِلَّا ما عَلَّمْتَناَ إِنَّكَ آنْتَ الْعَلَيْمُ الْحَكِمُ • ﴾ ﴿ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنآ إِنْ نَسِينآ أَوْ آخْطَأْنَا... ﴾

﴿ اللَّهُمّ صِلّ على سيّدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقّه أداء وعلى آله وصحبه وسلّم آمين • والحمد لله ربّ العالمين • ﴾

سبحان من جعل حديقة أرضه مَشْهر صنعته، محشر خلقته، مَظْهر قدرته، مدار حكمته، مزهر رحمته، مزرع جنّته، عرّ الخلوقات، مسيل الموجودات، مكيل المصنوعات •

فمزيّن الحيوانـــات، منقّش الطّيورات، مثمر الشّجرات، مزهر النّباتات، معجزات علمه، خوارق صنعه، هدايا جوده، براهين لطفه، دلاّئل الوحدة، لطآئف الحكمة، شواهد الرّحمة •

تبسّم الأزهار من زينة الأثمار، تسجّع الأطيار في نسمة الأسحار، تبرّج الأمطار على خدود الأزهار، تزيّن الأزهار، تبرّج الأثمار في هذه الجنان، ترحّم الوالدات على الأطفال الصّغار في كلّ الحيوانات والإنسان، تعرّف ودود، تودّد رحمن، ترحّم حنّان، تحنّن منّان، للجنّ والإنسان، والرّوح والحيوان، والملك والجسان \*

## الذيل الأول للمكتوب الرّابع والعشرين

باسمه. وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...

سِنْ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْذِ الرَحْدِ الرَّحْذِ الرَّحْذِ الرَّحْذِ الرَّحْذِ الرَّحْذِ الرَحْدِ الرَّحْذِ الرَحْدِ الرَحْدِ الرَحْدِ الرَحْدِ الرَحْدِ الرَّحْذِ الرَحْدِ الرَّحْذِ الرَحْدِ الرَحْدِ الرَّحْدِ الرَحْدِ الْحَالِقِ الْحَلْمِ الْمَالِي الْحَلْمِ الْمَالِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ

استمع إلى خس نكات لهذه الآية الّتي هي بمعنى «أيّها النّاس!. ما هي قيمتكم لولا دعآء كم.؟.»

### النّكتة الأولى:

أنّ الدّعآء سرّ عظيم للعبودية. بل إنّه في حكم روح العبودية. والدّعاء على ثلاثة أنواع، كما ذكرنا في مواضع كثيرة...

### النّوع الأوّل

من الدّعآء: هو بلسان الاستعداد، حيث تدعو جميع الحبوب والبسذور بلسان الاستعداد، الفاطر الحكيم: أن أعطنا النّشوء والنّآء. واجعل حقيقتنا الصّغيرة متسنبلة، وحوّلها إلى حقيقة الشّجرة الكبرى، لنظهر نقوشك مفصّلةً. ومن هذا النّوع من الدعآء بلسان الاستعداد، اجتاع الأسباب، فإنّه دعآء لإيجاد المسبّب. يعني: أنّ الأسباب تتّخذ كيفيّة تكون في حكم لسان الحال. وتدعو المسبّب وتطلبه من القدير ذي الجلال. مثلا: إنّ المآء والحرارة والتراب والضيّاء تتّخد حول نواة، كيفيّة هي لسان دعآء. فتقول: يا خالقنا!. اجعل هذه النّواة شجرة، وذلك لأنّ تلك الشجرة الّتي هي معجزة خارقة للقدرة، لا تسند إلى تلك الموادّ البسيطة الجامدة التي لا شعور لها. وإسنادها لا تسند إلى تلك الموادّ البسيطة الجامدة التي لا شعور لها. وإسنادها

إليها محال. فإذا أنّ اجتاع الأسباب نوع من الدّعآء...

## النّوع الثّاني

من الدّعآء: هو بلسان الاحتياج القطريّ. فإنّه نوع دعآء من الخالق الرّحيم، ليعطي جميع ذوي الحياة، في الوقت المناسب، من حيث لا يحتسب، حاجاتهم ومطالبهم الّتي ليست في داخل اقتدارهم واختيارهم. فإنّ حكياً رحياً يرسلها إليهم في الوقت المناسب، من حيث لا يعلمون، في خارج اقتدارهم واختيارهم. وأيديهم لا تنال إليها. فإذا أنّ ذلك الإحسان نتيجة الدّعآء...

#### الحاصل:

أنّ ما يصعد من الكآئنات جميعاً إلى الباب الإلهيّ، هو دعآء. فيطلب الأسباب المسببّات من الله تعالى...

### النُّوع الثَّالث

من الدّعآء: هو دعآء ذوي الشّعور في دآئرة الاحتياج. وهذا على قسمين. فإن وصل إلى درجة الاضطرار، أو كان مناسباً تاماً بالاحتياج الفطريّ، أو قرب إلى لسان الاستعداد، أو كان بلسان القلب الصّافي الخالص، فهو مقبول بالأكثريّة المطلقة. فالكشفيّات البشريّة، والقسم الأعظم من الترقيات البشريّة، هي نتيجة نوع من الدّعآء. وإنّ الأشيآء اليّ يسمّونها بخوارق المدنيّة، والأمور الّتي يظنّونها مدار الافتخار لكشفيّاتهم، هي نتيجة دعآء معنويّ. فإنّها دعيت بلسان الاستعداد ولسان بلسان خالص. فأعطيت لهم، فإنّ الدّعوات بلسان الاستعداد ولسان الاحتياج الفطريّ مقبولة دآمًا، إن كانت في داخل الشّرائط، ولم يكن مانع أيضا...

## والقسم الثَّاني:

هو الدّعآء المشهور، وهو نوعان أيضاً، أحدها فعليّ، والآخر قوليّ، فالحرث مثلاً دعآء فعلي، فإنّه لا يطلب الرّزق من التراب، بل التّراب باب لخزينة الرّحة، فيقرع باب الرّحة بالمحراث، ونطوي تفصيلات سآئر الأقسام، فنذكر بعض أسرار الدّعآء القوليّ فقط، فيا سيأتي مَن النّكات...

### النّكتة الثّانية:

أنّ تأثير الدّعاء عظم، لا سيّما إذا دام الدّعاء واكتسب كلّيةً. فإنّ إنتاجه غالب بل دآمً. حتى يصح أن يقال: إنّ سبباً من أسباب خلقة العالم، هو الدَّعآء. يعني: أنَّ دعآء نوع البشر أوَّلاً، وفي مقدَّمته عالم الإسلام، وعلى رأسه محمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام، ذلك الدعآء المعظّم، سبب لخلق العالم. يعني: أنّ خالق العالم علم قبل خلق العالم أنّ ذلك الإنسان الكريم سيطلب باسم نوع البشر بل محساب الموجودات، سعادةً أبديّة ومَظْهريّة للأسمَاء الإلّهيّة. فقبل ذلك الدّعآء الّذي سيأتي. فخلق الكآئنات. فإذا كان للدعآء سعة وقيمة عظيمة بهذه الدّرجة، فهل يمكن أن لا تقبل دعوات ثلاثمأة مليون من نوع البشر، ودعوات من لا يحصرهم الحدّ والحساب من صلحاء الجنّ والإنس والملآئكة والرُّوحانيّات بالاتَّفاق كلّ وقت في ألف وثلاثماًة وخمسين سنة، لحصول المقصود والسَّعادة الأبديّة والرَّحة العظمى الإلهيّة في حقّ ذات محمّد عليه الصّلاة والسّلام، وكيف لا تقبل دعواتهم، وهل يمكن أن تردّ تلك الدّعوات. ؟. فإذا اكتسبت هذا القدر من الكلّية والوسعة والدّوام، وبلغت إلى درجة لسان الاستعداد والاحتياج الفطريّ، فلا شكّ أنّ ذلك الرّسول الكريم محمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام يكون من حيث نتيجة

الدّعآء، على مقام ومرتبة لو اجتمعت العقول كلّها وصارت عقلا واحداً، لما أحاطت مجقيقة ذلك المقام بتامها...

فيا أيّها المسلم!. إنّ لك شفيعاً مثله في يوم الحشر، فاتّبع سنّة هذا الشّفيع لتجلب إليك شفاعته...

#### فإن قلت:

إنه إذا كان حبيب الله، فأيّ احتياج له إلى هذا القدر من الصّلوات والدّعوات.؟.

#### فالجواب:

أنّ ذلك الرّسول الكريم ذو صلة بسعادة جميع أمّته، وذو حصّة بكلّ نوع من مصاّئبهم. نوع من سعادات جميع أفراد أمّته، وذو علاقة بكلّ نوع من مصاّئبهم. فمن يكون مراتب السّعادات والكهالات في حقّه بلا حدّ، مع أنّه يتمنّى بحرارة، أنواع سعادات بلا حدّ، لأفراد أمّته بلا حدّ، في زمان بلا حدّ، ويتأثّر عن أنواع شقائهم بلا حدّ، فلا شكّ أنّه لآئق بما لا حدّ لها من الصّلوات والدّعآء والرّحة، ومحتاج إليها...

#### فان قلت:

إنّه يُدْعا أحياناً لأمور تقع قطعاً، كالدّعآء في صلاة الخسوف والكسوف مثلاً. وقد يُدْعا احياناً لأمور لا تقع أصلا...

#### فالجواب:

أنّ الدّعاء عبادة. فيعلن العبد عجزه وفقره بالدّعاء. وأمّا المقاصد الظّاهرية فإنّها أوقات ذلك الدّعاء وتلك العبادة الدّعائيّة. وليست فوآئده الحقيقيّة. فإنّ فآئدة العبادة تنظر إلى الآخرة. فإن لم تحصل المقاصد الدّينويّة فلا يقال: إنّ ذلك الدّعاء لم يتقبّل. بل يقال: إنّه لم

ينقض وقت الدّعآء بعدُ، كما أوضحنا في مقالات أخرى. وكذا هل يكن أن لا يُعْطىٰ أهل الإيمان، السّعادة الأبديّة الّتي يطلبونها دآمًا في جميع الأزمان بكمال الخلوص والاشتياق والدّعآء، وأن لا يقبل ذلك الكريم المطلق والرّحيم المطلق الّذي لا حدّ لرحمته بشهادة جميع الكائنات، دعآء جميع أولئك. ؟ وأن لا تحصل السّعادة الأبديّة . ؟ .

### النّكتة الثّالثة:

أنّ قبول الدّعآء القوليّ الاختياريّ على وجهين. فإمّا أنّه يُقْبَل بعين مطلوبه. أو يعطى أولى منه. مثلا: يطلب أحد ولداً ذكراً. فيعطى الله تعالى ولداً أنثى كمريم. فلا يقال: إنّ دعآءه لم يتقبّل. بل يقال: تقبّل بصورة أولى. وكذا يدعو أحياناً لسعادة دنياه. فيتقبّل دعآءه لآخرته. فلا يقال: إنّ دعآءه ردّ. بل يقال: تقبّل بصورة أنفع. وهكذا... فإذا كان الحقّ سبحانه حكياً، فنحن نطلب منه، وهو يجيبنا. ولكنّه يعامل بنا حسب حكمته. فعلى المريض أن لا يتهم حكمة الطّبيب. فالمريض يأل العسل. والطّبيب الحاذق يعطيه صولفاتو، لحمّاه. فلا يقال: إنّ الطّبيب لم يصغ إلىّ. بل أصغى إلى أنينه وصراخه، وسمعه. وأجابه، وقضى أولى المقصود....

## النّكتة الرّابعة:

أنّ أحسن غرات الدّعآء ونتآئجه، وألطفها وألذّها وأعجلها، هي: أنّ الدّاعي يعلم أنّه يوجد أحد يسمع لندآئه، ويوصل الدّوآء إلى دآئه، ويرحم عليه، وتنال يد قدرته إلى كلّ شيء. وأنّه ليس وحيداً في خان الدّنيا الكبير هذا، بل يوجد ربّ كريم ينظر إليه ويؤانسه، ويستطيع أن يوفي بما لا حدّ له من حوآئجه، وأن يدفع ما لا حدّ له من أعدآئه. فيتصوّر نفسه في حضور ربّ كذلك، ويحسّ بفرح

وانشراح. ويلقي من عليه حملاً ثقيلاً بقدر الدّنيا، ويقول: الحمدلله ربّ العالمين...

### النّكتة الخامسة:

أنّ الدّعآء روح العبوديّة، ونتيجة إيان خالص، لأنّ الدّاعي يعلن بدعآئه أنّه يوجد أحد يحكم على جميع الكآئنات، فيعلم أدق أموري. وله اطّلاع عليه، ويقتدر أن يقضي أقصى مقاصدي، ويرى كلّ أحوالي، ويسمع صوتي. فإذا كان كذلك فإنّه يسمع جميع أصوات جميع الموجودات. فلذلك يسمع صوتي أيضا. وإنّه يفعل كلّ الأمور. فلذلك أتوقع منه صغريات أموري أيضا وأطلبها منه. هذا فانظر إلى ما ينتجه الدّعآء من وسعة التّوحيد الخالص، وما يظهره من حلاوة نور ينتجه الدّعآء من وسعة التّوحيد الخالص، وما ينبأ بِكُمْ رَبّي لَوْلا أنه واسمع لأمر ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾. ولولا أنّه أراد الإعطآء لما أعطى الدّعآء ، كما قيل: (أكَرْنَه خُواهِي دادْ ، نَه دادِي خُواهي دادْ ، نَه دادِي

سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ •...
اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله،
وعلى آله وصحبه وسلم، وسلمنا وسلم ديننا آمين •

والحمد لله ربّ العالمين •

# ﴿الذّيل الثّاني للمكتوب الرّابع والعشرين﴾

باسمه. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ • وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرِىٰ • عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِىٰ • عِنْدَهٰا جَنَّةُ الْمَأْوَى • إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشَى • ما زَاغَ الْبَصَرُ وَما طَغَىٰ • لَقَدْ رَأَى مِنْ أَيَاتِ رَبِّه الْكُبْرِٰى • سنبين حُس نكات في قسم المعراج من المولد النبويّ...

## النّكتة الأولى:

أنّ سليان أفندي كاتب المولد يبيّن قصة عشق حزين في حقّ البراق النّدي وَتي به من الجنّة. ولا شكّ أنّه يفيد بتلك الصّورة حقيقة، لأنّه كان من أهل الولاية وبناها على الرّواية. ولا بدّ أن تكون الحقيقة هذه. وهي: أنّ مخلوقات عالم البقآء لها علاقة جدّية بنور الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام. فإنّه بالنّور الّذي جآء به ستعمر الجنّة ودار الآخرة بالجنّ والإنس. ولولاه لما كانت تلك السّعادة الأبديّة، ولما عمرت الجنّة، الجنّ والإنس المستعدّون للاستفادة عن كلّ نوع من علوقات الجنّة، وبقيت خراباً بدون صاحب، في جهة. فكما أنّ قصة عشق البلبل للورد، هي: أنّ بلبل الورد انتخب في مقدّمة البلابل عشق البلبل للورد، هي: أنّ بلبل الورد انتخب في مقدّمة البلابل خطيباً ربّانيّا، وانتخب من كلّ نوع، نوع من البلابل لتعلن إزاء قافلة النّباتات القادمة من خزينة الرّحة، والحاملة لأرزاق الحيوانات، احتياجات شديدة العشق وبالغة إلى درجة العشق، وأنّ نغات تلك البلابل، شبيهة بالعشق وبالغة إلى درجة العشق، وأنّ نغات تلك البلابل، تصفيق وحسن استقبال مسبّح من قبيل الترحيب بها، على رؤس أجمل تصفيق وحسن استقبال مسبّح من قبيل الترحيب بها، على رؤس أجمل

النباتات، كما بين في الغصن الرّابع من المقالة الرّابعة والعشرين؛ كذلك بعينه: أنّ محمّداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام، الّذي هو سبب خلقة الأفلاك ووسيلة سعادة الدّارين وحبيب ربّ العالمين، كما أنّ جبرائيل عليه السّلام يخدمه من نوع الملآئكة، بكمال الحبّة، ويظهر انقياد الملآئكة وإطاعتهم وسرّ سجودهم لآدم عليه السّلام؛ كذلك أنّ أهل الجنّة، حتى نوع حيواناتها أيضا لها علاقة بذاته عليه الصّلاة والسّلام. فأفيدت علاقتها به، مجسيّات عشقيّة من حسيّات البراق الّذي ركبه...

### النّكتة الثّانية:

أنّ محبّة الله تعالى المنزّهة الّتي هي واحدة من قصص المعراج النّبويّ، قد أفيدت بتعبير (سكّا عاشق أولْمِشَمْ •). (أي صرت عاشقاً لك). فهذه التّعبيرات لا تناسب بالمعنى العرفيّ، قدسيّة الواجب الوجود، واستغنآءه الذّاتيّ. ولمّا كان سليان أفندي من أهل الولاية وأهل الحقيقة، بدلالة مَظهريّة مولده لرغبة العامّة، فلا شكّ أنّ ما أراده من المعنى صحيح. وهو أنّ للذات الواجب الوجود، جمالاً وكبالاً بلا حدّ، لأنّ جميع أنواع الجهال والكهال المنقسمة على جميع أقسام الكآئنات، هي أمارات جماله وكباله، وإشاراتها وآياتها. فكها أنّ الذّات ذو الجلال أيضاً جماله كثيراً جدّاً، ويجبّه بمحبّة لآئقة بذاته. ويحبّ أيضا أسماءه الّتي هي شعاعات جماله. فإذا أحبّ أسماءه، فلا شكّ أنّه عي مرآة لجهاله وكباله، فإذا أحبّ ما يظهر جماله وكباله، فلا شكّ أنّه عي مرآة لجهاله وكباله، فإذا أحبّ ما يظهر جماله وكباله، فلا شكّ أنّه عيب عاسن مخلوقاته الّتي تشير إلى جمال أسمائه، وكباله، فلا شكّ أنّه الحكيم يشير بآياته إلى هذه الأنواع الخمسة من المحبّة...

هذا فلمّا كان الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام أكمل فرد بين

المصنوعات، وأعلى شخصية ممتازة بين المخلوقات، ويستحسن الصّنعة الإِلَهيّة ويشهّرها بصيحة من الذّكر والتّسبيح، وفتح بلسان القرآن، ما في الأسماء الإلهية من خزائن الجال والكال، ويبيّن بلسان القرآن بصورة قاطعة مشرقة، دلالات آيات الكآئنات التّكوينيّة على كمال صانعها، ويؤدّي مؤدّى المرآة للأساء الإلهيّة بعبوديته الكليّة، وصار مَظْهِراً أُتِّم لجميع الأسمَاء الْإِلَهيَّة، بجامعيَّة ماهيَّته، فلا ريب أنَّه يصحّ لذلك أن يقال: إنّ الجميل ذا الجلال يحبّ بمحبّته لجاله، محدّاً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام الّذي هو أكمل مرآة ذات شعور لذلك الجمال. وكذا يجبُّ بمحبَّته لأسمَائه، محمَّداً العربيُّ عليه الصلاة والسَّلاة الَّذي هو ألم مرآة لتلك الأسمَاء. ويحبّ من يتشبّهون بمحمّد العربيّ عليه الصّلاة والسَّلام أيضًا حسب درجاتهم. وكذا يجبُّ لحبَّه صنعته، محمَّداً العربيُّ الَّذي يذيع صنعته في جميع الكآئنات بأعلى صوت، ويعلنها بصيحة من الذَّكر والتَّسبيح ترنَّ سمع السَّموات، وتثير البرِّ والبحر إلى الجذبة. ويحبّ من يتّبعونه أيضا . وكذا يحبّ لحبّه صنعته ، محداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام الّذي هو أكمل النّاس بالاتّفاق الّذين هم أفضل ذوى الشُّعور الَّذين هم أكمل ذوي الحياة الّذين هم أكمل مصنوعاته أيضاً، ويحبّه أكثر بلا شكّ . وكذا يجبّ لحبّه محاسن أخلاق مخلوقاته ، محمّداً العربيّ عليه الصِّلاة والسّلام الّذي هو في المرتبة العليا في محاسن الأخلاق بالاتَّفاق. ويحبّ من يشبهونه أيضا حسب الدّرجات. فإذاً أنّ محبّة الله تعالى أحاطت بالكائنات كرحمته أيضا...

هذا، فالمقام الأعلى في كلّ وجه من وجوهها الخمسة المذكورة، مخصوص بمحمّد العربيّ عليه الصّلاة والسّلام بين أولَئك الحبوبين الّذين لا حدّ لهم. فلذلك مُنِح له لقب «حبيب الله». هذا، فإنّ سلمان أفندي بيّن هذا المقام الأعلى من الحبوبيّة بتعبير (بَنْ سَكًا عاشِقْ أُولْمِيشَمْ). وهذا التّعبير مرصاد للتفكّر، وإشارة إلى (أي إنيّ صرت عاشقاً لك). وهذا التّعبير مرصاد للتفكّر، وإشارة إلى

هذه الحقيقة من بعيد. ومع هذا فلمّا كان هذا التّعبير يوهم معنى غير مناسب بشأن الرّبوبيّة، فالأولى أن يقال بدلاً عن هذا التّعبير: (بَنْ سَنْدَنْ رُاضِي أُولْمِيشَمْ)... (أي صرت راضياً عنك).

### النَّكتة الثَّالثة:

أنّ القصص المذكورة في القسم المعراجيّ، لا تفيد تلك الحقائق القدسيّة النّزيهة، بالمعاني المعلومة لنا. بل إنّ تلك المحاورات عناوين الملاحظة، ومراصيد التفكّر، وإشارات إلى الحقائق العلويّة الغامضة، وإخطارات لبعض معان غير قابلة للتعبير. وإلاّ فليست قصّة بالمعاني المعلومة لنا. ونحن لا نستطيع أن نستفيد تلك الحقائق عن تلك المحاورات بخيالنا. بل نستطيع أن نستفيد ذوقاً إيمانياً مهيّجاً ونشوة روحيّة نورانيّة بقلوبنا، لأنّه كما لا نظير ولا شبيه ولا مثل لله تعالى في ذاته وصفاته؛ كذلك لا مثل له في شؤنات ربوبيّته. فكما لا تشبه معبّته أيضا بعجبّتها. فإذا أنّنا نقبل هذه التعبيرات من قبيل المتشابهات. فنقول: إنّ بعجبّتها. فإذا أنّنا نقبل هذه التعبيرات من قبيل المتشابهات. فنقول: إنّ وقدسيّته، وفي صورة موافقة لاستغنائه الذّاتيّ وكماله المطلق. فيذكّره بقصة القسم المعراجيّ.

وقد أوضحت المقالة الحادية والثلاثون الباحثة عن المعراج النبويّ، الحقائق المعراجيّة في دآئرة الأصول الإيمانيّة. فنختصر ههنا اكتفآء بها...

## النّكتة الرّابعة:

أنّ التّعبير بأنّه رأى الله تعالى ورآء سبعين ألف حجاب، يفيد بعد المكان، مع أنّ الواجب الوجود منزّه عن المكان، وأقرب من كلّ شيء

إلى كلّ شيء. فما هو المراد من هذا.؟.

#### الجواب:

أنّ تلك الحقيقة قد بيّنت مفصّلة بالبراهين في المقالة الحادية والثَّلاثين. ونقول هنا هذا القدر فقط. وهو أنَّ الله تعالى قريب منَّا للغاية. ونحن بعيدون عنه غاية البعد. فكما أنّ الشمس قريبة منًا للغاية، بواسطة المرآة بأيدينا، ويصير كلّ شيء شفّاف على وجه الأرض نوع عرش ومنزل لها. فلو كان للشمس شعور لتحاورت بنا بواسطة مرآتنا. ولكنّنا بعيدون عنها أربعة آلاف سنة؛ كذلك أنّ الشَّمس الأزليّة أقرب من كلّ شيء إلى كلّ شيء ، بلا تشبيه ولا تمثيل ، لأنّه واجب الوجود ومنزّه عن المكان، ولا يكون شيء مّا حجاباً له. ولكن كلّ شيء بعيد عنه في نهاية الدّرجة. فمن هذا السرّ ينشأ بُعد مسافة المعراج مع سر عدم المسافة الّذي يفيد قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ . ﴿ ، وكذا سرّ عروج الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسَّلام طاوياً في سلوكه مسافة كثيرة، ومجيئه في آن واحد. وإنَّ معراج الرَّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام، هو سيره وسلوكه، وعنوان ولايته. فكما أنّ أهل الولاية يعرجون إلى درجة حقّ اليقين من درجات الإيمان، بالسّير والسّلوك الرّوحانيّ بترقّ من أربعين يوماً إلى أربعين عاماً؛ كذلك أنّ الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام الّذي هو سلطان جيع الأولياء لم يعرج بقلبه وروحه فقط، بل بجسمه وحواسه ولطآئفه. ففتح جادة كبرى، وسلك إلى أعلى مراتب الحقآئق الإيمانية، بمراجه الَّذي هو الكرامة الكبرى لولايته، في أربعين دقيقة، عوضاً عن أربعين سنة، وطلع إلى العرش بسلّم المعراج، وشاهد بعينه عين اليقين في مقام «قاب قوسين »، ما هو أعظم الحقائق الإيمانيّة من الإيمان بالله والإيمان بالآخرة، ودخل الجنّة، ورأى السّعادة الأبديّة، وترك تلك الجادة

الكبرى الّتي فتحها بباب ذلك المعراج، مفتوحة. فيسلك جميع أولياء أمّته في ظلّ ذلك المعراج، بالسّير والسّلوك على وجه روحاني وقليي، حسب درجاتهم...

### النكّتة الخامسة:

أنّ تلاوة المولد النّبويّ مع القسم المعراجيّ، عادة حسنة ونافعة للغاية، وعادة إسلاميّة مستحسنة، بل هي مدار صحبة حلوة لامعة لطيفة للغاية، للحياة الاجتاعية الإسلاميّة. بل هي درس أحلى وأطيب لتذكير الحقائق الإيانية. بل هي أقوى واسطة مؤثّرة ومهيّجة لإظهار أنوار الإيان، ولتحريك محبّة الله والعشق النبويّ. أدام الله تعالى هذه العادة إلى الأبد. ورحم الله تعالى الذين كتبوا المولد مثل سليان أفندي، وجعل جنّة الفردوس مثواهم. آمين ...

## ﴿خاتمة﴾

لما كان خالق هذه الكائنات يخلق في كل نوع فردا ممتازاً مكملاً جامعاً يجعله مدار فخر ذلك النّوع ومدار كاله، فلا ريب أنه يخلق بتجلّي الاسم الأعظم في أسمائه، فرداً ممتازاً مكملاً بالنسبة إلى جميع الكائنات. وكما كان في أسمائه اسم أعظم يكون في مصنوعاته أيضا فرد أكمل. ويجمع الكمالات المنتشرة على الكائنات، في ذلك الفرد الأكمل، فيجعله مدار نظره. وإنّ ذلك الفرد يكون من ذوي الحياة على كلّ حال، لأنّ أكمل أنواع الكائنات هم ذوو الحياة. ويكون ذلك الفرد بين ذوي الحياة من ذوي المستعور على كلّ حال، لأنّ أكمل ذوي الحياة بين أنواعهم، هم ذوو الشعور. ويكون ذلك الفرد من الإنسان على كلّ بين أنواعهم، هم ذوو الشعور. ويكون ذلك الفرد من الإنسان على كلّ حال، لأن المستعد لترقيات لا حدّ لها بين ذوي الشعور، هو الانسان. على كلّ حال، لأن المستعد لترقيات لا حدّ لها بين ذوي الشعور، هو الانسان. ويكون ذلك الفرد من بين الإنسان، عمّداً عليه الصّلاة والسّلام، لأنّه ويكون ذلك الفرد من بين الإنسان، عمّداً عليه الصّلاة والسّلام، لأنّه

لا يستطيع أيّ تاريخ أصلا من زمن آدم إلى الآن، أن يظهر فرداً مثله، ولن يظهره، لأنّ ذلك الفرد الكريم قد حصر نصف كرة الأرض، وخمس نوع البشر تحت سلطنته المعنويّة، فأدامها بكمال الاحتشام، ألفاً وثلاثمأة وخمسين عاماً، وصار في حكم أستاذ الكلّ لجميع أهل الكمال في جميع أنواع الحقائق، وملك أعلى درجات الأخلاق الحسنة، باتفاق الأعداء والأصدقاء، وتحدّى جميع الدّنيا على حدته في بداية أمره، وأظهر القرآن المعجز البيان الذي هو ورد ألسنة إناس يزيدون على مأة مليون، كلّ دقيقة. فلا شكّ أنّ إنساناً مثله هو ذلك الفرد الممتاز ولن يكون غيره، وهو نواة هذا العالم وثرته، عليه وعلى آله وصحبه الصّلاة والسّلام، بعدد أنواع الكآئنات وموجوداتها...

فافهم أنّ استاع مولد مثل هذا الفرد الكريم، ومعراجه، أعني ساع مبدأ ترقياته ومنتهاها، أعني معرفة ترجمة حياته المعنويّة، أيّ مسامرة علويّة دينيّة ذات ذوق وفخر ونور ونشوة وخير للمؤمنين الذين يقبلون ذلك الفرد الكريم رئيساً وسيّداً وإماماً وشفيعاً لهم...

يا ربّ بحرمة الحبيب الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، وبحق الاسم الأعظم، اجعل قلوب ناشري هذه الرّسالة، ورفقائهم، مَظْهراً للأنوار الإعانية، وأقلامهم ناشرة للأسرار القرآنية. وامنحهم الاستقامة في الصراط المستقيم. آمين ●

﴿سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْ تَثَمَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿

الباقي هو الباقي •

سعيد النُّوْرسيِّ...

# ﴿المكتوب الخامس والعشرون﴾

قد سئل من الرّحمة الإلهيّة على أن يكون خماً وعشرين نكتة في بيان خمس وعشرين آيةً من سورة يسّ. ولكن لم يأت زمانه بعد . فلم يؤلَّف . . .

٤٠١

# ﴿المكتوب السّادس والعشرون﴾

# باسمه سبحانه. ﴿ وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمدِه... ﴾

إنّ هذا المكتوب السّادس والعشرين، أربعة مباحث يقلّ مناسبة بعضها ببعض...

# ﴿المبحث الأوّل﴾

حاشية موضحة لجملة (حتى الشّيطان لا يستطيع أن يقولها) التي قالها ذلك العاميّ ذو السّمع في فهم إعجاز القرآن إزآء طبقة العوام الذين هم ذوو أسماع فقط. وذلك في الإشارة الثّامنة عشرة من المكتوب التّاسع عشر...

بِشِنْ مِآلِنُهُ ٱلرَّحِيْرِ ٱلرَّحِيْرِ • وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ •... ﴾

إنّ المبحث الاوّل الذي يُلْزِم إبليس، ويُفْحِم الشّيطان، ويُسْكِت أهل الطّغيان، وهو حجّة القرآن على الشّيطان وحزبه، واقعة تردّ بصورة قاطعة، دسيسة هآئلة للشيطان بين الحاكمة الحيادية. وقد كتبت قسماً مجملاً من تلك الواقعة في اللّمعات قبل عشر سنين.

وذلك أنّي كنت أستمع إلى الحفّاظ في جامع بايزيد الشريف بإسطنبول في شهر رمضان، قبل إحدى عشرة سنة من تأليف هذه الرّسالة. فإذا بهاتف لم أر شخصه، ولكن تُخُيّل إليّ كأنّي أسمع صوتاً معنوياً، فصرف ذهني إليه، فاستمعت خيالاً، فنظرت أنّه يقول لي: إنّك ترى القرآن عالياً ولامعاً جدّاً، فحاكمه محاكمة حياديّة، وانظر إليه كذلك، يعني: افرضه كلام بشر وانظر إليه، هل ترى تلك المزايا والحاسن؟، والحقيقة أنّي اغتررت به، ففرضته كلام البشر، ونظرت إليه كذلك، فرأيت أنّه

كما إذا حوّل زرّ كهربآء شارع بايزيد، واطفئت، تقع السّاحة في الظُّلمة؛ كذلك شرعت أنوار القرآن المشرقة في الاختفآء بذلك الفرض. فعلمت حينئذ أنّ المتكلم معى هو الشّيطان. فيهوي بي إلى الورطة. فاستمدت من القرآن. فإذا بنور ورد على قلبي. وأعطى قوّة قاطعة للدفاع. فحينتذ ابتدأ المناظرة ضدّ الشّيطان بهذا الوجه: فقلت أيّها الشّيطان: إنّ المحاكمة بلا انحياز، هي كيفيّة بين طرفين، مع أنّ المحاكمة الحياديّة التي تقولون أنت وتلاميذك في النّاس، إنّا هي التزام للجانب الخالف، وليست انحيازاً، بل إلحاد موقَّت، لأنَّ النَّظر إلى القرآن بأنَّه كلام البشر، ومحاكمته كذلك، هي اتّخاذ للشق المخالف أساساً، والتزام للباطل. وليس حياداً، بل هو انحياز إلى الباطل. قال الشّيطان: فإذاً لا تقل: إنَّه كلام الله ولا كلام البشر. وافرضه في البين. وانظر إليه. فقلت: إنّ ذلك لا يكون أيضاً، لأنّه إذا وجد مال منازع فيه، فإن كان المدّعيان متقاربين، ووجد قرب المكان، فحينئذ يودع ذلك المال بيد أحد من غيرها، أو بمكان تناله أيديها. فأيهّا أثبته يأخذه هو. وإن كان ذانك المدّعيان متباعدين وكان أحدها بالشرق، والآخر بالمغرب، فحينئذ من كان صاحب اليد يترك بيده حسب القاعدة، لأنّه لا يكن تركه بينها. هذا فالقرآن متاع قيم. فمها كان كلام البشر بعيداً عن كلام الله تعالى، فإنّ ذينك الطّرفين متباعدان بذلك القدر، بل بلا حدّ. فإذاً لا يمكن تركه بين ذينك الطّرفين المتباعدين من الثّرى إلى الثريّا. وأيضا لا واسطة بينها لأنّها ضدّان كالنّقيضين مثل الوجود والعدم. فلا يمكن الواسطة. فإذا أنّ صاحب اليد للقرآن هو الطّرف الإلَهيّ. فإذاً يقبل في يده، فينظر كذلك إلى دلآئل الإثبات. فإن نقض الطّرف الآخر جميع الدُّلآئل العآئدة إلى كونه كلام الله، واحداً واحداً، يمكن أن يدّ يده إليه. وإلا فلا يمدّها. هيهات... فأيّة يد تستطيع أن تقلع جميع مسامير هذه الدّرة المعظّمة التي سمّرت على العرش الأعظم بمسامير آلاف البراهين القاطعة، وأن تقطع تلك العمد، فتُسْقط تلك الدّرّة.؟.

فيا أيّها الشّيطان!. إنّ أهل الحق والإنصاف يحاكمون بهذه المحاكمة على هذه الصّورة، رغاً لك. حتّى إنّهم يزدادون إيماناً بالقرآن، في أصغر دليل أيضا.. وأمّا الطّريق الذي تُرِيه أنت وتلاميذك، فإنّه إذا فرض كلام البشر، يعني إذا ألقيت تلك الدرّة المعظّمة المعقودة بالعرش، إلى الأرض،يلزم برهان واحد في قوّة جميع المسامير وفي متانة براهين كثيرة، حتى يرفعها عن الأرض، فيسمّرها على العرش المعنوي، لينجو عن ظلمات الكفر ويبلغ إلى أنوار الإيمان، مع أنّ النّجاح لهذا لينجو عن ظلمات يفقد كثيرون منهم إيمانهم في هذا الزّمان تحت صورة الحاكمة الحياديّة، بدسيستك...

فعاد الشيطان وقال: إنّ القرآن يشبه كلام البشر. وهو في أسلوب محاورتهم. فإذاً أنّه كلام البشر. فلو كان كلام الله لكان له أسلوب خارق للعادة بكلّ جهة يليق به. فكما لا تشبه صنعته صنعةالبشر، لا بدّ أن لا يشبه كلامه أيضا كلام البشر...

## فقلت جواباً له:

كما أنّ نبينا بقي في البشريّة في أفعاله وأحواله وأطواره ما عدا معجزاته وخصآئصه. فأطاع العادات الإلهيّة والأوامر التّكوينيّة وصار منقاداً لها كالبشر. وهو أيضا يقاسي البرد ويعاني الألم وهكذا... فلم يُمْنَح كيفيّة خارقة للعادة في كلّ أحواله وأطواره، حتى يكون إماماً بأفعاله، ويكون هادياً بأطواره لأمّته، ويدرّس مجميع حركاته. فلو كان خارقاً للعادة في كلّ أطواره، لما كان إماماً بالذّات بكلّ جهة، ولما كان مرشداً مطلقاً لكلّ أحد، ولما كان رحمةً للعالمين مجميع أحواله؛ كذلك بعينه أنّ القرآن الحكيم إمام لأهل الشّعور، ومرشد للجنّ والإنس، بعينه أنّ القرآن الحكيم إمام لأهل الشّعور، ومرشد للجنّ والإنس،

وهاد لأهل الكال، ومعلم لأهل الحقيقة. فإذا من الضروري والقطعي أن يكون على نمط محاورة البشر وأسلوبهم، لأن الجن والإنس يقتبسون عنه مناجاتهم، ويتعلمون منه دعواتهم، ويذكرون بلسانه مسآئلهم، ويتعلمون منه آداب معاشرتهم، وهكذا يجعله كل أحد مرجعاً. فإذا لو كان على أسلوب كلام الله الذي سمعه موسى عليه السلام في طور سيناء لما تحمل البشر هذا الكلام في السباع والاستاع، وما استطاع أن يجعله مرجعاً. وإن واحداً مثل موسى عليه السلام من أولى العزم ما تحمل إلا سماع عدة كلات. فقال موسى عليه السلام: (أهكذا كلامك.؟ قال الله: لي قوة جميع الألسنة).

فعاد الشيطان أيضا وقال: إن كثيرين يذكرون ذلك النوع من المسآئل باسم الدين، كمسآئل القرآن. أفلا يمكن لذلك أن يصنع بشر شيئاً مثل هذا باسم الدين. ؟ . .

# فقلت جواباً له بنور القرآن: أوّلاً:

إِنَّ إِنْسَاناً دَيِّناً يَقُول لَحْبُّ الدَّين: إِنَّ الحَقِّ كَذَا ، والحقيقة هذا ، وأمر الله كذا . وإلا فلا يُنْطِق الله تعالى على هوى نفسه . ولا يتجاوز عن حده بدرجة لا حد لها ، فلا يُقلِّد الله ولا يتكلم في مكانه تعالى ، ويرتعد عن دستور قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الله ﴾ . . .

## وثانياً:

ليس من الممكن بأي جهة أن يصنع بشر كذلك ويُوفَّق على حدته، بل من المحال مأة درجة، وذلك لأن أشخاصاً متقاربين يمكن أن يقلّد بعضهم بعضاً، ومن يكونون من جنس واحد يمكن أن يدخل بعضهم في صورة بعض، والمتقاربين حسب المرتبة يمكن أن يقلّد بعضهم مقام بعض. فيغفلون الناس موقّتاً لا دآمًا، لأن ما في أطواره وأحواله من أنواع التصنع والتملّف يظهر تصنعه. فلا تدوم حيلته في أنظار أهل الدقّة

على كلّ حال. وإن كان السّاعي للتقليد بالتّصنّع، بعيداً عن الآخر غاية البعد، كأن يريد رجل عاديّ أن يقلّد داهيةً مثل ابن سينا في العلم، وأن يتلبُّس راع بكيفيَّة سلطان، فإنَّه لا يخدع أحداً قطعاً. بل يصير هو نفسه مسخرة. وينادي كلّ حال له: أنّ هذا متصنّع، هذا فإذا فُرض القرآن كلام البشر، حاشاه مأة ألف حاشا، فكما أنّ من الحال أن يتراءى حباحب لأهل الرّصد نجماً حقيقيّاً بلا تكلّف ألف سنة، وأن يظهر ذباب، صورة الطَّاؤس بلا تصنّع، لأهل العرض سنة تامّة، وأن يتلبّس مجنّد عادي متصنّع، بطور مشير عال شهير، ويقعد في مقامه ويبقى كذلك زمناً كثيراً ولا يُشْعِر حيلته، وأن يظهر رجل مفتر كاذب غير معتقد، كيفيّة رجل أعلى صادق وأمين ومعتقد في مدّة عمره دآمًا، ويظهر طوره بدون مخافة، إزآء أدق الأنظار، ويختفى تصنّعه على أنظار الدّهاة. وما هذا إلا مأة درجة محال. ولن يقول ذو عقل أصلا: إنّه ممكن. وإنّ الفرض كذلك هذيان كفرض محال بديهي واقعاً؛ كذلك بعينه أنّ فرض القرآن كلام البشر يلزم عليه أن تكون ماهيّة الكتاب المبين الّذي يُتَلقّى نجم حقيقة بل شمس كالات ناشرة لأنوار الحقآئق دآمًا، ولمَّاعة في سمَّاء الإسلام بالمشاهدة، اختلاقاً خرافياً لبشر متصنَّع في حكم حباحب حاشاه، وأن لا يدركه الأقربون منه والنّاظرون إليه بدقّة، وأن يعلموه نجماً عالياً ومنبعاً للحقائق. وما هذا إلاّ مأة درجة عال، مع أنَّك أيّها الشّيطان!. إن تقدّمت في شيطنتك مأة درجة، فلن تستطيع أن تجعل لهذا إمكاناً، وأن تقنع أيّ عقل لم يفسد. ولكنّك تغرّ بالإنظار من بعيد معنى جدّاً، وتُرِي النّجم صغيراً كالحباحب...

# وثالثاً:

يلزم أيضا من فرض القرآن كلام البشر: أن تكون حقيقة فرقان معجز بيان مذهّب بالمزايا العالية وموصل إلى السعادة وناشر للحياة،

وأقوى روحاً وأعلى حقيقةً وأكثر جمعاً بآثاره وتأثيراته ونتآئجه لعالَم الإنسانية بالمشاهدة، أن تكون حقيقته الخفية تصنيع فكر إنسان وحيد بدون معاونة وبلا علم، حاشاه، وأن لا ترى الذَّكآئات العظيمة والدُّهآئات العالية الناظرة إليه في قربها، والمدقَّقة فيه بإهتام، أثر التَّقليد والتَّصنُّع فيه ، في أيّ زمان وفي أيّ جهة أصلا ، وأن تجد فيه الجدّ والتصميم والإخلاص دآمًاً. وما هذا إلا مأة درجة محال، مع أنّه هذيان فكري يخجل الشيطان أيضا، شبيه برؤية محال مضاعف واقعاً، وذلك بأن يُفرَض رجل يُقْبَل ويُتَلقَّى أرفع وأشرق وأعلى خصلةً، ويربيّ الصدّيقين، ويدرّس الأمانة والإيمان والأمن والإخلاص والجدّ والاستقامة، ويظهرها في جميع حياته بجميع أحواله وأقواله وأفعاله، أدنى شخص بلا أمن ولا إخلاص ولا اعتقاد، لأنّه ليس لهذه المسألة وسط، إذ لو لم يكن القرآن كلام الله بفرض المحال، يسقط سقوطه من العرش إلى الفرش، ولا يبقى في الوسط. فيصير منبع الخرافات وقد كان مجمع الحقآئق. وإنّ ذلك الرّجل الّذي أظهر ذلك المنشور الخارق، إن لم يكن رسول الله - حاشاه ثمّ حاشاه - يلزم أن يسقط من أعلى عليّين إلى أسفل سافلين، وأن يهبط من درجة منبع الكمالات إلى مقام معدن الدَّسآئس. فلا يبقى في الوسط، لأنّ من افترى وكذب باسم الله يهوي إلى أدنى درجة.. فمها كان رؤية الذّباب على صورة الطّاؤس بصورة داَّمَّة، ومشاهدة أوصافه العظيمة في الذَّباب كلِّ وقت، محالاً، فإن هذه المسألة أيضاً محال كذلك. فلا بدّ من مجنون سكران لا عقل له فطرةً، حتى يعطى هذه المسألة احتالاً...

## ورابعاً:

 جيش محتشم من بني آدم، اختلاقاً لا أصل ولا قيمة ولا قوة له حاشاه مأة ألف حاشا، مع أنّه نظم ذلك الجيش العظيم الجرّار وأخذه تحت انضباط وجهّزه تجهيزاً مادياً ومعنوياً، ويعلّم عقول جميع أفراد ذلك الجيش، ويربّي قلوبهم، ويسخر أرواحهم، ويطهّر وجدانهم، ويستعمل أعضاءهم ، ويستخدم جوارحهم حسب درجاتهم ، بقوانينه القويّة ودساتيره الأساسيّة وأوامره النّافذة بالمشاهدة، بحيث يستطيع ذلك الجيش الجرّار أن يفتح الدّنيا والآخرة. فيلزم بفرض ذلك قبول مأة درجة من الحال، مع أنّه يلزم أن يُفْرَض إنسان كريم هو مدار الفخر حقّاً لنوع البشر بل للكآئنات، بشؤناته الشهيرة، التي أثارت العالم إلى الضّجيج، ويدرّس بني آدم قوانين الحقّ، بأفعاله الجدّيّة، ويعلّم البشر دساتير الحقيقة، بأفعاله الصميمة، ويظهر أصول السعادة والاستقامة ويؤسسها بأقواله الخالصة المعقولة، في مدّة حياته، ويخاف من عذاب الله كثيراً بشهادة جميع ترجمة حياته، ويعرف الله ويعرّفه أكثر من كلّ أحد، ويقود خمس نوع البشر ونصف كرة الأرض بكال الحشمة ألفاً وثلاثماة وخمسين عاماً، أَن يُفْرَض أنّه لا يخاف عن الله ولا يعرفه، ولا يتّقي عن الكذب ولا يعرف عزّته. فيلزم بفرض ذلك ارتكاب مأة درجة من الحال دفعة واحدة، لأنَّه ليس لهذه المسألة وسط. إذ لو لم يكن القرآن كلام الله بفرض المحال، وسقط عن العرش، لا يبقى في الوسط، بل يلزم أن يقبل أنّه مال كذّاب في الأرض. وهذا، أيّها الشّيطان!. وإن صرت شيطاناً مضاعفاً مأة درجة ، لا يمكن أن تخدع به عقلاً لم يفسد ، وتُقنع به قلباً لم يتفسّخ...

# فعاد الشيطان وقال:

كيف لا أستطيع أن أقنع. ؟ وقد أقنعت أكثر النّاس ومشاهير عقلاً عهم وأنكرت بهم القرآن ومحمّداً...

### فالجواب أوّلاً:

أنه إذا نُظِر من مسافة بعيدة للغاية، يرى أكبر شيء، كأصغر شيء، ويصح أن يقال لنجم: إنّه بقدر مشعل...

#### وثانياً:

إذا نُظِر نظراً تبعيّاً وسطحيّاً يمكن أن يُرى شيء مستحيل للغاية ممكناً ففي زمن مّا نظر رجل هرم إلى السّاء، لرؤية هلال رمضان، فنزلت شعرة بيضاء على عينه، فظن تلك الشّعرة هلالاً. فقال: رأيت الهلال. فمن المحال أن يكون الهلال تلك الشّعرة البيضاء. ولكنّه نظر قصداً وبالذّات إلى الهلال، وترائت تلك الشّعرة ثانياً وبالتّبع، فلذلك تلقى ذلك الحال ممكناً...

#### وثالثاً:

أنّ عدم القبول شيء، والإنكار شيء آخر. فعدم القبول عدم مبالاة وإغاض عين، ونفي شبه جهل. فيختفي في هذه الصورة أمور كثيرة من المستحيلات. فلا يشتغل بها عقله. وأمّا الإنكار فانه ليس عدم قبول، بل قبول عدم، وحكم يضطر عقله إلى الحركة فيه. فيأخذ شيطان مثلك عقله من يده في ذلك الحال. ثمّ يلقمه الإنكار. وأيضا أنّك أيّها الشيطان!. ألقمت أولئك الحيوانات الّتي على صورة أشقيآء النّاس، الكفر والإنكار المنتج لحالات كثيرة، بدسآئس شيطانية تُرِي الباطل حقّاً والحال ممكناً، مثل الغفلة والضّلالة والسّفسطة والعناد والمغلطة والمكابرة والإغفال والتّقليد...

#### ورابعاً:

يلزم أيضا من فرض القرآن كلام البشر: أن يُتصوَّر كتاب يرشد بالمشاهدة، الأقطاب والصّدّيقين والأصفيآء المتلألئين كالنّجوم في سماء

عالم الإنسانيّة، ويعلّم بالبداهة، جميع طبقات أهل الكمال، الحقّ والحقّانية والصّدق والصّداقة والأمن والأمانة دآمّاً، ويؤمّن سعادة الدَّارين مجقآئق الأركان الإيمانيَّة وبدساتير الأركان الإسلاميَّة، ويلزم بالضّرورة أن يكون حقاً خالصاً وحقيقة خالصة، وصادقاً غاية الصّدق وجادّاً غاية الجدّ، بشهادة إجرآئاته هذه، أن يُتَصوَّر أنّه متّصف بضدّ أوصاف وأنواره وتأثيراته، وأن ينظر إليه نظر مجموعة ملفقات ومفتريات، حاشاه حاشاه. وذلك هذيان كفريّ شنيع يُخْجل ويُرْجفِ السوفسطآئيين والشياطين أيضاً، مع أنه يلزم أن يفرض إنسان أعلى صادق وأمين ومتين ومعتقد، بشهادة الدّين والشّريعة الإسلامية التي أظهرها، وبدلالة عبوديته الصّافية الخالصة وتقواه الفائقة على العادة بالاتَّفاق، الَّتي أظهرها في مدّة حياته، وباقتضاء أخلاقه الحسنة الّتي شوهدت فيه بالاتّفاق، وبتصديق جميع أهل الحقيقة وأصحاب الكمالات الَّذين ربَّاهم، أن يفرض في كيفيّة بدون اعتقاد ولا أمن لا يخاف من الله، ولا يجتنب عن الكذب، حاشاه ثمّ حاشاه مأة ألف مرّة حاشا. فيلزم ارتكاب صورة من الحالات أشد شناعة وكراهة، وارتكاب كيفية من الضلالة أشد ظلاً وظلمة...

#### الحاصل:

كما أنّ طبقة العوام ذوي الآذان قالت في فهم إعجاز القرآن: إذا قيس القرآن على جميع الكتب الّتي توجد في الدّنيا وسمعتُها، لا يشبه أحداً منها وليس في درجتها، فإذا أنّ القرآن إمّا تحت الكلّ، أو له درجة فوق الكلّ. فشق كونه تحت الكلّ محال، مع أنّه لا يقوله أيّ عدو ولا يقبله، حتى الشّيطان أيضا. فإذا أنّ القرآن فوق كلّ الكتب، فإذا أنّه معجز، كما ذكر في الإشارة الثّامنة عشرة من المكتوب التّاسع عشر؛ كذلك بعينه نقول نحن أيضا بأقطع الحجّة المسمّاة بالسّير والتّقسيم حسب علم الأصول وفن المنطق: أيّها الشّيطان ويا تلامذة الشّيطان! إنّ

القرآن إمّا كلام الله نزل من العرش الأعظم والاسم الأعظم. وإمّا أنّه اختلاق بشر في الأرض غير معتقد لا يخاف الله ولا يعرفه، حاشاه ثمّ حاشاه مأة ألف مرّة حاشاه. وإنّ هذا، أيّها الشّيطان.! لا تستطيع أن تقوله، وما استطعت أن تقوله، ولن تستطيع أن تقوله أمام الحجج السَّابقة. فإذا أنَّ القرآن كلام خالق الكآئنات بالضّرورة وبلا شبهة، لأنّه لا وسط له، ولأنّه محال لا يمكن، كما أثبتنا بصورة قاطعة، فرأيته وسمعته. وكذا أنّ عمّداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام إمّا رسول الله، وأكمل كلّ الرّسل وأفضل جميع المخلوقات. وإمّا أنّه يلزم أن يفرض<sup>(١)</sup> بشراً غير معتقد سقط إلى أسفل سافلين حيث افترى على الله ولا يعرف الله ولا يؤمن بعذاب الله، حاشاه مأة ألف مرّة حاشاه. وإنّ هذا، يا إبليس!. لا تستطيع أنت، ولا من تعتمد عليهم من فلاسفة آوروپا ومنافقي آسيا، أن تقولوا هذا، وما استطعتم ولا تستطيعون، ولن تستطيعوا أن تقولوا . . لأنه ليس في الدنيا من يسمع هذا الشق ويقبله . فلذلك يقول أشد أولئك الفلاسفة إفساداً، وأفسد أولئك المنافقين وجداناً الَّذين تعتمد عليهم: إنَّ محمّداً العربيّ عليه الصّلاة والسّلام كان كثير العقل وحميد الأخلاق جدّاً. فإذا كانت هذه المسألة منحصرة على شقّين، وكان الشقّ الثّاني محالاً، ولا يدّعي أحد هذا أصلا، وقد أثبتنا بالحجج القاطعة أنَّه لا وسط لها، فلا شكَّ أنَّ محَّداً العربيُّ عليه الصَّلاة والسُّلام رسول الله بالضرورة، وأكمل جميع الرُّسل وأفضل كلُّ المُخلوقات بالبداهة وبحق اليقين رغاً لك ولحزب السَّطان.

عليه الصّلاة والسّلام بعدد الملك والإنس والجانّ...

### اعتراض ثان صغير للشيطان:

إِنَّى بينها كنت أقرأ سورة ﴿قَ • وَالْقُرْانِ الْمَجيدِ • قرأت هذه (١) إنَّى اضطررت مرتمداً إلى استعال هذه التعبيرات على صورة فرض الحال الإظهار عالية فكر أهل الضلال كليّاً، وإظهار فساد فكرهم الكفريّ من أصله، مستنداً إلى ذكر القرآن الحكم كفريّات الكفّار وتعبيراتهم الغليظة، لأجل إبطالها... المؤلّف...

الآيات: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ • وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ • وَنُفخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ • وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ • لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة الْوَعِيدِ • وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ • لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ • وَقَالَ قَرِينَهُ هَذَا لَدَيَّ عَتِيدٌ • الْقيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدِ • ﴾. فقال الشيطان: من أين إلى أين. فيقفز من السّكرات إلى القيامة. وينتقل من نفخ الصّور إلى ختام المحاسبة. ومنه يذكر إلادخال في جهنم. فأيّ سلاسة يبقى في هذه الانتقالات العجيبة. ؟ وإنّ القرآن يوحد أمثال هذه المسآئل المتباعدة، في أكثر مواضعه. فأين تبقى السّلاسة والفصاحة عثل هذه الكيفيّة غير المناسبة. ؟.

#### فالجواب:

أنّ من أهم أسس إعجاز القرآن بعد البلاغة، هو الإيجاز فإنّ الإيجاز أساس أحكم وأهم لإعجاز القرآن. وأنّ هذا الإيجاز المعجز في العياز أساس أحكم وأهم لإعجاز القرآن. وأنّ هذا الإيجاز المعجز في الحيرة أمامه. القرآن الحكم كثير ولطيف بحيث يكون أهل التّدقيق في الحيرة أمامه. مثلا: إنّ قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِي مُاءِكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وقيل بعداً للْقَوْمِ الطّالمِينَ ﴾ يبيّن حادثة الطّوفان العظيمة بنتآئجها بعدة جمل قصيرة، بياناً موجزاً أسجد لبلاغته كثيراً من أهل البلاغة...

وكذا إِنَّ قوله تعالى: ﴿كَذَّبْتُ ثَمُودُ بِطَغْوِيهُا • إِذِ انْبَعَثَ اَشْقِيهًا • فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْياها • فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها • وَلا يَخافُ عُقْباها • مثلاً، يبيّن حادثات قوم ثمود، ونتآئجها العجيبة المهمّة وسوء عاقبتهم، بعدة جمل قصيرة بإعجاز في إيجاز، وبوجه سليس وواضح لا يخلّ بالفهم...

وكذا قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادَى فِي الظُّلُماتِ اَنْ لا الله الاَّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ • مَثلا، فإنّ جلاً كثيرة،مطويّة من كلمة (اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) إلى جلة (فَنادَى فِي الظُّلُماتِ). وإنّ تلك الجمل غير المذكورة لا تخلّ بالفهم، ولا تضرّ بالسّلاسة، فذكر الأسس المهمّة من قصّة يونس عليه السّلام، وأحال البواقي على العقل...

وكذا طويت سبع جل أو ثمانية بالإيجاز من كلمة (فَارْسِلُونِ) بينها وبين قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ اَبُّهَا الصِّدِيقُ﴾ في سورة يوسف. ولا تخلّ بالفهم أصلا. ولا تضرّ بالسّلاسة، فهذا النّوع من الإيجاز المعجز كثير في القرآن ولطيف جدّاً...

وأمّا آيات سورة ق، فإنّ ما فيها من الإيجاز عجيب ومعجز جدّاً، لأنّها تشير إلى مستقبل الكافر ذلك المستقبل الهائل جدّاً والمديد كثيراً النّدي يكون يومه الواحد خسين ألف سنة. وتضع بأصابعها على الحادثات المهمّة الأليمة الّتي تصيب الكافر في الانقلابات الهائلة من ذلك المستقبل، واحدة فواحدة فتسيّر الفكر عليها كالبرق، وتعرض على النّظر ذلك الزّمان المديد جدّاً، كصحيفة حاضرة، وتحيل بالحادثات المّق لم تذكر، على الخيال، وتبيّنها بسلاسة عالية...

﴿ وَإِذَا قُرِى ۗ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَآنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

هذا فيا أيّها الشّيطان! إن بقي لك الآن كلام آخر فاذكره... يقول الشّيطان: إنّي لا أستطيع أن أقاوم وأدافع أمام هذه البيانات. ولكن يوجد كثير من الحاقى يستمعونني، وكثير من الشّياطين على صورة الإنس يعينونني، وفراعنة كثيرة من الفلاسفة يدرسون عني مسآئل تثير كبرهم. فيسدّون أمام نشر أمثال أقوالك هذه. فلهذا لا أستسلم لك بسلاحي...

# سُبُحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ • (المبحث الثّاني)

كتب هذا المبحث إزاء حيرة من يخدمونني دآمًا، حيرة ناشئة عن اختلاف عجيب يرونه في أخلاقي، ولتعديل حسن ظن تلميذين لي في حتى، زيادة على حدى...

إني أرى أن بعض كالات عآئدة إلى حقائق القرآن الحكيم، يُسْنَد إلى وسطآء يدلون على تلك الحقائق. وهذا خطأ، لأن قدسية المأخذ تؤثّر تأثيراً في قوّة براهين كثيرة. فبذلك يُلْزِم العموم على قبول الأحكام. فمتى أظلّ الدللال والوكيل، أي توجّه النّاس إليها، يغيب ما في ذلك المأخذ من تأثير القدسيّة. فلهذا السّر سأبيّن حقيقة لإخواني الذين يظهرون التّوجّه إليّ أكثر من حدّي بكثير. وهي: أنّ إنساناً يكن أن يكون له شخصيّات متعدّدة. وتظهر تلك الشّخصيّات أخلاقاً

مثلا: إنّ موظّفاً كبيراً يكون له شخصية تقتضي الوقار وتستلزم أطواراً تحافظ على عزّة المقام، حينها يكون في مقام التّوظيف. فإظهار التّواضع مثلا لكلّ زآئر، تذلّل وتنزيل للمقام. ولكنّ شخصيته في داره تقتضي بعض أخلاق بعكس المقام، فمها تواضع يكون أولى. وإذا أظهر وقاراً يسيراً يكون تكبّراً. وهكذا.. فإذا أنّ لإنسان شخصية باعتبار وظيفته تخالف شخصيته الحقيقية في نقاط كثيرة. فإن كان صاحب تلك الوظيفة لآئقاً بها حقيقة، ومستعداً لها تماماً، يتقارب شخصيتاه تانك. وإن لم يكن مستعداً لها كأن أقيم مجنّد في مقام مشير مثلا، تقع تانك الشّخصيتان متباعدتين. ولا تقبل خصائل ذلك الجنّد خصائله الشّخصية العادية الحقيرة، التأليف مع الأخلاق العالية التي يقتضيها المقام. هذا

فإنّ في أخيكم البآئس هذا ثلاث شخصيّات متباعدة. وإنّها متباعدة كلّ البعد...

# الأولى:

أنّ لي شخصية موقّتة عائدة إلى القرآن فحسب، في جهة كوني دلاّلاً على خزينة القرآن الحكيم تلك الخزينة العالية. فتوجد أخلاق عالية جدّا يقتضيها تلك الدّلاّليّة. وهي ليست أخلاقي ولست مالكاً لها. بل هي سجايا يقتضيها ذلك المقام وتلك الوظيفة. في ترونه في من هذا النّوع، فليس لي. ولا تنظروا به إليّ. فإنّه للمقام...

#### الشّخصيّة الثّانية:

هي شخصية توهب بإحسان الحق سبحانه إذا أتوجه إلى الباب الإلهي حين العبودية، فهذه الشخصية تظهر بعض آثار، وتلك الآثار تنشأ عن نقاط هي أسس لمعنى العبودية، وهي معرفة تقصيره وإدراك عجزه وفقره والالتجآء بالتّذلّل إلى الباب الإلهيّ، وإنّي أرى نفسي بتلك الشّخصية أشقى وأعجز وأفقر وأقصر من كلّ أحد، فلومدحتني الدّنيا كلّها وأثنت عليّ لما أقنعتني أنّي فاضل وصاحب كال...

#### والثَّالثة:

هي شخصيتي الحقيقية. أعني أنّ لي شخصيةً هي بقية السّعيد القديم. وهي بعض أعصاب موروثة عن السّعيد القديم. فيوجد فيها أحياناً ميل إلى الرّياء وحبّ الجاه. وكذا أنّي لست من أسرة أصيلة. فلذلك تُرى أخلاق سفليّة دنيئة مع اقتصاد في درجة الخسّة...

فيا إخواني!. إنّي لا أذكر سوء أحوال شخصيتي هذه، وسيّئاتها الكثيرة الخفيّة لئلاّأنفّركم كلّياً...

هذا فيا إخواني!. إنّ شخصيتي هذه بعيدة جدًّا عن الأخلاق

والآثار الموجودة في وظيفتي الدّلالية والعبودية، لأنّي لست مستعدّاً وصاحب مقام. وكذا أنّ الله تعالى أظهر بهذا الوجه قدرته في حقّي على وجه الرّحمة، بقاعدة: (دَادِ حَقّ را قابِليَّتْ شَرْطْ نيسْتْ) (القي القي شخصيّة هذه الّي هي كأدنى مجنّد، في خدمة الأسرار القرآنيّة الّي هي بمثابة أعلى مقام مشيرية. فله مآت آلاف شكر: إنّ النّفس أدنى من الكلّ، والوظيفة أعلى من الكلّ... الحمد لله هذا من فضل ربّي...

#### ﴿المبحث الثّالث﴾

بِسِنْ مِاللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ مِنْ ذَكَرٍ السَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَانْشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ... په يعني: لتعارفوا مناسبات الحياة الاجتاعية فتعاونوا عليها. ولا تناكروا فتخاصموا). يعني: أنّي خلقتكم طوآئف وشعوباً وقبآئل ليعرف بعضكم بعضاً. وإلا فها خلقتكم لينظر بعضكم بالإنكار إلى بعض، نظر الأجنيّ. فتعادوا وتخاصموا ...

#### المسألة الأولى:

وهذا المبحث سبع مسآئل...

أنّ الحقيقة العالية الّتي تفيدها هذه الآية الكريمة اضطررت إلى كتابتها بقصد خدمة للقرآن العظيم الشّآن، وبنيّة تشكيل دفاع لهجات ظالمة، لا بلسان السّعيد الجديد الّذي يريد التّجنّب عن الحياة الاجتاعيّة، بل بلسان السّعيد القديم المتناسب مع حياة الإسلام الاجتاعية، لأنّها عائدة إلى الحياة الاجتاعيّة...

#### المسألة الثّانية:

نقول لبيان دستور التّعارف والتّعاون الذي تشير إليه هذه الآية:

<sup>(</sup>١) يعني: أنَّ الاستعداد ليس شرطاً لإحسان الله تعالى... المترجم...

إنّه كما يُقسَّم جيش إلى الألوية، والألوية إلى الفرق، والفرق إلى الكتآئب، والكتآئب إلى السّرايا والأفواج، حتى الفصآئل، ليعرف مناسبات مختلفة متعدّدة لكلّ فرد، ويعلم وظآئفه حسب تلك المناسبات، مناسبات مؤدي أفراد ذلك الجيش وظيفة عموميّة حقيقيّة تحت دستور التّعاون، وتبقى حياتهم الاجتاعيّة مصونة عن هجوم الأعدآء. وإلا فليس التّفريق والانقسام ليعارض سريّة إزآء سريّة، ويخاصم كتيبة كتيبة، ويعمل فرقة ضد فرقة؛ كذلك بعينه، أنّ الهيئة الاجتاعية الإسلاميّة جيش عظيم انقسم إلى الطّوائف والقبآئل. ولكن لها واحدة وألف جهة من جهات الوحدة، فإنّ خالقهم واحد، ووازقهم واحد، ونبيّهم واحد، وقبلتهم واحدة، وكتابهم واحد، ووطنهم واحد. وهكذا إلى آلاف جهة وحدة. فهذه الوحدات تقتضي الأخوّة والحبّة والوحدة. فإذاً أنّ الانقسام إلى القبآئل والطّوائف إنمّا هو للتّعارف والتّعاون كها فإذاً أنّ الانقسام إلى القبآئل والطّوائف إنمّا هو للتّعارف والتّعاون كها أعلنت هذه الآية، لا للتّناكر والتّخاصم...

#### المسألة الثّالثة:

أنّ مبدأ القوميّة قد تقدّم في هذا العصر كثيراً. لا سيّا أنّ ظلمة آوروپا الدسّاسين يوقظون هذا المبدأ بين المسلمين بشكل سليّ. حتّى يفرّقوهم فيبتلعوهم، وأيضا أنّ في مبدأ القوميّة ذوقاً نفسيّاً ولذّة غافلة وقوّة شائمة، فلذلك لا يقال لن يشتغلون بالحياة الاجتاعيّة في هذا الزّمان: اتركوا مبدأ القوميّة، ولكن مبدأ القوميّة على قسمين، قسم سلبيّ شائم ضارّ يتربّى ببلع غيره ويدوم بعداوة من سواه، ويتحرّك متيقظاً، فهذا سبب للمخاصمة والاختلاف، فلذلك قال عَيْلِيّة في الحديث الشريف: ما معناه (اَلْإسلامِيَّةُ جَبّتِ الْعَصَبيَّةَ الجاهِليَّة)، وقال الله تعالى في القرآن: ﴿إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة حَمِيَّة الْجاهِليَّة في الخاهليّة في القرآن: ﴿إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة حَمِيَّة الْجاهِليَّة في القرآن: ﴿إذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة حَمِيَّة الْجاهِليَّة في القرآن: ﴿إذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة حَمِيَّة الْجاهِليَّة في القرآن: ﴿إذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة حَمِيَّة الْجاهِليَّة في القرآن: ﴿إذْ جَعَلَ النَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمُ الْحَمِيْة كَلَمَة التَقْوَى فَالْوَلَا اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلَمَةَ التَقُوى فَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلَمَة التَقَوْكَ

وكَانُوا آحَقَّ بِهَا وَآهْلَهَا وكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيهًا ﴿ فَإِنّ هذا الحديث الشّريف وهذه الآية الكريمة لا تقبلان بصورة قاطعة، مبدأ العنصريّة والقوميّة السلبيّة، لأنّ حميّة الإسلام المقدّسة الإيجابيّة لا تترك الحاجة إليها.. نعم: يا للعجب! هل يوجد أيّ عنصر يكون ثلاثمأة وخمسين مليوناً؟. ويفوز ذلك المبدأ العنصري لصاحبه، بدلاً عن الإسلام بذلك المقدار من الإخوان، وبإخوان أبديّين؟. نعم: قد شوهدت بالتّاريخ أضرار كثيرة جدّاً للقوميّة السلبيّة...

فمنها: أنَّ الأمويين خلطوا شيئاً من مبدأ القوميّة بسياستهم. فلذلك أسخطوا عالم الإسلام، وقاسوا هم أنفسهم مهالك كثيرة... وكذا أنّ شعوب آوروپا ساقوا مبدأ العنصريّة إلى الأمام كثيراً في هذا العصر. فأثبت الأحداث الهآئلة في الحرب العالميّة، ما عدا العداوة الأبديّة الشَّامَّة كثيراً بين آلمانيا وفرنسا، مدى ضرر القوميَّة السَّلبية بنوع البشر... وكذا تشكّلت فينا في ابتدآء الحرّية جمعيّات قوميّين مختلفين باسم أندية كثيرة كانت سبباً لتفرقة الأفئدة، وفي مقدّمتهم الرّوم والإرمن بنيّة القوميّة السّلبيّة، وذلك كتشعّب الأقوام في عهد انهدام قلعة بابل، وتفرُّقهم بسبب ذلك التّشعّب المعبرٌ عنه بتبلبل الأقوام. وإنّ الذَّين تشتَّتُوا منهم وغاروا في حنجرة الأجانب إلى الآن، دلَّت أحوالهم على ضرر القوميّة السّلبيّة... وأمّا الآن فإنّ المعاداة والمنافرة بسبب مبدأ القوميّة بين عناصر الإسلام وقبآئله التي تُسْحَق تحت تحكّم الأجانب، وهم أحوج بعضهم إلى بعض، وأذلُّ بعضهم من بعض، وأفقر بعضهم من بعض؛ هي مصيبة عظيمة لا تُعرَّف. فإنّهم إذ فتحت آوروپا التي هي في حكم ثعابين عظيمة، مخالبها واحتراضاتها التي لا تعرف الشَّبع، لا يهتمُّون بها، بل يعينونها معنى، بجنون كالمقابلة للذَّباب، والإعراض عن الحيّات الهائلة، لئلا يعضّه ذباب. فيعادون أبناء الوطن في ولايات الشّرق، أو أبناء الدّين في جهة الجنوب، ويجابهونهم بمبدأ العنصريّة السّلبيّة. وذلك له أضرار ومهالك كثيرة، مع أنّه ليس بين أفراد الجنوب أولَئك، أعداء، حتّى يُجابَه ضدّهم. وجاء من الجنوب ضياء الإسلام. ويوجد فيه نور القرآن الذي جاء منه. وذلك يوجد بيننا، ويوجد في كلّ مكان.. هذا فالعداوة لأبناء الدّين أولَئك، تمسّ بالإسلام والقرآن بالتّبع. وإنّ العداوة ضدّ الإسلام والقرآن، نوع من العداوة لحياة جميع هَولاء المواطنين، حياتهم الدينويّة والأخرويّة. فهدم أركان الحياتين بنيّة الخدمة للحياة الاجتاعيّة باسم الحميّة، حماقة الركان الحياتين بنيّة الخدمة للحياة الاجتاعيّة باسم الحميّة، حماقة

## المسألة الرّابعة:

أنّ القوميّة الإيجابيّة تنشأ عن احتياج الحياة الاجتاعيّة احتياجاً داخليّاً. وهي سبب للتعاون والتساند، وتؤمّن قوّة نافعة، وتصير واسطة تؤيّد الأخوّة الإسلاميّة أكثر تأييد. ومبدأ القوميّة الإيجابيّة هذا لا بدّ أن يكون خادماً للإسلام، وأن يكون حصناً ودرعاً له، ولا يقع موقعه، لأنّ الأخوّة التي ينتجها الإسلام فيها ألف أخوّة. فتبقى تلك الأخوّة في عالم البقاء وعالم البرزخ. فلذلك تصير الأخوّة القوميّة بمثابة حجاب للأخوّة الإسلاميّة مها كانت قويّة أيضا. وإلاّ فإنّ إقامتها مقامها جناية على وجه الحاقة من قبيل وضع أحجار القلعة موضع خزينة الألماس في القلعة، وإلقاء تلك الألماس إلى الخارج، بعينه...

فيا أولاد هذا الوطن من أهل القرآن!. إنّكم تحدّيم جميع العالم فأعلنتم القرآن حاملين لوآءه منذ ألف عام من عهد العبّاسيّين، لاستأة عام. وجعلتم قوميتكم حصناً للقرآن والإسلام، وأفحمتم العالم كله. ودفعتم تهاجمات مدهشة، حتّى صرتم مصداقاً حسناً لآية ﴿يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاهِدُونَ في سَبِيلِ الله ﴾. فالآن عليكم أن تتقوا وتخافوا ان تتبعوا دسآئس آوروپا والمنافقين المتشرّبين بمشرب الإفرنج، فتصيروا مصداقاً للخطاب في أوّل هذه الآية...

حال هي مطمح النظر: أنّ شعب الترك أكثر عنصر بين عناصر الإسلام، مع أنّ الأتراك في كلّ أقطار الدّنيا مسلمون. فلم ينقسم إلى قسمين مسلم وغير مسلم كسآئر العناصر. وأينها توجد طآئفة من الترك فهي مسلمة. وأنّ الأتراك الذين خرجوا عن الإسلام،أو لم يكونوا مسلمين خرجوا عن وصف التركيّة أيضا كالجر، مع أنّ العناصر الصّغيرة أيضا يوجد فيها المسلم وغير المسلم...

فيا أيّها الأخ الترك!. احذر أنت خاصةً. فإن قوميتك قد امتزجت بالإسلامية. وليست قابلة للتّفريق. فإن فرّقت فإنّك هالك. وجميع مفاخرك في الماضي سجّلت في دفتر الإسلام. فهذه المفاخر لا تمحا بأيّ قوة على وجه الأرض. فلا تمح تلك المفاخر عن قلبك بوساوس الشياطين ودسآئسهم...

#### المسألة الخامسة:

أنّ الأقوام الذين ينتبهون في آسيا يعتنقون مبدأ القوميّة، فيقلّدون آوروپا بعينها بكلّ جهة، حتّى إنّهم يعملون بوجه يفدون بقدّسات كثيرة في ذلك السّبيل، والحال أنّ قامة قيمة كلّ شعب تقتضي لباساً آخر، فلو كان جنساً واحداً من القاش أيضا يلزم أن يكون نوعه مختلفاً، فلا يلبس على امرءة ثوب دَرك، كما لا يلبس على عالم هرم لباس كاسية عارية، فإن التّقليد الأعمى كثيراً مّا يكون سخريّاً أيضا، إذ أوّلاً: إن كانت آوروپا دكّاناً ومعسكراً، فإنّ آسيا بمثابة مزرعة وجامع، فيذهب حانوتيّ إلى المسرح، ولا يذهب إليه مزارع، وكيفيّة المعسكر،، وأيضا أنّ ظهور أكثر الأنبياء

في آسيا، وورود أغلب الحكمآء في آوروپا ،رمزو إشارة من القدر الأزلي إلى أن ما يوقظ أقوام آسيا ويرقى بهم ويدبرهم، هو الدين والقلب. وأمّا الفلسفة والحكمة فلا بد أن تعين الدين والقلب، لا أن تقع موقعها...

وثانياً: أنّ قياس دين الإسلام على دين النّصرانية، وعدم المبالاة بالدّين كآوروپا، خطأ كبير جدّاً. فأوّلاً: أنّ آوروپا مالكة لدينها. فإنّ أكابر آوروپا وفي مقدمتهم ويلسون، ولوئيد جورج، وونيزه لوس وأمثالهم متعصّبون لدينهم كالبطاركة. فذلك شاهد على أنّ آوروپا مالكة لدينها بل متعصّبة بجهة...

وثالثاً: أنّ قياس الإسلام على دين النّصرانية قياس مع الفارق. وذلك القياس باطل لأنّ آوروپا لمّا كانت متعصّبة لدينها لم تكن متمدّنة. فتركت التّعصّب فتمدّنت. وأيضا أنّ الدّين أنتج فيهم قتالاً داخليّاً ثلاثماة سنة. فكان واسطة بأيدي الظّلمة المستبدّين، لسحق العوام والفقراء والمتفكّرين. فلذلك حصل في جيعهم سخط موقّت ضدّ الدّين. وأمّا في الإسلام: فالتّواريخ شاهدة على أنّه لم يؤدّ إلى القتال الدّاخليّ غير مرّة واحدة. وأيضا أنّ أهل الإسلام متى ملكوا دينهم الدّاخليّ غير مرّة واحدة. وأيضا أنّ أهل الإسلام متى ملكوا دينهم جدّاً رقوا رقيّاً عالياً بالنّسبة إلى ذلك الزّمان، والشّاهد على هذا هو الإسلاميّة كيم التقيّد بالدّين، تخلّفوا ووقعوا في حالة الذّلّ. وأيضا أنّ الإسلام صار حصناً وملجأ للفقراء وأهل العلم داّئماً، حيث وأيضا أنّ الإسلام الفقراء والعوام بالاف من مسائل مشفقة كوجوب الزّكاة وحرمة الرّبا، ويحمي أهل العلم ويوقظ العقل والعلم ويستشهدها بكلاته مثل ﴿أفَلاَ يَمْقلُونَ • وَأفَلاَ يَتَفَكّرُونَ • وَأفَلاَ يَتَفَكّرُونَ • وَأفَلاَ يَتَدَبّرُونَ • فَافلاً يَتَفَكّرُونَ • وَأفَلاَ يَتَفَكّرُونَ • وَأفَلاَ يَتَفكُرُونَ • وَأفَلاَ يَتَفكُرُونَ • وَأفَلاَ يَتَدَبّرُونَ • فَافلاً يَتَدَبّرُونَ • فَافلاً يَتَفكُرُونَ • وَأفلاً يَتَدَبّرُونَ • فلالله فلالله لا سبب أصلاً للسخط ضد الإسلام...

وسر حكمة جهة الفرق بين الإسلام وبين النصرانية وسآئر الأديان، هو: أنّ أساس الإسلام محض توحيد، لا يسند تأثيراً حقيقياً إلى الأسباب والوسائط، ولا يعطيها قيمة بجهة الإيجاد والمقام. وأمّا النصرانية فإنها قبلت فكرة الولدية. فلذلك تعطي الوسائط والأسباب قيمة، ولا تكسر التكبر حتى إنها تسند جلوة من الرّبوبية الإلهية إلى أحبارهم ورهبانهم. فصاروا مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ واتَّخَذُوا اَحْبارهُمْ ورُهْبَانَهُمْ اَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ ﴾. فلذلك يحافظ من يكون في أعلى المراتب حسب الدّنيا من النصارى، على خبره وغروره، مع أنّه يصير متديّناً متعصباً كويلسون رئيس أمريكا السّابق. ومن يكون في المرتبة العالية حسب الدّنيا في الإسلام الذي هو دين محض التّوحيد، فإمّا يترك الكبر والغرور، أو يترك التّديّن بدرجة مّا. فلذلك يبقى بعضهم غير الكبر والغرور، أو يترك التّديّن بدرجة مّا. فلذلك يبقى بعضهم غير

#### المسألة السّادسة:

نقول لن يغلون في القومية السّلبيّة وفي مبدأ العنصرية: أوّلاً إنّ سطح هذه الدّنيا لا سيّا بلادنا هذه قد تعرّضت لمهاجرات وتبدّلات كثيرة منذ قديم الزّمان، مع أنّ كثيرين من سآئر الأقوام ألقوا بأنفسهم إلى هذا الوطن كالفراش. فتوطّنوا فيه بعدما تشكّل مركز الحكومة الإسلاميّة في هذا الوطن. ففي هذا الحال إنّا يكن أن ييّز العناصر الحقيقيّة بعضها عن بعض، لو فتح اللّوح الحفوظ. فإذا أنّ بنآء الخطّة والجمعيّة على مبدأ العنصرية الحقيقيّة لا معنى له. وهو ضارّ جدّاً. فلذلك اضطرّ واحد غير متقيّد جدّاً بالدّين من رؤساء القوميّين ودعاة العنصرية السّان والديّن فالشّعب واحد.. فإذا كان كذلك فلا يُنْظَر إلى العنصرية الحقيقيّة، بل يُنْظَر إلى مناسبات كان كذلك فلا يُنْظَر إلى العنصرية المقلقيّة، بل يُنْظَر إلى مناسبات اللّسان والدّين والوطن. فإن اتحد الثّلاثة فهو بذاته شعب قويّ. وإن

نقص أحدها فهو داخل في دآئرة القوميّة أيضا...

وثانياً: نبين فائدتين على سبيل المثال من مآت فوآثد اكتسبها الحمية الإسلامية المقدسة لحياة أولاد هذا الوطن الاجتاعية...

الأولى: أنّ ما حافظ على حياة هذه الدّولة الإسلاميّة وعلى وجودها تجاه جميع الدّول الكبيرة من آوروپا، وقد كانت عشرين أو ثلاثين مليوناً، هو هذا المبدأ النّاشيء عن نور القرآن، في جيش هذه الدّولة. وهو: إن أمت فشهيد. وإن أقتل فغازِ. فاستقبل الموت ضاحكاً في وجهه بالعشق وبكال الشّوق. فزلزل آوروپا دآمًاً. فيا عجباً!. أيّ شيء في الدّنيا يسبّب مثل هذا الفدآء العلويّ في أرواح أفراد بسيطة في الدّنيا وصفيّة القلوب، يمكن أن يُعْرَضَ؟. وأيّ حيّة يمكن أن يُقام مقامه ويسوقهم إلى فدآء حياتهم وجميع دنياهم طوعاً؟..

الثّانية: أنّ ثعابين آوروپا ودُولها الكبيرة متى ضربت هذه الدّولة الإسلاميّة صفعة أبكت وأحنّت ثلاثاًة وخمين مليونا من المسلمين. وأنّ أصحاب تلك المستعمرات كفّوا أيديهم، وأنزلوها وهم رافعوها، كيلا يُبْكُوا أولئك المسلمين، ولا يوجعهم، فأيّ قوة يمكن أن تُقام مقام قوّة الظّهر هذه المعنويّة الدآئمة التي لا تُسْتَصْغر بأيّ جهة؟. فليعْرض. نعم: لا بدّ أن لا تُسْخَطَ تلك القوّة المعنويّة العظيمة، بالقوميّة السّلبيّة والحميّة المستغنية....

#### المسألة السّابعة:

نقول لن يظهرون تحمّس الحميّة في القوميّة السّلبيّة: إن كنتم تحبّون هذا الشّعب وتشفقون عليه فادعوا إلى حميّة تعدّ شفقة على أكثرهم، وإلاّ فإنّ الخدمة للحياة الاجتاعيّة الغافلة الموقّتة لقسم قليل لا يحتاج إلى الشّفقة، على وجه يكون ظلماً لأكثرهم، ليست حميّة ، لأنّ الحميّة التي تُفعل بمبدأ العنصريّة السّلبيّة يمكن أن تنفع فآئدته الموقّتة اثنين من

ثمانية من الشّعب. فينالون شفقة تلك الحميّة التي لا يليقون بها. وإنّ ستّة من أولئّك الثّانية إمّا كهول أو مرضى أو مصابون أو صبيان أو ضعفاء جدّاً أو أتقياء يتفكّرون في الآخرة جدّاً. فهؤلآء يطلبون نوراً وشفقة وتسلية لما يتوجّهون إليها من الحياة البرزخيّة والأخرويّة أكثر من الحياة الدّينويّة، ويحتاجون إلى أيد مباركة ذات حميّة.. فأيّ حميّة يسمح بإطفاء ضياء هؤلاء، وبنقض تسليهم. هيهات. أين الشّفقة على الشّعب؟. وأين الفداء في سبيل الشّعب؟. وإنّه لا يُقطع الرّجاء عن الرّحة الإلهية لأنّ الله تعالى استخدم هؤلاء المواطنين في خدمة القرآن، وعيّنهم حملة للوائه منذ ألف سنة. فلعله لا يشتّت جيشهم المحتشم وجماعتهم المعظّمة، بعوارض مؤقّتة. فيضيء ذلك النّور، ويديم وظيفتهم. إن شاء الله...

# ﴿المبحث الرّابع﴾

#### تنبيه:

كها أنّ المباحث الأربعة من المكتوب السّادس والعشرين ليس بينها مناسبة ، كذلك المسآئل العشر من هذا المبحث الرّابع ليس بينها مناسبة أيضا. فلذلك لا بدّ أن لا تُطْلَب المناسبة. فإنها كتبت كها وردت. وهي جزء من رسالة أرسلها إلى تلميذ مهم من تلاميذه، وأجوبة أجيب بها على خسة أسئلة أو ستة لذلك التّلميذ...

#### المسألة الأولى:

ثانياً أنك تقول في رسالتك: إنهم قالوا في تفسير ﴿رَبِّ الْعالَمينَ﴾ وفي تعبيره: إنها ثماني عشرة ألف عالم. فتسأل عن حكمة ذلك العدد.

يا أخي!. إنّي لا أعلم الآن حكمة ذلك العدد، ولكن أقول هذا القدر وهو: أنّ جمل القرآن الحكيم ليست منحصرة على عدّة معان، بل إنّه لكونه خطاباً لعموم طبقات نوع البشر، في حكم كليّ متضمّن لمعان

إزآء كل طبقة. وإن التي بينت، هي في حكم جزئيات تلك القاعدة الكلية. فكل مفسر وكل عارف يذكر جزئياً من ذلك الكلي. ويستند إمّا إلى كشفه أو إلى دليله أو إلى مشربه. فيرجّح معنى. ففي هذا أيضاً كشفت طآئفة معنى موافقاً لذلك العدد.

مشلاً: إنَّ في جلمة (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقيَانَ • بَيْنَهُمُ بَرْزَخٌ لا ا يَبْغِيان •) التي يذكرها أهل الولاية ويكرّرونها في أورادهم باهتام، لها جزئيّات في معناها من بحر الرّبوبيّة وبحر العبودية في دآئرة الوجوب ودآئرة الإمكان، إلى بحري الدُّنيا والآخرة، وبحري عالم الغيب وعالم الشَّهادة، وإلى البحار المحيطة في الشَّرق والغرب والشَّمال والجنوب، وإلى بحر الرّوم وبحر فارس، وإلى البحر الأبيض والبحر الأسود ومضيقها الذي يخرج منه السمُّك المسمّى بالمرجان، وإلى البحر الأبيض والبحر الأحمر وقناة السُّويس، وإلى مجار المياه العذبة والمالحة، وإلى مجار المياه العذبة والمتفرّقة تحت طبقة التّراب، وبحارها المالحة والمتّصلة فوقها، وإلى البحار الصّغيرة الحلوة من الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنّيل، وبحارها المالحة الكبيرة التي تخالطها. فيصح أن تكون هذه كلَّها مرادة ومقصودة. وهي معانيها الحقيقيّة والمجازيّة.. فجملة ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ • ﴾ أيضا جامعة لحقآئق كثيرة جداً مثلها. فأهل الكشف والحقيقة يبيّنها مختلفة حسب كشفهم. وإنّي أفهم هكذا: وهو أنّ في السَّاوات آلاف عالم. وبعض الكواكب يمكن أن يكون كل منها عالماً. وكلّ جنس من المخلوقات في الأرض ايضا عالم حتى إنّ كلّ إنسان عالم صغير أيضاً. فتعبير ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ معناه: أن كلّ عالم يدار ويُربَّى ويُدبَّر بربوبية الله تعالى بدون واسطة...

ثالثاً: قال الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: (إذا أراد الله بقوم خيراً أبصرهم بعيوب انفسهم). وقال يوسف عليه السّلام في القرآن

الحكم: ﴿وَمَا أَبرِ مَهُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةٌ بِالسَّوء ﴾ نعم: من أعجب بنفسه واعتمد عليها فهو شقيّ، ومن رأى عيب نفسه فهو سعيد، فإذا إنّك سعيد، ولكن قد تكون النّفس الأمّارة تنقلب إلى اللوّامة أو المطمئنة، إلاّ أنّها تسلم أسلحتها وأجهزتها إلى الأعصاب، وإنّ الأعصاب والعروق تؤدّي تلك الوظيفة إلى آخر العمر، فتركى آثار النّفس الأمّارة أيضا مع أنّها ماتت من أمد، فإنّ كثيراً من الأصفياء والأولياء العظام شكوا عن النّفس الأمّارة، وقد كانت نفوسهم مطمئنة، واستغاثوا من أمراض القلب مع أنّ قلوبهم كانت سليمة ومنورة للغاية، فها في هؤلاء الفضلاء ليس نفساً أمّارة، بل هو وظيفتها التي سلّمت إلى الأعصاب، وإنّ المرض ليس قلبياً، بل هو مرض خياليّ، وإنّ ما يهجم عليك أخي العزيز!. ليس نفسك وأمراض قلبك إن شاء الله، بل هي حالة كها لعزيز!. ليس نفسك وأمراض قلبك إن شاء الله، بل هي حالة كها ذكرنا انتقلت إلى الأعصاب، حسب البشريّة لإدامة الجاهدة، وتسبّب لترقيات داّعة...

#### المسألة الثّانية:

أنّ المسآئل الثّلاث التي سألها العالِم العتيق توجد إيضاحاتها في أجزآء رسالة النّور. فالآن نشير إليها إشارة إجماليّة...

سؤاله الأوّل: أنّ محي الدّين العربيّ قال لفخر الدّين الرّزايّ في رسالته: إنّ العلم بالله غير العلم بوجوده. فيسأل أنّه ماذا يعني هذا الكلام. وما هو المقصود منه؟.

فَأُولاً: أنّ المثال والتّمثيل في الفرق بين التّوحيد الحقيقيّ والتوحيد الظّاهريّ في مقدّمة المقالة الثّانية والعشرين التي قرأتها له، يشير إلى المقصود. وأنّ مقاصد المقالة الثّانية والثّلاثين وموقفيها الثّاني والثّالث توضح المقصود...

وثانياً: أنّ بيانات أئمّة أصول الدّين وعلماً، علم الكلام في حقّ العقآئد ووجود الواجب وتوحيده لم تكف في نظر محي الدين العربيّ. فلذا قال كذلك لفخر الدّين الرّازيّ من أمَّة علم الكلام. نعم: إنّ ما يكتسب بواسطة علم الكلام من المعرفة الإلهيّة لا تنتج المعرفة الكاملة والحضور التّامّ. فإذا كانت بأسلوب القرآن المعجز البيان تنتج المعرفة التَّامَّة وتورث الحضور الأثمّ. فجميع أجزآء رسالة آلنُّور تؤدي خدمة سرج كهربآئية في جادة ذلك القرآن المعجز البيان تلك الجادة النيرة إِن شَاءِ اللهِ. وأَيضًا أَنَّ معرفة اللهِ التي استفادها فخر الدِّين الرَّازيّ بواسطة علم الكلام، مها تُرلى ناقصةً لنظر محي الدّين العربيّ، كذلك أنّ المعرفة المستفادة بمسلك التصوف ناقصة أيضاً كذلك بالنسبة إلى المعرفة التي تستفاد من القرآن الحكيم بسر وراثة النّبوّة مباشرة، لأنّ مسلك عي الدّين العربيّ وصل إلى حيث قال: (لا موجود إلاّ هو) فأنكر وجود الكآئنات لتحصيل الحضور الدّائم. وأمّا غيره فوقعوا في شكل عجيب حيث قالوا: (لا مشهود إلا هو) كها حصروا الكآئنات تحت النَّسيان المطلق لتحصيل الحضور الدَّآئم أيضاً. وأمَّا المعرفة المأخوذة عن القرآن الحكيم فإنّها تنتج الحضور الدّاّم مع أنّها لا تحكم على الكآثنات بالعدم، ولا تحبسها في النّسيان المطلق، بل تخرجها عن الفوضى وتستخدمها باسم الله تعالى. فيكون كلّ شيء مرآة المعرفة. وتفتح في كلّ شيء نافذة لمعرفة الله تعالى، كها قال سعد الشّيرازيّ: (دَرْ<sup>(١)</sup> نَظَرْ هُوشْيَارُ هَرْوَرَقْ دَفْتَرِيسْتْ أَزْمَعْرِفَتِ كِرْدْكَارْ)...

وقد ذكرنا في بعض المقالات تمثيلاً في حق الفرق بين مسلك علماء علم الكلام، والمنهاج الحقيقي المستفاد من القرآن، وهو: أنّ بعضهم يحفرون تحت الجبال للإتيان بمآء، فيأتون بالماء بأنابيب من مكان بعيد.

<sup>(</sup>١) يمني: أنَّ كلُّ ورقة، قرطاس من معرفة الصَّانع في نظر المُتيَّقظ... المترجم..

وبعضهم يحفر البئر، فيُخْرِج المآء في كلّ مكان. فالقسم الأوّل شاق كثيراً. فينسد وينقطع، ولكن الأهل لحفر الآبار وإخراج المآء في كلّ مكان بدون مشقة ، كذلك بعينه: أنّ علماً علم الكلام يقطعون الأسباب في نهاية العالم باستحالة الدّور والتسلسل. ثم يثبتون بذلك وجود الواجب الوجود. فيُسْلَك في طريق طويل. أمّا المنهاج الحقيقي للقرآن الحكيم فإنّه يجد الماء ويخرجه في كلّ مكان. وإنّ كلّ آية منه كعصا موسى عليه السّلام اينها ضربت تفور بمآء الحياة. كلّ آية منه كعصا موسى عليه السّلام اينها ضربت تفور بمآء الحياة. وتقرىء كلّ شيء دستور قوله: (وفي كلّ شيء له آية • تدلّ على أنّه لطآئف كثيرة. فكها أنّ الإيمان ليس بالعلم فقط. فإنّ في الإيمان حصص الحتلفة ويتوزّع عليها بصورة مختلفة ، فإنّ المسائل الإيمانية أيضا الواردة بالعلم إلى العقل تأخذ منها الرّوح والقلب والسرّ والنّفس، وهكذا اللّطآئف، حصصها وتمصها وتمسها حسب درجاتها بعدما تدخل معدة العقل. فإن لم توجد حصصها فناقص. فيذكّر محي الدّين العربيّ هذه النقطة فإن لم توجد حصصها فناقص. فيذكّر محي الدّين العربيّ هذه النقطة فين الرّازيّ...

#### المسألة الثّالثة:

ما هو وجه التوفيق بين آية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اْدَمَ﴾ وآية ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوُماً جَهُولاً •)؟..

#### الجواب:

يوجد إيضاحه في المقالة الحادية عشرة والثّالثة والعشرين، وفي الثّمرة الثّانية من الغصن الخامس من المقالة الرّابعة والعشرين. وسرّه الإجماليّ هو: أنّ الله تعالى كما يصنع بقدرته الكاملة أشيآء كثيرة من شيء واحد، ويكتب ألف كتاب في صحيفه واحدة؛ كذلك خلق الإنسان نوعاً جامعاً بدلاً عن أنواع كثيرة

جدّاً، يعنى: أنّه أراد أن يؤدّي بالإنسان الذي هو نوع واحد تلك الوظآئف بقدر الدّرجات الختلفة لجميع أنواع الحيوانات. فلذلك لم يدع حدّاً فطريّاً لقُوى الإنسان وحسيّاته ولم يضع عليها قيداً فطريّاً. وتركها مطلقة. وإنّ قُوى سآئر الحيوانات وحسيّاتها محدودة، وتحت قيد فطريّ، مع أنّ كلّ قوّة من قوى الإنسان تذهب إلى جانب غير المتناهي كأنّها تَجُول في مسافة لا حدّ لها. وذلك لأنّ الإنسان مرآة لما لا يتناهي من تجلّيات أسماء خالق الكآئنات. فأعطيت قواها استعداداً لا نهاية له. مثلاً: إنّ الإنسان لو أعطي جميع الدّنيا لقال بالحرص: هل من مزيد؟ وكذا أنّه يقبل بعجبه ضرر آلاف إنسان لمصلحة نفسه. وهكذا له انكشاف في الأخلاق السيّئة في درجة لا حدّ لها ويصل إلى درجة الِنبّاردة والفراعنة، ويصير ظلوماً بصيغة المبالغة، كما يصير مَظْهراً لترقيات لا حدّ لها في الأخلاق الحسنة أيضا وبرقى إلى درجة الأنبيآء والصدّيقين... وكذا أنّ الإنسان جاهل أمام كلّ ما لاحدّ لها. وأمّا الحيوان فهو محتاج إلى أشيآء قليلة حينها يأتي إلى الدنيا. ويتعلّم ما يحتاج إليه من الأشيآء في شهر أو شهرين، بل في يوم أو يومين. وأحياناً يتعلّم جميع شرآئط حياته في ساعة أو ساعتين. كأنّه تكمّل في عالم آخر وأتى كذلك. وأمَّا الإنسان فإنَّه إنَّا يقوم على قدميه في سنة وسنتين. وإنّا يفرق بين النّفع والضرّر في خسة عشر عاماً. فمبالغة «جهول» تشير إلى هذا أيضاً...

## المسألة الرّابعة:

أنّكم تسألون عن حكمة (جَدّدُوا إِيمَانَكُمْ بِلاَ اِللهَ اِلاَّ اللهُ). لقد ذكرت حكمته في مقالات كثيرة ومن أسرار حكمته: أنّ شخص الإنسان وعالمه يتجدّدان كلّ زمان. فيحتاج إلى تجديد الإيمان كلّ زمان. إذ كلّ فرد من الإنسان له أفراد كثيرة معنويّاً، فيعدّ أفراداً أخرى بعدد سنوات

عمره، بل عدد أيّامه، بل عدد ساعاته. وذلك لأنّه يدخل تحت الزّمان، فيصير ذلك الفرد الواحد في حكم مقياس. فيلبس كلّ يوم شكل فرد آخر. وأيضاً كها يوجد في الإنسان هذا التّعدّد والتّجدّد، فإنّ العالم الذي يتوطّنه سيّار أيضاً يذهب ذلك ويأتي آخر مكانه. فيتنوّع دآمًاً. ويفتح كلّ يوم باب عالم آخر. فالإيان نور حياة كلّ فرد في ذلك الشخص، وضياء العالم الذي يدخله. وإنّ (لاّ إله إلاّ الله) مفتاح يفتح ذلك النور. وأيضاً لمّا كانت النّفس والهوى والوهم والشيطان يحكمون في الإنسان، فكثيراً ما يستفيدون عن غفلته فيحتالون كثيراً لجرح إيانه، ويحتطفون نور الإيان بالشبه والوساوس، وأيضاً لا تنقص كلمات وحركات تخالف ظاهر الشّريعة، بل تؤثر تأثيراً في درجة الكفر في نظر بعض الأمّة، عتاج الإنسان لذلك، إلى تجديد الإيان كلّ وقت وكلّ يوم وكلّ يوم وكلّ

#### ﴿سؤال﴾:

أنّ العلماء المتكلّمين يلفّون العالم في عنوان الإمكان والحدوث » الإجاليّ. فيصعدون عليه ذهناً، ثمّ يثبتون الوحدانية. وأنّ بعضاً من أهل التصوّف يقولون: (لا مشهود إلاّ هو) فينسون الكآئنات ويسدّون عليها بغطاء النّسيان لتحصيل الحضور التامّ في التوحيد. ثم يجدون الحضور التامّ. وبعض آخر منهم يقولون: (لا موجود إلاّ هو) فيلفّون الكآئنات بالخيال، ويلقونها إلى العدم لوجود التّوحيد الحقيقيّ والحضور التامّ، ثم يجدون الحضور التامّ، مع أنّك تظهر في القرآن جادّة كبرى خارجة عن هذه المشارب الثلاثة. وتقول شعاراً لها: (لا معبود إلاّ هو، خارجة عن هذه المشارب الثلاثة. وتقول شعاراً لها: (لا معبود إلاّ هو، التّوحيد، من هذه الجادّة...

أنّ جميع المقالات وجميع المكتوبات تبّين تلك الجادة. والآن نشير مختصراً إلى حجّة عظيمة وبرهان واسع وطويل منها كها تريدون. وذلك: أنَّ كل شيء في العالم يسند جميع الأشيآء إلى خالقه. وأنّ جميع أثر في الدُّنيا يدلُّ على أنّ جميع الآثار هي آثار مؤثّره، وأنّ كلّ فعلّ إيجادي في الكآئنات يثبت أن جيع الأفعال الإيجادية هي أفعال فاعله. وأن كلّ اسم تجلّى على الموجودات يشير إلى أنّ جميع الأسمَاء هي أسمَاء مسمّاه وعناوينه. فإذا أن كل شيء برهان للوحدانية ونافذة للمعرفة الإلهية، مباشرةً.. نعم: إنّ كلّ أثر، السيا إذا كان ذا حياة، مثال مصغّر للكآئنات، ونواة للعالم، وثمرة لكرة الأرض. فإذا أنّ الذي أوجد ذلك المثال المصغّر وتلك النُّواة وتلك الثّمرة، هو الذي أوجد جميع الكآئنات أيضا على كلّ حال، لأنّ موجد الثّمرة لا يكون غير موجد شجرتها. فإذا أنّ كلّ أثر، يسند جميع الآثار إلى مؤثّره، كما أنّ كلّ فعل أيضا يسند جميع الأفعال إلى فاعله، وذلك لأنّنا نرى أنّ كلّ فعل إيجاديّ يشاهد أنّه سن قانون خلاقية ممتد من الذرّة إلى الشموس، وواسع بحيث يحيط بأكثر الموجودات. فإذا أن من كان مالك ذلك الفعل الإيجادي الجزئي، لا بد أن يكون فاعل جميع الأفعال المرتبطة بذلك القانون الكلي الحيط بجميع الموجودات، والممتد من الذرّة إلى الشموس. نعم: إنّ الذي يحيي ذباباً هو من يخلق جميع الهوام والحيوانات الصّغيرة، ويحيى كرة الأرض. وأيضا من كان يدوّر الذرّة كالموْلُويّ لا بدّ أن يكون عين من يحرّك جميع الموجودات متسلسلة، إلى أن يسيّر الشَّمس مع سيَّاراتها ، لأنَّ القانون سلسلة ، والأفعال مرتبطة بها . فإذا أنَّه كما أنّ كلّ أثر يسند جميع الآثار إلى مؤثّره، وكلّ فعل إيجاديّ علك جميع الأفعال لفاعله ، كذلك بعينه أنّ كلّ اسم يتجلّى في الكآئنات يسند جيم الأسماء إلى مسمّاه، ويثبت أنّها عناوينه لأنّ الأسماء المتجلّية في الكآئنات يدخل بعضها في بعض كالدوآئر المتداخلة والألوان السبعة في الضيآء، ويعين بعضها بعضاً، ويكمّل بعضها أثر بعض ويزيّنه. مثلا: إذا تجلّى اسم الحيي على شيء وأعطاه الحياة يتجلّى اسم الحكيم أيضا في تلك الدّقيقة، فينظم بالحكمة جسد ذلك الحيّ الذي هو وكره. ويتجلّى في عين الحال اسم الكريم أيضا. فيزيّن وكره، ويرى في عين الآن تجلّي اسم الرّحيم أيضا. فيهيّىء بالشّفقة حوائج ذلك الجسد. ويرى في عين الزّمان تجلّي اسم الرزّاق أيضا. فيعطي ما يلزم لبقاء ذلك الحيّ من رزقه الماديّ والمعنويّ من حيث لا يحتسب. وهكذا.. فإذا أنّ من كان الحيي اسمه، فإنّ اسم الحكيم النيّر في الكآئنات، اسمه أيضا، واسم الرزّاق الذي الرحيم المربي لجميع المخلوقات بالشّفقة اسمه أيضا، واسم الرزّاق الذي يرزق جميع ذوي الحياة بكرمه، اسمه وعنوانه أيضا، وهكذا.. فإذا أنّ يرزق جميع ذوي الحياة بكرمه، اسمه وعنوانه أيضا. وهكذا.. فإذا أنّ من كلّ اسم وكلّ فعل وكلّ أثر، برهان وحدانية وطرّة وحدة وخاتم أحدّية تدلّ على أنّ جميع الكلبات التي يقال لها الموجودات، والمكتوبة في محائف الكآئنات وفي سطور الأعصار، هي نقوش قلم كاتبها...

اللّهم صلّ على من قال: أفضل ما قلت أنا والنّبيّون من قبلي ﴿لاَّ اللهُ ﴾، وعلى آله وصحبه وسلّم \*

#### المسألة الخامسة:

ثانياً: أنّكم تسألون في رسالتكم مقصداً آخر. وهو أنّه هل يكفي مجرّد ﴿ لاَ الله الاَّ الله ؟ . يعني: هل يكون من أهل النّجاة إذا لم يقل: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ ؟ . وجواب هذا السّؤال طويل. ولكن نقول الآن هذا القدر، وهو: أنّ كلمتي الشهادة لا تنفك إحداها عن الأخرى، وتثبت إحداها وتتضمن الأخرى. ولا تكون إحداها بدون الأخرى. فإذا كان النّبي عليه الصّلاة والسّلام خاتم الأنبياء ووارثهم جميعاً، فلا شك أنّه على رأس جميع طرق الوصول. فلا يمكن طريق الحقيقة والنّجاة

خارجاً عن جادته الكبرى. وأمَّة جيع أهل المعرفة والتّحقيق يقولون كسعد الشّيرازيّ: (مُحالَسْتِ (١) سَعْدِي بَراهِ صَفا • ظَفَرْ بُرْدَنْ جُزْ دَرْبَي مُصْطَفَى •). وقالوا أيضاً: (كلّ الطّرق مسدود إلا المنهاج الحمَّدَيّ). ولكن قد يكون أحياناً يسلك بعضهم في الجادّة الأحمديّة ولا يعلمون أنَّها جادة أحمديّة، وأنَّها داخلة في الجادّة الأحمديّة. وكذا قد يكون أحياناً لا يعرفون النبيّ، ولكنّ الطّريق الذي يسلكون فيه، هو من أجزاء الجادة الأحمديّة. وكذا قد يكون لايتفكّرون في الجادّة الحمدية، إمَّا بكيفية مجذوبة أو مجالة مستغرقة أو بوضع من العزلة والبداوة. فيكفيهم ﴿ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ﴾. ولكن مع هذا فأهم جهة هي أنّ عدم القبول شيء. وقبول العدم شيء آخر. فهذا النَّوع من أهل الجذبة وأهل العزلة، أو الذين لم يسمعوا أو لم يعلموا، لا يعرفون النبيّ أو لا يتفكر ون فيه، حتى يقبلوه، فيبقون جاهلين في تلك النّقطة، ويعلمون ﴿ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله ﴾ فقط أمام المعرفة الإلهية. فهؤلاء يصح أن يكونوا أهل النّجاة. ولكنّ الذين سمعوا النبيّ وعلموا دعواه، إن لم يصدّقوه لا يعرفون الله. ولا تفيد كلمة ﴿لا إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ فقط في حقهم، التَّوحيد الذي هو سبب النّجاة، لأنّ ذلك الحال ليس عدم القبول على وجه الجهل الذي يكون مدار العذر بدرجة مّا، بل هو إنكار وقبول عدم. فمن أنكر محداً عليه الصّلاة والسّلام، الذي هو مدار فخر الكآئنات ومدار شرف نوع البشر بمعجزاته وآثاره، فإنّه لن يكون مَظْهراً لنور مّا، ولا يعرف الله بأيّ جهة أصلا.. ومها كان فهذا القدر يكفى الآن...

<sup>(</sup>١) يعني: يا سعد!. من المحال أن يُظفر بطريق الصَّفا بدون اتّباع المصطفى ﷺ ... المترجم ..

#### المسألة السّادسة:

ثالثاً: أنّ بعض تعبيرات عآئدة إلى مسلك الشيطان في المبحث الأوّل المسمّى بالمناظرة مع الشّيطان، وقعت غليظة جدّاً. وأنّها قد عدّلت بكلمة (حاشاه حاشاه) وبقيود في صورة فرض الحال، مع أنّها ترجفني أيضا. وكان في الجزء الذي أرسل إليكم فيا بعد، بعضُ تعديلات طفيفة. فهل صحّحة نسختكم به؟. وإنّي أوكّل فكركم. فلكم أن تطووا ما ترونه غير لازم من تلك التّعبيرات...

أخي العزيز!. إن ذلك المبحث مهم جداً، لأن أستاذ أهل الزندقة هو الشيطان. فإذا لم يفحم الشيطان لا يقنع مقلدوه. وقد أوتيت جرءة من ذكر القرآن الحكيم تعبيرات الكفّار الغليظة للرد عليها. فاستعملت مرتعداً تعبيرات أفراد حزب الشيطان الحمقية التي يضطرون إلى قبولها باقتضاء مسلكهم، وسيقولونها معنى بلسان المسلك بالضرورة. فذكرتها في صورة فرض المحال لإظهار فساد المسلك الشيطاني كلّياً. ولكن ضيقنا علىهم المكان بذلك الاستعمال، إلى قعر البئر. فاستولينا على الميدان من أوّله إلى آخره، بحساب القرآن. وأظهرنا صبغتهم الباطنية.

فانظر إلى هذا النّصر في هذا المثال: نفرض مثلاً منارة عالية جدّا ماس رأسها السّاوات، وحفر تحتها بئر إلى مركز كرة الأرض، فتناقش فرقتان لإثبات أنّ شخصاً يُسْعَع أذانه في جميع البلاد لجميع النّاس، هو في أيّ موقع من رأس المنارة إلى قعر البئر.

فتقول الفرقة الأولى: إنه على رأس المنارة يقرأ الأذان للعالم لأنّا نسمع أذانه. وإنّه حيّ وعال. وإنّه وإن لم يره كلّ أحد في ذلك المقام الرّفيع، إلاّ أنّه يراه كلّ أحد في مقام ومرقاة حسب درجته. إذ يصعد وينزل. وبذلك يعلم أنّه يصعد إلى الأعلى. وأنّه صاحب ذلك المقام الرّفيع، أينها شوهد.

وأمّا الفئة الشّيطانيّة الحمقآء فتقول: كلاّ.. ليس مقامه رأس المنارة. وإنّه أينها شوهد فمقامه قعر البئر، مع أنّه لم يره أحد أصلا في قعر البئر ولن يراه فيه. فلو كان ثقيلا كالصّخرة وغير مختار، بالفرض لوجد في قعر البئر ورآه أحد فيه البتّة..

والآن أنّ ميدان قتال هاتين الفئتين مسافة طويلة من رأس تلك المنارة إلى قعر البئر.

فجاعة أهل النّور التي يطلق عليها حزب الله يُرُون مَنْ أنظارهم رفيعة، ذلك المؤذّن على رأس المنارة، ويُرُون قاصري النّظر ومن لا تطلع أنظارهم إلى تلك الدّرجة، ذلك المؤذّن الأعظم في بعض المراقي حسب درجاتهم، وإنّهم تكفيهم أمارة صغيرة وتثبت لهم أنّ ذلك الشّخص ليس جساً جامداً كالحجر، بل هو إنسان كامل إذا شآء يطلع إلى الأعلى فيرى ويقرأ الأذان.

وأمّا الفئة الأخرى التي يقال لها حزب الشيطان فإنها تقول: إمّا أن مروه كلَّ أحد على رأس المنارة، وإمّا أنّ مقامه قعر البئر. هكذا يحكمون على وجه الحمق. ولا يعلمون من حقهم أنّ عدم إرائته لكلّ أحد على رأس المنارة ينشأ عن عدم صعود نظر كلّ أحد إلى هنالك. وأيضا أنّهم يريدون أن يحتلوا بصورة المغالطة جميع المسافة ما عدا رأس المنارة. فيخرج أحد لحلّ مناقشة تينك الجاعتين. ويقول لذلك الحزب الشيطانيّ: أيّتها الفئة المنحوسة!. إن كان مقام ذلك المؤذّن الأعظم قعر البئر يلزم أن يكون جامداً كالصّخرة بلا حياة ولا قوّة. ويلزم أن لايكون هو الذي يُرى في مراقي البئر ودرجات المنارة. فإذا كنتم ترون كذلك فلا شكّ أنّه لن يكون جامداً بلا قوة ولا حقيقة. وأنّ ترون كذلك فلا شكّ أنّه لن يكون جامداً بلا قوة ولا حقيقة. وأنّ رأس المنارة يكون مقامه البتّة. فإذا كان كذلك فإمّا أنّكم تُرُونه في قعر البئر. ولن تستطيعوا أن تثبتوا هذا بأيّ جهة، ولن تُسْعِعوا أحداً أنّه البئر. ولن تستطيعوا أن تثبتوا هذا بأيّ جهة، ولن تُسْعِعوا أحداً أنّه

هناك. أو أسكتوا. فإن ميدان دفاعكم قعر البئر. وأمّا بقيّة الميدان والمسافة الطويلة فإنها ميدان هذه الجاعة المباركة. فإنهم أينها أروا ذلك الشّخص ما عدا قعر البئر، يفوزون بالدّعوى..

هذا فمبحث المناظرة الشّيطانية يأخذ المسافة المديدة من العرش إلى الفرش عن حزب الشيطان، كهذا التّمثيل. ويجبر حزب الشيطان ويضيّقهم ويترك لهم الموقع الأدنى الذي هو. محال ومنفور وغير معقول. ويضيّقهم إلى أضيق ثقب لا يدخله أحد. ويستولي على جميع المسافة باسم القرآن. فإن قيل لهم: كيف القرآن؟. يقولون: إنّه كتاب إنساني لطيف يدرّس الأخلاق. فيقال لهم حينئذ: إذا هو كلام الله. وإنّكم مضطرّون أن تقبلوا هكذا، لأنَّكم لا تستطيعون حسب مسلككم أن تقولوا: إنَّه جيل. وأيضا إن قيل لهم: كيف تعلمون النّيُّ؟. يقولون: إنّه رجل عاقل جداً وحميد الأخلاق. فيقال لهم حينئذ: إذا فآمنوا، لأنَّه إن كان عاقلاً وحميد الأخلاق فهو رسول الله على كلّ حال، لأنّ كلامكم الجميل هذا ليس داخلاً في حدودكم. ولا تستطيعون أن تقولوا هكذا حسب مسلككم. وهكذا يطبّق سآئر جهات الحقيقة على سآئر الإشارات في التمثيل. فبنآء على هذا السرّ أنّ ذلك المبحث الأوّل الذي نوظر به الشّيطان لا يحوّج المؤمنين لحفظ إيانهم إلى معرفة المعجزات الأحديّة وتعلُّم براهينه القطعيَّة. فأدنى أمارة وأصغر دليل ينقذ إيمانهم. وأنَّ كلُّ حال أحدي وكل خصلة محمّدية وكل طور نبوي تصير في حكم معجزة على أنَّه ليس في أسفل الدَّركات في قعر البئر، وتثبت أنَّ له مقاماً في أعلى علّيّن...

## المسألة السابعة:

مسألة هي مدار العبرة. وإنّي مضطر للى بيان إكرام ربّاني وحماية اللهيّة عائدين إلى محض خدمة القرآن، بدلالة سبع أمارات تؤيّد القوّة

المعنوية لبعض أصدقاً الذين تعرضوا للوهم ووقعوا في الفتور. وذلك لأنقذ ذلك القسم الضّعيف الأعصاب من اصدقاً في، وإنّ أربعة من تلك الأمارات السّبع كانوا أصدقاً وللشخدوا كيفية الأعداء لا لشخصي بل في جهة خدمتي للقرآن، لجرّد مقاصد دينوية. فذاقوا الصّنعة بسبب ذلك بعكس تلك المقاصد وأمّا الثّلاثة الأخرى من تلك الأمارات السّبع فكانوا أصدقاء جداً، وهم أصدقاء داّمًا. ولكن لم يظهروا موقّتاً كيفية المروءة التي تقتضيها الصّداقة. حتى يفوزوا بتوجّه أهل الدّنيا فيظفروا ببعض مقاصد دينوية، ويأمنوا عن رؤسهم، مع أنّ أولّتك الأصدقاء الثلاثة في وجدوا بعض معاتب بعكس مقاصدهم، مع الأسف.

الأوّل: من الأربعة الذين كانوا أوّلاً أصدقاء ظاهراً ثم أظهروا كيفية الأعداء: مدير تضرّع بعدّة وسآئل وطلب نسخة من المقالة العاشرة. فأعطيته. وهو ترك صداقتي فاتّخذ وضع العداوة. و أعطاها الوالي بصورة الشّكوى والإخبار، لأجل التّرفيع. فعُزِل فضلاً عن التّرفيع، أثر إكرام للخدمة القرآنيّة.

الثاني: مدير آخر، وكان صديقاً. فاتّخذ وضع الرّقيب والعدوّ لا لشخصي بل في جهة خدمتي ، ابتغاء رضى رؤسائه وبقصد الفوز بتوجّه أهل الدّنيا. فذاق الصّفعة بعكس مقصوده، وحكم عليه بالسّجن لسنتين ونصف في مسألة كانت لا تؤمل. ثم طلب الدّعاء من خادم للقرآن، فلعلّه ينجو إن شاء الله، لأنّه دعى له...

الثّالث: معلم، وكان يُرى صديقاً، فنظرت إليه صديقاً أيضاً، ثم اختار كيفيّة عداوة لينتقل إلى «بارلا » فيقيم بها، فذاق الصّفعة بعكس مقصوده ذلك. فطرد عن مهنه المعلّم إلى التّجنّه، وأبعه عن «بارلا »...

الرّابع: معلّم رأيته حافظاً ومتديّناً. فلذلك أظهرت له صداقة صميمة، بنيّة أنّه سيعمل صداقة لي في خدمة القرآن. ثم اتّخذ تجاهنا كيفيّة جبانة وبرودة جدّاً بكلام واحد لموظّف، ليظفر بتوجّه أهل الدّنيا. ثمّ ذاق الصفعة بعكس ذلك المقصد له. فذاق تعزيراً شديداً من المفتش وعُزال. فهؤلاء الأربعة هكذا ذاقوا الصّفعة باتّخاذهم كيفيّة العدّو، كما أنّ ثلاثة من أصدقائي أيضاً أوقظوا بعكس مقصودهم من قبيل نوع من الإخطار، لا الصّفعة، وذلك لأنّهم لم يظهروا كيفيّة المروءة التي تقتضيها الصّداقة الجادّة.

الأوّل: شخص محترم تلميذ لي حقيقي وجدّي مهم للغاية. كان يكتب المقالات وينشرها متادياً. فأخفى ما كتبه من المقالات وترك الاستنساخ موقّتاً، بقدوم مأمور كبير مشوّش، وبوقوع حادثة، حتّى لا يلاقي مشقة ولا يقاسي شدّة عن أهل الدّنيا، ويأمن عن شرّهم، مع أنّه نُصِب أمام عينه بلاّء مثل الحكم عليه بألف ليرة سنة كاملة، أثر خطأ ناشيء عن تعطيل تلك الخدمة القرآنيّة موقّتاً. فلما نوى الاستنساخ وعاد إلى وضعه القديم، برىء من تلك الدّعوى وفاز بالبرآءة لله الحمد.

الثّاني: صديق لي جريء جاد كريم منذ خس سنين. وقد كان جاري. فلم يزرني عدّة أشهر بدون اختيار وغير متفكّر، ليفوز بتوجّه أهل الدّنيا وتوجّه موظّف كبير جآء من جديد، ويفوز بحسن ظنّهم. حتى إنّه لم يمر علي في رمضان وفي العيد، مع أنّه حدثت مسألة القرية فانتقض نفوذه، بعكس مقصوده..

الثّالث: حافظ كان يزورني في الأسبوع مرّة أو مرتين، فصار إماماً وتركني شهرين ليلفّ العامة، حتّى إنّه لم يأت إليّ في العيد، فمنع خلاف المأمول عن لفّ العامة بعكس مقصوده بصورة مخالفة للعادة مع

أنّه أمّ سبعة أشهر أو ثمانية. فمثل هذه الواقعات يوجد كثيراً. ولكن لا أذكرها لئلاّ ينكسر قلوب بعضهم. وهذه مها كانت أمارات ضعيفة إلاّ أنّه يُحَسّ بالقوّة في اجتماعها. فبذلك يفهم ويعتقد أنّنا نخدم تحت إكرام إلّهي وحماية ربّانيّة، ليس لشخصي، لأنّي لا أرى نفسي لاَئقة بأيّ إكرام، بل في جهة خدمة القرآن فحسب. فعلى أصدقائي أن يلاحظوا هذا ولا يبالوا بالأوهام. ولمّا كان إكراماً إلهيّاً لخدمتي، ولم يكن سبباً لفخر بل للشّكر، ويوجد أمره تعالى بقوله: ﴿وَاَمّا بِنعْمَةِ رَبّك فَحَدِّتْ ﴾ أبيّن لأصدقائي بصورة خاصّة، بناء على هذه الأسرار...

#### المسألة الثّامنة:

هي حاشية المثال الثّالث للنّقطة الثّالثة للسبب الخامس من الأسباب المانعة للاجتهاد من المقالة السّابعة والعشرين...

## سؤال مهمم:

يقول بعض أهل التّحقيق: إنّ الألفاظ القرآنيّة والذّكريّة وسآئر التسابيح ينوّر كلّ منها لطآئف الإنسان المعنويّة، ويغنيها غذآء معنويّاً، بجهات متعددة. فإذا لم تفهم معانيها لا تفيد الألفاظ فقط ولا تكفي. وإنّ اللّفظ لباس. فإذا بدّل اللّباس، وألبست كلّ طآئفة ألفاظاً على تلك المعاني بلسانها، أفلا يكون أنفع ؟...

#### الجواب:

أنّ الألفاظ القرآنية وألفاظ التسبيحات النّبويّة ليست لباساً جامداً، وإغّا هي مثل جلد حيّ للجسد، بل صار جلداً بمرور الزّمان. فاللّباس يبدّل. ولكنّ الجلد إذا بدّل يضرّ بالبدن. بل إنّ الألفاظ المباركة كما في الصّلاة والأذان صارت أعلاماً وأسماء لمعانيها العرفيّة. فالعَلَم والاسم لا يبدّل. وإنّي حقّقت مرّات كثيرة، حالةً جرّبتها في نفسي. فرأيت أنّ يبدّل. وإنّي حقّقت مرّات كثيرة، حالةً

تلك الحالة حقيقة. وهي أنّي كنت أقرأ سورة الإخلاص يوم عرفة فأكرّرها مآت مرّات. فرأيت أن بعض حواس معنويّة في يأخذ غذآءه في عدّة مرات. فيعرض عنه ويتوقّف. وأنّ قسماً مثل القوّة المفكّرة يُتوجّه إلى جانب المعنى زمناً ويأخذ حصّته فيتوقّف أيضاً. وأنّ قسماً مثل القلب يأخذ حصّته في جهة بعض مفاهيم تكون مداراً لذوق معنويّ. فيسكت هو أيضاً. وهكذا هلمّ جرّاً إلى أن يبقى في ذلك التكرار بعض لطآئف فقط. فإنه يدوم ويسأم بطيئاً جدّاً ولا يحتاج بعد إلى المعنى والتّدقيق أصلا. ولا تضرّه الغفلة كما تضرّ القوّة المفكّرة. ويكفيه اللَّفظ مع مآل إجماليّ يشبّعه اللَّفظ، ويكفيه المعنى العرفيّ الذي صارت الألفاظ اسماً وعلماً له. فإن لاحظ المعنى حينتُذ أورث مللاً ضارّاً. وإنّ تلك اللّطآئف التي تدوم ليست محتاجة إلى التّعلّم والتّفهّم. بل تبدي الاحتياج إلى التّخطّر والتّوجّه والتشويق. وإن ألفاظها التي في حكم الجلد تكفيها، وتؤدّي وظيفة المعنى. وإنّها مدار لفيض دآئم، لا سيًّا بالتَّذكّر بتلك الألفاظ العربيّة أنّها كلام الله وتكلّمه.. فهذه الحالة التي جرّبتها أنا بنفسي تدلّ على أنّ إفادة الحقآئق بلسان آخر ، كالأذان وتسبيحات الصَّلاة وكسورة الفاتحة وسورة الإخلاص التي تكرَّر دآمًاً، ضارّة جدّاً، إذ بعد ما تغيب الألفاظ الإلهيّة والنبويّة التي هي المنبع الدّائم، تغيب الحصّة الدّائمة لتلك اللّطآئف الدّائمة أيضاً. وكذا يحصل أضرار كضياع ثواب كلّ حرف عشر حسنات على الأقل، وكإيراث تعبيرات الانسان الظّلمة للرّوح بواسطة التّرجمة بين الغفلة إذ لا يدوم الحضور الدَّآمُ في جميع الصَّلاة لكلّ أحد .. نعم: كما أنّ الإمام الأعظم قال: إِنَّ (لا اللهَ الله) عَلَم واسم للتَّوحيد، نقول نحن أيضاً: إِنَّ الأكثريّة المطلقة من الكلمات التسبيحيّة والذّكريّة لا سيّما ما في الأذان والصَّلاة صارت في حكم العَلَم والاسم. فيُنْظَر إلى معناها العرفيّ الشرعيّ أكثر من معناها اللغويّ، كالعَلَم. فإذاً لا يمكن تبديلها شرعاً. وإنّ

معناها الجمل اللازم علمه لكلّ مؤمن، أعنى مآلاً مختصراً لها، يتعلّمه فوراً أدنى عامي". وإنّ الذين يقضون جميع أعهارهم بالإسلام ويلأون أدمغتهم بآلاف ممّا لايعنيهم، كيف يمكن أن يكونوا معذورين لعدم تعلّمهم المآل الإجالي لهذه الكلات المباركة التي هي مفتاح حياتهم الأبديّة، وتُعلَّم في أسبوع أو أسبوعين؟. وكيف يكونون مسلمين؟. وكيف يقال لهم العقلاء؟. وليس من شأن العقل ان يغير محفظة منابع ذلك النُّور لتكاسل أمثال أولئك الكسالي. وأيضاً أنَّ من يقول: سبحان الله، من أيّ قوم كان، يعرف أنّه يقدّس الله تعالى. أفلا يكفى هذا القدر؟. فإن توَّجه إلى معناها بلسانه يتعلَّمه دفعة واحدة في جهة العقل، مع أنَّه يكرّرها في اليوم مأة مرّة. فالمآل الإجماليّ من اللّفظ، الذي سرى إلى اللَّفظ وامتزج به، مدار لأنوار وفيوضات كثيرة ما عدا حصّة تعلّم العقل، في تلك المرّات المأة. لا سيّما أنّ القدسيّة التي يتخذها باعتبار التكلُّم الإلَّهيِّ، والفيوضات والأنوار التي تنشأ عن تلك القدسيَّة أهمَّ كثيراً...

#### الحاصل:

أنّ الألفاظ القدسيّة الإلهيّة التي هي محفظة الضّروريّات الدّينيّة لا يقام شيء مّا مقامها، ولا يسدّ مسدّها، ولا يؤدّي مؤدّاها. وإن أفاد غيرها مُوقّتاً، فلا يفيد دامّاً علويّاً وقدسيّاً.. وأمّا الألفاظ التي هي عفظة النّظريّات الدّينيّة فلا يبقى لزوم لتبديلها، إذ يندفع ذلك الاحتياج بالنّصيحة وبسآئر التّدريس والتعليم والوعظ. وإنّ جامعيّة اللَّسان العربيّ ذلك اللَّسان النَّحويّ، وإعجاز الألفاظ القرآنيّة، هي على كيفيّة ليست قابلة للترجمة. بل أستطيع أن أقول: إنها مستحيلة. فمن كان له شبهة فليراجع المقالة الخامسة والعشرين في بيان الإعجاز... وأمَّا ما يسمُّونه بالترَّجمة فليس إلاّ مآلاً ناقصاً مختصراً للغاية.. فأين مثل هذا المآل؟. وأين المعاني الحقيقيّة للآيات الحيّة المتشعّبة بجهات كثيرة؟....

#### المسألة التّاسعة:

مسألة مهمة محرّمة وسر للولاية. إن الفرقة العظيمة من أهل الحق والاستقامة، التي تسمّى في عالم الإسلام، بأهل السنّة والجهاعة حافظوا على الحقائق القرآنية والإيمانية متبعين للسنّة السّنيّة بماهيّتها في دائرة الاستقامة. والأكثريّة المطلقة من أهل الولاية نشأت عن تلك الدّآئرة. وإنّ قسماً آخر من أهل الولاية شوهد في خارج بعض دساتير أهل السنة والجهاعة، وفي جادّة مخالفة لأصولهم. فالناظرون إلى هذا القسم من أهل الولاية تفرقوا إلى شقين.

فقسم منهم أنكروا ولايتهم لكونهم مخالفين لأصول أهل السنّة. حتى إنّهم ذهبوا إلى تكفير بعض منهم.

والقسم الآخر وهم الذين اتبعوهم يقولون: إنّ الحق ليس منحصراً على مسالك أهل السنّة والجاعة. وذلك لأنّهم قبلوا ولايتهم. فشكّلوا فرقة من أهل البدعة. حتّى إنهم سلكوا إلى الضّلال. فلم يعلموا أنّ كلّ هاد لا يكون مهديّاً. فشيخهم معذور لأنّه مجذوب. وأمّا هم فلا يكونون معذورين..

وإن قسماً متوسطاً لم ينكروا ولاية أولئك الأولياء. ولكن لم يقبلوا منهجهم ومسلكهم. ويقولون: إنّ أقوالهم المخالفة للأصول إمّا أنّهم غُلِبوا للحال فأخطأوا. وإمّا أنّها شطحات مثل متشابهات لا يُعْلَم معناها.

فالقسم الأول لا سيمًا علماء أهل الظّاهر اضطرّوا إلى إنكار أولياء مهمّة جدّاً، بل إلى تضليلهم مع التأسّف، وذلك بنيّة المحافظة على مسلك أهل السّنة.

وأمّا أتباعهم وهم القسم الثّاني فإنّهم تركوا مسلك الحق فوقعوا في البدعة بل في الضّلالة، وذلك لزيادة حسن ظنهم بذلك الصنّف من المشايخ.

هذا فكانت في ذهني حالة في حق هذا السر تشغله أزمنة كثيرة جدّاً. فدعوت في زمن على قسم من أهل الضّلالة بالقهر في وقت مهم. فخرجت قوّة معنويّة مدهشة، ضدّ دعائي. فكانت تدفع دعائي. ومنعتني. ثم رأيت أنّ ذلك القسم من أهل الضلالة يجرّ من اتخذهم وراءه من النّاس، فيسير ويُوفَّق في إجراً ثاته الخالفة للحق بتسهيلات قوّة معنويّة. ولكنه ليس بالإجبار، بل امتزج ذلك بتشه ناشىء عن قوّة الولاية. فلذلك يغتر قسم من أهل الإيان بذلك التشهيّ. فيستحسنونه ولا يجدونه سيّئاً جدّاً. فلمّا أحست هذين السّرين تدهّشت. فقلت: فسبحان الله: هل يكن ان توجد الولاية في غير طريق الحقيّة. وهل يلتزم أهل الحقيقة تيّار ضلالة هائلة بالخصوص؟.

ثم قرأت سورة الإخلاص في يوم مبارك من يوم عرفة. فكنت أكرّرها مئات مرّات بنآء على عادة اسلاميّة مستحسنة. فوردت ببركتها على قلبي العاجز حقيقة هكذا برحمة الله، مع المسألة المكتوبة بعنوان (جواب على سؤال مهمّ).

والحقيقة هي: أنّ قسماً من أهل الولاية مجذوبون، وهم يترآءون ظاهراً عقلاء وذوي محاكمة. وبعض آخر أيضاً قد يترآئى في الصّحو ودآئرة العقل. وأحياناً يدخل حالاً في خارج العقل والمحاكمة من قبيل قصّة «جبالي بابا» المشهورة المعنيّة التي تحكى في عهد السّلطان محمّد الفاتح. فصنف من هذا القسم، أهل التباس لا يميّز. فيطبّق في حالة الصّحو ما رآه في حالة السّكر. فيخطىء ولا يعلم أنّه أخطأ. فقسم من المجذوبين محفوظ من عند الله. فلا يسلك الضّلال. وقسم آخر منهم ليسوا

محفوظين، فيمكن أن يكونوا في فرق البدعة والضّلالة، بل احتمل أن يكونوا بين الكفّار، فهؤلآء يكونون بثابة الجانين المباركة معنى، لكونهم عجدوبين موقّتاً أو دآئماً. وليسوا مكلّفين لأنّهم في حكم الجانين المباركة الحرّة، ولا يُواخذون لأنّهم ليسوا مكلّفين، فيلتزمون أهل البدعة والضّلالة مع بقاء ولايتهم الجذوبة، ويروّجون مسلكهم درجة من الترويج، فيؤدّون إلى سببيّة مشؤمة لدخول بعض من أهل الإيان وأهل الحقّ في ذلك المسلك...

#### المسألة العاشرة:

لقد اقترح بإخطار من جانب بعض الأصدقاء، إيضاح دستور عاتد إلى الزّائرين. فلذلك كتب..

فليكن معلوماً أنّ من يزورنا إمّا يأتي في جهة الحياة الدّنيويّة. فذلك الباب مسدود. وإمّا يأتي من جهة الحياة الأخرويّة. وفي تلك الجهة بابان. فإنّه إمّا يظنّ شخصي مباركاً وصاحب مقام، فيأتي. فذلك الباب مسدود أيضاً، لأنّي لا أعجب بنفسي ولا أعجب بن يعجب بي. ولله جزيل الشكر حيث لم يعجب إليّ نفسي. والجهة الثانية هي بجهة كوني دلاّلاً للقرآن الحكيم، فحسب. فأقبل على الرّأس والعين، من يدخلون من هذا الباب. فهؤلآء يكونون على ثلاثة أنواع. فإمّا يكون صديقاً، أو يكون أخاً، أو يكون تلميذاً...

فخاصة الصديق وشرطه: أن يلتزم جدّاً خدمتنا العائدة إلى المقالات والأنوار القرآنيّة قطعاً. وأن لإ يميل قلباً إلى الباطل والضّلال والبدع. وأن يسعى للاستفادة لنفسه أيضاً...

وخاصّة الأخ وشرطه: هو أن يؤدّي صلواته المفروضة، ولا يرتكب الكبآئر السّبع، مع السّعي الجادّ لنشر المقالات حقيقيّاً...

وإنّ خاصة التلمذة وشرطها هو: أن يحسّ المقالات مثل ماله وتأليفِه، فيملكها. وأن يعلم أهمّ وظيفته الحياتيّة، نشرها وخدمتها - فهذه الطّبقات الثّلاث ذات علاقة بثلاث شخصيات لي.

فالصديق ذو مناسبة مع شخصيّتي الذّاتيّة الشّخصيّة...

والأخ ذو مناسبة مع شخصيّتي في نقطة عبديتي والعبوديّة...

وأمّا التّلميذ فهو ذو مناسبة مع شخصيتي في وظيفة التّدريس وفي جهة كوني دلاّل القرآن الحكيم... ولهذه الزّيارة ثلاث ثمرات...

الأولى: هي تدرّس الجوهرات القرآنيّة منّي أو من المقالات، ولو درساً واحداً...

الشّانية: أنّه يكون ذا حصّة من مكاسي الأخرويّة باعتبار العبادة...

الثّالثة: هي أن نتوجّه معاً إلى الباب الإلهيّ، فنربط بين قلوبنا، فنتساند في خدمة القرآن الحكيم، ونطلب التّوفيق والهداية. فإن كان تلميذاً يحضر عندي دآمًا باسمه، وأحياناً بخياله أيضا كلّ صباح. ويصير ذا حصّة. وإن كان أخاً يحضر في دعاًئي ومكاسبي باسمه الخاص وبصورته عدّة مرّات. ويصير ذا حصّة. ثم يدخل في عموم الإخوان فأسلّمه إلى الرّحة الإلهيّة. فإذا قلت في وقت الدّعاء: (إخوتي وأخواتي) يكون بينهم. فإن لم أعلمهم فإنّ الرّحة الإلهيّة تعلمهم وتراهم، وإن كان صديقاً وأقام الفرآئض وترك الكبائر، فهو داخل في دعائي باعتبار عموميّة الإخوان. ويشترط أن تدخلني هؤلاء الطّبقات الثلاث في دعواتهم ومكاسبهم المعنويّة...

اللهم صل على من قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضاً، وعلى آله وصحبه وسلم •

سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلّا ما عَلَّمْتَنا إنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ • الْحَمْدُ اللهِ الَّذي هَدَانا اللهُ لَقَدْ الْحَمْدُ اللهِ الَّذي حَدَانا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بالْحَقِّ...

اللهم يا من أجاب نوحاً في قومه ● ويا من نصر إبراهيم على أعدائه.

ويا من أرجع يوسف إلى يعقوب ● ويا من كشف الضرّ عن أيوّب.

ويا من أجاب دعوة زكريّا • ويا من تقبّل يونس بن متّى! نسألك بأسرار أصحاب هذه الدّعوات المستجابات أن تحفظني وتحفظ ناشري هذه الرّسآئل ورفقاءهم من شرّ شياطين الإنس والجنّ. وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. واكشف كربتنا وكربتهم، واشف أمراض قلوبنا وقلوبهم، آمين آمين آمين ...

# ﴿ المكتوب السَّابِع والعشرون ﴾

هذا المكتوب رسآئل جميلة ولطيفة جدّاً، وعين الحقيقة كتبها مؤلّف رسالة النور إلى تلاميذه.

ورسآئل كتبها تلامذة رسالة النور إلى أستاذهم، وكتبها بعضهم إلى بعض أحياناً، وتفيد فيوضات لامعة استفاضوها من مطالعة رسالة النور. وهو مكتوب غني جداً يصير أضعاف هذه المجموعة. فلذلك لم يلحق بها. وستنشر مستقلة. إن شآء الله تعالى ...

 <sup>(</sup>١) وهي التي تسمّى بالرسائل اللواحق. وهي على ثلاثة أقسام.
 القسم الأوّل: لاحقة «بارلا». والثاني: لاحقة «قسطموني». والثالث: لاحقة «أمرداغي». وهي على قسمين... المترجم..

229

# ﴿ المكتوب الثّامن والعشرون ﴾ وهذا المكتوب ثماني مسآئل...

# المسألة الأولى:

وهي الرّسالة الأولى... بينت مِرْ الرَّوْيا تَعْبُرُونَ • بينت مِرْ اللَّهُ وَيَا تَعْبُرُونَ • بينت مِرْ الرَّوْيا تَعْبُرُونَ •

ثانياً:

أنّكم تطلبون الآن تعبير رؤياكم القديمة الّتي ظهر تعبيرها وتظاهر تأويلها بعد ثلاثة أيّام من الاجتماع بي قبل ثلاثة عشر عاماً. أليس لي حق أن أقول إزآء تلك الرّؤيا الجميلة المباركة المبشرة الّتي أظهرت معناها ودرب عليها الزّمان : هكذا الآن: (نَه شَبَمْ نَه شَبْهَرَسْتَمْ. مَنْ عُلام شَمْشُمْ. اَزْ شَمْسْ مِي كُويَمْ خَبَرْ • أَنْ خَيالاني كِه دَام أُولِياسْتُ • عَكْس مَهْرُويانِ بُوسْتانِ خُداسْتُ (۱) •).. نعم: يا أخي! في القد ألفنا معك مذاكرة درس الحقيقة المحضة. فجعل الرّؤيا المفتوح بابها للخيالات، موضوع بحث في صورة تحقيقية، لا يناسب مسلك التحقيق للخيالات، موضوع بحث في صورة تحقيقية، لا يناسب مسلك التحقيق العاماً. فلذلك نبيّن ست نكات علميّة ودستوريّة من نكات الحقيقة العائدة إلى النوم الّذي هو أخ صغير للموت، بمناسبة تلك الحادثة النوميّة الجزئيّة، على الوجه الّذي تشير إليه الآيات القرآنية. وسيعبر رؤياك في النّكتة السّابعة تعبيراً مختصراً...

# الأولى:

أنّ آيات كثيرة كآية ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ﴾ تدلّ على أنّ في النّوم والرّؤيا حقائق أهم مستورة، كما أن رؤيا يوسف عليه السّلام أساس مهم لسورة يوسف ...

<sup>(</sup>١) يعني: ما أنابليل ولا عابد الليل. إنّي خادم الشّمس. وأخبر عنها. وإنّ الخيالات التي هي فخّ الأوليآء، هي عكس حسان الوجوه كالقمر في بستان الله، ورسومُها... المترجم..

#### الثّانية:

أنّ أهل التّحقيق لا يؤيدون التّفاؤل بالقرآن، والاعتاد على الرّؤيا، لأنّ القرآن الحكيم يضرب الكفّار بكثرة وبوجه شبيد، فإذا طلع في التّفاؤل شدّته العائدة إلى الكافر، للإنسان المتفائل، يورث اليأس، ويشوّش القلب، وأيضا قد تكون الرّؤيا خيراً، فتُظَنّ شرّاً لأنها تُرى أحياناً بعكس الحقيقة، فتوقعه في اليأس وتكسر القوّة المعنويّة وتورث سوء الظنّ، فإنّه يوجد كثير من الرّؤيا تكون صورتها مدهشة مضرة وملوّثة، ويكون تعبيرها ومعناها حسناً جدّاً، ولا يجد كلّ أحد ما يوجد بين صورة الرّؤيا وبين حقيقة معناها من المناسبة، فيحزن وييأس ويغتم، فلهذه الجهة فقط قلت أوّلاً كالإمام الرّباني وأهل التّحقيق: (نَهُ شَبْمَ، نَه شَبْهَرَسُتُمْ...)...

#### الثّالثة:

أنّه ثبت بالحديث الصّحيح: أنّ جزأ واحداً من أربعين جزأ من النبوّة تظاهر في النوّم في صورة الزّؤيا الصّادقة. فإذا أنّ الرؤيا الصّادقة حقّ، ولها تعلّق بوظآئف النبوّة. وهذه المسألة الثّالثة طويلة ومهمّة للغاية وغامضة ومتعلقة بالنبوّة. فلذلك تؤخّرها إلى وقت آخر. ولا نفتح الآن بابها...

#### الرّابعة:

أنّ الرؤيا على ثلاثة أنواع. فاثنان منها داخلان في أضغاث أحلام بتعبير القرآن، لا يليقان بالتّعبير ولا قيمة لها، وإن كان لها معنى، فإمّا أنّ القوّة الخياليّة تصنع تركيباً وتصويراً حسب مرض الشّخص من انحراف المزاج. أو أنّ الخيال يتذكّر حادثات مثيرة نزلت به في النّهار أو قبله، حتى قبل سنة أو سنتين، في عين ذلك الوقت. فيعدّلها الخيال

ويصوّرها ويعطيها شكلاً آخر. فهذان القسمان هما أضغاث الأحلام، لا يليقان بالتّعبير...

والقسم الثّالث وهو الرّؤيا الصّادقة، هو أنّ اللّطيفة الربّانية في الماهيّة الإنسانيّة تجد مناسبة مع عالم الغيب، بانسداد الحواسّ المرتبطة بعالم الشّهادة والمتجوّلة في ذلك العالم، وتفتح منفذاً بتوقّف تلك الحواسّ. وتنظر بذلك المنفذ إلى حوادث تتهيّأ للوقوع، وتصادف جلوة من قبيل جلوات اللّوح المحفوظ، وغاذج المكتوبات القدريّة، فترى بعض وقائع حقيقيّة، ويتصرّف الخيال أحياناً في تلك الوقائع، ويلبسها ملابس الصّورة، ولهذا القسم أنواع وطبقات كثيرة، فأحياناً يقع كعين ما رآه، وأحياناً يقع تحت غطآء رقيق، وأحياناً يلف بغطآء سميك، وقد ورد في الحديث الشريف: أنّ الرؤيا الّتي كان يراها الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام في بداية الوحي كانت تظهر صادقة واضحة كفلق الصّباح...

#### الخامسة:

أنّ الرّؤيا الصّادقة هي زيادة انكشاف الحسّ قبل الوقوع، وإنّ الحسّ قبل الوقوع يوجد في الحسّ قبل الوقوع يوجد في كلّ أحد جزئيّاً أو كلّيّاً. حتّى إنّه يوجد في الحيوانات أيضا. حتّى إنّني وجدت في زمن، بوجه علميّ، حسّين آخرين من هذا الحسّ قبل الوقوع، باسم السّائقة والسّائقة كالسّامعة والباصرة بعينها، في الإنسان والحيوان، علاوة على الحواس الظّاهرة والباطنة المشهورة، وأهل الضّلالة وأصحاب الفلسفة يقولون خطأ وحقاً، لتلك الحواس غير المشعور بها: السّوق الطبيعيّ، وليست سوقاً طبيعيّا، وللله الخواس غير المشعور بها: السّوق الطبيعيّ، وليست سوقاً طبيعيّا، والحيوان به، مثلاً: إن بعض الحيوان كالمرّة إذا عميت عيناه يذهب والحيوان به، مثلاً: إن بعض الحيوان كالمرّة إذا عميت عيناه يذهب بذلك السّوق القدريّ. فيجد نباتاً يكون علاجاً لعينه، فيمسح به عينه فتبرأ، وأيضا أنّ الجوارح الآكلة اللّحم كالنّسور الموظّفة برفع جنائز

الحيوانات البريّة، والّتي هي بمثابة موظّفي الصحّية لوجه الأرض، يُعْلَم لها وجود جنازة حيوان من مسافة يوم، وتجدها بذلك السّوق القَدَريّ وبإلهام ذلك الحس قبل الوقوع، وبتلك السَّائقة الإلهية. وأيضا أنّ ولد النّحل الّذي ولد من جديد، يسير في الهوآء مسافة يوم، وعمره يوم. فلا يغيب أثره في الهوآء ويرجع يدخل وكره بذلك السّوق القدريّ وبإلهام تلك السَّائقة. حتَّى إنَّه يتكرَّر مرَّات كثيرة على كلَّ أحد: أنَّه بينها يبحث عن أحد ، إذا بالباب يفتح. فيأتي ذلك الإنسان نفسه فوق ما يُظَنّ. حتّى إنّ من ضروب الأمثال الكرديّة: (ناڤِ كُرْ بينَهْ، پالانْدَارْ لى وَرينَهْ). يعنى: إذا بحثت عن الذَّئب، فهيَّء الهراوة واضرب، لأنَّه يَّأْتِي الْذَّئبِ.. فإَذاً أنَّ اللَّطيفة الربَّانيَّة تحسَّ بقدوم ذلك الإنسان إجمالاً بحس قبل الوقوع. ولكن لا يحيط به شعور العقل. فلذلك تسوقه إلى البحث عنه بدون اختيار ، لا قصداً . ويبيّن أهل الفراسة أحياناً قدومه كالكرامة. حتّى إنّ هذا النّوع من الحسّاسيّة كان كثيراً في في زمن. فأردت حصر هذا الحال في دستور. ولكن ما طابقت بينها. وما استطعت أن أصنع. ولكن هذا الحس قبل الوقوع ينكشف كثيراً في أهل الصّلاح، لا سيّما في أهل الولاية. فيظهر آثاره شبه الكرامة. هذا فجميع العوام لهم مَظْهرية لنوع من الولايات أيضاً حيث يرون الأمور الغيبيّة والاستقباليّة في الرؤيا الصّادقة كالأوليآء. نعم: كما أنّ النّوم عِثابة مرتبة من الولاية للعوام في جهة الرّؤيا الصّادقة؛ كذلك مَعْرَض سينها ربانيّة محتشمة جميلة للغاية لعموم النّاس. ولكن حسن الأخلاق يتفكّر حسناً. ومن يتفكّر حسناً يرى ألواحاً حسنةً. وسيّء الأخلاق يتصوّر سيّئاً. فلذلك يرى ألواحاً سيّئةً.. وكذا أنّ النّوم نافذة لكلّ أحد تنظر إلى عالم الغيب في عالم الشهادة. وكذا أنّه ميدان ساحة الإطلاق للإنسان الفاني المقيد، ومَعْرض مَظْهر لنوع من البقآء يكون الماضي والمستقبل بمثابة الحال فيه. وكذا هو مستراح لذوي الأرواح الذين يقاسون المشقّة ويُسْحَقون تحت تكاليف الحياة، فلأمثال هذه الأسرار يدرّس القرآن الحكيم حقيقة النّوم باهتام بآيات من قبيل ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَبَاتاً﴾...

#### والسّادسة:

وهي أهمها: أنّ الرّؤيا الصّادقة بلغت إلى درجة حقّ اليقين لي. وصارت بتجاري الكثيرة جدّاً في حكم حجّة قاطعة على أنّ القدر الإلّهيّ محيط بكلّ شيء نعم: إنّ هذه الرّئى قد بلغت إلى حيث تحقّق لي، لا سيّا في بضع سنين هذه: أنّ ما يصيبني غداً مثلاً من أصغر حادثات، وأدنى معاملات، بل أحقر محاورات، هي مكتوبة ومعيّنة قبل وقوعها. وإنّي أقرأها بعيني لا بلساني، برؤيتها ليلاً. فإنّ بعض أشخاص أراهم أو مسائل أذكرها ليلاً، ولم أتصوّرها قطّ، تظهر بعينها بتعبير يسير في نهار تلك اللّيلة، وليس مرّة ولا مأة بل ألف مرة. فإذا أنّ أدنى حادثات جزئيّة هي مقيّدة ومكتوبة قبل أن تقع، فإذا لا صدفة. ولا ترد الحادثات مرسلة، وليست غير منتظمة...

#### السّابعة:

أنّ تعبير رؤياك المبشرة المباركة اللّطيفة، جميل جدّاً لنا وللقرآن. وقد عبرها الزمان ويعبرها. ولا يترك الحاجة إلى تعبيرنا. وقد ظهر بعض تعبيرها لطيفاً. إنّك إن تأمّلت تفهم. ولكن نشير إلى نقطة أو نقطتين منه فقط. أعني نبيّن حقيقة. فالوقائع التي هي من قبيل حقيقة رؤياك، هي تمثّلات تلك الحقيقة. وذلك: أنّ ذلك الميدان الواسع هو عالم الإسلام. وما في نهاية الميدان من المسجد هو ولاية إسپارطة. والمآء المتغيّر المتعفّن الأطراف، هو وحل بدع الزّمان والحال الحاضر، وسفاهته وعطالته. ووصولك إلى المسجد بسرعة وسلامة بدون تلوّث،

إشارة إلى أنّك ملكت الأنوار القرآنية قبل كل أحد. فبقيت سالماً بدون أن تُفْسِد قلبك. وأمّا الجهاعة الصّغيرة في المسجد، فهي حَملة المقالات مثل (حقي، خلوصي، صبري، سلمان، رشدي، بكر، مصطفى، على، زهدي، لطفي، خسرو، رأفة). وأمّا الكرسيّ الصّغير فهو قرية صغيرة مثل (بارلا). وأما الصّوت العالي فهو إشارة إلى ما في المقالات من القوّة وسرعة الانتشار، وأمّا المقام المخصّ لك في الصفّ الأوّل، فهو المكان الفارغ لك من عبد الرّحن. وأمّا أنّ تلك الجهاعة كانت بمثابة أجهزة اللاسلكيّ تريد أن تُسمع الدّرس لجميع العالم، فإشارته وحقيقته ستقع فيا بعد بتامها إن شآء الله. وإنّ أفرادها وإن كانت نوى صغيرة الآن، فستصير في المستقبل بمثابة أشجار عالية، ويكونون مراكز اللاسلكيّات والبرقيّات بالتّوفيق الإلهيّ. وأمّا الشّاب الصّغير المتعمّم فهو أحد مرشّح للدّخول بين الطّلبة والنّاشرين يتكاتف خلوصيّاً بل يسبقه. فأظنّ بعضهم، ولكن لا أحكم قطعاً. فذلك الشّاب رجل يتظاهر بقوة فأظنّ بعضهم، ولكن لا أحكم قطعاً. فذلك الشّاب رجل يتظاهر بقوة فأظنّ بعضهم، ولكن لا أحكم قطعاً. فذلك الشّاب رجل يتظاهر بقوة الولاية. فعبر سآئر النقاط بدلاً عني...

وإنّ التكلّم الطّويل مع أصدقاء مثلك لذيذ ومقبول. فلذلك تكلّمت طويلاً في هذه المسألة المختصرة. ولعلّني أسرفت. ولكن شرعت بنيّة الإشارة إلى نوع من تفسير الآيات القرآنيّة العآئدة إلى النّوم. فلذلك يعفا ذلك الإسراف، أو لا يكون إسرافاً، إن شآء الله...

# ﴿الرّسالة الثّانية وهي المسألة الثّانية﴾

كتبت لرفع وحل مناقشة أهم حول الحديث الذي مآله: أن موسى عليه السلام ضرب صفعة على عين عزرآئيل عليه السلام، إلى آخره.. وقد سمعت مناقشة علمية في (آگريدير). وأن ذلك النقاش لا سيّا في هذا الزّمان خطأ. حتّى إنّى ما كنت أعلم النقاش. فسئل منّى أيضاً. وعُرض على حديث الشّيخين، في وعُرض على حديث الشّيخين، في

كتاب معتبر. وسئل: هل هو حديث ، أم لا؟. فقلت: يلزم الاعتاد على من يحكم باتّفاق حديث الشّيخين في كتاب معتبر مثل هذا. فإذا هو حديث. ولكن للحديث بعض متشابهات ، كالقرآن ، فلا يجد معناها إلاّ الخواصّ. وقلت: يحتمل أن يكون ظاهر هذا الحديث أيضا من قسم المتشابهات من مشكلات الأحاديث. فلو علمت أنّه صار مدار المناقشة ، لما أجبت كذلك مختصراً. بل أجبت هكذا...

#### أوّلاً:

أنّ الشّرط الأوّل لمناقشة هاذا النّوع من المسائل أن تكون بالإنصاف وبنيّة كشف الحقّ، بدون عناد، وبين من يكونون أهلها، من غير أن تكون سبباً لسوء التّلقي. فيجوز مذكراتها بتلك الصّورة. والدليل على أنّ تلك المذاكرة كانت لأجل الحق، هو أن لا يتأثّر بل يفرح، إذا ظهر الحقّ على يد الخصم، لأنّه تعلّم ما لم يعلمه، وإن ظهر على يده، فلم يتعلّم شيئاً زآئداً. بل يحتمل الوقوع في الغرور...

#### ثانياً:

أنّ سبب المناقشة إن كان حديثاً يلزم معرفة مراتب الحديث ودرجات الوحي الضّمني وأقسام التكلّم النّبويّ. ولا يجوز مناقشة مشكلات الأحاديث بين العوام، وإبراز صدق كلامه كالحامي، بصورة إظهار الفضل، وتحرّي الدّلائل في صورة ترجيح نفسه على الحق والإنصاف. وإذا كانت هذه المسألة قد فتح بابها وصارت مدار النّقاش وتؤثّر في أذهان ضعفاء عوام النّاس سوء تأثير، لأنّه إن أنكر مثل هذه الأحاديث المتشابهة لعدم توسيع عقله لها، يفتح باباً فزيعاً. أعني يفتح الطريق لإنكار الأحاديث القطعيّة أيضاً التي لا يسعها عقله الصّغير. وإذا كان نظر الدّقة لاعتراض أهل الضلالة ولقولهم: إنها خرافات. وإذا كان نظر الدّقة

اجتلب الى هذا الحديث المتشابه، بوجه ضار غير لازم، وورد هذا النّوع من الأحاديث كثيراً، يلزم قطعاً بيان حقيقة تزيل الشّبهات. سواء أكان هذا الحديث قطعيّاً أو لم يكن، لا بدّ من ذكر تلك الحقيقة. هذا فنشير إلى تلك الحقيقة ههنا إجمالاً، اكتفاء بتفصيلات في رسائل النّناها. فمنها ما في الغصن الثالث من المقالة الرابعة والعشرين من الاصول الاثني عشر، وما في غصنها الرّابع، وفي أساس في تقسيم الوحي في مقدّمة المكتوب التّاسع عشر.. وذلك أنّ اللّك لا ينحصر في صورة واحدة كالإنسان. وأنه في حكم كليّ إذ كان مشخّصاً. وإنّ عزرائيل عليه السّلام ناظر الملائكة الموكلين بقبض الأرواح. وهل يقبض عزرائيل عليه السلام بذاته روح كلّ ميّت؟. أو يقبضها عَونته؟. يوجد في هذا الشأن ثلاثة مسالك...

#### المسلك الأوّل:

أنّ عزراً تيل عليه السّلام يقبض روح كلّ أحد. ولا يمنعه شيء عن شيء، لأنّه نورانيّ، وما يكون نورانيّاً يوجد بذاته في أماكن بلا حدّ، ويتمثّل فيها بواسطة مرايا لا حدّ لها. وتمثّلات النّورانيّ مالكة لخواص ذلك الشّخص النّورانيّ، وتعدّ عينه، وليست غيره. فكا أنّ أمثلة السّمس في المرايا تظهر ضياء الشّمس وحرارتها، فإنّ أمثلة الرّوحانيين كالمللككة، في المرايا المختلفة من عالم المثال، هي عينهم وتظهر خواصهم أيضاً. لكنّهم يتمثّلون حسب قابليّة المرايا، كا أنّ جبراً تيل عليه السّلام كان في وقت واحد، في الدّقيقة التي يُشاهد بين الأصحاب على صورة دحية، يوجد في الاف أمكنة على صور بين الأصحاب على صورة دحية، يوجد في الاف أمكنة على صور الشرق إلى المغرب، وكان له تمثّل في كلّ مكان حسب قابليّة ذلك المشرق إلى المغرب، وكان له تمثّل في كلّ مكان حسب قابليّة ذلك المشرق إلى المغرب، وكان في آن واحد.. فعلى هذا المسلك أنّ مثالاً المكان، وكان في آلاف مكان في آن واحد.. فعلى هذا المسلك أنّ مثالاً

جزئيّاً إنسانيّاً لملك الموت المتمثّل لمرآة الإنسان حين قبض الرّوح، تعرّض لصفعة رسول جليل حديد من أولى العزم مثل موسى عليه السّلام، وسمل عينه التي في صورته المثاليّة التي هي في حكم لباس ذلك المثاليّ. وذلك ليس مُحالاً، ولا خارقاً للعادة، ولا غير معقول...

# المسلك الثّاني:

هو أنّ الملآئكة العظام كجبرآئيل وميكآئيل وعزرآئيل، هم في حكم نظار عموميّين، ولهم أعوان صغار من نوعهم يشبهونهم. وأنّ أولَئك المعاونين مختلفون حسب أنواع المخلوقات. فقابض أرواح الصّلحآء (۱) نوع، وقابض أرواح اهل الشّقآء أيضاً نوع آخر، كما يشير آية ﴿وَالنّازِعاتِ غَرْقاً • وَالنّاشِطاتِ نَشْطاً • للى أنّ قابضي الأرواح طوآئف مختلفة.. فعلى هذا المسلك لم يصفع موسى عليه السّلام، عزرائيل عليه السّلام. بل صفع جسداً مثالياً لواحد من أعوان عزرآئيل صفعة عشق، بنآء على جلالته الفطريّة وجلادته الخلقيّة ووجاهته عند الله تعالى. وذلك معقول للغاية (١٠).

#### المسلك الثّالث:

أنّه يوجد بعض ملآئكة له أربعون ألف رأس، وفي كلّ رأس أربعون ألف لسان. - فإذا له ثمانون ألف عين أيضاً - وفي كلّ لسان

<sup>(</sup>١) إِنّ وليّاً عظياً مشهوراً فينا بلقب (سيّداً) كان في السّكرات · فأتى ملك الموت الموكّل بقبض أرواح الأولياء . فقال سيدا صارخاً: إنّي أحبّ طلبة الملوم كثيراً . فليقبض روحي الطائفة الخصوصة الموكّلة بقبض أرواح طلبة الملوم . هكذا تضرّع إلى الباب الإلّهيّ . وشهد الجالسون عنده هذه الواقعة ... المثلف . .

حتى إن رجلاً شجاعاً للغاية في بلادنا رأى ملك الموت، في وقت السكرات. فقال: إنّك تقبض عليّ. في الغراش. فقام وركب قرسه. وأخذ بيده سيفه. وتحدّاه. فتوقي على الفرس وفاة شجاع... المؤلف...

اربعون الف تسبيحة، على ما تدلّ عليه الأحاديث الشريفة، وكما بيّن في الأساس الرّابع من المقالة التاسعة والعشرين. نعم: إذا كانت الملاّئكة موكّلين حسب أنواع عالم الشهادة، ويمثّلون تسابيح تلك الأنواج عالم الشهادة، ويمثّلون تسابيح تلك الأنواج عالم الشهادة تسبّح الله يلزم أن يكون كذلك، لأنّ كرة الأرض مثلاً مخلوقة واحدة تسبّح الله تعالى. ولها أنواع بمثابة رؤس ليست أربعين ألفاً، بل مآت آلاف. ولكلّ نوع أفراد في حكم مآت آلاف لسان. وهكذا... فإذا أنّ الملك المؤكّل على كرة الأرض، لا بدّ أن يكون له أربعون ألف رأس، بل مآت آلاف مرأس. وأن يكون في كلّ رأس منها مآت آلاف لسان. وهكذا.. فبناء على هذا المسلك يكون لعزرائيل عليه السّلام وجوه متوجّهة إلى كلّ ورد، وعيون ناظرة إليه. وإنّ صفع موسى عليه السّلام لعزرآئيل عليه السّلام ليس لماهيّته الأصلية وشاكلته الحقيقيّة، وليس تحقيراً ولا عدم قبول، حاشاه. بل إنّه تمنّى دوام وظيفة الرّسالة وبقاءها. فلذلك صفع عيناً كانت تنظر إلى أجله بدقّة، وتريد أن تسدّ أمام خدمته وله أن يصفعها... الله أعلم بالصّواب. ولا يعلم الغيب إلاّ الله. قل إنّا العلم عند الله \*

هُوَ الَّذَي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ الْيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَالْحَرَّ مُنْهُ الْيَاتُ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَالْحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِيْدَةِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْفِيْدَةِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّابِةِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْآلْبَابِ .

# ﴿الرَّسَالَةُ الثَّالَثَةُ وهِي المَسْأَلَةُ الثَّالَثَةُ ﴾

إنّ هذه المسألة جواب خاص وخصوصي ومحرم، على سؤال عموميّ يسأله جميع إخواني أكثرهم بلسان الحال، وبعضهم بلسان القال...

#### السوال:

أنّك تقول لكلّ من يأتي لزيارتك: لا تنتظروا من شخصي همّة، ولا تعرفوا شخصي مباركاً، وإنّي لست صاحب مقام. وتقول: كما أنّ مجنّداً عاديّاً يبلّغ أوامر مقام المشير، فإنّي أيضا أبلّغ أوامر مقام مشيريّة معنويّة. وآيضاً كما أنّ رجلا مفلسا يكون دلاّل دكّان ألماس ومجوهرات غنيّة وقيّمة للغاية، فإنّي أيضاً دلاّل دكّان قرآني مقدّس. هكذا تقول. مع أنّه كما تحتاج عقولنا إلى العلم، فإنّ قلوبنا أيضاً تطلب فيضاً. وأرواحنا تشتهي نوراً. وهكذا نطلب أموراً كثيرة بجهات كثيرة. وإنّا نظنيّك رجلاً يكفي حاجاتنا. فنأتي لزيارتك. وإنّه يلزم لنا صاحب ولاية وصاحب همّة وصاحب كمالات، فضلاً عن العالم. فإن كانت حقيقة الحال كما تقول، فقد أتينا لزيارتك خطأ. هكذا يقول لسان حالهم...

#### الجواب:

اسمعوا خمس نقاط. ثم تفكّروا هل زيارتكم باطلة، أم نافعة. فاحكموا حينئذ...

### النّقطة الأولى:

كها أنّ مجنّداً مسكيناً وخادماً عاديّاً لسلطان، يقدّم إلى الملوك والأمرآء باسم السلطان، أوسامه وهداياه السلطانيّة، وبين بها عليهم، فإن قالت الملوك والمشيرون: لماذا نتواضع لهذا المجنّد العاديّ، فنقبل من يده الإحسان والأوسام، فذاك جنون على وجه الغرور. وإن لم يقم ذلك المجنّد للمشير في خارج وظيفته ورأى نفسه أعلى منه، فذلك جنون على وجه البلاهة... وأيضا إن سار أحد من أولئك الملوك المسرورين، ضيفاً إلى غرفة ذلك المجنّد، متواضعاً ومتشكّراً، فلا شكّ أنّ السلطان شيف الذي يرى ويعلم ذلك الحال، يبعث المائدة من الطبخ السلطانيّ، لضيف

خادمه الصّادق، ذلك الضّيف الحترم، لئلاّ يخجل ذلك الجند الذي لا يجد غير الخبز اليابس؛ كذلك أنّ خادماً صادقاً للقرآن الحكيم مها كان عاديّاً، فإنّه يبلّغ أوامره إلى أكابر النّاس باسم القرآن بدون تجنّب، ويبيع ألماسات القرآن العالية، لأغناهم روحاً، وليس متضرّعاً ومتذلّلاً، بل مفتخراً ومستغنياً. وإنهّم مها كانوا كبرآء، لا يتكبّرون على ذلك الخادم العاديّ وهو مباشر بالوظيفة. وإنّ ذلك الخادم لا يجد في مراجعتهم اليه مدار غرور، ولا يتجاوز.عن حدّه أيضاً. وإن نظر بعضهم من بين زبائن تلك الخزينة القدسيّة، إلى ذلك الخادم البائس، بنظر الولاية، ويعرفوه كبيراً، فلا شكّ أنّ من شأن مرحمة الحقيقة القرآنيّة تلك المرحمة القدسيّة أن تمدّهم مدداً وتهمّهم همّة وتفيض عليهم من الخزينة الخاصة الإلهيّة بدون خبر وتدخّل لذلك الخادم أصلا، لئلا من الخزينة الخاصة الإلهيّة بدون خبر وتدخّل لذلك الخادم أصلا، لئلا

#### النّقطة الثّانية:

أنّ الإمام الربّانيّ ومجدد الألف الثّاني أحمد الفاروقيٌ قال: إنّ انكشاف مسألة واحدة من الحقائق الإيانيّة، ووضوحها مرجّح عندي على آلاف من الأذواق والكرامات. وإنّ غاية جميع الطّرق ونتيجتها، هي انكشاف الحقائق الإيانيّة ووضوحها.. فإذا كان بطل مثله من أبطال الطّريقة يحكم مثل هذا الحكم، فلا شكّ أنّ المقالات التّي تبيّن بكال الوضوح حقائق الإيمان وترشّحت عن أسرار القرآن، تنتج نتآئج مطلوبة عن الولاية...

## النّقطة الثّالثة:

أنّ السّعيد القديم نزلت على رأسه الغافل، صفعات هآئلة قبل ثلاثين سنة من هذا الوقت. فتصوّر قضيّة أنّ الموت حقّ. فرأى نفسه في الوحل. فاستمدّ وتحرّى سبيلاً وطلب منقذاً. فرأى أنّ الطّرق مختلفة.

فبقي في التردد. فتفآءل بكتاب الغوث الأعظم الشيخ الجيلاني، المسمى بفتوح الغيب. فظهر في التفاؤل هذا الكلام: (أنت في دار الحكمة فاطلب طبيباً يداوي قلبك). ومن العجيب أني كنت حينئذ من أعضآء دار الحكمة الإسلامية. وكأني كنت حكياً معالجاً لتداوي جراحات أهل الإسلام، مع أني كنت أشد مرضاً. وعلى المريض أن يعتني أوّلاً بنفسه. ثم له أن يعتني بالمرضى. فيقول لي حضرة الشيخ: إنّك أنت مريض. فاطلب لك طبيباً. فقلت: كن أنت طبيبي. فجعلت أعد نفسي مخاطباً له. فقرأت ذلك الكتاب كأنّه يخاطبني. ولكن كتابه كان سننيداً جداً، يكسر غروري كسراً هائلاً. فعمل في نفسي عمليات جراحية شديدة. في تحمّلها. فقرأته إلى نصفه عاداً نفسي عاطباً له. فلم يبق تحمّل لإنهائه. فوضعت ذلك الكتاب في المكتبة، ولكن ثمّ زالت فلم يبق تحمّل لإنهائه. فوضعت ذلك الكتاب في المكتبة، ولكن ثمّ زالت أللام الواردة عن العمليات المتشفية. وأتي اللذة. فقرأت كتاب أستاذي الأوّل ذاك تماماً، واستفدت كثيراً. واستمعت لورده ومناجاته فاستفضت كثيراً...

ثمّ رأيت كتاب المكتوبات للإمام الربّانيّ. فتناولته. وفتحته متفائلاً تفاؤلاً حسناً. ومن العجائب أنّ لفظ (بديع الزّمان) يوجد في جميع مكتوباته في موضعين فقط. ففتح لي ذانك المكتوبان فجأة. فرأيت قد كتب في أوّل ذينك المكتوبين أنّه مكتوب إلى «ميرزا بديع الزّمان». فقلت: سبحان الله إنّ هذا يخاطبني، لأنّ اسم والدي كان (ميرزا)، وكان لقب السّعيد القديم (بديع الزّمان) في ذلك الزّمان. ولم أكن أعلم رجالاً اشتهروا بذلك اللّقب سوى «بديع الزّمان الهمذانيّ» في سنة ثلاثمأة من الهجرة. وقد كان في زمن الإمام رجل كذلك أيضاً. فكتب إليه ذينك المكتوبين. وكان حال ذلك الرّبيلي يشبه حالي. فلذا وجدت ذينك المكتوبين دوام لدائي. ولكن الإمام على وجه الإصرار بهذا الإيصاء: (أنْ وَحّدِ يوصي في ذينك المكتوبين،

القبلة). يعني: أن اتّخذ أحداً أستاذاً. فاسلك من ورآئه. ولا تشتغل بغيره، فتوصيته الأهم هذه لم توافق استعدادي وأحوالي الرّوحيّة. فعها تفكّرت هل أسلك من ورآء هذا، أم ذاك، أو آخر؟. بقيت في تحيّر، فغي كلّ منهم خاصيّات جاذبة مختلفة. فلم أكن أكتفي بواحد منهم، فبينا كنت في ذلك التحيّر إذ ورد على قلبي برحمة الله تعالى: أنّ رأس هذه الطرق المختلفة ومنبع هذه الجداول وشمس هذه السيّارات، هو المرشد الأعلى وأنّ توحيد القبلة الحقيقيّ إغّا يكون في هذا. فإذا أنّه هو المرشد الأعلى والأستاذ الأقدس أيضاً. فاعتصمت به ولا شكّ أنّ استعدادي النّاقص المشتّت لا يستطيع أن يستفيد من ذلك المرشد الحقيقيّ، فيمص فيضه الذي هو بمثابة مآء الحياة، بالوجه اللآئق به الفيض حسب درجاتهم، فإذا أنّ تلك المقالات وتلك الأنوار الواردة ولكن يمكن بفيضه أيضا ان نُرِي أهل القلب وأصحاب الحال ذلك الفيض حسب درجاتهم، فإذا أنّ تلك المقالات وتلك الأنوار الواردة عن القرآن ليست مسائل علميّة عقليّة فقط. بل إنّها مسائل إيمانيّة قلبيّة وروحيّة وحاليّة، وبمثابة معارف إلهيّة قيّمة عالية جدّاً...

# النّقطة الرّابعة:

أنّ أصحاب الولاية الكبرى ذات المرتبة العليا، من الصّحابة والتابعين وتَبَعهم كانوا يأخذون حصص جميع لطآئفهم عن القرآن، وكان القرآن لهم مرشداً حقيقيّاً وكافياً. فيدلّ ذلك على أنّ القرآن الحكيم كها يفيد الحقآئق، يفيض فيوضات الولاية الكبرى على أهلها أيضاً. نعم: إنّ المرور من الظّاهر إلى الحقيقة على وجهين...

أحدهما: هو أن يدخل برزخ الطّريقة، فيقطع المراتب بالسير والسّلوك، فيمضى إلى الحقيقة...

والوجه الثّاني: هو أن يمضي إلى الحقيقة مباشرة ، باللّطف الإلهيّ ، بدون المرور على برزخ الطّريقة. فهذا هو الطّريق القصير العالي الخاصّ

بالصّحابة والتّابعين. فإذاً أنّ الأنوار المترشّحة عن الحقائق القرآنيّة والمقالات المترجمة لتلك الأنوار يكن أن تكون مالكة لتلك الخاصّة. وإنّها مالكة لها...

#### النّقطة الخامسة:

نثبت بخمسة أمثلة جزئيّة أنّ المقالات كما تعلّم الحقائق، تؤدّي وظيفة الإرشاد أيضاً...

المثال الأوّل: أنّي أنا اعتقدت بتجاربي المتعدّدة آلاف مرّات، وليس عشرة ولا مأة: أنّ المقالات و لأنوار الواردة عن القرآن كا تدرّس عقلي، تلقّن قلبي أيضا الإيمان الحاليّ، وتعطي روحي الإيمان الذّوقيّ، وهكذا.. حتّى إنّه كما ينتظر مريد شيخ صاحب كرامة، المدد والهمّة من شيخه لحاجاته، فإنّني أيضا بينها أنتظر حاجاتي من أسرار القرآن الحكيم ذات الكرامة، تحصل لي تلك الحاجات مرّات كثيرة، بحيث لاأرجو ولاأحتسب. فأذكر مثالين صغيرين من الجزئيّات فقط....

أحدهما: هو ما سبق إيضاحه وتفصيله في المكتوب السّادس عشر: أنّ رغيفاً كبيراً أظهر بوجه خارق على رأس شجرة القطران، لضيفي المسمّى بسلمان. فأكلنا يومين من تلك الهدية الغيبيّة...

وثانيها: مسألة لطيفة وصغيرة للغاية وقعت في هذه الأيّام. فأذكرها. وهي: أنّه ورد ببالي قبل الفجر أنّ أقوالاً ذُكِرت من جانبي بوجه يورث الوسوسة لقلب رجل. فقلت: ليتني رأيته. فأزلت ما في قلبه من الاضطراب. وفي عين الدّقيقة لزم لي جزء من كتابي ذهب إلى قرية (نيس). فقلت: ليته وصل إلى يدي. فجلست بعد صلاة الصبح. فرأيت ذلك الرّجل نفسه دخل من الباب وبيده ذلك الجزء من الكتاب. فقلت له: ما الذي بيدك؟. قال: لا أعلم، وإنّا أعطانيه أحد أمام الباب،

وقال: إنه جآء من (نيس). فقلت: سبحان الله: إن قدوم هذا الرّجل من بيته، وورود هذه المقالة من (نيس) في مثل هذا الوقت لا يشبه التّصادف أصلا. وإنّ الذّي أعطى مثل هذا الجزء من الكتاب، بيد مثل هذا الرّجل في نفس الدّقيقة، فأرسله إليّ، لا شكّ أنّه همّة القرآن الحكيم. فقلت: الحمد لله: إنّ واحداً يعلم ما لاأهمية له من أخفى مطالب قلبي وأدناها، لا شك أنّه يزحم عليّ ويحميني. فإذا لا أشتري منة الدنيا بخمسة دراهم...

المثال الثّاني: أنّ ابن أخي عبد الرّحن المرحوم كان فارقني منذ عُاني سنين. فتلوّث بغفلة الدّنيا وأوهامها، مع أنّه كان له حسن ظنّ بي زائد عن حدّي بكثير. فكان يطلب مالايوجد عندي ولا يحصل بيدي من الهمّة، وكان يتوقع المدد. فأمدّته همّة القرآن الحكيم. وأوصلت إلى يده المقالة العاشرة في حقّ الحشر، قبيل وفاته بثلاثة أشهر. فطهر ته تلك المقالة عن أقذاره المعنوية وعن الأوهام والغفلة، مع أنّه أظهر ثلاث كرامات ظاهرة في رسالته التي كتبها قبل وفاته، كأنّه ترقّى إلى مرتبة الولاية. فأدرجت بين فقرات المكتوب السّابع والعشرين. فليراجع إليه...

المثال الثّالث: كان لي تلميذ وأخ أخروي من أهل القلب اسمه حسن أفندي من (بُورْدُورْ). فكان يحسن الظنّ بي أزيد من حدّي بكثير. ويتوقّع عنّي أنا البآئس، المدد مثل ما يُتَوقّع الهمّة عن وليّ عظيم. فأعطيت أحداً يقيم بضواحي (بوُرْدُورْ) المقالة الثّانية والثّلاثين فجأة بدون أيّ مناسبة، على أن يطالعها. ثم تذكّرت حسن أفندي. فقلت: إن سرت إلى (بوُرْدُورْ) فأعطها حسن أفندي. فليطالعها خسة أو ستّة أيّام. فانطلق ذلك الرّجل وأعطاها حسن أفندي مباشرة. وقد بقي أجله ثلاثين أو أربعين يوماً. فكما يحصّ إنسان ظبآن مآء عذباً كمآء

الكوثر، إذ يصادفه بكذلك هو اعتنق المقالة الثّانية والثّلاثين. فطالعها مرّة بعد مرّة وتفيّض منها متادياً. فوجد الدّواء لدائه بتامه لا سيّا في بحث محبّة الله في موقفها الثّالث. ووجد فيها الفيض الذي كان يتوقّعه عن القطب الأعظم. فذهب إلى المسجد سلياً وصلّى، فسلّم هناك روحه إلى الرّحن. رحمة الله عليه...

المثال الرّابع: أنّ خلوصي بك وجد في المقالات النوريّة المترجة للأسرار القرآنية، الهمّة والمدد والفيض والنّور أزيد من الطّريقة النّقشيّة التي هي طريقة أهمّ وأكثر تأثيراً، وذلك بشهادة فقراته التي في المكتوب السابع والعشرين...

المثال الخامس: أنّ أخي عبد الجيد كان أحسّ تشتّاً أثر وفاة ابن أخي عبد الرّحن رحمة الله عليه، وبين سآئر أحوال أليمة أخرى. وكان بتوقع مالا يحصل بيدي من المدد والهمّة المعنويّة. وكنت لا أراسله. فأرسلت إليه فجأة عدّة مقالات مهمّة. وهو بعدما طالعها يكتب إليّ ويقول: لقد نجوت. الحمد لله. فكدت أن أفقد شعوري. وقد أصبح كلّ واحدة من هذه المقالات بمثابة مرشد. وإنّي وإن فارقت مرشداً، إلا أني وجدت دفعة كثيراً من المرشدين. فنجوت. هكذا كان يكتب. فنظرت أنّ عبد الجيد دخل مسلكاً جميلاً فنجا حقّاً عن احواله القديمة تلك. وهكذا توجد أمثلة كثيرة جدّاً كهذه الأمثلة الخمسة. وهي تدلّ على أنّ العلوم الإيمانيّة والأدوية المعنويّة لا سيّم إذا أخِذت عن أسرار القرآن الحكيم مباشرةً وجُرِّبت دوآءً لجراحاته، وبناءً على الاحتياج، فلا شك أنّها تكفي من يحسون باحتياجهم، ويستعملونها بإخلاص جدّي، وهي حسبهم، وإنّ الصيدليّ والدلاّل الذي يبيعها ويعلنها، سوآء أكان عاديّاً أو عالياً، مفلساً أو غنيّاً، في أيّ حال كان لا يفرق كثيراً. نعم: عاديًا أو عالياً، مفلساً أو غنيّاً، في أيّ حال كان لا يفرق كثيراً. نعم: لا حاجة إلى الدّخول تحت شعلة المشاعل إذا وجدت الشمس. فإذا

كنت أدل على الشمس، فلا معنى ولا لزوم لطلب نور الشمعة مني، لا سيّا إذا لم توجد عندي. بل اللازم أن يعينوني بالدّعآء والعون المعنويّ، بل بالهمّة. ومن حقّي أن أستمدّ وأطلب المدد منهم. ويحقّ عليهم أن يقنعوا بالفيض الذي يستفيضون من الأنوار...

﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتُنَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ اللهم صل على سيّدنا محمّد صلاةً تكون لك رضآةً ولحقه أدآة وعلى آله وصحبه وسلّم •

# ﴿ رسالة صغيرة خصوصية تصلح أن تكون تتمّة للمِسألة الثّالثة من المكتوب الثامن والعشرين ﴾

أخوي الأخرويين وتلميذي الفعّالين خسرو أفندي ورأفت بك!. كنّا نحس ثلاث كرامات قرآنيّة في الأنوار القرآنية المسمّاة بالمقالات. وإنّكما ألحقتا بها بسعيكما وشوقكما كرامة رابعة أيضا...

# أمَّا الثَّلاث التَّى نعلمها، فأولاها:

هي السهولة والسرعة فوق العادة في تأليفها، حتى إن المكتوب التاسع عشر الذي هو خسة أقسام ألّف في الجبل والحديقة بلا كتاب في ثلاثة أيّام في كلّ يوم، ثلاث ساعات أو أربعاً. ويكون المجموع اثنتي عشرة ساعة. وألّفت المقالة الثّلاثون في خس ساعات أو ستّ في زمن من المرض. وألّف مبحث الجنّة وهو المقالة الثامنة والعشرون في ساعة أو ساعتين في حديقة سليان بالوادي. وقد بقينا أنا والتّوفيق مع سليان في الحيرة لهذه السّرعة. وهكذا كان في تأليفها هذه الكرامة القرآنية،

# كما أنّ الثّانية منها:

هي أن في كتابتها سهولة واشتياقاً فوق العادة، وعدم ملل. فإنه تظهر واحدة من هذه المقالات. فإذا أنّه يُشْرَع في كتابتها بكال الاشتياق في أماكن كثيرة، بين أسباب تورث الأرواح والعقول، السّآمة في هنذا الزّمان. فهي تُرجَّح بين مشاغل مهمّنة على كلّ شيء. وهكذا....

## والكرامة القرآنية الثّالثة:

أنّ تلاوة هذه المقالات لا تورث الملل أيضا، لا سيا إذا أحسّ الاحتياج. فكلّا تليت يؤخذ عنها الذّوق، ولا يُسْام منها.

هذا، فإنكما أثبتا كرامة قرآنية رابعة أيضاً. فإن أخاً لنا مثل خسرو الذي يطلق هو على نفسه الكسلان، وقد سمع المقالات منذ خس سنين، فتكاسل للكتابة جدّاً، ولم يشرع فيها، قد كتب في شهر واحد أربعة عشر كتاباً بجودة ودقّة. فهي كرامة رابعة للأسرار القرآنية، بلا شك. لا سيّا أنّه قُدِرت تماماً قيمة النّوافذ الثّلاث والثلاثين التي هي المكتوب الثالث والثلاثون، فكتبت بغاية الدقّة والجودة. نعم: إنّها رسالة أقوى وأشرق لمعرفة الله والإيمان بالله، إلاّ أنّ النّوافذ التي في الصدر سُلِك فيها بغاية الإجمال والاختصار. ولكنّها تنكشف شيئاً فشيئاً وتتلمع أكثر، إذ أنّ أكثر المقالات تبدأ أوآئلها مجملة. ثم تنكشف وتنور كلّا مضت، بخلاف سآئر المؤلّفات...

# المسألة الرّابعة وهي الرّسالة الرّابعة

# باسمه سبحانه. وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...

جواب على سؤال في حقّ حادثة جزئيّة تكون مدار الانتباه لإخواني...

إخواني الأعزّاء!. إنّكم تسألون أنّه اعتُدِي على مسجدكم الشّريف ليلة الجمعة بدون سبب، بقدوم ضيف مبارك. في هي ماهيّة هذه الحادثة؟. ولماذا يخالطونك.؟..

#### الجواب:

أبيّن أربع نقاط باضطرار، بلسان السّعيد القديم. فلعلّها تكون مدار الانتباء لإخواني. وإنّكم تأخذون منها جوابكم...

## النّقطة الأولى:

أنّ ماهية تلك الحادثة دسيسة شيطانيّة ومهاجمة نفاقيّة لحساب الزّندقة وبمحض الهوى وخلاف القانون، لإلقاء الرّعب على قلوبنا ليلة الجمعة، ولإيراث الفتور للجهاعة، ولحذر اجتاعي بالضيوف. ومن الغرائب: أنّي سرت إلى جهة للتنزّه يوم الخميس قبل تلك اللّيلة. فرأيت في عودتي حيّة سوداء طويلة كأنّ حيّتين أوثقت إحداهها بالأخرى. فجاءت من جهة يساري. فمرّت بيني وبين صاحبي. فسألت صاحبي: هل تدهّشت عن تلك الحيّة وخفت منها. وهل رأيتها ولا أراها. أيّ شيء . وقلت: هذه الحيّة الفزيعة. قال: كلاّ، ما رأيتها ولا أراها. قلت: فسبحان الله: كيف لم تر حيّةً جسيمة بهذا القدر وقد مرّت من قلت :

بيننا ؟ ولم يرد ببالي شيء حينئذ . ثمّ سنح بقلبي: أنّ هذه إشارة لك. فاحذر. فتفكّرت أنّها من قبيل حيّات أراها في اللّيالي. أعنى أنّ الحيّات الّتي كنت أراها في اللّيالي، هي أنّه متى جآء إليّ مأمور بنيّة الخيانة كنت أراه على صورة الحيّة. حتّى إنّى ذكرت مرة للمدير، فقلت له: إنَّك إذا تأتي بنيَّة سيِّئة، أراك على صورة الحيَّة. فاحذر. وكثيراً ما كنت أرى سلفه كذلك. فإذا أن هذه الحية التي رأيتها ظاهراً، إشارة إلى أنّ خيانتهم لا تبقى هذه المرّة في النيّة فقط. بل تتّخذ صورة اعتداء فعليّ.. فالاعتداء في هذه المرّة وإن كان صغيراً في الظّاهر، ويراد التَّصْغير، إلاّ أنّ ذلك الموظّف أمر الدَّرَك باشتراك معلّم لا وجدان له، وبتحريضه، فقال: ائتوا بأولّئك الضيوف وهم في داخل المسجد وفي تسبيحات الصّلاة. وكان المقصود إغضابي ومقابلتي بالطّرد بعصب السّعيد القديم، إزآء هذه المعاملة النّفسيّة المحضة فوق القانون. ولم يعلم ذلك الشَّقيّ أنّ السَّعيد لا يدافع بشقّ العصا المكسورة بيده، وفي لسانه سيف ألماس وارد من معمل القرآن. بل إنّه يستعمل ذلك السيف هكذا. ولكنّ الدّرك كان عقولهم في رؤسهم. فانتظروا إلى ختام الصّلاة والتسبيحات، حيث لا يتدخّل أي دولة وأي حكومة، في الصّلاة وفي المسجد ما لم ينته الوظيفة الدّينيّة. فغضب الموظّف من هذا، وقال: إنّ الدّرك لا يسمعون لي. فبعث ورآءهم بحارس المرعى. ولكن الله تعالى لا يجبرني على الاشتغال بأمثال هؤلآء الحيّات. وهذه وصيّتي لإخواني أيضا: أن لا تشتغلوا بهؤلآء، ما لم تكن ضرورة قطعيّة. ولا تنزلوا إلى درجتهم فلا تكلّموا معهم من قبيل أنّ جواب الأحق هو السّكوت. ولكن احذروا من هذا: وهو أنَّه كما أنَّ إظهار نفسه ضعيفة إزآء حيوان مفترس يشجّعه إلى الهجوم، فإنّ إظهار الضّعف إزآء أصحاب وجدان السّباع، بالتّصنّع لهم، يسوقهم إلى الاعتدآء. فإذا كان كذلك فعلى الأصدقآء أن يتعاملوا متيقّظين. حتى لا يستفيد أتباع الزّندقة عن غفلة

الأصدقآء وتهاونهم...

#### النّقطة الثّانية:

أنّ الآية الكرية وهي قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ لا تهدّد بنهيها من يكون آلة للظّم وملتزماً له فقط، بل تهدّد بالدّهشة والشّدّة من يميلون إليه أدنى ميل أيضاً. إذ كما أنّ الرّضى بالكفر كفر، فإنّ الرّضى بالظّم ظلم أيضا. فقد عبر أحد من أهل الكمال عن جوهرة من جواهر هذه الآية، هكذا على وجه الكمال بقوله: الكمال عن جوهرة من أرباب دَنَاتَنْدِرْ \* كُوپَكْدِرْ ذَوْقْ آلانْ صَيّادِ بِي إنْ الله أيضاً في عمل الحيّات، وبعضهم يعمل إنْ أيضافَه خِدْمَتُدَنْ). نعم: إنّ بعضهم يعمل عمل الحيّات، وبعضهم يعمل عمل الكلاب، فإنّ من يعمل التّجسّس في مثل هذه الليلة المباركة، فيمن مبارك وهو في دعاء ممارك، فيخبر علينا، ويتعرّض لنا كأنّنا فعلنا الجناية، فلا شك أنّه مستحق بالصّفعة الّتي هي في مآل هذا الشّعي...

#### النّقطة الثّالثة:

سؤال: يقال: إذا كنت تعتمد على همّة القرآن لإصلاح أشدّ الملحدين تمرّداً وتعنّداً، ولإرشادهم بفيض القرآن الحكيم وبنوره، وإنّك تعمل ذلك فعلاً، فلهاذا لا تدعو هؤلاء المتجاوزين الّذين هم في مقرب منك، ولا ترشدهم ؟ . .

#### الجواب:

أن من القواعد المهمّة لأصول الشّريعة: أنّ الرّاضي بالضّرر لا يُنْظَر له . يعني أنّ من يرضى بالضّرر على علم منه، لا يُشْفَق به ولا يُنْظَر ·

<sup>(</sup>١) يعني: أنّ معين الظّالم من أرياب الدُنآءة في الدّنيا. وهو كلب يتذوّق من الخدمة للصيّاد الذي لا إنصاف له... المترجم...

لنفعه. هذا فإنّي وإن أدّعي بالاستناد إلى قوّة القرآن الحكم: أنّي مستعدّ لإلزام أشدّ ملحد متمرّد، خلال بضع ساعات، وإن لم أقنعه، بشرط أن لا يكون دنيئاً جدّاً، ولا يستلذّ كالحيّة ببث سمّ الضّلالة، إلاّ أنّ وجداناً سقط إلى الدّناءة في نهاية الدّرجة، ووقع في النّفاق بحيث يبيع دينه بدنياه على حبّ، ويبدّل جواهر الحقيقة بقطع الزّجاج الخبيث الضارّ، على علم، فإنّ ذكر الحقائق لأمثال هؤلآء الحيّات في صورة الإنسان، استخفاف بالحقائق يكون كتعليق الدّرر في أعناق البقر كل في المثل السآئر، لأنّ فاعلي هذه الأعال سمعوا الحقيقة عن رسالة النور عدّة مرّات. وإنّهم يريدون تزييف الحقائق إزاء ضلالات الزّندقة على علم. فأمثال هؤلآء يستلذّون من السّم كالحيّات...

# النّقطة الرّابعة:

أنّ المعاملات الّتي عوملت بي في هذه السّنين السّبع كانت نفسيّة مخضة وخارجة عن القانون، لأنّ قوانين المنفيّين والمسجونين والأسرى ظاهرة. فإنّهم يجتمعون بأقاربهم ولا يُمنّعون عن الاختلاط حسب القانون. وإنّ العبادة والطّاعة مصونة عن التّجاوز في كلّ ملّة ودولة. وإنّ أمثالي أقاموا بالمدن مع أقاربهم وأحبابهم، ولم يُمنَعوا لا عن الخالطة ولا عن المراسلة ولا عن السيّاحة. وإنّي مُنعت عنها. حتّى إنّه اعتدي على مسجدي وعبادتي، واجتُود لإكراهي على ترك تكرار كلمة التّوحيد وهو سنّة عند الشّافعيّة في تسبيحات الصّلاة. حتّى إنّ رجلاً أمّياً اسمه شباب أفندي من المهاجرين القدماء في مدينة (بُورْدُورْ) جاء إلى هنا مع فطولب من المهاجرين القدماء في مدينة (بُورْدُورْ) جاء إلى هنا مع فطولب من المسجد بثلاثة مسلّحين من الدّرك. فاجتهد ذلك الموظّف فطولب من المسجد بثلاثة مسلّحين من الدّرك. فاجتهد ذلك الموظّف لستر الخطأ الّذي عمله خلاف القانون. فقال: سامحوا ولا تنزعجوا. فإنّها وظيفة. ثم أذن له. وقال: اذهب. فإذا قيس سآئر الأمور والمعاملات

على هذه الواقعة يفهم أنها معاملة حسب محض الهوى أعامَل بها. فيسلطون علي الحيّات والكلاب. وإنّي لا أنزل إلى درجتهم، فأشتغل بهم. وأفوّض أولّئك المضرّين إلى الله تعالى لدفع شرّهم. على أنّ الّذين أُحدثوا الحادثة الَّتي كانت سبب التّهجير، هم في بلادهم الآن. والرّؤساء الأقوياء هم على رؤس العشآئر. وسُرّح كلّ أحد. وإنّي ليس لي صلة بدنياهم تعساً لها، مع أنّهم استثنوني وشخصين آخرين. فقلت لهذا الحال أيضا: لا بأس به. ولكنّ واحداً منها نُصِب مفتياً ببلد. فيسيح كلّ جهة سوى وطنه. ويذهب إلى أنقرة أيضاً. والآخر تُرِك على حال يستطيع ان يجتمع بكل أحد. وهو في اسطنبول بين أربعين ألفاً من أبنآء وطنه. مع أنّ هذين الفاضلين ليسا وحيدين ومنفردين مثلي. فلها نفوذ كبير إلى ما شآء الله. وكذا وكذا . هذا مع أنّهم ضيّقوا عليّ في قرية. وشدّدوا على بأشد إناس لا وجدان لهم. وإنّي استطعت ان أسافر مرتين في ست سنوات إلى قرية على مسافة عشرين دقيقة ، كما أنّهم يسحقونني تحت استبداد مضاعف بحيث لم يدفع لي الرّخصة للسّير إلى تلك القرية ولتبديل الهوآء عدة أيّام، مع أنّ القانون في حقّي، هو عدم القانون. وإنّ الموظّفين هنا يستعملون نفوذ الحكومة في أغراض شخصية. ولكنّى أشكر لأرحم الرّاحين مئات آلاف شكر، وأقول في صورة تحديث النَّعمة: إنَّ جميع تضييقاتهم واستبداداتهم هذه تصير بثابة قطع الحطب لنار الغيرة والهمّة المُوقدة للأنوار القرآنية. فتُشْعِلها وتضيئها. وإنّ تلك الأنوار القرآنيّة الّتي تلاقى تلك التّضييقات وتنبسط بحرارة الغيرة، صيّرت هذه الولاية بل أكثر البلاد بمثابة مدرسة، بدلاً عن قرية (بارلا). وإنهم يظنُّونني مسجوناً في قريةٍ، مع أنّ بارلا صارت كرسي الدرس. وأماكن كثيرة مثل (إسپارطة) صارت في حكم المدرسة، رغباً للزّنادقة.. الحمد لله هذا من فضل ربّي.

# ﴿المسألة الخامسة من المكتوب الثّامن والعشرين ، هي رسالة الشّكر﴾

بين مِّ اللهِ ٱلرَّهُ إِلَّهِ بِحَمْدِهِ ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ ...

إنّ القرآن المعجز البيان يبيّن بالتكرار بآيات مثل قوله تعالى: ﴿ اَفَلاَ يَشْكُرُونَ • اَفَلاَ يَشْكُرُونَ • وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ • لَئِنْ شَكَرْتُمُ لْأَزِيدَنَّكُمْ • بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكرينَ • ﴾: أنَّ الأمر الأهمّ الذي يطلبه الخالق الرّحن من عباده، هو الشّكر. وإنّه يدعو إلى الشكر بغاية الاهتام في الفرقان الحكيم، ويبيّن ترك الشّكر على صورة تكذيب النّعم وإنكارها . ويهدّد بقوله تعالى: ﴿ فَباَيِّ الْآءِرَبِّكُما تُكُذِّبان • ﴾ بصورة شديدة ورهيبة، إحدى وثلاثين مرة بهذه الآية في سورة الرّحن ويظهر أنّ ترك الشّكر تكذيب وإنكار .. نعم: كما أنّ القرآن الحكيم يظهر الشّكر نتيجة الخلقة ، كذلك أنّ القرآن الكبير وهو هذه الكآئنات يدلّ على أنّ الشّكر أهمّ نتآئج خلقة العالم، لأنّه إذا أمعن النّظر في الكائنات يُرَى أنّ هيئات الكائنات على صورة تنتج الشّكر، فكل شيء ينظر بدرجةٍ مَّا إلى الشَّكر ويتوجَّه إليه. كأنَّ أهمَّ ثمرات شجرة الخلَّقة هو الشّكر، وأعلى محصولات ينتجها مصنع هذه الكآئنات هو الشّكر، لأنّنا نرى في خلقة العالم أنّ الموجودات نظّمت على شكل دآئرة خلقت الحياة نقطةً مركزيّة فيها. فتنظر جميع الموجودات إلى الحياة وتخدمها وتوصل لوازم الحياة. فإذا أنّ الذي خلق الكآئنات ينتخب عنها الحياة. ثمّ إنّه أوجد عوالم ذوي الحياة على صورة دآئرة يترك الإنسان في النّقطة المركزيّة. كأنّ الغايات المقصودة من ذوي الحياة تتمركز فيه. فيجمع جميع ذوي الحياة حوله. ويجعلها خادمة ومسخّرة له. ويجعله حاكماً عليها. فإذا أنّ الخالق ذا الجلال ينتخب الإنسان بين ذوي الحياة، ويريده ويختاره في العالم. ثم نرى أنّ عالم الإنسانيّة بل عالم

الحيوان أيضا يُنظُّم بمثابة دآئرة ووضع الرزق في النَّقطة المركزيّة. وجعل نوع الإنسان كله حتى الحيوانات كأنها تعشق الرّزق. فجعلها جميعاً خادمة ومسخّرة للرزق. والذي يحكم عليها هو الرّزق. وجعل الرّزق أيضا خزينة واسعة غنيّة بحيث صارت جامعة لنعم لا حدّ لها. حتّى إنّه وُضِع في اللّسان مُوَيْزينات دقيقة معنويّة عدد المطعومات، بجهاز يسمَّى بالقوَّة الذَّائقة ، لمعرفة طعوم نوع واحد فقط من أنواع الرّزق الكثيرة. فإذا أنّ أعجب حقيقة وأغربها وأغناها وأحلاها وأجمعها وأبدعها بين الكآئنات، هي في الرّزق.. والآن نرى كنا أنّ كلّ شيء اجتمع حول الرّزق وينظر إليه؛ كذلك أنّ الرزق أيضا بجميع أنواعه قائم بالشَّكر مادّة ومعنى، حالاً وقالاً. ويحصل بالشكر، وينتج الشَّكر، ويظهر الشَّكر، لأنَّ الاشتهآء والاشتياق إلى الرَّزق نوع من الشّكر الفطريّ. والتّلذّذ والذّوق أيضا شكر غير شعوريّ بحيث يوجد هذا الشَّكر في جميع الحيوانات. ولكنَّ الإنسان يبدِّل ماهيَّة ذلك الشُّكر الفطريّ بالكفر والضّلالة. فيذهب من الشّكر إلى الشّرك. وكذا أنّ الصّور المزيّنة الجميلة والرّوائح الطيّبة والطّعوم اللّذيذة للغاية في النّعم التي هي الرّزق، هي دواعي الشّكر تدعو ذوي الحياة إلى الشّوق، وتسوقهم إلى نوع من الاستحسان والاحترام. فتجبرهم على فعل شكر معنويّ. وتجلب أنظار ذوي الشّعور إلى التدبّر، وترغّبهم في الاستحسان، وتشوّقهم إلى الاحترام للنّعم، وترشدهم بذلك إلى الشّكر قولاً وفعلاً، وتحملهم على فعل الشكر، وتذيقهم في الشكر أعلى لذَّة وأحلى ذوق. يعنى: تدلّ على أنّ هذا الرّزق والنّعمة اللذيدة تكسب بالشكر التفاتاً رحمانياً متضمّناً للذّة دآمّة وذوق حقيقي بلا حدّ، مع لذَّتها الظاهريّة القصيرة الموقتة. يعنى: تفكّر في التفات مالك خزآئن الرَّحمة الكريم، التفاتاً لذيذاً بلا حدّ ، فتذيق في هذه الدّنيا أيضاً ، ذوقاً باقياً من أذواق الجنة، إذاقةً معنويّة..

هذا فالرّزق مع كونه خزينة جامعة غنية وقيّمة كذلك، بواسطة الشّكر، يسقط عن القيمة في نهاية الدّرجة، بترك الشّكر. فإنّ القوّة الذّائقة في اللّسان حينها تتوجّه إلى الرّزق بحساب الله تعالى، أعني: بالوظيفة الشكرانيّة المعنويّة، تكون بمثابة ناظر حامد ومفتش شاكر عالي القدر، لما لا حدّ لها من مطابخ الرحمة الإلّهية التي لا نهاية لها. وإن كان بحساب النّفس، بأن توجّهت إلى الرّزق بدون تصوّر شكر منعمه، تسقط تلك القوّة الذائقة من مقام الناظر العالي القدر إلى درجة حاجب مصنع البطن، وبوّاب إسطبل المعدة، كها بيّن في المقالة السّادسة. فكها أنّ خادم الرزق هذا يسقط إلى هذه الدّرجة بترك الشكر، كذلك تسقط ماهيّة الرّزق وسآئر خدّامه أيضا، وتنزل من المقام الأعلى إلى المقام الأدنى. وتنحط إلى كيفيّة مخالفة ومضادّة لحكمة خالق الكائنات.. ومقياس الشكر هو القناعة والاقتصاد، والرضى والامتنان. وميزان عدم الشكر هو الحرص والإسراف وترك الاحترام، وأكل ما يصادفه بدون التمييز بين الحلال والحرام..

نعم: كما أنّ الحرص ترك الشكر، فهو سبب الخيبة وواسطة الذلة. حتى إنّ النمل المبارك المالك للحياة الاجتاعيّة، كأنّه بقي تحت الأقدام يُسحَق بواسطة الحرص، لأنّه لا يقنع. فلو أمكنه لجمع آلاف حبّة ،مع أنّه يكفيه في السّنة عدّة حبّات من القمح. وكأنّ النّحل المبارك يطير فوق الرؤس من أجل قناعته. ويحسن إلى الإنسان بالعسل ويطعمهم بأمر الله، وذلك لأنّه يقنع..

نعم: إنّ اسم الرّحن ذلك الاسم الأعظم لله بعد لفظة (الله) العلّم الذاتيّ والاسم الاعظم للذّات الأقدس، ينظر إلى الرّزق، ويوصل إليه على الرّزق من الشكر، وكذا أنّ المعنى الأظهر للرحن هو الرزّاق، وأيضا أنّ للشكر أنواعاً. وأجمع تلك الأنواع وفهرسها العموميّ هو الصّلاة، وأيضا أنّ في الشكر إيماناً صافياً وتوحيداً خالصاً، لأنّ من

يأكل تفاحة ، ويقول: الحمد لله ، يعلن بذلك الشكر أنّ تلك التفاحة تحفة يد القدرة ، وهديّة خزينة الرّحمة مباشرة . فيسلّم بقوله واعتقاده ذلك ، كلّ شيء جزئيّاً كان أو كلّياً إلى يد قدرته تعالى . ويعرف جلوة الرّحمة في كل شيء . ويبيّن بالشّكر إيماناً حقيقيّاً وتوحيداً خالصاً .

ونبين مدى وقوع الإنشان الغافل في الخسارة بكفران النّعمة، فنذكر وجهاً فقط من وجوهه الكثيرة. وذلك أنّ الإنسان إذا أكل نعمة لذيذة، فإن شكر عليها تصير تلك النّعمة التي أكلها، نوراً وغرة أخروية للجنّة بواسطة ذلك الشّكر. وتورث ذوقاً دآئاً ولذّة عظيمة بتفكّر كونها أثر التفات رحمة الله تعالى وذلك بما أورثته من اللذة. فيبعث بأمثال هذه اللّباب والخلاصات والمواد المعنوية، إلى المقامات العلوية. وموادّها المادّية الطَفْلية والقشرية، أعني التي قضت وظيفتها وبقيت بلا لزوم، تصير فضلات وتعود إلى أصلها، أعني تنقلب إلى العناصر...وإن لم يشكر عليها، تترك تلك اللذة الموقّتة ألما وأسفاً بزوالها. وهي نفسها تصير قاذورات. فتنقلب إلى الفحم، النّعمة التي كانت في ماهيّة. الألماس. وإنّ الأرزاق الزّائلة تثمر بالشكر غرات باقية ولذآئذ داّعة. والنّعمة بدون الشكر ترجع من أحسن صورة إلى صورة قبيحة، لأن عاقبة الرّزق حسب ذلك الغافل، هي الفضلات بعد لذّة موقّتة..

نعم: إنّ للرزق صورة لآئقة بالعشق تُرَى تلك الصّورة بالشكر. وإلاّ فإنّ عشق أهل الغفلة والضّلالة للرزق، بهيميّة.. وهكذا فقس على هذا مدى ما يخسر أهل الضلالة والغفلة..

وإن المحتاج إلى أكثر أنواع الرزق بين أنواع ذوي الحياة، هو الإنسان. وقد خلق الله تعالى الإنسان على صورة مرآة جامعة لجميع أسائه، ومعجزة للقدرة مالكة لجهازات تعرف وتزن جميع مدّخرات خزآئن رحمته، وخليفة للأرض حاو لآلات تزن دقآئق أوضاع جلوات جميع أسائه. فلذلك أعطاه احتياجاً بلا حدّ. وجعله محتاجاً إلى ما لا

حدّ له من أنواع الرّزق المادّي والمعنويّ. وإنّ واسطة إصعاد الإنسان حسب هذه الجامعيّة إلى أحسن التّقويم الذي هو أعلى مقام، هي الشّكر. وإن لم يكن الشكر يسقط إلى أسفل سافلين ويرتكب ظلمًا عظياً...

أنّ الأساس الأعظم من الأسس الأربعة لطريق العبوديّة والحبوبيّة، النّدي هو الطّريق الأعلى والأسمى، هو الشّكر، وقد عُبِّر عن تلك الأسس الأربعة، هكذا: (١) (دَرْطَرِيقِ عَجْزَمَنْدِي لازِمْ آمَدْچارْ چِيزْ • عَجْزِ مُطْلَقْ فَقْرِ مُطْلَقْ شَوْقِ مُطْلَقْ شُكْرٍ مُطْلَقْ، أَيْ عَزِيزْ!.)...

- اللّهم اجعلنا من الشّاكرين برحمتك يآ أرحم الرّاحين •
- سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لٰنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمُ •

اللَّهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد سيّد الشّاكرين والحامدين وعلى آله

وصحبه أجمعين آمين • وَأَخِرُ دَعْوَايهُمْ آنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ •

.....

# المسألة السابعة وهي الرسالة السابعة

بِينَ مِ اللهِ اللهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْ يَفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا لَيَجْمَعُونَ •

هذه المسألة سبع إشارات....

ونبيّن أوّلاً سبعة أسباب تظهر عدّة أسرار العناية، على صورة تحديث النّعمة...

<sup>(</sup>١) يعني: أيّها العزيز!. يلزم في الطّريق المبنيّ على العجز، أربعة أشيّاء العجز المطلق والنقر المطلق والشّكر المطلق... المترجم...

# السبب الأوّل:

أنّي رأيت في واقعة صادقة، من قبل الحرب العالميّة القديمة، وفي أوآئلها: أرى أنّي تحت جبل أرارات المشهور. فإذا بذلك الجبل انفجر بدهشة. وفرّق قطعاً مثل الجبال إلى كل ناحية من الدّنيا. فنظرت بين تلك الدّهشة أنّ والدتي المرحومة عندي. فقلت. يا أمّة! لا تخافي. إنّه أمر الله تعالى. وهو رحم وحكم. فبينها أنا في تلك الحالة، إذا برجل معتبر يقول آمراً لي: بيّن إعجاز القرآن. فانتبهت. وفهمت أنّه سيقع انفجار عظم. وسيكسر ما حول القرآن من الأسوار بعد ذلك الانقلاب والانفجار. فيدافع القرآن نفسه عن نفسه مباشرة. ويتهاجم على القرآن. ويكون رجل مثلي مرشّحاً القرآن. ويكون إعجازه درع فولاذ له. ويكون رجل مثلي مرشّحاً لإظهار نوع من هذا الإعجاز في هذا الزّمان، فوق حدّي. وعلمت أنّي مرشّح. فإذا كان إعجاز القرآن قد حصل بيانه بدرجة مّا بالمقالات، فإنّ إظهار ما في خدمتنا من العنايات الّتي تكون على حساب ذلك الإعجاز، ومن قبيل رشحاته وبركاته، إعانة للإعجاز. ولا بدّ من الإطهار...

# السّبب الثّاني:

أنّ القرآن الحكيم لما كان مرشدنا وأستاذنا وإمامنا، وكان في كلّ الآداب دليلنا، وهو يمدح نفسه، فنحن نمدح تفسيره أيضاً، اتباعاً للدرسه. وأيضا لما كانت المقالات المؤلّفة نوعاً من تفسيره، وكانت تلك الرّسآئل حقائق القرآن، وأموال حقائقه، وكان القران الحكيم يعلن هو نفسه بكال الحشمة، ويذكر كالاته، ويمدح نفسه بما يليق به، في أكثر السور، لا سيّا في السور المبدوءة بـ (الرّا، وحمّ) فلا شكّ أنّنا مكلّفون بإظهار العنايات الربّانيّة الّتي هي علامة لقبول تلك الخدمة ومن لمعات بإظهار القرآن الحكيم، الّتي انعكست في المقالات. وذلك لأنّ أستاذنا ذلك يفعل ويدرّس كذلك...

# السّب الثّالث:

أنّي لا أقول في حقّ المقالات بصورة التّواضع، بل أقول لبيان حقيقة: إنّ ما في المقالات من الحقائق والكمالات ليست لي، بل هي للقرآن. وترشّحت من القرآن. حتّى إنّ المقالة العاشرة بعض قطرات ترشّحت من مآت آيات القرآن. وسآئر الرّسآئل أيضا كذلك على العموم. فإذا كنت أعلم كذلك، وكنت فانياً وسأرتحل، فلا بدّ أن لا يُعلَّق بي ما سيبقى من أمر وأثر. ولا حق أن يعلّق بي. وإذا كان من ديدن أهل الضَّلالة والطُّغيان أن يزيَّفوا أثراً لا يوافق وشأنهم، بتزييف صاحب فلا بد أن لا تُعلَّق الرَّسآئل المعقودة بنجوم سماء القرآن، بعمود رميم مثلي يكن أن يسقط، ويصلح أن يكون مداراً لاعتراضات وانتقادات كثيرة. وأيضا إذا كانت المزايا الموجودة في أثر، تُطْلَب في عرف النَّاس، في أطوار مؤلَّفه الَّذي يظنُّونه مصدر ذلك الأثر ومنبعه، وكان تمليك تلك الحقائق العالية والجواهر الغالية، لمفلس مثلي ولشخصيتي الَّتي لا تظهر في نفسها واحدةً من الألف منها، ظلمَّ عظيمًا للحقيقة على هذا العرف، فلذلك أضطر أن أظهر أن الرسآئل ليست مالي، بل هي مال القرآن، وصارت مَظْهراً لرشحات مزايا القرآن.. نعم: إن خواص عناقيد العنب اللّذيذ لا تُطلب في غصنه اليابس.. هذا وإنّى أيضا بثابة غصن ياس كذلك ...

# السبب الرّابع:

أنّ التواضع قد يستلزم كفران النّعمة، بل يصير كفران النّعمة، وأنّ تحديث النّعمة قد يكون فخراً، وكلاهما ضرر، فالوسيلة الوحيدة لهذا، حتى لا يحدث منه كفران النّعمة، ولا يصير فخراً، هي: أن يعترف بالمزايا والكمالات، ولكن بدون التملّك، فيظهر أنّها أثر إنعام المنعم الحقيقيّ. مثلاً: كما أنّ أحداً ألبسك ثوباً فاخراً مرصّعاً ومزيّناً.

وتجمَّلت به كثيراً. فقال لك النَّاس: إنَّك جميل جدًّا، وقد تجمَّلت كثيراً ما شآء الله. فإن قلت متواضعاً: حاش لله من أنا، وأبين الجهال، وما هذا . ؟ يكون كفران نعمة حينئذ، ويصير سوء أدب أمام الصّانع الماهر الَّذي ألبسك الحلَّة. وإن قلت مفتخراً: نعم إنَّى جميل جدًّا، وأين يوجد جميل مثلي.؟ أروني أحداً مثلي، فذلك يكون فخراً على وجه الغرور حينئذ. فعليك أن تقول للنجاة عن الكفران والفخر: نعم تجمّلت. ولكن الجال للباس، ولمن ألبسني اللباس بالتبع، وليس لي؛ فكذلك أقول أيضا منادياً لكرة الأرض إن بلغ صوتى: إنّ المقالات جميلة، وإنّها حقائق. ولكنّها ليست لى. وإنّها هي شعاعات تلمّعت من حقائق القرآن. وأقول بدستور قوله: (وما مدحت محمّداً بمقالتي • ولكن مدحت مقالتي بمحمد): (وما مدحت القرآن بكلهاتي ● ولكن مدحت كلهاتي بالقرآن). أعنى: أنَّى لم أجَّل حقآئق إعجاز القرآن، ولم أبيَّنها جميلة، بل حقآئق القرآن الجميلة أحسنت تعبيراتي وأعلتها أيضاً. فإذا كلن هكذا فإظهار محاسن مرايا القرآن المسمّاة بالمقالات، وإظهار العنايات الإلهيّة المترتبة على ذلك الانعكاس، باسم جمال حقائق القرآن، تحديث نعمةِ مقبول... السبب الخامس:

أنّي سمعت من أحد من أهل الولاية قبل زمن كثير: أنّه استخرج عن الإشارات الغيبيّة للأوليآء القديمة، وحصل قناعته أنّه سيظهر نور من جهة الشّرق، فيفرّق ظلمات البدع. وقد انتظرت كثيراً ظهور نور هكذا، وأنتظر، ولكنّ الأزهار تأتي في الرّبيع، فيلزم التّمهيد لأمثال تلك الأزهار القدسيّة وقد علمنا أنّا غهّد السّبيل بخدمتنا هذه، لوّلنكِ الكرام النّورانيّين، فإذا لم تكن عآئدة إلى أنفسنا، فلا شكّ أنّه لا يحصل في بيان العنايات الإلهيّة العآئدة إلى الأنوار المسمّاة بالمقالات، ما يكون مدار الفخر والغرور، بل يكون تحديث النّعمة ومدار الحمد والشّكر...

#### السبب السادس:

أنّ العنايات الربّانيّة الّتي هي واسطة ترغيب، ومكافأة عاجلة لخدمتنا للقرآن، بسبب تأليف المقالات، هي توفيق. والتّوفيق يُعلَن. وإن مضت عن التّوفيق فإنّا تكون إكراماً إلهيّاً. وإظهار الإكرام الإلهيّ، شكر معنويّ، وإن مضت عنه أيضا، فإنّا تكون كرامة قرآنيّة صرنا مَظْهراً لها بدون تدخّل اختيارنا أصلا. وإظهار كرامة من هذا النّوع وردت بدون اختيار ولا خبر، يكون بلا ضرر. وإن ارتقت فوق الكرامات العاديّة، فحينئذ إنّا تكون شعل إعجاز القرآن المعنويّ. فإذا كان الإعجاز يُعلَن، فلا شكّ أنّ إظهار ما يعين الإعجاز يكون على حساب الإعجاز. فلا يكون مدار الفخر والغرور. بل هو مدار الحمد والشكر...

#### السبب السّابع:

أنّ ثمانين في المأة من نوع الإنسان، ليسوا من أهل التّحقيق، حتى ينفذوا إلى الحقيقة. ويعرفوا الحقيقة، فيقبلوها الحقيقة. بل إنهم يقبلون بالتّقليد ما يسمعونه من المسآئل عن أشخاص مقبولة ومعتمد عليها، بنآء على الظّاهر وحسن الظّنّ. حتى إنّ حقيقة قويّة يرونها ضعيفة بيد شخص ضعيف. وإنّ مسألة بلا قيمة اذا رأوها بيد رجل قيّم يتلقّونها قيّمة. فبنآء على ذلك أعلن باضطرار كيلا أنزّل في نظر أكثر النّاس، قيمة الحقائق الإيمانية والقرآنية الّي هي بيد ضعيف بآئس مثلي لا قيمة له: أنّ أحداً يستخدمنا بدون اختيار وخبر منّا، ويستعملنا في أمور مهمّة بغير علم لنا. ودليلنا هو: أنّنا نصير مَظْهراً لبعض عنايات وتسهيلات خارجة عن شعورنا واختيارنا. فإذاً أنّنا مضطرّون إلى إعلان الك العنايات صائحين...

هذا فبنآء على الأسباب السبعة السّابقة نشير إلى عدّة عنايات ربّانيّة كلّية...

## الإشارة الأولى:

هي التوافقات. وقد بينت في النكتة الأولى من المسألة الثّامنة من المكتوب الثّامن والعشرين...

فمنها: أنّ ستّن صحيفة من الإشارة الثّالثة إلى الإشارة الثّامنة عشرة في مكتوب المعجزات الأحمدية ما عدا صحيفتين، ينظر ما يزيد على مأتى كلمة من كلمات (الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام) بعضها إلى بعض بكمال الموازنة في جميع الصّفحات الباقية ، في نسخة مستسنسخ بلا خبر وبدون علم منه. فمن نظر إلى صحيفتين بالإمعان والإنصاف يصدّق أنّه ليس تصادفاً، مع أنّه لو حصل التّصادف يكون توافقاً ناقصاً إذا وجدت في صحيفة كلبات متاثلة كثيرة. ويمكن أن تتوافق تماماً في صحيفة أو صحيفتين فقط. فإذا نظرت كلهات (الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام) بعضها إلى وجه بعض، بكمال الميزان، هكذا في جميع الصُّفحات، سوآءأكانت اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أزيد، فلا شُك أنَّه لا يمكن أن يكون تصادفاً في ذلك الحال.. وأيضاً أنّ توافقاً لم يمكن أن يغبره ثانية مستنسخين مختلفين يدل على أن فيه إشارة غيبية قوية. فكها أنّ البلاغة في القرآن الحكيم بلغت إلى درجة الإعجاز، فلا حدّ لأحد أن يبلغها، كذلك أن التّوافقات في المكتوب التّاسع عشر الذي هو مرآة للمعجزات الأحمديّة، وفي المقالة الخامسة والعشرين التي هي ترجمان للمعجزات القرآنية، وفي أجزآء رسالة النور التي هي نوع من تفسير القرآن، تظهر درجة من الغرابة فوق جميع الكتب ويفهم من ذلك أنّها نوع من كرامة المعجزات القرآنيّة والأحمديّة تجلّى وتمثّل في تلك المرايا ...

# الإشارة الثّانية:

أنّ العناية الربّانيّة الثانية العآئدة إلى الخدمة القرآنيّة، هي أنّه

تعالى أحسن إلى بإخوان أقوياً، ذوى جدّ وإخلاص وحماسة وفداً،، أقلامهم سيوف ألماس. وجعلهم معاونين لوحيد مثلى نصف أمّي بلا قلم، في ديار الغربة وفي حال ممنوع عن الاختلاط. وحمل على تلك الكواهل القويّة، ما كانت تثقل كثيراً على كاهلي الضّعيف العاجز، من الوظيفة القرآنيّة. وخفّف حلى من كمال كرمه. وإنّ تلك الجماعة المباركة في حكم آلات البرق واللاسلكيّ، بتعبير « خُلوصي » وبمثابة أجهزة تنتج كهرباء مصنع النُّور ، بتعبير « صَبْرِي » مع مزاياهم المختلفة وخواصهم القيُّمة بحيث يشبه بعضهم بعضاً في الشّوق والحميّة والسعي والجدّ، من قبيل التوافقات الغيبيّة، بتعبير «صبري » أيضاً . فنشرهم للأسرار القرآنيّة والأنوار الايمانية إلى الأقطار، وإيصالهم إلى كلّ مكان، وخدمتهم هذه بكمال الشُّوق والجدّ في هذا الزمان، أعنى في زمان تبدُّلت الحروف ولا توجد المطبعة، ويحتاج كل أحد إلى الأنوار الإيمانية، ويوجد أسباب كثيرة تورث الفتور وتكسر الشّوق، هي كرامة قرآنيّة مباشرة، وعناية إِلَّهِيَّة ظاهرة.. نعم: كما أنَّ للولاية كرامةً، فإنَّ للنيَّة الخالصة كرامة أيضاً، وللخلوص أيضا كرامة. لا سيما أنّ التّساند الجادّ الخالص بين إخوان في دآئرة أخوّة خالصة لله، يجصل له كرامات كثيرة. حتّى إنّ الشخص المعنوي لمثل هذه الجهاعة يكون في حكم ولي كامل، فيصير مَظْهراً للعنايات...

فيا إخواني وأصحابي في خدمة القرآن!. كما أنّ إعطآء جميع الشرف والغنيمة لرقيب فوج فتح حصناً، ظلم وخطأ، كذلك ليس لكم أن تعطوا بآئساً مثلي ما في الفتوحات الحاصلة بأقلامكم وبقوة شخصكم المعنوي، من العنايات، فلا شكّ أنّه يوجد في جماعة مباركة مثل هذه، إشارة غيبيّة قويّة، فضلاً عن توافقات غيبيّة. وإنّي أراها. ولكن لا أستطيع أن أربها الجميع وكلّ أحد...

## الإشارة الثّالثة:

أنّ إثبات أجزآء رسالة النّور لجميع الحقائق الإيانيّة والقرآنيّة المهمّة، حتى إزآء أشد معاند أيضاً، بصورة مشرقة، عناية إلهيّة وإشارة غيبيّة قويّة جدّاً، لأنّه يوجد بين الحقائق الإيمانيّة والقرآنيّة، ما اعترف بعجزه في فهمها، ابن سينا الذي يعتبر أعظم داهية. وقال: إنّ العقل لا يجد الطّريق إلى هذه... وإنّ رسالة المقالة العاشرة تعلّم العوام والصّبيان أيضاً، تلك الحقائق التي لم يبلغها ذلك الرّجل بدهآئه.. وأيضاً أنّ علاّمة عظياً مثل سعد التّفتازانيّ حاول لحلّ سرّ القدر وجزء الاختيار مثلاً. في حلّه إلا في أربعين صحيفة أو خسين، في كتابه المسمى بالتلويح المسمّى بالمقدّمات الاثنتي عشرة المشهورة. ولم يعلّمه إلاّ للخواصّ. وقد بيّنت رسالة النّور، نفس تلك المسآئل بتأمها وبوجه تعلُّمها لكلّ أحد، في المقالة السّادسة والعشرين الباحثة عن القدر، في صحيفتين من المبحث الثَّاني. وبيانه هذا إن لم يكن عنايةً، فما هو؟. وكذا أنّ ذلك الطّلسم المشكل الحلّ، وذلك المعمّى الموجب للحيرة، المسمى بطلسم الكآئنات وسر خلقة العالم، الذّي ترك العقول في الحيرة، ولم يكشف بيد أيّ فلسفة أصلا، وكُشِف بإعجاز القرآن العظيم الشَّأن، قد اكتشف في المكتوب الرّابع والعشرين، وفي النّكتة ذات الرّمز في آخر المقالة التَّاسعة والعشرين، وفي الحِكَم السَّتَّ لتحوُّلات الذرَّات من المقالة الثلاثين. وإنها اكتشفت وبيّنت طلسم الفعّالية الحيّرة في الكآئنات، ومعمّى خلقة الكآئنات وعاقبتها، وسرٌّ حكمة الحركات في تحوّلات الذرّات. وهي متداولة يمكن أن يُنْظَر إليها.. وكذا أنّ المقالة السّادسة عشرة والمقالة الثّلاثين قد بيّنتا بكمال الوضوح، سرّ الأحديّة مع وحدة الربوبيّة بدون الشريك، وحقائق القرب الإلهيّ بلا نهاية، مع بعدنا بدون نهاية، تلك الحقآئق الموجبة للحيرة، كما أنّ المكتوب العشرين الذي بين بكال الوضوح أن الذرات والسيارات متساوية بالنسبة إلى القدرة الإلهية، وأن إحياء جميع ذوي الأرواح في الحشر الأعظم هين على تلك القدرة، بقدر إحياء نفس واحدة، وأن تدخل الشرك في خلقة الكآئنات بعيد عن العقل في درجة الامتناع، قد كشف في بيان كلمة (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ) هو وذيلُها الحاوي لثلاثة تثيلات، هذا السر العظيم للوحدة.. وكذا أنَّ في الحقائق الإيمانية والقرآنية، اتساعاً مجيث لا يحيط بها أعظم ذكاء بشريّ، ومع ذلك فإن ظهور الأكثر المطلق من تلك الحقائق بدقائقها، في رجل منقبض مثلي مشوّش الذهن ومشتت الحال، يؤلف بسرعة، ولم يكن ما يراجع إليه من الكتب، إنّا هو إشارة غيبية قوية، وجلوة للعناية الربّانيّة، وأثر المعنوي للقرآن الحكيم مباشرة...

#### الإشارة الرّابعة:

قد أُحْسِن إلينا بخمسين أو ستّين رسالة بحيث لا تُوَلَّف بسعي إنسان مثلي يتفكّر قليلاً ويتبع الظهورات ولا يجد الوقت للتدقيق ، بل ولا بسعي هيئة من أهل التّدقيق مركّبة من ذوي ذكاّنات كبيرة ، وبعنايتها فتأليفها على ذلك الوجه يدلّ على أنّها أثر لعناية الله مباشرة ، لأنّ جميع الحقائق الغامضة تُدرّس في جميع هذه الرّسائل بواسطة التمثيلات إلى أدنى العوام والأميّين ، مع أنّ كبار العلماء يقولون: إنّ أكثر تلك الحقائق لا تفهم . فلا يعلمونها للعوام ، بل ولا للخواص أيضاً فهذا التسهيل والبيان السهل الخارق بحيث يدرّس أبعد الحقائق بأقرب وجه ، بيد شخص مثلي معرفته بالتركية قليلة ، وأقواله مغلقة لا يفهم أكثرها ، وقد اشتهر منذ القديم بأنّه يعقد الحقائق الظاهرة أيضاً ، وصدّقت تآليفه وقد اشتهر منذ القديم بأنّه يعقد الحقائق الظاهرة أيضاً ، وصدّقت تآليفه القديمة ذلك الاشتهار السيّء ، لا شكّ أنّه أثر للعناية الإلهية ، ولا يكون أثره بلا شكّ. وأنّه جلوة من الإعجاز المعنويّ للقرآن الكريم ، ومثل وانعكاس للتمثيلات القرآنية ...

#### الإشارة الخامسة:

أنّ الرّسآئل كافّة قد انتشرت جدّاً، وأنّ الطّوائف وطبقات النّاس من أكبر العلماء إلى أدنى العوام، ومن أعظم وليٌ من أهل القلب، إلى أشد فيلسوف معاند وملحد، قد رأوا تلك الرسآئل وقرأوها وذاق بعضهم صفعاتها ، مع أنّها لم ينتقد عليها ، واستفاد منها كلّ طآئفة حسب درجاتها. فذلك كرامة قرآنية وأثر عناية ربّانيّة مباشرة، كما أنّ تأليف تلك الرّسآئل التي لا تحصل إلا بنتيجة تحرّيات وتدقيقات كثيرة، تأليفاً بسرعة فوق العادة، وفي أوقات الانقباض المضايق المشوِّش لإدراكي وفكري، إكرام ربّانيّ وأثر عناية أيضاً. نعم: إنّ أكثر إخواني، وجميع أصحابي والمستنسخين الذين عندي يعلمون أنّ الأجزآء الخمسة من المكتوب التّاسع عشر قد وُلّفت خلال عدّة أيّام في ساعتين أو ثلاث ساعات كلّ يوم، ومجموعها في اثنتي عشرة ساعة بدون المراجعة إلى أيّ كتاب، حتى إنّ الجزء الرّابع الذي هو أهمّ جزء أظهر خاتماً ظاهراً للنبوّة في كلمة (الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام) قد كتب عن ظهر الغيب أربع ساعات بالجبل وتحت المطر. وإنّ رسالة دقيقة ومهمّة مثل المقالة الثّلاثين قد وُلّفت ستّ ساعات في حديقة ، كما أنّ المقالة الثّامنة والعشرين وُلّفت في ساعة أو ساعتين تقريباً في حديقة سليمان. وهكذا كان أكثر الرّسآئل. ويعلم أصدقائي أنّي كنت منذ القديم لا أستطيع أن أبين أظهر الحقآئق أيضاً بل كنت لا أعلمها إذ كنت منقبضاً ومتضايقاً ، لا سيًّا إذا زاد المرض أيضا على ذلك الانقباض ، ينعني عن الدرس والتأليف أكثر، مع أنّ أهمّ المقالات والرّسآئل وُلّفت بأسرع وجه، في أشدّ زمني ضيقاً ومرضاً. فإذا لم يكن ذلك إكراماً ربّانيّاً وعناية إلهيّة وكرامة قرآنيّة، مباشرة، فإ هو؟. وكذا أنّ أيّ كتاب كان إذا بحث عن مثل هذه الحقائق الإلهية والإيانية يضر بعض مسآئله ببعض النَّاس على كلّ حال. فلذلك لم ينشر كلّ مسألة لكلّ أحد، مع

المكتوب الثامن والعشرون أنّ هذه الرّسآئل لم تورث قطّ ضرراً كسوء التّأثير وعكس العمل وتخديش الأذهان في أحد إلى الآن، وقد سألته من الكثيرين. وذلك متحقّق عندنا أنّه إشارة غيبيّة وعناية ربّانيّة مباشرة...

#### الإشارة السّادسة:

أنّه تحقّق الآن عندي: أنّ أكثر حياتي مضت على وجه خارج عن اختياري واقتداري وعن شعوري وتدبيري، وأعطيت تيّاراً بشكل غريب، حتى تنتج هذا النُّوع من الرَّسآئل التي تخدم القرآن الحكيم. وكأنّ جميع حياتي العلميّة صارت بمنزلة المقدّمات الإحضاريّة،وكانت بصورة يكون إظهار إعجاز القرآن بالمقالات نتيجة لها. حتّى إنّ تجرُّدي بدون سبب وبخلاف مرادي، وإمراري للحياة في قرية فقط مخالفاً لمشربي، وتركى للحياة الاجتاعيّة متنفّراً عن كثير من روابطها وقواعدها التي آنستها منذ القديم، في هذه السّنين السّبع من نفيي وغربتي، لم يبق شبهتي أنّ هذه الكيفيّة أعطيت لتأدية هذه الخدمة القرآنيّة مباشرة، بصورة خالصة صافية. حتى إنّ أنواع التّضييق والتّشديد التي عوملت بي ظلماً مرّات كثيرة ، أعتقد أنّها فُعِلت من جانب يد عناية ، على وجه الرّحة ، لحصر الفكر على الأسرار القرآنيّة ، ولعدم تشتيت النّظر. حتّى إنّي كنت منذ القديم مشتاقاً كثيراً إلى المطالعة، مع أنَّه أعطي روحي منعاً ومجانبة عن مطالعة سآئر الكتب كلِّيّاً. فعلمت أنّ ما أجبرني على ترك المطالعة التي هي مدار التّسلّي والأَنس في مثل هذه الغربة، كان ذلك لتكون الأيات القرآنيَّة أستاذاً مطلقاً مباشرة.. وكذا أنّ الأكثرية المطلقة من الآثار والرّسآئل المؤلّفة قد أحسن بها آنيًّا ودفعيًّا، بنآءً على حاجة تولّدت عن روحي بدون أيّ سبب ناشىء عن الخارج. ثمّ لمّاعرضتها على بعض أصدقاً في قالوا: إنّها أدوية لأمراض هذا الزمان. وبعدما انتشرت علمت من أكثر إخواني أنَّها تصير بمثابة علاج لآئق بالدَّآء وموافق للاحتياج في هذا الزَّمان.. هذا فالحالات المذكورة الخارجة عن دآئرة شعوري، والأحوال الجارية على حياتي، وتتبعاتي في أنواع العلوم على خلاف العادة بدون اختياري، لم تترك الشبهة عندي: أنها إكرام ربّاني وعناية إلهيّة لتكون منجرة إلى نتيجة قدسيّة مثل هذه...

#### الإشارة السّابعة:

قد شاهدنا بأبصارنا مأة أثر من آثار الإكرام الإلهي والعناية الربّانية والكرامة القرآنية ، بدون مبالغة ، خلال خمس سنوات أو ست في عهد خدمتنا هذه . وقد أشرنا إلى بعضها في المكتوب السّادس عشر .. وبيّنا بعضها في المسآئل المتفرّقة في المبحث الرّابع من المكتوب السّادس والعشرين ، وبعضاً منها في المسألة الثّالثة من المكتوب الثّامن والعشرين . وإنّ أصحابي المقرّبين يعلمون هذا . وإنّ صاحبي الدّآئم سليان أفندي يعلم أكثرها . ولا سيّا أنّنا نصير مَظهراً لتسهيلات فوق المأمول على وجه الكرامة ، في نشر المقالات والرّسآئل وتصحيحها ، وفي تمكينها في مكانها ، وفي تبييضها وتسويدها . ولا يبقى لنا شبهة أنّها كرامة قرآنية . وأمثلة العناية الذي يستخدمنا ، أصغر مطالب قلوبنا ، بصورة فوق المأمول ، الطأنينة قلوبنا . وهكذا .. فهذا الحال إشارة غيبيّة قويّة للغاية إلى أنّنا لطأنينة قلوبنا . وهكذا .. فهذا الحال إشارة غيبيّة قويّة للغاية إلى أنّنا وقحت العناية . الحمد شه هذا من فضل ربّى ...

﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ اللهم صلّ على سيّدنا محمّد صلاةً تكون لك رضاءً ، ولحقّه أداءً ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسلياً كثيراً • آمين •

# ﴿جواب على سؤال محرم﴾

كان سرّ العناية هذا كتب محرماً منذ القديم، وألحق بآخر المقالة الرّابعة غشرة. وكيف كان فقد نسيه أكثر المستنسخين، فلم يكتبوه. فإذاً أنّ مقامه اللآئق المناسب كان هنا، فلذا بقي مختفياً...

تسألني اللذا يوجد إفي المقالات التي كتبتها من القرآن اقوة وتأثير قلّا يوجد في الفسرين والعارفين؟. فقد يوجد في سطر قوة بقدر صحيفة. وقد يوجد في صحيفة تأثير بقدر كتاب...

# الجواب:(١)

أقول بدون مبالاة، لأنّ الشّرف عآئد إلى إعجاز القرآن، وليس عآئداً إليّ: إنّه كذلك باعتبار الأكثرية لأنّ المقالات المؤلّفة تصديق وليست تصوّراً، وإيمان وليست تسلياً، وشهادة وشهود وليست معرفة وتحقيق وليست تقليداً، وإذعان وليست التزاماً، وحكمة هذا السرّ تصوّفاً، وبرهان في ضمن الدّعوى، وليست دعوى.. وحكمة هذا السرّ هي: أنّ الأصول الإيمانيّة كانت محفوظة في الزمان القديم. وكان التسليم قويّاً. وكانت معارف العارفين وبياناتهم في الفروع مقبولة وكافية، ولو كانت بدون دليل. ولكنّ الضّلالة العلميّة مدّت يدها إلى الأسس والأركان في هذا الزّمان. فلذلك أحسن الحكيم الرّحيم ذو الجلال الذي يحسن لكل دآء دوآء لائقاً به، على تآليفي العائدة إلى خدمة القرآن، بشعلة من تمثيلات القرآن الكريم التي هي من أشرق مَظْهر إعجازه، رحة بعجزي وضعفي وبفقري واحتياجي. فلله الحمد لقد الطهر أبعد رحة بعجزي وضعفي وبفقري واحتياجي. فلله الحمد لقد الطهر أبعد المقائق قريباً للغاية بمنظار سرّ التمثيل. وجعت المسآئل المتفرّقة أشدّ تفرّق، بجهة وحدة سرّ التمثيل. وأصْعِدَ بسهولة إلى أعلى الحقائق برقاة تفرّق، بجهة وحدة سرّ التمثيل. وأصْعِدَ بسهولة إلى أعلى الحقائق برقاة تفرق، بجهة وحدة سرّ التمثيل. وأصْعِدَ بسهولة إلى أعلى الحقائق برقاة تفرّق، بجهة وحدة سرّ التمثيل. وأصْعِدَ بسهولة إلى أعلى الحقائق برقاة

<sup>(</sup>١) جواب حسن.. المؤلّف..

سرّ التّمثيل. وتحصّل يقين إياني قريب من الشّهود، بالحقائق الغيبية والأسس الإسلامية بنافذة سرّ التمثيل. فاضطرّ الوهم والخيال، حتّى النّفس والهوى، مع العقل إلى التّسليم، كما اضطرّ الشيّطان إلى تسليم السّلاح...

#### الحاصل:

أنّه مها وجد الحسن والتّأثير في آثاري فإنّا هو من لمعات التمثيلات القرآنية. وإنّ حظّي هو الطّلب مع شدّة احتياجي، وتضرّعي مع غاية عجزي. والدآء لى. والدّوآء للقرآن...

# ﴿خاتمة المسألة السّابعة﴾

في بيان سرّ عظيم من العناية وفي إزالة الأوهام الواردة أو الحتملة الورود على الإشارات الغيبيّة التي وردت في صورة ثماني عنايات إلهيّة. وهذه الخاتمة أربع نكات....

#### النّكتة الأولى:

قد ادّعينا في المسألة السّابعة من المكتوب الثّامن والعشرين، مشاهدتنا لجلوة إشارة غيبيّة، وأحسسناها من سبع أو ثماني عنايات معنويّة كلّية. وقد شاهدنا جلوة تلك الإشارة في النّقش تحت عنوان «التّوافقات» المسمّاة بالعناية الثّامنة. وندّعي أنّ هذه العنايات الكلّية السّبع أو الثمّاني، قويّة وقطعيّة بحيث تثبت كلّ واحدة منها على حدتها، تلك الإشارات الغيبيّة. فإن ترائى بعضها ضعيفاً بفرض الحال، بل لو أنكر، لا يخلّ بقطعيّة تلك الاشارات الغيبيّة. فمن لم ينكر تلك العنايات الثمّاني لا ينكر تلك الإشارات. ولكنّ طبقات النّاس مختلفة، وطبقة العوام الّي هي الطّبقة الكثيرة تعتمد على عينها أكثر ما يكون لذلك اضطررت إلى بيان حقيقة من قبيل الموازنة بقصد دفع الأوهام لذلك اضطررت إلى بيان حقيقة من قبيل الموازنة بقصد دفع الأوهام

الواردة على التوافقات، لا لكونها أقوى، بل لكونها أظهر وأعمّ بين تلك العنايات الثَّاني. وإن كانت الأخرى أقوى.. وذلك أنَّنا قلنا في حقّ تلك العناية ١١ ق: إنّ التّوافقات تُشاهَد في كلمة (القرآن) وفي لفظ (الرّسول الابر ليه الصّلاة والسّلام) فيما ألّفناها من الرّسآئل، بحيث لا تترك شبهة أصلاً، أنَّها تُنظَّم بقصد، فتُعْطَى كيفيَّة متوازية. ودليلنا على أنّ القصد والإرادة ليس لنا، هو اطّلاعنا على تلك التّوافقات بعد ثلاث سنين أو أربع. فإذا أنّ هذا القصد والإرادة غيبيّ من حيث إنه أثر عناية. وأُعطِيت تلك الكيفيّة الغريبة في صورة التُّوافق في تينك الكلمتين بصورة التَّاييد لإعجاز القرآن والإعجاز الأحمديّ فقط. وصارت قدسيّة هاتين الكلمتين خاتم تصديق لإعجاز القرآن والإعجاز الأحمدي، مع أنّ سآئر الكلات المتاثلة أيضا صارت مَظْهِراً للتوافق بأكثرية عظيمة. ولكنّها مخصوصة ببعض الصّحآئف. وهاتان الكلمتان تشاهدان في رسالتين جميعاً ، وفي أكثر الرّسآئل. ولكن ذكرنا مراراً أنّ أصل هذا التّوافق يوجد كثيراً في سآئر الكتب أيضا، إلا أنّه ليس بهذه الدّرجة من الغرابة الّتي تدلّ على القصد والإرادة العالية. والآن أنّ دعوانا هذه ليست قابلة للتّزييف، مع أنّه يمكن في ظاهر الأنظار جهة أو جهتان في مشاهدتها كأنَّها مزيَّفةً...

إحداها: أنّه يمكن أن يقولوا: إنّم تفكّرتم فأوجدتم توافقاً كذلك. فإنّ صنع شيء مثل هذا، إذا كان بقصد فهو شيء سهل وهين. فنقول إزاء هذا: إنّ شاهدين صادقين يكفيان في دعوى. ويمكن أن يوجد مأة شاهد صادق في دعوانا هذه، على أنّنا اطلعنا على هذا بعد ثلاث سنين أو أربع، بدون أن يتعلّق قصدنا وإرادتنا. فأذكر نقطة بهذه المناسبة. وهي أنّ هذه الكرامة الإعجازيّة ليست من قبيل كون القرآن الحكيم في درجة الإعجاز في جهة البلاغة، لأنّ قدرة البشر لا تستطيع في إعجاز القرآن أن تسلك في ذلك الطّريق، فتبلغ تلك الدّرجة. وأمّا هذه

الكرامة الإعجازية فانها لا تحصل بقدرة البشر ولا تخالط القدرة ذلك (١) الأمر...

#### النَّكتة الثَّالثة:

نشير بمناسبة الإشارة الخاصة والإشارة العامة، إلى سر دقيق من أسرار الرّبوبية والرّحانية. وإنّ لواحد من إخواننا كلاماً جميلاً. فأجعل ذلك الكلام موضوعاً لهذه المسألة. وذلك أنَّى عرضت عليه يوماً توافقاً جميلاً. فقال: جميل، إذ كلّ حقيقة جميلة. ولكنّ التّوفيق والتّوافقات في هذه المقالات أجمل. فقلت أيضاً: نعم إنّ كلّ شيء إمّا جميل حقيقة، أو جميل بالذَّات، أو جميل باعتبار نتآئجه. وهذا الجمال ينظر إلى الرّبوبيّة العامّة وشمول الرّحة والتجلّى العامّ. وإنّ الاشارة الغيبيّة في هذا التُّوفيق، أجمل كما قلت، لأنَّ هذا على وجه ينظر إلى الرَّحمة الخاصّة والرّبوبية الخاصّة والتّجليّ الخاص. فنقرّب هذا إلى الفهم بتمثيل. وذلك أنّ سلطاناً يكن أن تشمل مرحمته السّلطانيّة جميع أفراد الشّعب، بقانونه وسلطنته العموميّة. فكلّ فرد مَظْهر للطف ذلك السّلطان وسلطنته مباشرة. وللأفراد مناسبات خصوصية كثيرة بتلك الصورة العموميّة. والجهة الثَّانية: هي إحساناته الخصوصيَّة وأوامره الخاصَّة. فيحسن إلى فرد ويلتفت إليه ويأمره فوق القانون العموميّ. فهكذا مثل هذا التّمثيل أنّ الذات الواجب الوجود والخالق الحكيم الرّحيم يكون كلّ شيء ذا حصّة في جهة عموم ربوبيته وشمول رحمته، ويكون كلّ شيء ذا مناسبة معه خاصّة في جهة حصّته الّتي أصابته. وله تصرّفات في كُلّ

<sup>(</sup>١) لقد خططنا على تسع كلبات من لفظ (القرآن) وكانت على صورة التوافق في صحيفة في نسخة، في الإشارة الثّامنة عشرة من المكتوب التّاسع عشر. وفي مجموعها خرج لفظ (محد). وفي الصّحيفة المقابلة لما توافقت ثماني كلبات من لفظ (القرآن). وفي مجموعها خرج لفظة (الله). فمثل هذه الأمور البديعة يوجد في التّوافقات كثيراً.. المؤلّف.. وقد شاهدنا مآل هذه الحاشية بأعيننا... بكر، توفيق، سليان، غالب، سعيد...

شيء، وتدخّل وربوبيّة في أصغر شؤن كلّ شيء بقدرته وإرادته وعلمه المحيط. وكلّ شيء يحتاج إليه في كلّ شأن من شؤنه، فتُقضَى أمورها وتُنظَّم شؤنها بعلمه وحكمته، فليس للطبيعة حدّ أن تختفي في دآئرة تصرّف ربوبيته، وأن تكون مالكة للتأثير، فتدخّل في تلك الدّآئرة، ولا للتصادف حقّ أن يخالط شؤنه التي في دآئرة ميزان الحكمة ذلك الميزان الحسّاس، وقد نفينا التّصادف والطّبيعة، وأعدمناها بسيف القرآن، وأثبتنا تدخّلها محالاً بالحجج القاطعة في الرّسائل في عشرين موضعاً. ولكنّ أهل الغفلة أطلقوا اسم التّصادق في الأمور الّتي لا تعلم أسبابها وحكمها في نظرهم، في دائرة الأسباب الظّاهرة في الربوبيّة العامّة. واختفت قوانين بعض الأفعال الإلهيّة الّتي لا يحاط بحكمها، تحت غطآء واختفت قوانين بعض الأفعال الإلهيّة الّتي لا يحاط بحكمها، تحت غطآء الطّبيعة، فلم يروها، وراجعوا الطّبيعة.

والثانية: هي ربوبيته الخصوصيّة، والتفاته وإمداده الرّحمانيّ الخاصّ. فيدرك اسم الرحمن والرّحم إلى إمداد الأفراد الّذين لا يطيقون التحمّل تحت تضييقات القوانين العموميّة، ويعاونانهم بصورة خصوصيّة وينقذانهم عن تلك التّضييقات. فلذلك يستمدّ منه كلّ حيّ ولا سبّا الإنسان، ويأخذ منه المدد كلّ آن. فإحساناته في ربوبيّته الخصوصيّة هذه لا تختفي تحت التّصادف، ولا تسند إلى الطّبيعة، إزآء أهل الغفلة أيضا. فبنآء على هذا السرّ تلقينا الإشارات الغيبيّة في إعجاز القرآن والإعجاز الأحمديّ، واعتقدناها إشارة خصوصيّة. وأيقنّا أنّها إمداد خصوصيّة، وغناية خاصّة تظهر نفسها ضدّ المعاندين. وأعلنّاها لحض رضآء الله تعالى. عفا الله ذلك إن قصرنا فيه آمين...

رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنًا...

# المسألة الثّامنة. وهي الرّسالة الثّامنة

إنّ هذه المسألة جواب ستّة أسئلة. وهي ثماني نكات...

# النّكتة الأولى:

أنّا حسنا أنواعاً كثيرة من الإشارات الغيبيّة حول استخدامنا في الخدمة القرآنية تحت يد من العناية. وبيّنًا بعضاً منها... والآن أنّ واحدة جديدة من تلك الإشارات هي هذه. وهي أنّه توجد التوافقات الغيبيّة في أكثر المقالات(١)...

فمنها: أنّ في كلمة (الرّسول الأكرم) وفي عبارة (عليه الصّلاة والسّلام) وفي لفظ (القرآن) المبارك، إشارة إلى أنّها تمثّل نوعاً من جلوة الإعجاز. والإشارات الغيبيّة مها كانت خفيّة وضعيفة أيضا فهي أهمّ جدّاً وأقوى كثيراً عندي، لأنّها تدلّ على قبول الخدمة وحقّانية المسآئل. وتنقض غروري، وتثبت لي قطعاً أنّي ترجمان فقط. وأيضا لا تترك لي ما يكون مدار الشّكر فقط. وأيضا أنّهالما كانت عائدة إلى القرآن، وتكون على حساب إعجاز القرآن، ولا يخالطها جزء اختيارنا قطعاً، وتُشوق المتكاسلين، وتُقنع أنّ الرّسائل حق، وهي نوع من الإكرام الإلهي لنا، وإظهارها تحديث النّعمة، وتسكت المتمرّدين الّذين انحدرت عقولهم إلى عيونهم، فلا شكّ أنّ الرسائل إظهارها لازم وغير ضار إن شآء الله.

فإحدى تلك الإشارات الغيبيّة هي هذه أيضا. وهي: أنّ الله تعالى أحسن من كمال رحمته وكرمه، بلطافة من قبيل الإشارة الغيبيّة إلى أنّ ما ألّفناها حتى، ومن قبيل العلامة لقبول

<sup>(</sup>١) إِنَّ التوانقات إشارة إلى الاتّناق. والاتناق أمارة للاتّحاد، وعلامة للوحدة. والوحدة تدلّ على التّوحيد. والتوحيد أعظم أساس من أسس القرآن الأربعة... المُزَلَف..

خدمتنا، بصورة إكرام ربّاني وإحسان إلّهي لتسكين قلوبنا ولتحريضنا نحن المشتغلين بالخدمة للقرآن والإيمان، وذلك من قبيل التُّوافقات الغيبيّة في جميع رسائلنا، لا سيًّا في رسالة المعجزات الأحديّة وإعجاز القرآن والنوافد. أعنى أنه يجعل الكلمات المماثلة في صحيفة واحدة ينظر بعضها إلى بعض. فيشار إشارة غيبيّة في هذا، إلى أنها تنظم بإزادة غيبية. فلا تعتمدوا على شعوركم واختياركم. وتصنع انتظامات ونقوش خارقة، بدون أن يكون خبر لاختيار كم وينال إليها شعور كم. ولا سيّما أنّ لفظة (الرّسول الأكرم) ولفظة (الصّلوات) في رسالة المعجزات الأحمديّة صارت في حكم مرآة تظهر تلك التّوافقات الغيبيّة صريحةً. فإنّ الصّلوات الشّريفة الّتي تزيد على مأتين، ينظر بعضها إلى بعض متوازيةً في نسخةِ كاتب غر جديد، ما عدا خس صفحات. فهذه التُّوافقات كما لا تكون من شأن التَّصادف الَّذي يكن أن يكون سبباً لتوافق أو توافقين في العشرة فقط بدون شعور، فلا شكّ أنّها ليست أيضا من تفكير بآئس مثلي غير حاذق يحصر النّظر على المعنى فقط، ويكتتب ولا يكتب بنفسه، ويؤلّف بغاية السّرعة ثلاثين أو أربعين صحيفة في ساعة أو ساعتين .. فاطّلعت عليها بعد ستّ سنوات بإرشاد القرآن أيضا، وبإرشاد تفسير إشارات الإعجاز، الوارد بصورة توافق تسعة من لفظ (إنّا). وأمّا المستنسخون فإنّهم حينها سمعوا منّى، بقوا في حيرة على حيرة. فكما أنّ لفظة (الرّسول الأكرم) ولفظة (الصّلوات) صارت في حكم مرآة صغيرة لنوع من المعجزات الأحديّة في المكتوب التَّاسع عشر ؛ كذلك أنَّ لفظ القرآن في رسالة إعجاز القرآن وهي المقالة الخامسة والعشرون، وفي الإشارة الثَّامنة عشرة من المكتوب التاسع عشر، مع أنَّه تجلَّى في جميع الرَّسآئل بصورة التوافقات الغيبيّة، جزء من أربعين جزأ من نوع المعجزات القرآنية إزآء الطبقة الَّتي تعتمد على بصرها فقط من أربعين طبقة، تظاهر في لفظ القرآن جزء واحد من

أربعين جزء من ذلك الجزء.

وذلك أنّ لفظ القرآن قد تكرّر مأة مرّة في المقالة الخامسة والعشرين وفي الإشارة الثَّامنة عشرة من المكتوب التَّاسع عشر. وقلمًّا بقيت كلمة أو كلمتان خارجة. والبواقي ينظر بعضها إلى بعض جميعاً. ففي الصّحيفة الثَّالثة والأربعين مثلاً من الشَّعاع الثَّاني يوجد سبعة من لفظ القرآن ينظر بعضها إلى بعض. وفي الصّحيفة السّادسة والخمسين ينظر ثمانية منه بعضها إلى بعض. وبقيت التّاسعة مستثناةً فقط. فهذه الصّحيفة التّاسعة والسّتّون الّتي أمام أعيننا الآن، ينظر ما فيها من خمسة ألفاظ من القرآن بعضها إلى بعض. وهكذا ينظر لفظ القرآن المكرّر الوارد في جميع الصّفحات بعضه إلى بعض. وقلّم يبقى واحد من خسة أو ستّة، خارجاً. وأمّا سائر التّوافقات فِفي الصّحيفة الثّالثة والثّلاثين الّتي أمام أبصارنا ، خمسة عشر عدداً من لفظ (أمه)، ينظر أربعة عشر منها بعضها إلى بعض. وكذا في هذه الصّحيفة أمام أبصارنا، تسعة من لفظ (الإيمان)، ينظر بعضها إلى بعض. وانحرف قليلاً واحد منها فقط، بوضع الكاتب فاصلة. وكذا في هذه الصّحيفة الّتي أمام أعيننا لفظان من (المحبوب) أحدهما في السَّطر الثَّالث، والآخر في السَّطر الخامس عشر، يتناظران بكال الميزان. ورتبت بينها أربعة من لفظ العشق ينظر بعضها إلى بعض. وهكذا فليقس سآئر التوافقات على هؤلاء. فهذه التُّوافقات الغيبيّة، أيّاً كان الكاتب وعلى أيّ شكل كانت السّطور والصَّحَاتُف، فإنَّها توجد على كلّ حال، بحيث لا تترك الشَّبهة أنَّها ليست من شأن التّصادف، ولا من تفكير المؤلّف والكتّاب. ولكن التّوافقات تلاقى النّظر أكثر في بعض الخطوط. فإذا أنّ لهذه الرّسآئل خطاً حقيقياً مخصوصاً بها يقترب بعضهم إلى ذلك الخطّ. ومن الغرآئب أنَّها أكثر ما تُشاهَد ليست في خطُّ حذَّاق الكاتبين، بل في خطُّ غير المتدرّبين. فيفهم من هذا: أنّ الصّناعة والظّرافة والمزيّة في المقالات الّتي هي نوع من تفسير القرآن، ليست لأحد. بل إن ملابس الأساليب الموزونة المنتظمة التي تناسب القامة المباركة قامة الحقآئق القرآنية المنتظمة الجميلة، لا تقص ولا تخاط باختيار أحد وبشعوره. بل إن بدنها هو الذي يقتضي كذلك، وإن يدا غيبية هي التي تقصها وتخيطها وتلبسها حسب تلك القامة. وأما نحن فترجمان وخادم فيها....

# النّكتة الرّابعة:

أنكم تقولون في سؤالكم الأوّل المتضمن لخمسة أو ستّة أسئلة: كيف يكون الحال والجمع إلى ميدان الحشر؟. وهل يكون الإنسان عرياناً؟. وكيف نجد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام لأجل الشّفاعة؟. وكيف يجتمع إنسان واحد بمن لا حدّ لهم من النّاس؟. وكيف يكون ملابس أهل الجنّة وجهنّم؟. ومن يدلّنا على الطّريق؟...

#### فالجواب:

أنّ جواب هذا السّؤال يوجد مكمّلاً واضحاً للغاية في كتب الأحاديث. وسنذكر ما يعود إلى مشربنا ومسلكنا من نكتة أو نكتتين فقط...

أوّلاً: قد بين في مكتوب: أنّ ميدان الحشر في المدار السّنويّ لكرة الأرض. وأنّ كرة الأرض كما تبعث من هذا الحين محصولاتها المعنويّة إلى ألواح ذلك الميدان، تكون هي مبدأً لتمثّل دآئرة وجود، مجركتها السّنويّة، ولتشكّل ميدان حشر، بمحصولات تلك الدّآئرة الوجوديّة. وأنّ هذه السّفينة الرّبانيّة التي يقال لها كرة الأرض، كما تفرغ ما في مركزها من جهنّم الصّغرى في جهنّم الكبرى، ستفرغ سكّانها في ميدان الحشر أيضاً...

ثانياً: قد أثبت قطعاً وجود ذلك الحشر مع ميدانه، بصورة قاطعة

للغاية، في سآئر المقالات وفي مقدّمتها المقالة العاشرة والتّاسعة والعشرين...

ثالثاً: أمّا الاجتاع بالأصدقاء فقد أثبت قطعاً في المقالة السّادسة عشرة والحادية والثلاثين والثّانية والثلاثين: أنّ شخصاً واحداً يوجد في الاف الأماكن ويجتمع بملايين الأشخاص في دقيقة واحدة، بسرّ النّورانيّة...

رابعاً: أنّ من مقتضى اسم الجكيم أن يلبس الله تعالى على الإنسان، في ميدان الحشر لباساً، ولكن فطريّاً، ويكون عرياناً عن الثياب الصّنعيّة كما ألبس على ذوي الأرواح من مخلوقاته غير الإنسان، ملابس فطريّة. وحكمة اللّباس الصّناعيّ في الدنيا ليست منحصرة على الزّينة وستر العورة والوقاية عن الحرّ والبرد فقط. بل إنّ حكمة مهمّة لها، هي: أنّه في حكم فهرسة ولآئحة تشير إلى قيادة الإنسان ومناسبته وتصرّفه في سآئر الأنواع. وإلاّ فكان يستطيع أن يلبسه لباساً فطريّاً هيناً ورخيصاً. إذ لولم تكن هذه الحكمة يصير الإنسان الذي يلبس ويلفيّ على بدنه لفائف مختلفة، مسخرة بالنسبة إلى حيوانات ذات شعور، وسخريّاً في نظرها يضحكها معنويّاً. ولا توجد تلك الحكمة والمناسبة في ميدان الحشر. فيلزم أن لا توجد تلك اللّئحة أيضاً...

خامساً: أمّا الدّليل فهو القرآن لمثلك مّن دخلوا تحت نور القرآن. فانظر إلى أوآئل سور (المَّ، والّر ، وحمّ)، وافهم وأبصر أنّ القرآن أيّ شفيع مشفّع، ودليل مستقيم، ونور مقدّس...

سادساً: أمّا ملابس أهل الجنّة وأهل جهنّم، فإنّ الدّستور الذي بيّن في المقالة الثامنة والعشرين في حقّ لبس الحور سبعين حلّة، يجري ههنا أيضاً. وذلك أنّ إنساناً من أهل الجنّة يشتهي بلا شكّ أن يستفيد عن كلّ أنواع الجنّة كلّ وقت. والجنّة لها أنواع محاسن مختلفة. ويخالط كلّ

وقت مجميع أنواع الجنّة. فإذاً أنّه يلبس عليه وعلى حوره نماذج محاسن الجنَّة في مقياس صغير. فيصير هو وحوره بمثابة جنان صغيرة. فكما أنّ إنساناً يجمع في معرض حديقة صغيرة له، أنواع أزهار منتشرة في مملكة، وأنَّ حانوتيًّا يجمع ما في جميع أمواله من النهاذج في لآئحة، وأنَّ إنساناً يجعل نماذج أنواع المخلوقات التي يتصرف فيها ويحكم عليها ويتناسب معها، ملابس وأمتعة بيتيّة له؛ كذلك أنّ إنساناً من أهل الجنّة، لا سيّا إذا كان عَبَد مجميع حواسه وجهازاته المعنويّة، واستحقّ بلذآئذ الجنّة، يلبس عليه وعلى حوره من جانب الرّحمة الإلهيّة نوع من اللباس يظهر عاس الجنّة من كلّ أنواعها بحيث ترضي كلّ حواسّه، وتمتّع كلّ جهازاته، وتنوّق كلّ لطآئفه. والدليل على أنّ تلك الحلل المتعددة ليست من جنس ومن نوع واحد، هو الحديث الذي بهذا المآل: وهو أنّ الحور يلبس سبعين حلّة، مع أنّه يرى ما في سيقانهن من النخاع، ولا تستره. فإذاً أنَّه يوجد مراتب تذوَّق وتمتَّع الحواس والحسّيات بوجوه مختلفة، بمحاسن متنوعة من الحلة التي فوقها إلى الحلّة التي تحتها.. وأمّا أهل جهنم فإنهم كما ارتكبوا الذّنوب بأبصارهم وآذانهم وبعقولهم وقلوبهم وبأيديهم وأرجلهم وهكذا بجميع جهازاتهم، فلا شكّ أنّ إلباس ملابس مصنوعة من قطع مختلفة الجنس تؤلمهم وتعذّبهم في جهنم حسب تلك الجهازات وتصير بمثابة جهنم صغيرة لهم، لا يُرى منافياً للحكمة و العدالة . . .

#### النّكتة الخامسة:

أنكم تسألون: أنه هل كان أجداد النبيّ عليه الصلاة والسلام متديّنين بدينٍ في زمن الفترة؟ . .

#### الجواب:

توجد روايات تدلُّ على أنهم كانوا متديّنين ببقيّة دين إبراهيم عليه

السلام، الذي بقي تحت أستار الغفلة والظلمات المعنوية، وكان يدوم أخيراً في بعض النّاس خاصة.. فلا ريب أنّ الأفراد الذين انحدروا عن إبراهيم عليه السلام، وشكّلوا سلسلة نيّرة أنتجت الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا لاهين عن نور الدّين الحقّ، ولم يقعوا في ظلمات الكفر قطعاً. ولكن أهل الفترة يكونون أهل النجاة في زمن الفترة، بسر قوله تعالى: ﴿وَمَاكُنّا مُعَدّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾، ولا يؤاخذون عن خطيئاتهم في الفروع، بالاتفاق، وإنهم وإن وقعوا في الكفر، ولم يوجد فيهم أصول الإيمان، فهم أهل النجاة أيضا، عند الكفر، ولم يوجد فيهم أصول الإيمان، فهم أهل النجاة أيضا، عند الإمال. والإرسال يتقرّر التكليف به بالاطّلاع عليه. فإذا كانت بالإرسال. والإرسال يتقرّر التكليف به بالاطّلاع عليه. فإذا كانت الغفلة وعبور الزمان قد سترا على أديان الأنبيآء السّالفة، فهي لا تكون حجة على زمان أهل الفترة. فإن أطاع يجد الثّواب. وإن لم يطع لا يُعذّب، لأنّها بقيت مخفيّة. فلا تكون حجة...

#### النّكتة السّادسة:

أنكم تقولون: هل جآء الأنبيآء من أجداد الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام؟..

#### الجواب:

أنّه لا نصّ قاطعاً من بعد إساعيل عليه السّلام. وقد جاء نبيّان فقط من غير أجداده، وها خالد بن سينان، وحنظلة. ولكن قول كعب بن لؤي من أجداد النبيّ: (على غفلة يأتي النبيّ محمّد \* فيخبر أخباراً صدوقاً خبيرها) يشبه شعره هذا المشهور الصريح المنصوص، كلاماً على وجه المعجزة والنبوّة.. وقد قال الإمام الربّاني مستنداً إلى الدليل والكشف: إنه جاء كثير من الأنبياء في بلاد الهند. ولكن بعضهم، إمّا أنّه لم يكن لهم أمّة أصلا، أو انحصرت على عدّة أشخاص محدودة. فلم

يشتهروا. أو لم يُسمَّوْا بالأنبيآء .. فعلى دستور الإمام هذا ، يمكن وجود هذا النّوع من الأنبيآء من أجداد النبيّ عليه الصّلاة والسّلام ...

#### النكتّة السّابعة:

أنكم تقولون: أيّ قول أقوى وأصحّ في حقّ إيمان والد الرسّول الأكرم عليه الصلاة والسّلام، وإيمان والدته وجدّه عبد المطّلب؟..

#### الجواب:

أنّ السعيد الجديد لا يقتني عنده كتباً أخرى، ويقول: يكفيني القرآن، وقد أصبح عشر سنين. ولا يسمح وقتي أن أحقق جميع كتب الأحاديث في أمثال هذه المسآئل الفرعيّة، فأكتب أقواها. ولكن أقول هذا القدر فقط: وهو أنّ والدي الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، من أهل النجاة وأصحاب الجنّة وأهل الإيمان. فإنّ الله تعالى لا يوجع قلب حبيبه الأكرم، ذلك القلب المبارك، ولا يؤلم شفقته الولدية التي يتضمنها ذلك القلب...

فإن قيل: فإذا كان كذلك، فلهاذا لم يُوفَّقا للإيمان بالرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام؟. ولماذا لم يدركا بعثته؟.

فالجواب: أنّ الله تعالى لا يجعل والدي حبيبه الأكرم عليه الصلاة والسّلام، تحت المنة بكرمه تعالى، تفريحاً لحسه الولديّ. وقد اقتضت رحمته تعالى، أن يُرضِي حبيبه الأكرم، ويُسْعِد والديه، ويجعلها تحت منة ربوبيّته الخالصة، لئلاّ ينزّلها من مرتبة الوالديّة إلى مرتبة الأولاد المعنويّة. فلذلك لم يجعل أبويه وجدّه أمّته ظاهراً. ولكن أحسن إليهم عزيّة الأمّة وفضيلتها وسعادتها. نعم: إنّ مشيراً عالياً إذا دخل في حضرته، والده الذي في رتبة النّقيب، يقع تحت تأثير حسين مضادّين. فلا يسلّم السّلطان والده إلى معيّته، رحمة بمستشاره الأكرم ذلك المشير...

#### النكتة الثّامنة:

أنكم تقولون: ما هو الأصحّ في حقّ إيمان عمّه أبي طالب؟...

أنّ أهل التشيّع قائلون بإيانه. وأكثر أهل السنّة ليسوا قائلين بإيانه. ولكن الوارد على قلبي: هو أنّ أبا طالب كان يجب جدّاً، شخص الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام، وذاته، لا رسالته. فلا شكّ أنّ شفقته ومحبّته تلك الشخصيّة والجِدّية للغاية، لا تذهب ضائعة.. نعم: إنّ أبا طالب الذي أحبّ بصورة جادّة، حبيبه تعالى الأكرم، وحماه ووالاه جدّاً، لو ذهب إلى جهنّم، بنآءً على أنّه لم يأتِ بإيان مقبول، لا للعناد والإنكار، بل بنآءً على حسّيات مثل الخجالة والعصبية القوميّة، يكن أن يخلق له في جهنّم أيضاً، جنّة خصوصيّة، مكافأة لحسناته. فكما أنّه تعالى يخلق الربيع في الشتآء، في بعض الأماكن، ويحوّل السّجن إلى القصر لبعض الأشخاص بواسطة النّوم في السّجن، يستطيع أن يحوّل عربية خاصة...

وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ. لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اللهُ..

سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتَنا إنَّكَ آنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ •

0 • 0

# ﴿المكتوب التّاسع والعشرون﴾

وهو تسعة أقسام وهذا هو القسم الأوّل. وهو تسع نكات...

# ﴿ بِينْ مِاللَّهِ الرَّحَهٰ ِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الرَّحَهٰ بِحَمْدِهِ ﴾ ...

أخي العزيز الصدّيق، وصاحبي الصميم جدّاً في الخدمة القرآنيّة!..

إنّك تطلب في رسالتك هذه المرّة، الجواب على مسألة مهمّة لا يسمح به وقتي وحالي...

أخي!. لقد كثر جدّاً هذه السنة، من يكتبون الرّسائل فالحمد لله. ويأتي إليّ التصحيح الثاني. فأشتغل به بوجه سريع من الصباح إلى السآء. ويتأخّر كثير من أموري المهمّة. وأرى هذه الوظيفة أعظم منها. ولا سيّا أنّ القلب أزيد حصّة من العقل في شعبان ورمضان. والرّوح يتحرّك فيها.. فنؤخّر هذه المسألة العظيمة إلى وقت آخر. فمتى وردت السّنوحات على القلب من رحمة الله تعالى، تكتب لكم تدريجاً.. والآن أبيّن ثلاث (۱) نكات...

# النّكتة الأولى:

أنّ الفكر الذي يُبيَّن بأنّ أسرار القرآن الحكيم لا تُعْلَم، وأنّ القائل به فريقان...

# الأوّل:

هم أهل الحق وأهل التدقيق. فإنهم يقولون: إنّ القرآن خزينة لا تنفد ولا تفنى. وإنّ كلّ عصر يأخذ حظه من حقائقه الخفيّة التي هي من قبيل التتمّات، مع تسليم نصوصه ومحكاته، وقبولها، ولا يمس ما بقي مخفيّاً من حصّة غيره.. نعم: كلّما مضى الزّمان يزداد انكشاف حقائق القرآن الحكيم. هذا هو المراد. وإلاّ فليس ذلك إيراث الشّبهة على الحقائق القرآن الحكيم. هذا هو المراد. وإلاّ فليس ذلك إيراث الشّبهة على الحقائق القرآنيّة الظاهرة التّي بيّنها السلف الصالح. حاشاها. وكلاّ..

<sup>(</sup>١) ثم تكمّلت تسع نكات. المؤلف..

فإنّ الإيمان بها لازم. وإنّها نصوص وأصول وأركان قاطعة. وإنّ الله تعالى يعلن بقوله: ﴿قُرْانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ •﴾: أنّ معناه واضح. وإنّ الخطاب الإلّهي من أوّله إلى آخره يدور على تلك المعاني، ويقوّبها ويجعلها في درجة البداهة. فينشأ عن عدم قبول تلك المعاني المنصوصة، تكذيب الله تعالى، وتزييف فهم صاحب الرّسالة، حاشاها ثم حاشاها. فإذا أنّ المعاني المنصوصة أخذت عن منبع الرسالة متسلسلة.. حتى إنّ ابن جرير الطبري أوصل معاني القرآن إلى منبع الرّسالة متسلسلة بالأسانيد المتصلة. وكتب تفسيره الكبير القيّم على ذلك الوجه... والفريق الثّانى:

إمّا صديق بلا عقل يسمل العين زاعاً أنّه يحلّي الهدب. أو عدو عاقل متشيطن يريد المعارضة للأحكام الإسلاميّة والحقائق الإيمانيّة. ويريد أن يجد الطريق بين سور القرآن الحكيم، المسوَّرة التي هي بمثابة حصون فولاذيّة على حدّ تعبيرك. فيشيع أمثال هؤلاء، هذا النوع من الأقوال، لإيراث الشّبهة على الحقائق الإيمانيّة والقرآنيّة. حاشاها...

# النّكتة الثّانية:

أنّ الله تعالى أقسم بأشياء كثيرة، في القرآن. ففي القسمات القرآنية نكات كبيرة جداً، وأسرار كثيرة. مثلاً: إنّ القسم في ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحاٰها وَ عَشِر إلى أساس التّمثيل المحتشم في المقالة الحادية عشرة، ويظهر الكآئنات على صورة قصر وبلد.. وأيضا أنّه تعالى يذكّر بالقسم في ﴿وَالنَّرْأَنِ الْحَكِمِ وَ قصر وبلد.. وأيضا أنّه تعالى يذكّر بالقسم في ﴿وَالنَّجْم إِذَا هَوى ﴿ وَالنَّجْم إِذَا هَوى ﴾ قدسية وجوه إعجاز القرآن، وأنّه في درجة من الحرمة بحيث يُقْسَم به.. وإنّ القسم في ﴿وَالنَّجْم إِذَا هَوى ﴾ وفي ﴿ وَالنَّجْم بِمَواقع النُّجُوم • وَإِنَّه لَقَسَم لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم \* ﴾ يشير أنّ النّجوم بسقوطها علامات لانقطاع الأخبار الغيبية عن الجنّ والشياطين، لئلا تورث الشبهة على الوحي، مع أنّه يذكّر بذلك القسم،

عظمة القدرة وكمال الحكمة في تمكين النجوم في أماكنها، وتدوير السيّارات بصورة محيّرة، بكهال الانتظام، مع عظمتها الهائلة.. وإنّه يلفت نظر الإمعان، بالقسم في ﴿وَالذُّارِياتِ... وَالْمُرْسَلاتِ ﴾ بالملائكة الموظَّفين على الرّياح، لتذكير الحكم المهمّة في تموّجات الهوآء، وتصريفاتها، إلى أنّ العناصر التي تظنّ تصادفيّةً تؤدّي حكماً لطيفة ووظائف مهمّة جدّاً. وهكذا.. فلكّل موقع، نكات وفوائد مختلفة.. ونشير إلى نكتة واحدة من نكات كثيرة في قسم ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ ، إشارة إجماليّة فقط، لعدم مساعدة الوقت.. وذلك أنّ الله تعالى يذكّر بالقسم بالتين والزيتون، عظمة قدرته وكمال رحمته وعظيم نعمته، فيحوّل وجه الإنسان الهابط إلى جانب الدّرك الأسفل، عن ذلك الجانب، ويشير أنّه يكن للإنسان أن ينال إلى ترقيات معنوية، إلى أعلى عليين، بالشكر والفكر وبالإيمان والعمل الصّالح.. وسبب تخصيص التّين والزّيتون من بين النَّعم، هوكون ذينك الثمرين نافعين ومباركين كثيراً، ووجود أشيآء كثيرة في خلقتها ممّا تكون مدار الدّقة والنّعمة. فإنّ الزّيتون يشكّل أعظم أساس للغذآء الإنساني وللحياة الاجتماعيّة والتجاريّة والتنويريّة، كما أنّ خلقة التّين تظهر معجزة خارقة من معجزات القدرة، كدرج جهازات شجرة التين الجسيمة، وحفظها في نواة مثل ذرّة، كما يذكّر بالقسم، النَّعمة الإلَّهيَّة في طعمها ونفعها ودوامها خلاف أكثر الثار، وفي سآئر منافعها. ويلقى درساً لعدم إسقاط الإنسان إلى أسفل سافلين، وإصعاده إلى الإيمان والعمل الصّالح، إزآء هذه النعمة...

## النّكتة الثّالثة:

أنّ ما في أوائل السّور من الحروف المقطّعة، رمز إلّهي. فيلقي بها إلى عبده الخاص، بعض إشارات غيبيّة. وأنّ مفتاح ذلك الرمز، عند ذلك العبد الخاص، وعند ورثته. فالقرآن الحكيم إذا كان يخاطب كلّ زمان وكلّ طائفة، يكون له معان ووجوه متنوعة جدّاً جامعة لحصّة كلّ

عصر وكل طبقة. فالسلف الصالح، لهم القسم الأصفى الذي بينوه. وقد وجد فيها أهل الولاية والتحقيق، إشارات معاملات غيبية كثيرة تعود إلى السير والسلوك الروحاني. وقد بحثنا عنها نبذة في جهة إعجاز البلاغة، في أوّل سورة البقرة، في تفسير إشارات الإعجاز. فليراجع إليه...

# النّكتة الرابعة:

لقد أثبتت المقالة الخامسة والعشرون: أنّه لا يمكن ترجمة القرآن الحكيم ترجمة حقيقيّة. وأيضا أنّ ما في إعجازه من علوّ الأسلوب لا يمكن أن يترجم. وإنّ بيان الذّوق الوارد عن جهة علوّ الأسلوب في إعجازه المعنوي، وإفهام حقيقته مشكل جدّاً. ولكن نشير إلى جهة أو جهتين، لإرآءة الطّريق. وذلك أنّ القرآن المعجز البيان يصوّر حقيقة الحُلاَّقية ويُريها للخيال بآيات مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ اٰياتِهِ خَلْقُ السَّمُوٰاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاْفُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوٰنِكُمْ... وَالسَّمُواتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهِ ... يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهٰ إِيكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُماتٍ تُلاثِ... خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَأَلْاَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ... يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه ... لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ... يُولِجُ الَّيْلَ في النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ في أُلَّيْلِ وَهُوَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ﴾، في أسلوب عال، وجمع معجز خَارِق بَحِيث يفيد أنّ باني هذه الكآئنات وصانع العالم - وهو مباشر بالعمل - بأيّ مطرق يسمّر الشمس والقمر في مكانها، يكنّ الذّرات بعين المطرق في نفس الآن، في أماكتها، في أحداق ذوي الحياة مثلا. وأنَّه بأيّ مقياس وبأيّ آلة معنويّة يرتّب السَّموات ويفتحها، يفتح أغطية العين ويصنعها ويرتّبها ويمكّنها بعين الترتيب في عين الآن. وأيضا أنّ الصّانع الجليل بأيّ مطرق معنوي من مطرق القدرة المعنويّة يسمّر النَّجوم على السماوات، ينقّش بنفس ذلك المطرق، ما لا حدّ له من نقاط العلامات الفارقة في سيا البشر، وينقس حواسه الظاهرة والباطنة في مواضعها.. فإذا أن ذلك الصانع الجليل يظهر الوحدانية في عين الأحدية، ونهاية الجلال في نهاية الجهال، ونهاية العظمة في نهاية الخفاء، ونهاية الوسعة في نهاية الدقة، ونهاية الحشمة في نهاية الرحمة، ونهاية البعد في نهاية القرب، ويبين أبعد مراتب جمع الأضداد، الذي يعد محالاً، ويفيد صورة منه في درجة الواجب، ويثبتها ويظهرها بأسلوب عال، كأنه يضرب بمطرق على الذرة بالآيات القرآنية، ويضرب بنفس ذلك المطرق على الشمس بكلمة أخرى من نفس الآية، فيسمرها في مركزها، وذلك ليري أفعاله للعين والأذن، وهو مباشر بالعمل. فهذا الوجه من إفادته وأسلوبه، هو الذي أجبر أكبر الأدباء على السجود لللاغته...

وكذا أنّه يظهر ما في سلطنة ربوبيته من الحشمة، بآية ﴿وَمِنْ ايَٰاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ • كَهُ مثلا، بأسلوب عال هكذا، وذلك أنّه يقول: إنّ السماء والأرض بمثابة معسكرين مطيعين، وعلى صورة مركز جيشين منتظمين، تلبّي الموجودات النائمة في غطاء الفناء والعدم، في ذينك المعسكرين، بأمر واحد أو بإشارة واحدة كالصور، تلبيّ لذلك الأمر بكال السرعة والإطاعة، فتخرج الى ميدان الحشر والامتحان. فيفيد الحشر والقيامة بأيّ أسلوب عال معجز . ويشير في المدّعي إلى دليل المنتاء والقطرات التي اختفت في جوّ السماء وفي العدم وكرة إقناعيّ. وذلك كما أنّ البذور التي اختفت في جوّ السماء وفي العدم وكرة الهواء، تحشر بكال الانتظام والسّرعة، وتخرج إلى ميدان التجربة والامتحان في كلّ ربيع، وتتخذ الحبوبات في الأرض، والقطرات في السماء، صورة مثال محشر، كلّ وقت بالمشاهدة؛ كذلك أنّ الحشر الأكبر السماء، صورة مثال عشر، كلّ وقت بالمشاهدة؛ كذلك أنّ الحشر الأكبر ويظهر هيّناً كذلك. فإذا كنم ترون هذا الحشر، فليس لكم أن تنكروا المؤهر هيّناً كذلك. فإذا كنم ترون هذا الحشر، فليس لكم أن تنكروا تغله ولم الم أن تنكروا المؤهر هيّناً كذلك. فإذا كنتم ترون هذا الحشر، فليس لكم أن تنكروا وقد المؤهر هيّناً كذلك. فإذا كنتم ترون هذا الحشر، فليس لكم أن تنكروا

ذلك الحشر أيضاً. وهكذا.. فلكم أن تقيسوا على هذه الآيات، ما في سآئر الآيات من درجة البلاغة.. فيا عجباً!. هل يمكن ترجمة الآيات الّتي على هذا الوجه، ترجمة حقيقية.؟ ولا شك أنّها ليست ممكنة. فإن كانت فإمّا تكون مآلاً إجماليّاً مختصراً، أو يلزم لكلّ جملة من الآية، خسة أسطر أو ستّة من التّفسير...

#### النّكتة الخامسة:

أَنَّ (ٱلْحَمْدُ للهِ) مثلا، جملة قرآنية. وأنَّ أقصر معنى هذه الجملة ممَّا تقترضيه قواعد علمي النّحو والبيان، هو: «أنّ كلّ فرد من أفراد الحُمد من أيّ حامد صدر، وعلى أيّ محمود وقع، من الأزل إلى الأبد، خاص ومستحق للذات الواجب الوجود المسمى بالله ». يعني: ماذا وجد من الحمد والمدح من أيِّ ضدر، وعلى من كان، من الأزل إلى الأبد، فهو خاص ولائق بذلك الذات الواجب الوجود الَّذي يقال له: الله. فقولنا كلّ فرد من أفراد الحمد، يخرج عن «ال» الاستغراق. وقيدُ «من أيّ حامد كان » صدر عن كون الحمد مصدراً ، لأنّه يفيد العموم في مثل هذا المقام، لترك فاعله. ويفيد أيضا قيد «على أيّ محمود وقع» لإفادته العموم والكلّية، في ترك المفعول، في المقام الخطابيّ أيضاً. وأمّا قيدُ «من الأزل إلى الأبد » فإنّ قاعدة الانتقال من الجملة الفعليّة إلى الجملة الاسميّة تدلّ على الثبات والدوام. فتفيد ذلك المعنى. وإنّ لام الجر في «لله » تفيد معنى «خاص ومستحق » لأن تلك اللهم للاختصاص والاستحقاق. وأمَّا قيد «الذَّات الواجب الوجود » فإنَّ لفظ (الله) يدلُّ عليه دلالة التزاميّة، باعتبار أنّه جامع لسائر الأسماء والصّفات، وأنّه الاسم الأعظم، كما يدل على عنوان «الواجب الوجود» بتلك الدّلالة الالتزامية، لأنّ وجوب الوجود لازم ضروريّ للألوهيّة، وعنوان لملاحظة الذَّات ذي الجلال.. هذا فاذا كان معنى ظاهر ومتَّفق عليه لدى علماء

العربية، لجملة ﴿ اَلْحَمْدُ لِلهِ ﴾، هكذا، فكيف يترجم القرآن إلى لسان آخر، وبإيجاز وقوة. ؟ وأيضا أنّ بين ألسنة العالم لساناً واحداً نحوياً غير اللّسان العربي النّحوي. وهو لا يدرك جمع لسان العرب أبداً. فيا للعجب!. إنّ الكلمات القرآنية الّتي ظهرت في صورة معجزة بذلك اللّسان النحوي الجامع المعجز، وبين علم محيط يعلم كلّ الجهات ويديرها دفعة واحدة، كيف تسدّ مسدّ تلك الكلمات المقدّسة، كلمات بعض النّاس من ذهنه جزئي، وشعوره قاصر، وفكره مشوّش، وقلبه مظلم، المترجَمة بواسطة سائر الألسنة التركيبية والتصريفية . ؟ حتى إنّي أستطيع أن أقول، بل أثبت : أنّ كلّ حرف من القرآن يصير عثابة خزينة للحقائق. ققد يدرّس حرف واحد فقط، مقدار صحيفة من الحقائق...

## النّكتة السّادسة:

أنّي أذكر لتنوير هذا المعنى ، حالاً نورانياً ، وخيالاً حقيقياً مضى عليّ. وذلك: أنّي تصوّرت في وقت ، نون المتكلّم مع الغير في ﴿ وَايّاكَ نَعْبُدُ وَايّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . فتحرّى قلبي ، سبب الانتقال من صيغة المتكلّم وحده ، إلى صيغة (نعبد) المتكلّم مع الغير . فانكشف فجأة من ذلك النّون سرّ الجهاعة وفضيلتها في الصّلاة . فرأيت أنّ اشتراكي مع الجهاعة في جامع «بايزيد» الّذي أصلّي فيه ، وكلّ فرد منها ، يكون بمثابة شفيع لي . ورأيتهم شهداء ومؤيّدين لما أظهرها في قرآءتي من الأحكام والدّعاوى . فحصل الجسارة على تقديم عبادتي النّاقصة إلى الباب الإلهيّ بين عبادات تلك الجهاعة ، عباداتها العظيمة الكثيرة . . وانكشف فجأة بين عبادات آخر . أعني أنّ جميع مساجد إسطنبول اتّصلت . وصارت تلك المدينة بمثابة جامع «بايزيد» ذلك . فإذا بي شعرت بنوع مَظْهريّة المدينة بمثابة جامع «بايزيد» ذلك . فإذا بي شعرت بنوع مَظْهريّة لتصديقهم ودعواتهم . وفي ذلك الحال أيضا رأيت نفسي بين صفوف لتصديقهم ودعواتهم . وفي ذلك الحال أيضا رأيت نفسي بين صفوف

دآئروية حول الكعبة المكرّمة في مسجد سطح الأرض. فقلت: الحمد لله ربّ العالمين، أنّ لي هذا المقدار من الشّفعآء. يذكرون نفس ما أقوله في الصلاة من كلّ قول، ويصدّقونها ولمّا قلت: إنّه إذا انفتح هذا الحجاب خياليّاً، وصارت الكعبة المشرّفة بمثابة المحراب، أستفيد من هذه الفرصة، فأستشهد تلك الصّفوف، وأودع ترجمان الإيمان، الّذي أذكره في التشهد بقولي: ﴿اَشْهَدُ أَنْ لا الله الا الله الا الله واَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله الله الله الله الله عنده، إذا بكيفية أخرى انفتحت لي. فرأيت أنّ الجاعة الّتي دخلتها، تنقسم إلى ثلاث دوائر...

## الدّائرة الأولى:

هي الجهاعة العظمى للمؤمنين والموحدين على وجه الأرض... والدّاَئرة الثّانية:

هي جماعة الموجودات الّتي رأيتها في صلاة كبرى وتسبيحات عظمى، وكلّ طآئفة مشتغلة بما يخصها من الصّلوات والتّسبيحات، وأنابينها. ورأيت أنّ الخدمات المشهودة المعبّر عنها بوظائف الأشيآء، هي عناوين عباداتها. فأحنيت رأسي قائلاً: (الله أكبر) ونظرت إلى نفسي في ذلك الحال. فرأيت في دآئرة ثالثة، عالماً عيراً صغيرا حسب الظاهر والكيفية، كبيراً حسب الحقيقة والوظيفة والكميّة. ورأيت جماعة مشتغلة بوظيفة الشكر والعبوديّة، طائفة فطائفة من ذرّات بدني إلى حواسي الظاهرة. ففي هذه الدّائرة تقول لطيفتي الربّانيّة الّتي في قلبي، عواسي الظاهرة. فوايّاكَ نَعْبُدُ وَإيّاكَ نَعْتَعِينُ عَهُ، كما كان لساني قال باسم تلك الجاعتين الأوليين، ناوياً تينك الجاعتين العظميين...

#### الحاصل:

أنّ نون (نعيد) تشير إلى هذه الجاعات الثلاث.. هذا فبينا كنت في هذه الحالة، إذا بالرّسول الأكرم ترجمان القرآن الحكيم، ومبلّغه عليه الصلاة والسلام، قد تمثّلت شخصيّته المعنويّة، بحشمتها على منبره المعنويّ المسمّى بالمدينة المنوّرة، فسمعت أنا معنّى ككلّ أحد، خطابه بـ ﴿ ياّ اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾. وتخيّلت أنّ كلّ أحد في تلك الجهاعات الثلاث يقابله بـ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ . فتظاهرت لفكري ، بقاعدة (إذا ثبت الشيء ، ثبت بلوازمه) حقيقة هكذا. وذلك أنه لمّا كان ربّ جميع العوالم يتخذ الناس مخاطَبين له، فيتكلّم مع جميع الموجودات، وكان هذا الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام يبلّغ خطاب العزّة ذلك، إلى نوع البشر، بل إلى جميع ذوي الأرواح وذوي الشعور، صارت جميع الأزمنة الماضية والمستقبلة، في حكم الزّمان الحاضر، وصار جميع نوع البشر في شكل جماعة مختلفة الصفوف في مجلس واحد. فيُورَد ذلك الخطاب، عليهم بتلك الصّورة. فحينئذ رأيت كلّ آية من آيات القرآن بين نور مشرق ولامع جدّاً من نور الإعجاز، وبين قوّة ورفعة وجزالة وبلاغة تستفيدها من مقام واسع محتشم للغاية، من مخاطبيها الكثيرين الختلفين القيّمين، ومن المتكلّم الأزليّ صاحب العظمة والجلال بلا نهاية، ومن ترجمانها العالي الشَّأن صاحب مقام الحبوبيّة العظمى. فحينئذ ليس عموم القرآن، أو سورة أو آية منه، بل كلّ كلمة منه صارت بمثابة معجزة. فقلت: الحمد لله على نور الإيمان والقرآن. فخرجت عن ذلك الخيال الذِّي هو عين الحقيقة ، كما دخلتُ في نون (نعبد). وعلمت أنَّ آيات القرآن، وكلماته، بل وبعض حروفه كنون (نعبد)، مفاتيح نيّرة لحقائق مهمّة. وبعدما خرج القلب والخيال عن ذلك النّون، استقبلها العقل، فقال: إنّني أيضا أطلب الحصّة. ولا أستطيع أن أطير مثلكها. وإنّ رجليّ الدّليل والحجّة. فيلزم إرآءة الطريق الواصل إلى الخالق المعبود

والمستعان، في نفس قوله (نعبد ونستعين)، حتَّى أستطيع أن أجيء معكما. فحينئذ ورد على القلب: أن قل لذلك العقل المتحيّر: انظر إلى ما في الكائنات، من جيع الموجودات، حيّة كانت أو جامدة. فإنّ لها عبوديّة على صورة الوظيفة بكال الإطاعة والانتظام. فإنّ قسما منها، لا شعور ولا حسّ لها، مع أنها تؤدّي وظائف شعوريّة منتظمة على وجه العبادة. فإذا أنَّه يوجد معبود حتى وآمر مطلق يسوق هذه الموجودات ويستخدمها. وانظر أيضاً إلى جميع الموجودات، لا سيًّا ذوات الحياة. فإنّ لكلّ منها حاجات متنوّعة جداً وكثيرة للغاية، ومطالب مختلفة كثيرة جدّاً، لازمة لوجودها وبقاءها. ولا تنال أيديها ولا تصل قدرتها إلى أصغرها، مع أنّ تلك المطالب التّي لا حدّ لها، تعطى لأيديها، منتظمة في الوقت المناسب، من حيث لا تحسب، ويُرى ذلك بالمشاهدة.. فهذه الافتقارات والاحتياجات التي لا حدٌّ لها، لهذه الموجودات، وهذه الإعانات الغيبية والإمدادات الرّحانية فوق العادة، تدلّ على أنّ لما حامياً ورازقاً غنيّاً مطلقا وكريما مطلقا، وقديراً مطلقا. فيستعين به كلّ شيء، ويستمدّ منه كلّ ذي حياة، ويقول معنىّ: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). فحينئذ قال العقل: آمنًا وصدّقنا...

## النكّتة السّابعة:

ثم إنّي لما قلت في ذلك الحال: ﴿ الْهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ النَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، نظرت إلى جانب الماضي. فرأيت قوافل الأنبياء والصديقين والشهداء والأولياء والصّالحين ، النيّرة المشرقة للغاية ، بين ركب البشر الذي يرتحل ذاهبا إلى جانب الماضي ، رأيتها تفرّق ظلمات المستقبل. فيذهبون في جادة مستقيمة كبرى ، في الطريق الذاهب إلى الأبد. وهذه الجملة تريني الطّريق للالتحاق بتلك القافلة ، بل تلحقني بها. فقلت فجأة: فسبحان الله!. من كان له ذرّة من الشّعور يلزم أن يعلم بها. فقلت فجأة: فسبحان الله!. من كان له ذرّة من الشّعور يلزم أن يعلم

أن ترك الالتحاق بهذه القافلة العظمى النيّرة الرّاحلة بكمال السّلامة، والمنوِّرة لظلمات المستقبل، أيّ خسار وهلاك.. فيا عجبا!. إنّ من ينحرف عن تلك القافلة العظمى، بإيجاد البدع، من أين يجد النور، ومن أيّ طريق يذهب؟. ولقد قال مرشدنا الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: (كُلُّ بدْعَةِ ضَلَالَةٌ. وكُلُّ ضَلَالَةٍ في النَّار).. فيا عجبا!. إنّ بعض أشقيآء يليقون بتعبير «علماء السوء» أيّ مصلحة يجدون، وبأيّ فتوى يفتون أمام هذا الحديث القطعيّ؟. فيعارضون بديهيّات الشعآئر الإسلامية، بصورة ضارة غير لازمة. ويرونها قابلة للتبديل. فإن كان شيء، فإنّ انتباهاً مؤقّتاً ناشئاً عن جلوة مؤقّتة من المعنى غرّ علماء السُّوء أولَّنك. مثلاً: كما أنَّه إذا سُلخ جلد حيوان أو غرة، يبدي ظرافة مؤقّتة. ولكن يسود ذلك اللّحم الظريف والثمر اللّطيف، في زمن يسير. ويتعفنان تحت ذلك الجلد الأجنبيّ المتلوّث الكثيف العارضيّ؛ كذلك أنَّ التَّعبيرات النَّبويَّة والإلِّهيَّة في الشَّعآئر الإسلاميَّة، بمثابة جلدٍ حى ذى ثواب. فيرى بدرجة ما بسلخها، ما في معانيها من النّورانيّة مجرّدة في زمن مؤقّت. ولكن تطير أرواح تلك المعانى المباركة، كثمرة انسلخت عن جلدها. وتترك جلدها البشريّ، في القلوب والعقول المظلمة، فتذهب. ويطير النور، ويبقى دخانه.. ومها كان...

## النكّتة الثّامنة:

يلزم بيان دستور من دساتير الحقيقة في حق هذا الحكم المذكور. وذلك: كما أنّه يوجد نوعان من الحقوق، يسمّى أحدها بالحقوق الشه الشّخصيّة، والآخر بالحقوق العموميّة التي تعدّ نوعاً من حقوق الله كذلك أنّ في المسآئل الشرعيّة، قسماً يتعلّق بالأشخاص، وقسماً يتعلّق بالعامّة باعتبار العموم، ويعبّر عنها بالشّعائر الإسلاميّة. وإنّ عموم النّاس ذوو حصّة في هذه الشّعائر بجهة تعلّقها بالعموم، فإذا لم يوجد

رضى العموم، يكون التدخّل فيها تجاوزاً على حقوق العموم. وإنّ أصغر مسألة من قبيل السنّة من تلك الشّعآئر، في حكم أكبر مسألة في نظر الأهمية، كما أنّها تتعلّق مباشرة، بعموم عالم الإسلام.. فليتفكّر الذين يسعون لقطع تلك السّلاسل النيّرة التي ارتبط بها جميع أعاظم الإسلام من عصر السعادة إلى الآن، ولتخريبها وتحريفها، والذين يعينونهم: أنّهم يقعون في أيّ خطأ هائل. وليرتعدوا إن كان لهم مقدار ذرّة من الشّعور...

#### النكّتة التّاسعة:

أنّ من مسائل الشريعة قسماً يقال له: التعبّديّ. وليس متعلّقاً بمحاكمة العقل. فيُغعَل للأمر به. وعلّته الأمر. وأنّ قسماً منها يعبّر عنه بمعقول المعنى. أي أنّ له حكمة ومصلحة صارت مرجّحة لتشريع ذلك الحكم. ولكنّها ليست سبباً وعلّة له، لأنّ العلّة الحقيقيّة هي الأمر والنهي الإلهيّان. وإنّ القسم التعبّديّ من الشّعائر لا تغيّره الحكمة والمصلحة. ويترجّح جهة التعبّد. ولا يُتدخّل فيه. ولو أتت مأة ألف مصلحة لما غيرته؛ كذلك لا يقال: إنّ فوآئد الشّعائر هي المصالح المعلومة فقط. وإنّ العلم بها كذلك، خطأ. بل إنّ تلك المصالح تصلح أن تكون فآئدة واحدة من حكمها الكثيرة. مثلاً: يقول أحد: إن حكمة الأذان هي واحدة من حكمها الكثيرة. فإذاً يكفي إطلاق بندقيّة. والحال أنّ ذلك المجنون لا يعلم أنّ تلك مصلحة واحدة بين آلاف مصلحة أذانيّة. فإن أنتج صوت البندقيّة تلك المصلحة، فيا عجبا!. كيف يست مسدّ الأذان الذي هو واسطة لإظهار العبوديّة إزآء الربوبيّة الإلهيّة، ولإعلان التوحيد الذي هو نتيجة خلقة نوع البشر، والنتيجة العظمى لخلقة التوحيد الذي هو نتيجة خلقة نوع البشر، والنتيجة العظمى لخلقة الكائنات، باسم نوع البشر، أو باسم أهل ذلك البلد؟...

#### الحاصل:

أنّ جهنّم ليست غير لازمة، فإنّ كثيراً من الأمور يقول بكلّ قوّته: فلتحي جهنّم، وأنّ الجنّة ليست رخيصة أيضاً. فإنّها تقتضي ثمناً مهمّاً... ﴿ لا ٰ يَسْتَوِيَ اَصْحَابُ النّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ الْفَائِزُونَ ﴾

# ﴿ القسم الثّاني، وهو الرّسالة الثّانية ﴾ ف حقّ رمضان الشّريف.

وقد بحث نبذة عن شعائر الإسلام في آخر القسم الأوّل. لذلك يذكر بعض من حِكَم رمضان، في هذا القسم الثّاني الباحث عن رمضان الشريف الذي هو أشرق وأزيد احتشاماً بين الشّعائر. وهذا القسم الثّاني تسع نكات تبيّن تسع حكم لرمضان الشّريف، من حكمه الكثيرة جدّاً... (بينت مِلَّا الشَّمِيْ فَهُ رَمَضانَ النَّذِي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْانُ هُدى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْمُدَى والفُرْقانِ ...

## النكّتة الأولى:

أنّ الصوم في رمضان الشّريف، من أعلى أركان الإسلام الخمسة، ومن أعظم الشعآئر الإسلاميّة. فللصوم في رمضان الشّريف حكم كثيرة تنظر إلى ربوبية الله تعالى، وإلى حياة الإنسان الإجتاعيّة، وإلى حياته الشخصيّة، وإلى تربية النّفس، وإلى شكر نعم الله تعالى.

فمن حِكَم الصوم الكثيرة، في نقطة ربوبية الله تعالى: أنّ الله تعالى خلق وجه الأرض على صورة مآئدة من النعمة. ورتب جميع أنواع النعم في تلك المائدة، من حيث لا يحتسب. فيفيد بتلك الكيفية كهل ربوبيته ورحمانيته ورحيميته. والإنسان لا يرى تماماً تلك الحقيقة التي يفيدها تلك الكيفية. وقد ينساها في دآئرة الأسباب، تحت غطآء الغفلة. ففي رمضان الشريف يصير أهل الإيمان دفعة، في حكم جيش منتظم. فيظهرون طوراً على وجه العبودية، كأنهم دُعُوا إلى ضيافة السلطان الأزليّ. فينتظرون تُبيئل المغرب، الأمر بقوله: «تفضلوا». فيستقبلون

تلك الرّحمانيّة الكليّة المحتشمة المشفقة، بعبوديّة واسعة عظيمة منتظمة.. فيا عجباً!. هل يليق الإنسان الذي لا يشترك في مثل هذه العبوديّة العالية وشرف الكرامة، أن يسمّى باسم الانسان؟...

# النكّتة الثّانية:

أنّ لصوم رمضان المبارك حِكَماً كثيرة من حيث إنّها تنظر إلى شكر نعم الله تعالى. فمنها: كما أنّ الأطعمة التي يأتي بها خادم من مطبخ السَّلطان، تقتضي ثمناً؛ فإذا أعطى الهدية للخادم، وظنَّ تلك النعم القيمة، بدون قيمة، ولم يعرف منعمها، يكون ذلك بلاهة في نهاية الدرجة، كما ذكر في المقالة الأولى؛ كذلك أنّ الله تعالى نشر لنوع البشر ما لا حدّ له من أنواع نعمه، على وجه الأرض. فيطلب الشكر إزآء ذلك، ثمناً لتلك النّعم. وإنّ أصحاب تلك النعم وأسبابها الظّاهرة، في حكم الحدّام. فنعطيهم ثمناً. ونمن لهم. حتّى إننا نحترمهم ونشكر لهم أكثر مَّا يستحقُّونه، مع أنَّ المنعم الحقيقيّ أليق بالشكر من تلك الأسباب، بواسطة تلك النّعمة، بدرجة لا حدّ لها. فالشّكر له تعالى إنّا يحصل بأن يعلم تلك النّعم منه تعالى، مباشرة، وأن يقدر قدرها، ويحسّ باحتياجه إليها. فالصُّوم في رمضان الشّريف مفتاح شكر حقيقي وعمومي خالص وعظيم، لأنّ كثيراً من النّاس الذين ليسوا تحت الإجبار في سائر الأوقات، لا يدركون قيمة نعم كثيرة، حين لا يحسّون بالجوع الحقيقيّ. فلا يُفْهَم درجة النّعمة في كسرة الخبز اليابس، للشّباع، لا سيّا إذا كانوا أغنياء، مع أنّ ذلك الخبر اليابس نعمة إلهيّة قيّمة جدّاً حين الإفطار، في نظر مؤمن صائم، يشهد بذلك قوّته الذآئقة. فكّل أحد من السلطان إلى الفقير يفهم في رمضان الشريف قيمة تلك النّعم. فبذلك يصير مَظْهراً لشكر معنوي". وكذا يقول بجهة إمساكه عن الطعام في النهار: إن تلك النعم ليست ملكي. وإنيّ لست حرّاً في تناول هذه النّعم. فإذاً أنّه ملك الغير وإنعامه. فأنتظر أمره. فيعلم النّعمة نعمة، ويشكر شكراً معنويّاً. فبهذه الصّورة يصير الصّوم في حكم مفتاح الشكر الذي هو الوظيفة الإنسانيّة الحقيقيّة بجهات كثيرة...

#### النكّتة الثّالثة:

أنّ حكمة من حِكم الصّوم الكثيرة من حيث إنّه ينظر إلى الحياة الاجتاعية الإنسانيّة، هي: أنّ النّاس خُلقوا على صور شتى في جهة المعيشة. فالله تعالى يدعو الأغنياء إلى معاونة الفقرآء، بنآء على ذلك الاختلاف، مع أنّ الأغنيآء إغمّا بحسّون بأحوال الفقرآء ومجاعتهم الأليمة المريرة، حسّاً تاماً بالجوع في الصّوم. فإن لم يكن الصّوم يوجد كثير من عبّاد النّفس من الأغنيآء لا يدرك مقدار ألم الجوع والفقر، ومدى احتياجهم إلى الشّفقة. فالشفقة في هذه الجهة، لأبنآء جنسه في الانسانيّة، أساس للشكر الحقيقيّ. وإنّ أيّ فرد كان، يجد أفقر منه في جهة ما. فهو مكلف بالشّفقة عليه. فلولا إجبار نفسه على مقاساة الجوع، لما فعل الإحسان والعون المكلّف بها بسبب الشفقة. وإذا فعله لا يفعله تاماً، لأنّه لا يحسّ بتلك الحالة في نفسه، حقيقيّاً...

#### النكتة الرّابعة:

أنّ حكمة من الحِكم الكثيرة للصوم في رمضان الشريف، في جهة نظره إلى تربية النفس، هي: أنّ النفس تريد نفسها حُرّة ومطلقة. وتتلقّى كذلك. حتّى إنّها تطلب حسب الفطرة ربوبية موهومة، وحركة كيفها تشآء. ولا تحب تصوّر تربيتها بنعم لا حدّ لها. لا سيّها إذا كان له في الدنيا ثروة وقوّة، وأعانه الغفلة أيضاً. فإنّه يبتلع نعم الله تعالى كالحيوان، ابتلاع نهب وسرقة كليّاً. ففي رمضان الشّريف تفهم نفس كلّ أحد من الأغنى إلى الأفقر: أنّها مملوكة وليست مالكة، وعبد وليست حرّاً. وأنّه إذا لم تؤمر، لا تستطيع أن تفعل أدنى شيء وأهونه، ولا

أن تمدّ يدها إلى الماء. فتنكسر ربوبيتها الموهومة، وتتلبّس بالعبودية، وتدخل في الشكر الذي هو وظيفته الحقيقيّة...

#### النكّتة الخامسة:

أنّ حكمة من حكم صوم رمضان الشّريف، الكثيرة التي تنظر إلى تهذيب أخلاق النَّفس، وإلى جهة إعراضها عن أعالها الجامحة، هي: أنّ النفس الإنسانيّة تنسى نفسها بالغفلة. فلا ترى ما في ماهيتها من عجز غير محدود، وفقر غير متناه، ولا ترى قصورها في غاية الدّرجة. ولا تريد أن تراها. ولا تتفكّر أنها ضعيفة ومعزوضة للزوال، وهدف للمصائب، وأنها عبارة عن لحم وعظم يفسدان ويتمزّقان سريعاً. فتصول على الدّنيا وتلقي بنفسها فيها بحرص وطمع شديد، وبعلاقة ومحبّة شديدة. وتتعلّق بكل أشيآء ذات لذّة ومنفعة ، كأنّها تتخيّل نفسها أبديّة لا تموت، كأنّ لها وجوداً من الفولاذ.وتنسى خالقها الذي ربّاها بكمال الشفقة. ولا تتصوّر نتيجة حياتها، ولا حياتَها الأخرويّة. فتتمرّغ بين الأخلاق السّيئة.. هذا فالصّوم في شهر رمضان يُشعر لأشدّ الغافلين والمتمرّدين، ضعفه وعجزه وفقره. فيتصوّر معدته، بسبب الجوع، ويفهم ما في معدته من الاحتياج. ويتذكّر مدى رمّة وجوده الضّعيف. ويدرك مقدار احتياجه إلى الرّحة والشّفقة. ويترك فرعونية النفس. فيشعر بطلب للالتجآء إلى الباب الإلهيّ، بكمال العجز والفقر. ويستعدّ ليقرع باب الرحمة بيد شكر معنوي، إن لم تفسد الغفلة قلبه...

#### النّكتة السّادسة:

أنّ حكمة من الحِكم الكثيرة لصيام رمضان الشّريف، من حيث إنّه ينظر إلى نزول القرآن الحكيم، وفي جهة كون شهر رمضان، أهمّ زمان نزول القرآن الحكيم، هي: أنّه لمّا كان القرآن الحكيم نزل في شهر رمضان، يلزم أن يتجرّد في رمضان الشريف عن حاجات سفليّة للنفس،

وعن حالات لا تعنيها، وأن يترك الأكل والشّرب فيه، ليستقبل ذلك الخطاب السّاويّ حسن استقبال، باستحضار زمان نزول ذلك القرآن. فبذلك يصير مَظْهراً لحالة قدسيّة كأنّه يتشبّه بكيفيّة ملكيّة، ويقرأ القرآن ويستمع إليه كأنّه ينزل من جديد، وكأنّه يستمع ما فيه من الخطابات الإلهيّة في آن نزوله، وكأنّه يسمع ذلك الخطاب من الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسّلام، بل عن جبريل، بل عن المتكلم الأزلى. ويترجمه هو، ويُسْمِعه غيرَه. ويظهر بدرجة مّا، حكمة نزول القرآن. نعم: إِنَّ عالم الإسلام كأنَّه يصير بمثابة مسجد، في رمضان الشَّريف، بحيث يُسْمِع ملايين الحفّاظ ذلك الخطاب السّاويّ، للأرضيّين، في أقطار ذلك المسجد الأكبر. فكّل شهر من رمضان يظهر آية ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيه الْقُرْاٰنُ﴾ بوجه مشرق نيّر، ويثبت أنّه شهر القرآن. وإنّ سآئر أفراد تلك الجاعة العظمى يستمع بعضهم إلى أولئك الحفاظ بالخشوع. ويقرأ الآخرون لأنفسهم. فالخروج عن تلك الكيفيّة النورانيّة بالأكل والشرب، تابعاً لهوسات النفس السفليّة، في مسجد مقدّس على كيفيّة كذلك، مها كان شنيعاً، وهدفاً للاستنكار المعنويّ من الجاعة في ذلك المسجد؛ فكذلك يكون المخالفون لأهل الصّيام في رمضان الشريف، هدفاً لتحقير جميع عالم الإسلام، ولاستنكارهم المعنويّ، بتلك الدّرجة...

## النّكتة السّابعة:

أنّ حكمة لصيام رمضان، من حكمه الكثيرة في الجهة التي تنظر إلى ربح نوع الإنسان الذّي قدم ليزرع ويتّجر في الدنيا لأجل الآخرة، هي: أنّ ثواب الأعال في رمضان الشريف، ألف ثواب على عمل واحد. وإنّ لكل حرف من القرآن الحكيم، عشر مثوبات، ويعدّ عشر حسنات، ويثمر عشر ثمرات من ثمرات الجنّة، بنصّ الحديث، ففي رمضان الشريف كلّ حرف، ألف حسنة، لا عشر، وكل حرف من

أمثال آية الكرسي، آلاف. وفي جمعات رمضان الشريف أزيد. وفي ليلة القدر يعدّ ثلاثين ألف حسنة . . نعم: إنّ القرآن الحكيم الذي يثمر كلّ حرف منه ثلاثين ألف ثمرة باقية، تصير في حكم شجرة نيرة من شجرة طوبى بحيث تربح للمؤمنين ملايين غرة من تلك الثّمرات الباقية، في رمضان الشريف. فتعال انظر إلى هذه التّجارة الرّابحة القدسيّة الأبديّة. وتفرّج عليها. وتفكّر وافهم أنّ الذين لا يقدرون قدر هذه الحروف، في أيّ خسارة بلا حدّ... فرمضان الشّريف كأنّه مشهر ومعرض رابح غاية الرّبح لتجارة الآخرة، وأرض منبتة غاية الإنبات للحاصلات الأخرويّة، وشهر نيسان في الرّبيع لنشأ الأعمال وغائها، وبمثابة أشرق عيد قدسي لعرض العبودية البشرية إزآء سلطنة الربوبية الإِلَهيّة. ولأنّه كان كذلك، صار الإنسان مكلفاً بالصّوم لئلا يدخل بالغفلة في أهواء النفس ومشتهياتها الفضوليّة وحاجاتها الحيوانيّة كالأكل والشرب. فكأنَّه يخرج مؤقتاً عن الحيوانيَّة، فيدخل في الكيفيَّة الملكيَّة، أو يدخل في كيفية شخص أخروي وروح متجسد، بترك حاجاته الدُّنيويّة مؤقتاً، ليدخل في تجارة الآخرة. فيصير مرآة للصمدية بصومــه... نعم: إنّ رمضان الشريــف يتضمّن عمراً باقياً، ويكسب حياة أبديِّة، في عمر فان، وحياة قصيرة في هذه الدنيا الفانية. نعم: إنّ رمضاناً واحداً يكسب ثمرات ثمانين سنة من العمر. وليلة القدر حجّة قاطعة لهذا السّر، فإنّها خير من ألف شهر ، بنص القرآن. نعم: كما أنّ سلطاناً يجعل بعض الأيّام عيداً في مدّة سلطنته، بل في كلّ سنة، إمّا باسم جلوسه الميمون، أو لمَظْهريته لجلوة مشرقة أخرى من جلوات سلطنته. فيجعل في ذلك اليوم، رعيته وملته الصادقة اللائقة مَظْهراً لتوجّهه الخاص مباشرة، ولاجرآئاته الفآئقة على العادة، والتفاته الخاص، ولحضوره بلا حجاب، ولإحساناته الخصوصية، لا في دآئرة قوانينه العموميّة؛ كذلك أنّ ملك ثمانية وعشرين ألف عالم، الملك ذا الجلال سلطان الأزل والأبد، قد أنزل في رمضان الشريف، القرآن الحكيم منشوره العالي الشان، المتوجّه إلى تلك العوالم الثمّانية والعشرين ألف عالم. فلا شك أنّ من مقتضى الحكمة أن يصير ذلك الشهر عيداً إلهيّاً ومشهراً ربّانياً ومجلساً روحانياً مخصوصاً. فإذا كان رمضان، ذلك العيد، فلا ريب أنّه يأمر بالصيّام لصدّ الإنسان عن مشاغل سفليّة وحيوانيّة بدرجة مّا. وإنّ أكمل ذلك الصّوم، هو أن يسك جميع الجهازات الإنسانيّة وجميع الحواس كالسمع والبصر والعقل والقلب والفكر والخيال، مثل المعدة. أي ينعها عن الحرامات والأهوآء. ويسوق كلا منها إلى عبادة مخصوصة به. كأن يسك لسانه مثلاً، عن الكذب والغيبة والتعبيرات الغليظة. ويُشغِل ذلك اللسانَ بأمثال تلاوة القرآن، والذكر والتسبيح والصّلوات والاستغفار. وأن يمنع عينه عن النظر إلى الحارم، وأذنه عن سماع الحرامات. فيصرف عينه في العبرة، وأذنه في سماع القرآن، والكلام الحقّ. ويسك سائر الجهازات أيضا بعض إمساك. على أنّ المعدة إذا عُطلت بالصوم عن الأشغال يسهل إتباع إمساك. على أنّ المعدة إذا عُطلت بالصوم عن الأشغال يسهل إتباع سائر المعامل الصّغيرة، لها، لكونها أكبر مصنم...

#### النكتة الثّامنة:

أنّ حكمة لرمضان الشّريف من حِكَمة الكثيرة في الجهة التي تنظر إلى حياة الإنسان الشّخصيّة، هي أن صومه حمية طبّاً، واتّقاء مادّي ومعنوي من قبيل علاج أهم للإنسان. فإنّ نفس الإنسان كلّا تحركت كيفا شاءت في خصوص الأكل والشّرب، يضر ذلك طبّاً بحياة الشخص المادّية، كما أنّه يصول على ما يصادفه، دون تمييز بين الحلال والحرام. فيسمّم حياته المعنويّة أيضا. فيثقل على تلك النفس، الإطاعة للقلب والرّوح. فتأخذ عنانها الجامح، بيدها. فلا يركبها الإنسان. بل هي تركبه. ففي رمضان الشريف تألف نوعاً من الحمية بواسطة الصّوم.

وتجهد للرياضة، وتتعلّم استاع الأمر. ولا تجتلب الأمراض إلى المعدة البائسة الضعيفة، بإدخال الطعام على الطعام قبل الهضم. وتستعد لقبول سماع الأمر الوارد عن العقل والشرع، للاجتناب عن الحرام، مجهة تركه للحلال بسبب الأمر. فتسعى أن لا تفسد حياته المعنويّة. وكذا أنّ أكثر الناس يبتلي بالجوع كثيراً. فيحتاج لأجل الصبر والتحمّل، إلى رياضة الجوع المنتجة للإدمان. فالصّوم في رمضان الشّريف مدّة خس عشرة ساعة، أو أربع وعشرين ساعة إن كان بدون السّحور، رياضة وإدمان للصبر والتحمّل على الجوع .. فإذا أنّ علاج الجزع الذي يضاعف مصيبة البشر، إنَّا هو الصُّوم. وكذا أنَّ لمصنع المعدة خدَّاماً كثيرة، وللإنسان جهازات كثيرة متعلَّقة بذلك المصنع. فإذا لم تعطَّل النَّفس الأشغال مؤقتًّا في نهار شهر، تُنْسِي تلك الخدّامَ والجهازات، عباداتها الخاصة بها. وتُشْغلها بنفسها. وتتركها تحت تحكّمها. وتشوّش سآئر تلك الجهازات الإنسانيّة بدويّ دواليب ذلك المصنع المعنويّ ودخانها. وتجذب إليها نظر تلك الجهازات. فَتُنْسِيها مؤقتاً وظائفها العالية. فمن ثمة كان كثيرون من أهل الولاية منذ القديم درّبوا أنفسهم على الرّياضة وقلة الأكل والشرب، لأجل التكمّل. ولكن بصوم رمضان الشريف يفهم خدام ذلك المصنع، أنّها لم تخلق لذلك المصنع فقط. ويتلذّذ سآئر الجهازات في رمضان الشريف، في الملاهي الملكيّة والروحيّة، وتطمح بأنظارها إلى تلك الملاهي، بدلاً عن ملاهي ذلك المنع السفليّة. فلذلك يصير المؤمنون حسب درجاتهم، مَظْهراً لأنوار وفيوض مختلفة وفرحات معنويّة في رمضان الشّريف. وللّطائف مثل القلب والرّوح والعقل والسر، ترقيّات وتفيّضات كثيرة بواسطة الصوم في ذلك الشهر المبارك. فتلك اللَّطائف تضحك معصومة، رغبًّا على بكآء المعدة...

#### النّكتة التّاسعة:

أنّ حكمة لصوم رمضان الشريف، من حِكمها الكثيرة في جهة كسر ربوبيّة النفس، الموهومة، وإعلام عبوديتها بإظهار عجزها، هي: أنّ النفس لا تريد أن تعرف ربّها. وهي نفسها تريد ربوبيّة فرعونيّة فمها عُذّبت يبقى فيها ذلك العصب، ولكن ينكسر ذلك العصب بالجوع. فالصوم في رمضان الشّريف، يضرب جبهة فرعونيّة النفس مباشرة. فيكسرها. ويُظْهِر عجزها وضعفها وفقرها. ويُعْلِمها أنّها عبد.. وفي روايات الحديث: أنّ الله تعالى قال للنفس: من أنا؟ ومن أنت؟. فقالت النفس: أنا أنا. وأنت أنت. فعذّبها وألقاها في جهنم. وسأل أيضا. فقالت أيضا: أنا أنا. وأنت أنت. فمها عذّبها من نوع العذاب لم تعرض عن الكبر. ثم عذّبها بالجوع. أي تركها جائعة. وسأل أيضا: من أنا.؟ وما أنت؟ فقالت الكبر. ثم عذّبها بالجوع. أي تركها جائعة. وسأل أيضا: من أنا.؟ وما

\* \* \*

﴿ اَللّٰهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَلاَةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ ﴿ اَللّٰهُمُّ صَلَاً بِعَدَدِ ثَوَابٍ حُرُوفِ الْقُرْآنِ، في شَهْرِ رَمَضَانَ، وَعَلَىٰ اِللهِ وَصَحْبِهِ وَسَيِّمْ ﴾

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ • وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • ﴾ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ • المينَ... ﴾

#### اعتذار:

لقد كتب هذا القسم الثاني بسرعة في أربعين دقيقة. وكنت أنا والكاتب الذي كتب المسودة، مريضين. فلذلك يوجد فيه التشويش والتقصير قطعاً. فنرجو من إخواننا أن ينظروا إليه بنظر المسامحة. ولهم أن يصحدوا ما رأوه مناسباً بالتصحيح...

# ﴿القسم الثَّالث، وهو الرّسالة الثَّالثة﴾

لقد كتبت هذا القسم لأشاور إخواني الذين هم في خدمة القرآن. فأعرض على أنظارهم نيّة مهمّة لي حول كتابة مصحف على وجه يظهر قسمً نقشيًا من إعجاز القرآن المعجز البيان، من مأتي قسم من أقسامه الإعجازيّة. وإنّي أراجعهم لاستخراج أفكارهم وإيقاظهم إيّاي في كتابة مصحف يظهر ذلك النّقش الإعجازيّ، مع الحفاظ على القرآن العظيم الشأن، وعلى الصحائف التي تعيّنت بخط الحافظ عثمان، واتُّخِذت آية المداينة مقياساً لها، وعلى السّطور التّي جُعِلت سورة الإخلاص واحداً قياسيًا لها، وهذا القسم الثّالث تسع مسآئل...

#### المسألة الأولى:

لقد أثبت في المقالة الخامسة والعشرين، ببراهينه: أنّ أنواع إعجاز القرآن العظيم الشّأن تبلغ أربعين نوعاً. وقد بيّن بعض أنواعه مفصّلاً، وبعضها مجملاً، إزآء المعاندين أيضاً.. وكذا بيّن في الإشارة الثامنة عشرة من المكتوب التّاسع عشر: أنّ القرآن يظهر إعجازه على وجوه مختلفة، تجاه أربعين طبقة في الطبقات الإنسانيّة. وقد أثبتت تلك الإشارة الحصص الإعجازيّة المختلفة من حصص عشرة أقسام من تلك الطّبقات.. وإنّ باقي الطبقات الثلاثين الأخرى من أصحاب المشارب المختلفة من أهل الولاية، ومن مختلفي أرباب العلوم المتنوّعة، فإنّ إيمانهم التحقيقيّ بأنّ القرآن كلام الله حقاً، في درجة علم اليقين وعين اليقين وحق بأنّ القرآن أظهر لهم وجوه إعجازه المختلفة. فإذا أنّ كلّ اليقين، أثبت أنّ القرآن أظهر لهم وجوه إعجازه المختلفة. فإذا أنّ كلّ واحد منهم رأى وجهاً من إعجازه في شكل آخر. نعم: تختلف جلوات

جمال الإعجاز حسب المشارب المختلفة، كما أنّ الإعجاز الذي يفهمه وليّ من أهل المعرفة، لا يتساوى مع جمال الإعجاز الذي يشاهده وليّ من أهل العشق. وأنّ وجه الإعجاز الذي يراه علاّمة وإمام من أغّة أصول الدّين، ليس متساوياً مع وجه الإعجاز الذي يراه مجتهد في فروع الشريعة. وهكذا... فلا يتأتّى منّي إظهار وجوه إعجاز هؤلاء المختلفة، على وجه التقصيل. فإنّ حوصلتي ضيّقة لا تحيط بها. وإنّ نظري قاصر لا يراها. فلذلك بُيّنت عشر طبقات فقط. وأشيرت إلى البواقي إجمالاً.. والآن قد كانت طبقتان منها محتاجتين إلى مزيد من الإيضاح في رسالة المعجزات الأحديّة، فبقيتا حينئذ ناقصتين جدّاً...

الطبقة الأولى: العوام العاميين الذين نعبر عنهم بطبقة ذوي الآذان. فإن العامي يستمع القرآن بالسمع فقط، ويفهم إعجازه بواسطة الأذن. أي إنّه يقول: إنّ هذا القرآن الذي أسمعه، لا يشبه الكتب الأخرى. فإمّا أنه يكون تحت جميعها. أو يكون فوق كلّها. فأمّا شق كونه تحت الجميع فلن يقوله أحد. ولمّا يقله. ولن يقوله الشيطان أيضاً. فإذا أنّه فوق الجميع.. فقد كُتِب بهذا القدر من الإجمال، في الإشارة الثامنة عشرة، ثم إنّ المبحث الأوّل المسمّى بحجّة القرآن على حزب الشيطان، من المكتوب السّادس والعشرين، الذي كتب لإيضاح ذلك الإجمال، يصوّر فهم تلك الطبقة في الإعجاز، ويثبته...

الطبقة الثّانية: هي طبقة ذوي الأبصار. أي من العوام العاميّين أو طبقة المادّيين التي هبطت عقولهم إلى عيونهم. فقد إدُّعي في الإشارة الثّامنة عشرة: أنّ للقرآن، إزآء تلك الطبقة، إشارة إعجازيّة ترى بالبصر. وقد كان اللّزوم لإيضاح كثير لتنوير تلك الدّعوى وإثباتها. ولم يسمح بذلك الإيضاح، لحكمة ربّانيّة مهمّة فهمناها الآن. فكان أشِيرَ إلى عدّة جزئيّات طفيفة جدّاً منه. وقد فهم الآن سرّ تلك الحكمة.

| ٥٣٠ ــــــــــــ المكتوب التاسع والعشرو                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| وحصلت قناعتنا القطعيّة بأن تأخيره كان أولى والآن قد اكتتب          |
| مصحفاً ليظهر وجهاً يرى بالعين من أربعين وجهاً للإعجاز، تسهيلاً لفر |
| لك الطّبقة وذوقها                                                  |
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                            |
| ***************************************                            |

إنّ المسآئل الباقية من هذا القسم الثالث، مع القسم الرابع، عائدة إلى التوافقات. فلم يكتبا على التوافقات. فلم يكتبا هنا. وإنما كتب النكتة الثالثة من القسم الرّابع، مع إخطار عائد إليه.

# ﴿القسم الرّابع﴾

﴿إخطار﴾

قد كتب مأة وستون آية، في بيان النكتة العظيمة في لفظ «الرسول». فهذه الآيات لها خاصية عظيمة جداً، مع أنّها مفيدة جداً لكونها يثبت ويكمّل بعضها بعضاً بجهة المعنى. فلذلك تكون حزباً قرآنياً لمن يريدون أن يحفظوا أو يقرأوا آيات مختلفة، كما أنّ الآيات العظيمة التسع والستين في بيان النكتة العظيمة في كلمة «القرآن» درجة بلاغتها فائقة على العادة جداً، وقوة جزالتها عالية جداً. فهذه أيضاً حزب قرآني ثان يوصى به للإخوان. ولكن كلمة «القرآن» توجد في القرآن سبع سلاسل احتوت تلك الكلمة كلها. وبقيت كلمتان في القرآن سبع سلاسل احتوت تلك الكلمة كلها. وبقيت كلمتان خارجتين عنها. وكانت تانك الكلمتان بمعنى القرآءة. فأيّد ذلك الخروجُ، النكتةَ. وأمّا لفظ «الرّسول» فإنّ السّورة التي لها أزيد مصرناها على السّلاسل المتظاهرة عن تينك السّورتين. فلذلك لم يدرج حصرناها على السّلاسل المتظاهرة عن تينك السّورتين. فلذلك لم يدرج فيها ما بقي خارجاً عنها من لفظ «الرّسول» فإن ساعد الزّمان فيه من الأسرار. إن شآء الله.......

# النكّتة الثّالثة: هي أربع نكات...

النكّتة الأولى: أنّ لفظ «الله » ذكر في مجموع القرآن، ألفين وثمانيأة وست مرّات. وذكر لفظ «الرّحن » مع ما في البسملة، مأة وتسعة

وخمسين مرة. ولفظ «الرّحيم » مأتين وعشرين مرة. ولفظ «الغفور » إحدى وستّين مرة. ولفظ «الربّ » ثمانياة وستاً وأربعين، ولفظ «الحكم » ستاً وثمانين، ولفظ «العلم » مأة وستاً وعشرين، ولفظ «القدير » إحدى وثلاثين، ولفظ «هو » في (لا إله إلا هُو) ستاً وعشرين مرة.. وفي عدد لفظ «الله » أسرار ونكات كثيرة...

فمنها: أنّ لفظة «الله» مع لفظة (الرّحن والرّحيم والغفور والحكيم) التي هي أزيد ما ذكر في القرآن، بعد لفظتي (الله والربّ)، هي نصف آيات القرآن. وكذا أنّ لفظ (الله) مع لفظ (الربّ) المذكور في مكان لفظ (الله)، نصفها أيضاً. فإنّ لفظ (الربّ) وإن ذكر ثمانيأة وست وأربعين مرّة، إلاّ أنّه إذا أمعن فيه يرى أنّه ذكر خسماة وبضع منه بدلاً عن لفظ (الله). ومأتان وبضع منه ليست كذلك.. وكذا أنّ لفظ (الله) مع عدد (الرّحمن والرّحيم والعليم) ومع عدد (هُوَ) في (لا إله لفظ (الله) عوضاً عن لفظ (هُوَ) أيضاً نصفها. والفرق أربعة فقط. ومع لفظ (القدير) عوضاً عن لفظ (هُوَ) نصف مجموع الآيات أيضاً. والفرق تسعة. فالنّكات في مجموع لفظ الجلالة كثيرة، ولكن نكتفى الآن بهذه النكتة...

النكتة الثّانية: هي باعتبار السّور. ولها نكات كثيرة أيضاً. ولها توافقات على وجه يدلّ على انتظام وقصد وإرادة.. فمنها: أنّ عدد لفظ الجلال متساو مع آيات سورة البقرة. والفرق أربعة. فيوجد أربعة من لفظ (هو) بدلاً عن لفظ (الله)، مثل (هو) في (لاّ إله إلاَّ هُوَ). فيمّ بها الموافقة. ولفظ الجلال في سورة آل عمران، متوافق ومتساو مع آياتها أيضاً. ولكن لفظ الجلال مأتان وتسعة. والآيات مأتان. فالفرق تسعة. ولا تضرّ الفروق الصغيرة في مثل هذه المزايا الكلاميّة ونكات البلاغة. فتكفي التوافقات التقريبيّة.. وأنّ مجموع آيات السّور الثلاث النسآء والمآئدة والأنعام، توافق أيضا عدد ما في مجموعها من لفظ الجلال. فإنّ عدد الآيات أربعاة وأربع وستّون. وعدد لفظ الجلال أربعاة وواحد

وستون. وهم متوافقان تماماً مع لفظ الجلال في (بسَّم اللهِ).. وكذا أنَّ عدد لفظ الجلال في السّور الخمس الأولى ضعفا عدد لفظ الجلال في سورة الأعراف والأنفال والتّوبة ويونس وهود. فإذا أنّ هذه الخمس الأخيرة، نصف الخمس الأولى . . وإنّ عدد لفظ الجلال في سورة يوسف والرَّعد وإبراهيم والحجر والنَّحل، الواردة بعدها، نصف ذلك النَّصف. ثم إن سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج (١)، نصف نصف ذلك النّصف.. وإنّ السّور القادمة بعدها تدوم بتلك النّسبة تقريباً ، خساً فخمساً . ولكن يوجد الفرق ببعض الكسور . ولا يضر مثل تلك الفروق في مثل هذا المقام الخطابيّ. مثلاً: إنّ بعضاً منها مأة وإحدى وعشرون. وبعضاً منها مأة وخمس وعشرون. وبعضها مأة واثنتان وخمسون.. ثمّ إنّ السُّور الخمس التي تبدأ من سورة الزخرف، تنزل إلى نصف نصف نصف ذلك النّصف، والخمس التي تبدأ من سورة النَّجم، هي نصفُ نصفِ نصفِ نصفِ ذلك النَّصف، لكنَّها تقريبية. ولا تضر فروق كسورات صغيرة، في مثل هذه المقامات الخطابية.. وإنّ لثلاث خماسيّات بين الخماسيّات الصغيرة الواردة بعدها، ثلاثة أعداد من لفظة الجلالة. فهذه الكيفيّة تدلّ على أنّ التصادف لم يخَالط أعداد لفظة الجلالة. وأنَّها عيَّنت محكمة وانتظام...

النكّتة الثّالثة: للفظ ﴿الله﴾: تنظر إلى نسبة الصّحآئف. وذلك: أنّ عدد لفظة الجلالة في صحيفة واحدة، ينظر إلى وجه تلك الصّحيفة اليمنى، وإلى الصحيفة المقابلة لذلك الوجه. وينظر أحياناً إلى الصّحيفة المقابلة لها في الجانب الأيسر، وإلى وجه ما وراءها. وقد تتبّعتُ هذا التّواقف في نسخة مصحفي. فرأيت توافقاً بنسبة عددّية جميلة للغاية، بالأكثريّة.

<sup>(</sup>١) لقد انكشف سرّ، على هذه التقسيات الخياسيّة. فقد سجّلت هنا ستّ سور بدون خبر أحد منّا. فلم يبق لنا شبهة أنّ السّادسة دخلتها عن الفيب خارجة عن اختيارنا. حتّى لا يضيع هذا السرّ المهمّ من النّصفية... المُرّلف..

ووضعت إشارات في نسختي. فكثيراً ما تتساوى. وأحياناً تصير نصفاً أو ثلثاً. وفيها كيفيّة تُشْعِر حكمةً وانتظاماً...

النكتة الرّابعة: هي التّوافقات في صحيفة واحدة. وقد قابلت مع إخوافي، ثلاث أو أربع نسخ مختلفة، بعضها ببعضها. فاعتقدنا أنّ التّوافقات مطلوبة في جميعها. لكن وقع بعض خلل في التّوافقات حيث راعى مستنسخو المطابع مقاصد أخرى. فإذا نُظّمت تشاهد التّوافقات في مجموع القرآن في عدد لفظة الجلالة ألفين وثما غأة وستّة، باستثناء نادر جدّاً. وتشرق في هذا شعلة إعجازه لأنّ فكر البشر لا يحيط بهذه الصحيفة الواسعة جدّاً. ولا يستطيع أن يخالطها. وأمّا التّصادف فلا تنال يده إلى هذه الكيفيّة المفيدة الحكيمة.. وإنّا نستكتب مصحفاً جديداً ليظهر النّكتة الرّابعة بعض إظهار. فمع الحفاظ على عين حمائف مصاحف أكثر انتشاراً، وعلى عين سطورها، تُنظّم مواضع تعرّضت لعدم الانتظام بتأثير تهاون أرباب الصناعة، فسيُظهّر انتظام التوافقات الحقيقي، إن شآء الله. وقد أظهر..

﴿ اللَّهُمَّ يَا مُنَزِّلَ الْقُرْانِ! بِحَقّ الْقُرْانِ فَهِمْنا آسْرَارَ الْقُرْآنِ، مَا دَامَ الْقَمَرانِ • وَصَلّ وَسَلّمْ عَلَى مَنْ آنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْقُرْانَ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبه آجْمَعِينَ • آمين... ﴾

# ﴿القسم الخامس، وهو الرّسالة الخامسة﴾

﴿ بِينَ مِ اللهُ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ ... ﴾ إلى آخر الاية ...

لقد أحسست في رمضان الشريف، في حالة روحانيَّة، نوراً من أنوار أسرار هذه الآية الكثيرة الأنوار. ورأيت الخيال وشبه الخيال. وذلك: أنَّى رأيت واقعة قلبيَّة خياليَّة أقنعتني أنَّ جميع الموجودات وذوي الحياة تناجي الله تعالى من نوع مناجاة أويس القرني المشهورة عينها، وهي: (إِلَهِي آنْتَ رَبِّي، وَآنَا الْعَبْدُ ﴿ وَأَنْتَ الْحَالِقُ، وَأَنَا الْخُلُوقُ) إلى آخرها . . وأنّ نور كلّ عالم من العوالم الثمانية عشر ألفاً ، اسم من أسماء إِلَّهِيَّة .. وذلك: أنَّى رأيت في هذا العالم الشَّبيه بزهرة وردة كثيرة الأوراق ملتف بعضها ببعض، عوالم مستوراً بعضها تحت بعض، ملفوفة في آلاف حجاب في حجاب. فكلُّما انفتح حجاب كنت أرى عالماً آخر. وكان ذلك العالم يترائى لى بين ظلمة وحشة ودهشة وظلمات، كما تصوّرها الآية التي عقب آية النّور . وهي: ﴿ أَوْكَظُلُماٰتِ فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ يَغْشَيْلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه مَوْجٌ مِنْ فَوْقِه سَحابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضَ إِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرِيهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَالَهُ مِنْ نُورِ • ﴾، فإذا بجُلوة اسم إلهي ترى كنور عظيم. فتضيء ذلك العالم. فأيُّ حجاب انكشف أمام العقل، كان يرى أمام الخيال عالم آخر، لكنَّه مظلم بنظر الغفلة. فإذا باسم إلَهي يتجلّى كالشمس، فينوّر ذلك العالم من أوَّله إلى آخره. وهكذا دام كثيراً هذا السّير القليّ والسّياحةُ الخمالية...

فمنها: أنّي لما رأيت عالم الحيوانات،أراني ضعفُها وعجزُها مع احتياجاتها بلا حدّ، ومجاعاتها الشّديدة، ذلك العالَم حزيناً ومظلماً جداً. فإذا باسم (الرَّحْمنِ) طلع كشمس مشرقة، في برج اسم (الرزّاقِ) أي في معناه. فذهّب ذلك العالم من أوّله إلى آخره بضياء الرحمة...

ثم رأيت بين ذلك العالم الحيواني عالماً آخر حزيناً بين ظلمة تجر كل أحد إلى الرقة، ويضطرب الأطفال والأولاد الصغار بين الضعف والعجز والاحتياج، فإذا باسم (الرَّحيم) طلع في برج الشفقة. فأضآء ذلك العالم بوجه لطيف حلو، بحيث حوّل قطرات دموع ترد عن الشكوى والرقة والحزن، إلى الفرح والسرور، وإلى قطرات تندفق من لذة الشكر...

ثم انفتح حجاب آخر كحجاب السينا، فترآئى لي عالم الإنسان، فرأيت ذلك العالم مظلم ومدهشا بحيث استغثت وتأوهت من دهشي، لأني رأيت الناس ينظرون إلى القبر الذي يُرى في صورة ظلمات أبدية لأهل الغفلة، ويُلقون واحداً فواحداً، طائفة فطائفة، إلى جب تلك الظلمات، بين بلاء الزوال والفراق المتادي الذي هو أشد حالة مؤلمة ومدهشة للقلب، وبين عمر قصير جداً، وحياة مضطربة للغاية، ومعيشة ذليلة جداً، مع مصائبهم وأعدائهم بلا حد التي يتعرضون لهجومها، ومع ما فيهم من مطالبهم وأمالهم المتدة إلى الأبد، وتصوراتهم وأفكارهم المحيطة بالكائنات، وهمهم واستعداداتهم الطالبة جداً للبقاء الدائم والجنة والسعادة الأبدية، وعجزهم وضعفهم وفقرهم واحتياجهم المتوجهة إلى مقاصد ومطالب لا حد لها. فلما رأيت هذا العالم بين هذه الظلمات، كانت جميع لطائفي الإنسانية، بل جميع ذرّات وجودي، مع قلي وروحي وعقلي، متهياة للبكاء مع الاستغاثة، فإذا باسم الله تعالى، (العادل) طلع في برج (الحكيم)، وباسم (الراّحيم) طلع في برج (الحكيم)، وباسم (الراّحيم) طلع في برج (الكريم)، طلع في برج (العَفُور)، أي في معناه، وباسم (الباعيث) طلع في

برج (الْوَارِثِ) وباسم (اللَّحُيْي) طلع في برج (اللَّحْسِنِ)، وباسم (الرَّبِ) طلع في برج (اللَّاكِ). فنوّرت تلك الأسامَء، عوالم كثيرة في ذلك العالم الإنسانيَّ، وفتحت نوافذ من عالم الآخرة النيّرة، فنثرت أنواراً على دنيا الإنسان تلك الدّنيا المظلمة...

ثمّ انكشف حجاب عظيم آخر. فتظاهر عالم الأرض. فأرت القوانين العلميّة المظلمة من قوانين الفلسفة، عالماً مدهشاً للخيال. فترائى لي بين ظلمة متوحّشة، كيفيّة نوع الإنسان البائس السّائح في فضاء العالم التي لا حدّ لها، في كرة الأرض الهرم المسنّة جدّاً، المتزلزلة الباطن، والمستعدّة كلّ وقت للتمزّق والتجزّء، التي تدور في سنة واحدة، مسافة خسة وعشرين ألف سنة، بحركة أسرع من قذيفة المدفع سبعين مرّة. فدار رأسي، وأظلم بصري. فإذا بأسماء خالق الأرض والسّموات، من القدير والعليم والربّ والله وربّ السّموات والأرض ومسخِّر الشّمس والقمر)، طلعت في برج الرّحة والعظمة والربوبية. فنوّرت ذلك العالم، والقمر)، طلعت في تلك الحالة، كرة الأرض على شكل سفينة سياحيّة منتظمة مسخَّرة مكمنَّلة طيّبة وآمنة للغاية، هيّئت للتنزّه والسّرور والتّحارة...

الحاصل: أنّ كلّ اسم من الأساء الإلهية الألف والواحد، المتوجّهة إلى الكآئنات، في حكم شمس، ينوّر عالماً وما فيه من العوالم، وكان ترى جلوات سآئر الأسماء في جلوة كلّ اسم، بسرّ الأحديّة... ثمّ إنّ القلب كان ينبسط اشتهاء للسياحة، لأنّه كان يرى ورآء كلّ ظلمة، أنواراً مختلفة. فركب الخيال، وأراد أن يطلع إلى السّاء، فانفتح حينئذ حجاب آخر واسع جدّاً. فدخل القلب عالم السّموات. فرأى أنّ تلك النّجوم المشهودة على صورة نيّرات متبسّمة، هي أكبر من كرة الأرض تسبح وتدور بعضها في بعض، بوجه أسرع من كرة الأرض. فإن ضلّت تسبح وتدور بعضها في بعض، بوجه أسرع من كرة الأرض. فإن ضلّت واحدة منها طريقها دقيقة واحدة، تصادم غيرها. فتفجّر تفجيراً بحيث

تمزّق العالَم، وتنفجر أحشآء الكآئنات. وأنها تفور بالنّار لا النّور. وتنظر إلىّ بالوحشة لا بالتبسّم. ورأيت السّموات خالية وفارغة، واسعة وعظيمة بلا حدّ، بين ظلمات الدّهشة والحيرة. فندمت على مجيئي ألف ندامة ، فإذا بالأسماء الحسنى من (ربّ السموات والأرض، وربّ الملائكة والروح)، ظهرت بجلواتها في برج قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمْآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ... وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾. فاقتبست النَّجومُ التي طمست عليها الظلمة بجهة ذلك المعنى، لمعات من تلك الأنوار العظيمة. فتنوّر عالم السماء، كأنَّه توقّدت سرج الكهربآء بعدد النَّجوم. وإنّ تلك السَّاوات التي كانت تُتَوهَّم خالية وفارغة، امتلأت بالملائكة والرُّوحانيَّات، وعمرت بهم. ورأيت الشَّموس والنجوم المتحرَّكة بمثابة جيش من جيوش سلطان الأزل والأبد، التي لا حدّ لها، على وجه تؤدّي مناورات علويّة، كأنّها تظهر حشمة ذلك السّلطان الجليل، وشعشعة ربوبيّته. فقلت بكلّ قوّتي، - وكنت أقول مجميع ذرّاتي، لو كان ممكناً ، وبألسنة جميع المخلوقات لو سمعوا إلي - قلت باسم أولَّتُك أجمعين : ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ مَنَالُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيها مِصباحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيِّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآءٍ﴾ وقرآت هذه الآية. فرجعت ونزلت. فأفقت وقلت: الحمد لله على نور الإيمان والقرآن ...

# ﴿القسم السّادس، وهو الرّسالة السّادسة﴾

لقد كتب هذا القسم ليوقظ تلامذة القرآن الحكيم، وخدّامه، ولئلاّ يغترّوا...

﴿ بِنِسْ مِ اللهِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ • وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمسَّكُمُ النَّارُ ﴾.

إنّ هذا القسم السّادس يبطل ستّاً من دسآئس شياطين الإنس والجنّ. ويسدّ ستّةً من طرق هجاتهم، إن شآء الله...

#### الدّسيسة الأولى:

أنّ شياطين الإنس يريدون أن يخدعوا الخدّام الفدائيين من حزب القرآن، وأن يُعْرِضوا بهم عن تلك الخدمة القدسيّة وعن ذلك الجهاد العُلويّ المعنويّ، بواسطة حبّ الجاه، بنآء على الدّرس الذي يتلقّونه عن الشيطان الجنيّ، وذلك أنّ في كلّ فرد من أهل الدنيا، تشهيّاً جزئيّاً أو كليّاً، لحرص الاشتهار والتّصنع المسمّى بحبّ الجاه، والمرآئاة للخلق، وأن يكون صاحب مقام في نظر العامّة، المسمّى بالشأن والشرف، مما يوجد في الإنسان باعتبار الأكثريّة. حتّى إنّ حسّ الاشتهار يسوقه إلى درجة يفدي بحياته لذلك التشهي. وهذا الحسّ خطر جدّاً لأهل الآخرة، ومضطرب جدّاً لأهل الدنيا، ومنشأ لكثير من الأخلاق السيّئة، وأضعف عصب في الإنسان. أي أنّ القبض على إنسان وجرّه إلى نفسه يكون بتهييج ذلك الحسّ. فيربطه بنفسه، ويغلب عليه بذلك الحسّ. وإنّ أزيد عصبهم الضعيف هذا. وإنّ هذا الحال يفكّرني كثيراً. فإنهم جرّوا بتلك عصبهم الضعيف هذا. وإنّ هذا الحال يفكّرني كثيراً. فإنهم جرّوا بتلك

الصورة بعض البائسين من أصدقائي غير الحقيقيين، وألقوهم معنى إلى التهلكة (١) ...

فيا إخواني، ويا أصحابي في خدمة القرآن!. قولوا لجواسيس أهل الدُّنيا الدسَّاسين، أو لدعاة أهل الضلالة، أو لتلامذة الشيطان، القادمين من جهة حبّ الجاه هذا: أولاً أنّ الرّضى الإلّهيّ والالتفات الرّحانيّ والقبول الربّانيّ، مقام بحيث يكون توجّه النّاس واستحسانهم، بمثابة ذرّة بالنّسبة إلى ذلك المقام. فإن وجد توجّه الرحمة فإنّه يكفى. وإنّ توجّه النَّاس إنَّا يكون مقبولاً من حيث كونه انعكاساً وظلاً لتوجَّه الرحمة ذلك. وإلا فليس ممّا يُطلَب، لأنه ينطفىء بباب القبر، ولا يوازي خسة فلوس.. فإذا لم يمكن إسكات حسّ حبّ الجاه، ولم يمكن إزالته، يلزم صرف وجهه إلى جهة أخرى. وذلك: أنّه يمكن أن يوجد لذلك الحسّ جهة مشروعة لأجل ثواب الآخرة، بنيّة كسب دعواتهم، في نقطة حسن تأثير الخدمة، بناءً على ما في التمثيل الآتي من السرّ. مثلاً: إذا كان جامع «آياصوفيا » ممتلئاً بأشخاص مباركة ومحترمة من أهل الفضل والكمال، وكان في الصَّفة وعلى الباب، بعض صبيان سفهاء، ووقاح هيّام، وعلى نوافذ الجامع وبقربها، متفرّجو الأجانب اللاهون، فدخل شخص ذلك الجامع، ودخل بين الجهاعة، فإن قرأ عشراً من القرآن بأسلوب حلو وبصوت حسن، يلتفت إليه حينئذ أنظار آلاف من أهل الحقيقة، فيكسبون ثواباً لذلك الرجل، بحسن توجّه ودعآء معنويّ. ولكن لا يستحسنه مُجّان الصّبيان، وهيّام الملحدين، وقلائل الأجانب.. وإن صاح ذلك الشخص وصرخ بالأغاني السفليّة الفاجرة العائدة إلى

<sup>(1)</sup> إِنَّ أُولَئُكُ البَائسِينِ يظنَّونهم غير هالكين، زاعمين أنَّ قلوبنا مع الاستاذ، مع أنَّ من يقوِّي تيّار أهل الإلحاد ويغتر بدعاياتهم، بل يوجد فيه خطر استعاله في التجسّس بغير علم منه، يشبه قولُه: «إنَّ قلي صاف وصادق لمسلك استاذي، هذا المثالَ. وهو أنَّ أحداً لا يسك ما في بطنه من الريح. فتخرج ويقع الحدث، وهو يصلي. فحينها قيل له: بطلت صلاتك، يقول: لماذا تبطل صلاقي، وقلي صاف... المؤلف..

الفحش، حينها دخل ذلك الجامع المبارك وبين تلك الجاعة العظيمة، فرقص واطرب، يُضحِك حينئذ أولئك الصبيان المجان، ويستطيبه أولَّتُك الهيَّام الوِقاح، لتحريضهم على الفحشآء، ويجتلب تبسَّم الأجانب على وجه الاستهزآء، المتلذّذين برؤية نقيصة الإسلامية. ولكن يجتلب إليه من جميع أفراد تلك الجهاعة العظيمة المباركة، نظر الكراهة والتَّحقير، ويُرَى أسفل في أنظارهم في درجة سقوطه إلى أسفل سافلين؛ فكذلك مثل هذا المثال بعينه: أنَّ عالم الإسلام وقارة آسيا جامع عظيم. ومن فيها من أهل الإيمان وأصحاب الحقيقة، هم الجاعة المحترَمة في ذلك الجامع. وأمَّا أولَتُك الصّبيان المُجّان، فهم الرائون أصحاب عقول الصّبيان. وإنّ أولّئك الهُيّام الوِقاح، هم متفرنجون لا دين ولا ملّة لهم. وأمَّا متفرَّجو الأجانب فهم صَحَفيُّو الأجانب الناشرون لأفكارهم. وإنّ كلّ مسلم، لا سيّا إذا كان من أهل الفضل والكمال، يكون له مقام في ذلك الجامع، يُركى فيه ويلتفت إليه نظر الدقّة حسب درجته. فإن صدر عنه أعال وأفعال تعود إلى الأحكام والحقآئق القدسية التي يدرّسها القرآن الحكيم، وتلا لسان حاله معنويّاً، الآيات القرآنيّة، من حيث الرّضى الإلهيّ والإخلاص الذي هو سرّ أساسيّ للإسلام، يدخل حينتُذ في دعآء ﴿ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ﴾ الذي هو ورد لسان كلّ فرد من عالم الإسلام، معنويّاً، ويكون ذا حصّة منه، وذا صلة بعمومهم على وجه الأخوّة. ولكن لا يُرَى قيمته في نظر بعض من أهل الضَّلالة الذين هم من أنواع الحيوانات المضرّة، وبعض الحاقي الذين هم بمثابة الصّبيان الملتحين.. وإن ترك ذلك الشّخص جميع أجداده الذين عرفهم مدار الشرف، وجميع أسلافه الذين علمهم مدار الفخر، وترك الجادة النيّرة للسلف الصالحين الذين يتلقّاهم نقطة الاستناد روحيّاً، وباشر بأعمال وحركات على وجه الهوى والهوس، والرّيآء والشهرة والبدعة ، فإنّه يهوي معنى إلى الدّرك الأسفل، في نظر جيع أهل الحقيقة وأهل الإيمان. فإنّ المؤمن مها كان عاميّاً وجاهلاً، إذا رأى مثل ذلك المرآئي، يراه قلبه بارداً، ويكرهه معنى، وإن لم يدرك عقله. وذلك بسرّ حديث (اتَّقُوا فِراسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ)...

هذا فالشّخص الثّاني وهو المفتون بحبّ الجاه، والمبتلى بحرص الشّهرة، يهوي إلى أسفل سافلين في نظر جماعة لا حدّ لها، ويفوز بمقام منحوس مؤقّت، في نظر بعض سفهآء مستهزئين ومستخفّين لا أهميّة لهم. ويجد بعض أصدقآء كاذبين، ضرراً في الدّنيا، وعذاباً في البرزخ، وأعدآء في الآخرة، بسرّ قوله تعالى: ﴿الْآخِلاءُ يَوْمَئذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو لِلا الْمُتّقينَ ﴾..

وإنّ الرّجل الذي كان في الصورة الأولى، إن لم يُخرِج عن قلبه حبّ الجاه، فإنّه يفوز بنوع من مقام معنوي محتشم ومشروع، ولكن بشرط أن يتّخذ الإخلاص والرّضى الإلهي أساساً، ولا يتّخذ حبّ الجاه هدفاً. فيسكن عصب حبّ الجاه بكاله. فهذا الرّجل يفقد شيئاً قليلاً وأقل جدّاً، لا أهمية له. ويجد عوضاً عنه، أشياء كثيرة وقيّمة جدّاً لا ضرر فيها. بل ينفّر عن نفسه عدّة حيّات، ويجد بدلاً عنها، كثيراً من مخلوقات مباركة، رفقاء له، يستأنس بها. أو ينفّر الزّنابير الوحشيّة اللذّاعة. فيجتلب إلى نفسه النّحل المباركة التي هي سقاة شراب الرّحة، ويجد أخلاء كأنّه يذوق العسل من أيديهم. فيشربون روحه فيوضات كهاء الكوثر من جوانب عالم الإسلام، وتسجّل في دفتر أعاله بدعواتهم داّعًا...

وإنّ إنساناً صغيراً كان أشغل مقاماً كبيراً من الدّنيا في زمن، لمّا صار مَسْخَرة في نظر عالم الإسلام، بارتكابه خطيئة كبيرة في سبيل حرص الشّهرة، درّسته مآل التّمثيل السّابق، وضربت به على رأسه. فهزّه هزّاً قويّاً. ولكني ما أنقذت نفسي عن حبّ الجاه. فلذلك لم

# الدّسيسة الثّانية:

أنّ أهم حس أساسيّ في الإنسان، هو حسّ الخوف. وإنّ الظّالمين المستفيدون كثيراً عن عصب الخوف هذا، ويلجمون به الجبنآء. وإنّ جواسيس أهل الدّنيا ودعاة أهل الضّلال يستفيدون كثيراً عن عصب العوام هذا، والعلمآء خاصّة فيخوّفونهم ويحرّكون أوهامهم مثلاً: كما أنّ إنساناً دسّاساً يُرى شخصاً وهاماً على السّقف، شيئاً يُرى ضارّاً في نظر ذلك الوهام. فيهيّج وهمه، ليلقيه إلى التهلكة. فيطرده شيئاً فشيئاً، إلى أن يأتي إلى حافة السّقف. فيهوي به منكوساً. فينكسر جيده؛ كذلك بعينه: أنهم يجبرونهم بأوهام لا أهمية لها، على الفدآء بأمور أهم جداً. حتى إنّه يزعم أن لا يلسعه ذبابة. فيقع في فم الثمان...

وقد كان في زمن ما، شخص هامّ يخاف عن ركوب الزّورق. فأتينا معه مسآء، من إسطنبول إلى الجسر. فلزم ركوب الزّورق. فإنّه لا سيّارة، ونحن مضطرّون للانطلاق إلى حيّ السّلطان أيوّب. فأصررت عليه. فقال: أخاف. لعلّنا نغرق. فقلت: كم زورقاً في هذا الخليج حسب التقدير؟. قال: لعلّه يوجد ألف زورق. فقلت: كم زورقاً يغرق في السّنة؟ قال: واحد أو اثنان. وقد لا يغرق في بعض السّنين. فقلت: كم يوماً يكون السّنة؟. قال: ثلاغاة وستون يوماً. فقلت: إنّ احتال الغرق، الذي مسّ وهمك، ولامس خوفك، هو احتال واحد من ثلاغاة الف وستين ألف احتال. فمن خاف من احتال مثل هذا، فليس إنساناً، بل يكون حيواناً. وكذا قلت له: يا للعجب! كم سنة تظنّ العيش؟ فقال: إنيّ هرم. فلعلّه يحتمل عيشي عشر سنين أخرى. فقلت: إنّ فقال: إنيّ هرم. فلعلّه يحتمل عيشي عشر سنين أخرى. فقلت: إنّ

الأجل خفي . فيحتمل الموت كل يوم . فإذا أن موتك محتمل كل يوم في ثلاثة آلاف وستأة يوم . فموتك هذا اليوم ليس محتملاً باحتال واحد من ثلاثة آلاف . فقلت : ارتعد وابك وأوص . فعاد عقله إلى رأسه . فأركبته الزورق مرتعداً . فقلت له في الزورق : إن الله تعالى أعطى عصب الخوف لأجل حفظ الحياة ، وليس لتخريب الحياة . ولم يعطه ليجعل الحياة ثقيلة ومشكلة ، أليمة وعذاباً . فإن كان الخوف احتالاً واحداً من احتالين أو ثلاثة أو أربعة ، بل من ستة أو سبعة ، يصح أن يكون خوفاً مشروعاً على وجه الاحتياط . ولكن الخوف باحتال واحد من عشرين أو ثلاثين أو أربعين احتالاً ، هو أوهام تحوّل الحياة إلى العذاب ...

هذا فيا إخواني!. إن هجم عليكم المرآءون من أهل الإلحاد ، للإعراض بحكم عن جهادكم المعنوي القدسيّ ، بتخويف كم فقولوا لهم: نحن حزب القرآن. وإنّنا في حصن القرآن بسر قوله تعالى: ﴿وإنّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ • ﴾. وإنّ قوله تعالى: ﴿حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوكيلُ • ﴾ وإنّ قوله تعالى: ﴿حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوكيلُ • ﴾ سور محكم سور حولنا. فلا تستطيعون أن تسوقونا باختيارنا إلى طريق يضرّ بحياتنا الأبديّة آلاف ضرر ، مأة في المأة ، من مخافة ورود ضرر صغير على هذه الحياة الفانية القصيرة ، باحتال واحد من آلاف احتال . وقولوا: يا للعجب! من رأى ضرراً من أجل سعيد النورسيّ الذي هو صاحبنا في الحدمة القرآنيّة ، وأستاذنا ومعلّمنا ذلك في تدبير تلك الحدمة القدسيّة ، من أهل الحقّ الذين هم أصدقاء ه مثلنا في طريق الحق؟ . ومن وجد البلاّء من خواص تلاميذه . ؟ حتّى نراه نحن أيضا ، الحق؟ . ومن وجد البلاّء من خواص تلاميذه . ؟ حتّى نراه نحن أيضا ، أخرويّين ولم نسمع أنّ أحداً من إخوانه رأى ضرراً من أجله ، مع أنّه أخرويّين ولم نسمع أنّ أحداً من إخوانه رأى ضرراً من أجله ، مع أنّه صار عشرين أو ثلاثين سنة ، وهو كان يخالط الحياة الاجتاعيّة الدنيويّة بصورة مؤثرة ، ولا سيمًا أنّه كان بيده حينذاك هراوة السّياسة . وإنّ

الآن بيده نور الحقيقة بدلاً عن تلك الهراوة. وإنّهم وإن خلطوه أيضا، في حادثة «الحادي والثلاثين» من آذار، منذ القديم، وسحقوا بعض أصدقائه أيضا، ولكن ثم تبيّن أنّ السألة حدثت من جانب الآخرين. وأنّ أصدقآءه لم يصابوا البلآء من أجله، بل من أجل أعدآئه. وأيضا أنَّه أنقذ حينئذ كثيراً من أصدقائه، فبنآء على هذا عليكم أن تطردوا المرائين من أهل الضّلال، وتضربوا على أفواههم، قائلين: إنّه لا بدّ أن لا يخطر ببال الشّياطين من أمثالكم، تهريبُ خزينة أبديّة عن أيدينا بخوف تهلكة احتمال واحد من آلاف احتمال، لا ألف احتمال.. وقولوا أيضا لأولاً تُك المرآئين: إنّه إن نزل خطر بمأة احتال من المأة ، لا باحتال واحد من مآت آلاف احتمال، وكان لنا مقدار ذرة من العقل، فلا نخاف، فنهرب ونتركه، لأنَّه شوهد بتجارب مكرَّرة، ويُشاهَد أنَّ البلآء النَّازل ينفجر أوَّلاً على رؤوس أولَئك الذين يهينون أخاهم الكبير أو أستاذهم في زمن الخطر. وقد أدينوا بدون مرحمة، ونُظِر إليهم نظرة السَّفلاَّء. فهاتت أجسادهم. وماتت أرواحهم معنىً بين الذَّلة. وإنَّ الذين يجزونهم، لا يحسُّون برحمة في قلوبهم، لأنُّهم يقولون: إنَّ هؤلاَّء لمَّا تبيُّنوا خائنين لأستاذهم الصّادق المشفق لهم، فلا شكَّ أنَّهم سفلاًء جدّاً، وأنَّهم لائقون بالتّحقير، لا بالمرحمة.. فإذا كانت هذه هي الحقيقة، وكان ظالم بلا وجدان، ألقى أحداً على الأرض، وحاول أن يسحق رأسه برجله قطعاً ، فإن قبّل ذلك الرّجل المستلقى على الأرض ، رجْل ذلك الظّالم الوحشيّ، فإنّه يُسْحَق قلبه قبل رأسه، ويموت روحه قبل جسده، بسبب ذلك الذلّ. فيذهب رأسه. ويهلك عزّته وشرفه. وأيضا أنّه يشجّع ذلك الظَّالم المفترس الذي لا وجدان له، على إسحاقه له، بإظهار الضَّعف أمام ذلك الظّالم.. وإن بصق ذلك المظلوم الذي تحت رجله، على وجه ذلك الظَّالم، فإنَّه ينقذ قلبه وروحه، ويصير جسده شهيداً مظلوماً... نعم: ابصقوا على وجوه الظالمين، التي لاحياء لها...

وفي زمن مادمرت دولة إنكلترا، مُدافع مضيق إسطنبول، واحتلت إسطنبول. فسُئِلتَ من طرف رئيس أساقفة كنيسة «آنغليقان» التي هي أكبر دائرة دينية لتلك الدولة، ستّة أسئلة دينية، عن المشيخة الإسلاميّة، وكنت حينئذ عضواً لدار الحكمة الإسلاميّة. فقالوا لى: أجب عليها جواباً. فإنهم يطلبون الجواب على أسئلتهم الستّة، بستمَّأة كلمة. فقلت: إنّى لا أجيب عليها بستمأة كلمة، ولا بست كلمات، بل ولا بكلمة واحدة. بل أجيب ببصقة واحدة، لأنّ تلك الدّولة - وها أنتم تشاهدون - وطئت حنجرتنا برجلها. فيلزم البصق على وجه أَسْفُهَا، تجاه تسآءله في ذلك الحين على وجه الغرور. فكنت قلت: ابصقوا على وجوه أولَّنك الظَّالمين، تلك الوجوه التي لا رحمة فيها.. والآن أقول: يا إخواني!. لقد كفاني حفظ القرآن، وقد كان المعارضة بلسان الطباعة على هذا الوجه، لحكومة جبّارة مثل إنكلترا في حين احتلالها، خطراً مأة في المأة. فلا شك أنّه يكفيكم أيضا ذلك الحفظ القرآنيّ مأة درجة ، إزآء أضرار ترد باحتال واحد في المأة ، عن أيدي ظَلَمة لا أهمية لهم.. وأيضاً، يا إخواني! إنّ أكثركم أدّيتم وظيفة التجنّد. والذّين لم يتجندوا سمعوا قطعا. والذين لم يسمعوا، فليسمعوا منَّى: أنَّ أكثر من يُجْرَحون، هم الذين يتركون مكمنهم ويفرّون. وأنّ الذين يُجْرَحون أقل جرح، هم الذين يثبتون في كمينهم. وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاُّقِيكُمْ ﴾ يدل بعناه الإشاريّ على أنّ الفارّين عن الموت يستقبلونه أزيد استقبال...

# الدّسيسة الشّيطانيّة الثّالثة:

أنهم يصطادون الكثيرين منهم، من أجل الطّمع. ولقد أثبتنا في رسائل كثيرة، ببراهين قطعيّة استفضناها من آيات القرآن الحكيم وبيّناته: أنّ الرّزق المشروع لا يرد حسب درجة الاقتدار والاختيار،

بل بالنسبة إلى العجز والافتقار. وتوجد إشارات وأمارات ودلائل لا حد للها تدل على هذه الحقيقة...

فمنها: أنّ الأشجار الحتاجة إلى الرّزق، التي هي نوع من ذوي الحياة، تقف في مكانها. فتأتي أرزاقها راكضة إليها.. وأنّ الحيوانات تعدو بالحرص ورآء أرزاقها. فلا تربّى كالأشجار تربية كاملة.

وأيضاً أنّ تغذّي الأسماك من أنواع الحيوانات، تغذّياً كاملاً، وسمانتها بعمومها، مع كونها أبله ولا اقتدار لها وبين الرّمل، وهزال الحيوانات الذكيّة المقتدرة كالقرد والثعلب، وضعفها من سوء معيشتها، تدل على أنّ واسطة الرّزق هي الافتقار، لا الاقتدار...

وأيضاً أنّ حسن معيشة جميع الأطفال، إنسانيّة كانت أو حيوانيّة، والإحسان إليها بألطف هدية مثل اللّبن من خزينة الرحمة، من حيث لا يحتسب، شفقة على ضعفها وعجزها، وضيق معيشة الضّواري الوحشيّة، تدّل أيضا على أنّ وسيلة الرّزق الحلال هي العجز والافتقار وليست الذّكاء والاقتدار...

وأيضا أنه لا يوجد من يركض ورآء الرّزق أزيد من شعب اليهود المشهور بشدّة الحرص بين الشعوب في الدّنيا، مع أنهم يتعرّضون أكثر تعرّض لسوء المعيشة بين الذلة والسفالة. وأنّ أغنيآءهم أيضا يعيشون سفلاء. على أنّ المال الذّي يكتسبونه بطرق غير مشروعة مثل الرّبا، ليس رزقاً حلالاً، حتى يجرح مسألتنا...

وأيضا أنّ فقر حال كثيرين من الأدبآء وكثير من العلمآء، وثروة الكثيرين من البله، وغناهم، تدل على أنّ مدار جلب الرزق ليس الذّكآء والاقتدار، بل العجز والافتقار، والتّسليم على وجه التوكّل، والدعآء بلسان القال ولسان الحال ولسان الفعل... هذا فآية ﴿إِنَّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ التي تعلن هذه الحقيقة، هي برهان

قوي ومتين لدعوانا هذه، بحيث تتلا بألسنة جميع النباتات والحيوانات والأطفال. وكل طائفة تطلب الرزق، تتلو هذه الآية بلسان الحال. فإذا كان الرزق مقدراً، ويعطى إحساناً، وكان المحسن هو الله تعالى، وهو رحم وكريم، فليتفكّر من يقبل مالا منحوساً حراماً لا بركة فيه، راشياً وجدانه، بل بعض مقدّساته، مع صبّ مآء وجهه، بوجه غير مشروع، بحيث يتهم رحمة الله ويستخفّ بكرمه، أنّ ذلك أيّ جنون مضاعف... نعم: إنّ أهل الدّنيا، لا سيّا أهل الضّلالة لا يدفعون نقودهم رخيصة. بل يبيعونها غالية جدّاً. فإنّ مالاً يعين سنة من الحياة الدنيا، بدرجة ما قد يكون وسيلة لتخريب حياة أبديّة بلا حدّ، مقابل ذلك المال. فيجلب إليه بذلك الحرص، غضب الله تعالى، ويسعى لجلب رضى أهل الضّلال...

فيا إخواني! إن أخذكم المرآءون من أهل الدنيا، والمنافقون من أهل الضلال، من أجل هذا الطمع الذي هو عصب ضعيف للإنسان، فتفكّروا في الحقيقة السّابقة، واجعلوا أخاكم الفقير هذا مثالا للامتثال. وإنّي أومنكم بكلّ قوّتي: أنّ القناعة والاقتصاد يديمان حياتكم ويؤمّنان مؤنتكم أكثر من المعاش. لا سيّها أنّ تلك الدّراهم غير المشروعة التي دُفِعت لكم، ستطلب منكم عوضاً عنها، ثمناً أزيد منها ألف ضعف. وأيضا يكن أن تسدّ أمام الخدمة القرآنية التي يصلح أن يفتح كلّ ساعة منها خزينة أبديّة لكم. أو يكن أن تورث الفتور لها. وإنّ هذا ضرر وفراغ لو أعطِيم آلاف معاش كلّ شهر، لا يملأ مكانه....

# ﴿إخطار﴾:

إنّ أهل الضّلالة لا يتأتّى من أيديهم المدافعة والمقابلة أمام الحقائق الإيمانيّة والقرآنيّة التي نشرناها مستفيدين عن القرآن الحكيم. فلذلك يستعلمون فخ المكر والإغفال على وجه النّفاق والدّسيسة. فيريدون أن

يغرّوا احبابي بحب الجاه وبالطّمع والخوف، وأن يزيّفوني ببعض إسنادات. وإننا نتحرّك دآمًا في خدمتنا القدسيّة، حركة إيجابيّة. ولكن وظيفة دفع الموانع الموجودة في كلّ أمر خير، تسوقنا أحياناً إلى الحركة السلبيّة، مع التأسّف، فلهذا أوقظ إخواني بالنّقاط الثّلاث السّابقة، أمام دعايات أهل النّفاق على وجه الاحتيال. وأسعى لدفع الهجوم الوارد عليهم.. وأمّا الآن، فإنّ أهم هجوم، هو على شخصي، فيقولون: إنّ السّعيد كرديّ. فلهذا تحترمونه هذا القدر، وتقتدون به؟. فلإسكات أمثال هؤلاء بالاضطرار، سأذكر الدّسيسة الشّيطانيّة الرابعة، بلسان السّعيد القديم، بدون الرّضي...

# الدّسيسة الشّيطانيّة الرّابعة:

أنّ بعض الملحدين الذين يُشْغِلون مواقع مهمة، ويهجمون علي بالدّعايات بتلقين الشّيطان وإلقآء أهل الضلالة، يقولون لخداع إخواني، وتهييج عصبيّتهم القوميّة: إنّكم أتراك. ويوجد في الأتراك كلّ نوع من العلمّاء وأهل الكمال إلى ما شآء الله. وإن السّعيد كرديّ. وتشريك المساعي مع أحد ليس من قوميتكم، ينافي الحميّة القوميّة...

### فالجواب:

أيّها الملحد الشّقي!. إنيّ - لله الحمد - مسلم، وإنّ لملّتي القدسيّة ثلاثماة وخمسين مليوناً من الأفراد، وإني أستعيذ بالله مأة ألف مرّة، أن أفدي فكر العنصريّة والقومية السلبيّة، بثلاثماة وخمسين مليوناً من الإخوان الذّين يؤسّسون مثل هذه الأخوّة الأبديّة، ويعينونني بدعواتهم، ويوجد بينهم الأكراد بالأكثريّة المطلقة، وأن أفوز بعدّة أشخاص محدودة دخلوا في مسلك لا دين أولا مذهب لهم، ويحملون اسم الكرد ويُعدُّون من عنصر الكرد، بدلاً عن أولئك الإخوان المباركين الذين لا حدّ لهم.. فيا أيّها الملحد!. يلزم من حماقي مثلك، حتى يترك الأخوّة الباقية

أخوّة جماعة حقيقيّة نيّرة نافعة، من ثلاثمأة وخسين مليوناً، لتحصيل أخوّة كفّار الجر، أو عدّة أتراك ملحدة متفرنجة، أخوّة مؤقّتة لا فاَئدة فيها حسب الدّنيا أيضاً...

ولقد بينًا ماهية القومية السّلبية، وأضرارها، بدلاً للها في المسألة الثّالثة من المكتوب السّادس والعشرين. فنحيلها عليها. وإنّا نوضح هنا بعض الإيضاح، حقيقة أجملت في آخر تلك المسألة الثالثة.. وذلك: أنّي أقول لؤلاّئك الملحدين الذين يبيعون حميتهم ويدخلون تحت غطآء العنصرية التركية، وهم أعدآء الترك حقيقة: إنّي ذو صلة شديدة وحقيقية جدّاً بأهل الإيمان من هذا الوطن المسمّين بالترك، وذلك بحمية دين الإسلام، وبأخوة أبدية حقيقية، وذو محبّة على وجه الافتخار والالتزام، بحساب الإسلامية، لأولاد هذا الوطن الذين سيروا علم القرآن غالبين، في أنحاء الجهات الست من العالم زهاء ألف سنة. فأمّا أنت أيها المتصنّع العميل! فإنّ لك أخوة مجازية وعنصرية مؤقّتة ذات أغراض، بحيث تُنسى مفاخر الترك الحقيقية المليّة.

وإنّي أسألك: هل القوم الترك عبارة عن الشبّان الغافلين من أهل الهوى بين العشرين والأربعين من العمر فقط؟. وأنّ مصلحتهم والخدمة التي تقتضيها الحميّة القوميّة في حقهم، هل هي في التربيّة الإفرنجيّة التي تزيدهم غفلة، وتعلّمهم الوقاحات، وتشجّعهم على المنهيّات؟. وفي إضحاك مؤقّت يبكيهم في الشيب؟. فإن كان الحميّة القوميّة عبارةً عن هذه، وكان الرّقيّ وسعادة الحياة هي هذا، نعم: إن كنت عنصريّا تركيّا هكذا، وكنت وطنيّا متحمساً هكذا، فإنّي أفرّ عن تلك العنصريّة التركيّة. ولك أن تهرب عنّي.. فإن كان لك مقدار ذرة من الحميّة والشّعور والإنصاف، فانظر إلى التقسيات الحاضرة، وأجب عليها. وذلك: أنّ أولاد هذا الوطن الذين يسمّون بشعب التّرك ستّة عليها. وذلك: أنّ أولاد هذا الوطن الذين يسمّون بشعب التّرك ستّة أقسام. القسم الأوّل: أهل الصّلاح والتّقوى.. والقسم الثانى: طائفة

المرضى والمصابين.. والقسم الثّالث: صنف الكهول.. والقسم الرابع: طائفة الصّبيان.. والقسم الخامس: طآئفة الفقرآء والضعفآء.. والقسم السّادس: هم الشّبان.. فيا عجباً!. أليس جميع الطوائف الخمس الأولى أتراكاً؟. أليس لهم حصّة من الحميّة القوميّة؟. وياللعجب!. هل من الحميّة القوميّة، إيلام تلك الطوائف الخمس، وسلب راحتهم، ونقض تسلّيهم، في سبيل إعطآء صفآء سكران للطائفة السّادسة؟. أم أنّ ذلك عداوة لذلك الشّعب؟. فإنّ من يمسّ بالأكثر ضرراً، فهو عدوّ وليس صديقاً بسرّ «أنّ الحكم للأكثر».

وإنّي أسألك: هل المصلحة الكبرى لأهل الإيان وأهل التّقوى وهم القسم الأوّل، في حضارة إفرنجيّة؟. أم في السلوك على طريق الحق الذي عشقوه واشتاقوه، وفي التسلّي الحقيقيّ بأنوار الحقائق الإيمانيّة، متفكّرين في السّعادة الأبديّة؟. وإنّ المسلك الذي اتّخذه أمثالك من العملاء أصحاب الضّلالة، يطفىء الأنوار المعنويّة لأهل الإيمان المتّقين، ويُريهم الموت إعداماً، والقبر باب فراق داّئم لا يزال...

وهل مصلحة الآيسين عن الحياة، والمرضى والمصابين وهم القسم الثناني، في تربية المدنية الإفرنجية الإلحادية. مع أن أولئك البائسين يبتغون نوراً وتسلّياً، ويطلبون على مصائبهم مكافأة، ويبغون أخذ انتقامهم عمن ظلموهم، ويطلبون دفع الدهشة الّتي في باب القبر الّذي اقتربوا منه. وإنّكم تغرزون الإبرة في قلوب أولئك المصابين البائسين الني الذين يجتاجون ويليقون كثيراً بالشفقة والتسلية والتهنئة جدّاً، وتضربون على رؤسهم بالمطرقة، وتنقضون آمالهم بدون رحمة، وتُلقونهم في الحمية القومية. وهل تنفعون الشّعب هكذا. ؟.

وإنّ القسم الثّالث وهم الكهول، يشكّلون ثلثاً. فهؤلاء يقتربون إلى القبر، ويقربون من الموت، ويتباعدون عن الدّنيا، ويلتحقون بالآخرة. فهل مصلحة أمثال هؤلاء، ونورهم وتسلّيهم، في الاستاع إلى تاريخ أمثال جنكيز وهلاكو من الظالمين الغدّارين، وفي هذا النوع من حركاتكم الحاضرة المسمّاة بالترقي ظاهراً، والسقوط معنى، الّتي تُنسي الآخرة وتربط بالدّنيا، ممّا لا نتيجة له. ؟ وهل النور الأخرويّ في السّينا، والتسلّي الحقيقيّ في المسرح. ؟ فتلقينهم فكر أنّهم يساقون إلى الإعدام الأبديّ، وتحويل باب القبر الّذي يتصورونه باب الرّحة، إلى فم النّعبان، والنّفث في آذانهم المعنويّة بأنّهم يذهبون إلى هنالك، ممّا هو من الاحترام من الحميّة، إن كانت هذه حميّة قوميّة، فالعياذ بالله من مثل الاحترام من الحميّة، إن كانت هذه حميّة قوميّة، فالعياذ بالله من مثل هذه الحميّة، مأة ألف مرّة...

وإنّ الطائفة الرابعة وهي الصبيان، يطلبون الرّحمة من الحميّة القوميّة، وينتظرون الشفقة منها. فهؤلآء أيضا ينبسط أرواحهم، وينكشف استعدادهم مسعوداً، بمعرفة خالق ذي مرحمة وصاحب قدرة، وذلك في نقطة الضّعف والعجز وعدم الاقتدار فيهم. وإنّ أولئك المعصومين يمكن أن ينظروا مشتاقين إلى الحياة بتلقين توكّل إياني وتسليم إسلاميّ يقاومان ما في الدّنيا من الأهوال والأحوال الرّهيبة، في الستقبل. فيا للعجب!. هل ذلك في تعليم دروس الترقيات المدنيّة الّي صلتهم بها قليلة جدّاً، وفي تعليم ما لا نور فيها من الدّساتير الفلسفيّة اللديّة الحضة الّي تطفىء أرواحهم وتكسر قوّتهم المعنويّة. ؟ فلو كان الإنسان عبارة عن جسد حيوانيّ، ولم يكن في رأسه العقل، لاحتمل أن الإنسان عبارة عن جسد حيوانيّ، ولم يكن في رأسه العقل، لاحتمل أن تنفع هذه الأساليب الإفرنجيّة الّتي تعبّرون عنها بالتّربية المدنيّة، وتمهي هؤلاء الصّبيان المعصومين، وتصبغونها بصبغة التربية القوميّة، وتلهي هؤلاء الصّبيان المعصومين، مؤقتاً، وأن تورث نفعاً دنيويّاً من قبيل ألعوبة طفوليّة لهم. ولماكان

أولَئك المعصومون سيُلْقُون في متقلَّبات الحياة، وكانوا إنساناً، فلا شكّ أنّه ستكون في قلوبهم الصغيرة مطالب مديدة جدا، وستولد في رؤسهم الصغيرة مقاصد كبيرة. ولما كانت الحقيقة هكذا، فإن مقتضى الشّفقة عليهم، أنّه يلزم تمكين نقطة استناد قويّة للغاية، ونقطة استمداد لا تنفد، في قلوبهم بصورة الإيمان بالله والإيمان بالآخرة، في فقرهم وعجزهم في غاية الدّرجة. وتكون الشفقة والرحمة بهم بهذا الوجه. وإلا فإن ذبح معنوي لؤلا تك المعصومين البائسين، بسكر الحمية القومية، كذبح والدة مجنونة ولدها بالسّكين. وظلم وغدر وحشي من قبيل إخراج دماغه وقلبه، فإطعامها له لتربية جسده...

والطّائفة الخامسة: هي طائفة الفقرآء والضّعفآء. فيا للعجب!. والطّائفة الذين يعانون تكاليف الحياة الثقيلة بواسطة الفقر، بوجه أليم، وللضّعفآء الذين يتأثّرون كثيراً، إزآء تقلّبات الحياة الهائلة، حصّة من الحميّة القوميّة؟. وهل هي في أعالكم الّتي تعملونها تحت اسم التمدّن بحدنية فرعونيّة متشربة بمشرب الإفرنج، وكاشفة لحجاب الحياء، وملعبة لهوسات بعض الأغنيآء السّفهاء، ووسيلة الشهرة والشقاوة لبعض الظالمين الأقوياء، والّتي تزيد في يأس هؤلاء البائسين، وفي ألهم؟. وإنّ العلاج لجرح فقر هؤلاء الفقرآء البائسين، لا يخرج عن فكر العنصريّة، بل عن الصيدلية القدسيّة الإسلامية. وإنّ قوّة الضّعفآء ومقاومتهم لا تؤخذ من الفلسفة الطّبيعيّة الّتي لا شعور لها، المظلمة المرتبطة بالتّصادف. بل تؤخذ من الحميّة الإسلاميّة والمليّة الإسلاميّة القدسيّة...

والطّائفة السادسة: هم الشبّان. فلو كان شباب هؤلاء الشبّان داّمًا، لكان للخمر التي أشربتموهم إيّاها بالعنصريّة السلبيّة، منفعة وفائدة مؤقّتة. ولكن خُهار تلك الخمرة واضطرابها سيبكيه كثيراً بإفاقة ذلك السكر اللّذيذ، بالشّيب والألم، وباستيقاظ ذلك النّوم الحلو بالأسف في صباح المشيب. وإنّ الألم في زوال تلك الرّؤيا اللّذيذة سيُؤسفه ويُحْزِنه

كثيراً. ويُنْطِقه متأوّهاً بأنّه مضى الشباب وراح العمر، وأذهبُ إلى القبر مفلساً، يا ليتني كنت أعيد عقلي إلى رأسي.. فيا عجباً.! إنّ حصّة هذه الطّائفة عن الحميّة القوميّة، هل هي إبكاءهم بتأسّف في زمن طويل جدّاً، لقضاء ذوق مؤقّت في زمن قليل؟. أم أنّ سعادة دنياهم، ولذّة حياتهم في إبقاء ذلك الشباب الفاني، بقاء معنويّاً بالعبادة، وفي تحصيل شباب أبديّ في دار السعادة، باستقامة ذلك الشباب، بأن لا يصرف تلك النّعمة في طريق السّفاهة، بل في سبيل الاستقامة، بصورة أداء شكر نعمة ذلك الشباب اللّطيف الحلو،؟ فاذكر إن كان لك مقدار ذرّة من الشّعور...

الحاصل: أنّ الشعب التركيّ لو كان عبارة عن الشبّان الذين هم الطائفة السادسة فقط، وبقى شبابهم دآمًاً، ولم يكن لهم مكان غير الدُّنيا ، لعدَّت أعالكم الإفرنجيّة تحت غطآء العنصريّة التركيّة ، من الحميّة القوميّة، ولكسبتم حقّاً، وكان لكم أن تقولوا لرجل مثلي يهتمّ بالحياة الدُّنيويّة قليلاً، ويتلقّى فكر العنصرية مرضاً شبيهاً بدآء الفرنج، ويسعى لمنع الشبّان عن الأهواء والهوسات غير الشروعة، وولد بوطن آخر: إنّه كرديّ. فلا تتبعوه. ولكن لمّاكان أولاد هذا الوطن الّذين يطلق عليهم اسم التُّرْك، ستّة أقسام كما بيّن سابقاً، فلا شكّ أنّ الإضرار بخمسة أقسام، وسلب راحتهم، و إذاقة ذوق مؤقَّت دنيويٌّ مشؤم العاقبة، لقسم واحد فقط، بل إسكارهم بذلك الذُّوق، ليس صداقة لذلك الشعب التركيّ، بل عداوة لهم.. نعم: إنّى لا أُعَدّ تركيّاً بحسب العنصر. ولكن اجتهدت وأجتهد بكلٌ قوّق وبكمال الاشتياق، على وجه الشَّفقة والأخوَّة، لطائفة أهل التقوى، ولقسم ذوي المصائب، وصنف الكهول، وطائفة الصبيان، وزمرة الضعفاء والفقرآء من الأتراك. وأريد أن أصد الشبّان الّذين هم الطّائفة السادسة، عن حركات غير مشروعة تسمّم حياتهم الدنيويّة، وتمحو حياتهم الأخرويّة،

وتنتج سنةً من البكاء عوضاً عن ساعة من الضّحك. وليس هذه السّنين الستّ أو السّبع فقط. بل صار عشرين سنة. فإنّ ما أخذته من القرآن، فنشرته باللّسان التركيّ من الآثار، في الميدان. نعم: لله الحمد أنّ النّور الَّذي يطلبه الكهول أَكثر، يُعْرَض بالآثار الِّتي اقتُبِست من معدن أنوار القرآن الحكيم. وأنّ أنفع علاج المصابين والمرضى، الشّبيه بالترياق، يُعْرَض في الصّيدليّة القرآنية القدسيّة. وأنّ باب القبر الّذي يفكّر الكهولَ أكثر، قد أُثْبِت بتلك الأنوار القرآنية أنَّه باب الرَّحة، وليس باب الإعدام. وأنّ نقطة استناد قويّة جدّاً في قلوب الصّبيان، اللّطيفة، تجاه ما لا حدّ لها من المصائب والأشيآء الضارّة، ونقطة استمداد تكون مداراً لما لا حدّ لها من آمالهم ومطالبهم، قد أُخرِجتا من معدن القرآن الحكيم، وعُرضتا واستفيد منها بالفعل. وأنّ تكاليف الحياة الثّقيلة الّي تؤثّر في قسم الفقرآء والضّعفآء، وتسحقهم أكثر، قد خُفِّفت بالحقائق الإيمانيّة من حقائق القرآن الحكيم. فهؤلآء الطّوآئف الخمس الّتي هي خسة أقسام من الأقسام الستّة لشعب التُّرْك، نسعى لمنافعهم. وإنّ القسم السادس: وهم الشبّان، لـنا أخوّة جادّة تجاه المحسنين منهم. وأمّا الملحدون من أمثالك فلا صداقة لنا إزآءهم بأيّ جهة أصلا، لأنّ الّذين يدخلون في الإلحاد ويريدون أن يخرجوا عن الحميّة الإسلاميّة التي تتضمن جميع المفاخر القومية الحقيقية للتُرك، فلا نعرفهم أتراكاً. ونحسبهم إفرنجة دخلوا تحت غطآء التَّرْك، لأنهم إن ادّعوا فقالوا مأة ألف مرّة: إنّنا قوميّون تركيّون، فلا يستطيعون أن يغفلوا أهل الحقيقة. فان أفعالهم وحركاتهم تكذّب دعواهم...

فيا أيها المتشرّبون بمشرب الإفرنج، والملحدون الذين تسعون بدعاياتكم لتبريد إخواني الحقيقيين عنّي!. ما هو نفعكم لهذا الشّعب؟. فإنّكم تطفؤن نور أهل الصلاح والتقوى من الطائفة الأولى، وتنثرون السمّ على جروح الطآئفة الثّانية اللائقة بالرّحة والشفقة، وتكسرون أمل

الطّائفة الثّالثة اللائقة كثيراً بالاحترام، وتلقونهم في اليأس المطلق، وتنقضون القوّة المعنويّة كلّياً، قوّة الطائفة الرّابعة المحتاجة كثيراً إلى الشّفقة، وتطفؤن إنسانيّتهم الحقيقيّة، وتعقمون آمال الطّائفة الخامسة المحتاجة كثيراً إلى العون والنّصرة والتسلّي، وتجعلون استمدادهم عقياً، فتحوّلون الحياة إلى صورة أفزع من الموت في نظرهم، وتشربون الطّائفة السادسة المحتاجة كثيراً إلى الإيقاظ والتيقيظ، خمرة بين نومة الشبيبة، يكون خُهار تلك الخمرة أليمة وفزيعة جدّاً... فيا للعجب! هل هذه هي الحميّة القوميّة التي تفدون في سبيلها كثيراً من المقدسات؟. وهل منفعة تلك العنصريّة التركيّة للأتراك، هي بهذه الصورة؟. العياذ بالله ماة ألف مرة...

أيّها السّادة!. أعلم أنكم إذا غُلِبتم في نقطة الحق، تراجعون القوّة. فبسر أنّ القوّة في الحقّ، وليس الحقّ في القوّة، إن جعلتم الدّنيا ناراً على رأسي، فلن يخضع لكم هذا الرأس الذي فدي للحقيقة القرآنية.. وكذا أخبركم هذا الخبر أيضا: أنّه لو عاداني - لا بعض أشخاص محدودة ومنفورة معنى في نظر الشعب، من أمثالكم - بل آلاف من أمثالكم، عداوة ماديّة، لما اهتممت بهم ولا أقمت لهم قيمة أزيد من بعض حيوانات مضرّة، لأنكم ماذا تفعلون ضدّي؟. فإنّ ما تفعلون، إمّا أن يكون بسدّ الخاتمة على حياتي، أو بصورة تغيير خدمتي. فإنّه لا علاقة لي في الدّنيا من غير هذين الامرين..

أمّا الأجل النّازل بالحياة، فقد آمنت إيماناً قطعيّاً في درجة الشهود، أنّه لا يتغيّر. وأنّه مقدّر. فإذا كان كذلك، فإن أمت بالشّهادة في سبيل الحقّ، فإنّي أنتظره بكال الاشتياق، لا الاجتناب. ولا سيّا أنّي شبت. فلا أتصوّر الحياة أكثر من سنة، إلاّ عسيراً. وإنّ تبديل سنة من العمر، بعمر باق بلا حدّ يكسب بسبب الشهادة، يكون أعلى مقصد وغاية لأمثالى..

وأمّا الخدمة؛ فلله الحمد لقد أعطاني الله تعالى برحمته، في الخدمة القرآنيّة والإيمانيّة، إخواناً كذلك، بحيث ستؤدّى تلك الخدمة في مراكز كثيرة، بوفاتي، بدلاً عن أدآئها في مركز واحد. وإنّ لساني إن أُسْكِت بالموت، فإنّ ألسنة قويّة كثيرة جدّاً ستنطق بدلاً عن لساني، وتديم تلك الخدمة. حتى إنّه يصح أن أقول: كما أنّ حبّة بذر تدخل تحت التراب، فتنتج بموتها حياة سنبلة. فيباشر مأة حبّة بالوظيفة بدلاً عن حبّة واحدة؛ كذلك أتوقع الأمل بأنّ موتي يكون واسطة لتلك الخدمة، أزيد من حياتي...

# الدّسيسة الشّيطانيّة الخامسة:

أنّ أتباع أهل الضّلالة يستفيدون من الأنانيّة. فيريدون أن يسحبوا إخواني عني. وإنّ أخطر عصب في الإنسان، هو الأنانيّة، وهي أضعف أعصابه حقيقةً. فيمكن أن يؤدّوا بتهييجها أموراً سيّئة جدّاً...

فيا إخواني! احذروا أن لا يصيبوكم في الأنانية، ولا يصطادوكم بها. واعلموا أيضاً أن أهل الضّلالة ركبوا الكبر في هذا العصر، فيتسابقون في أودية الضّلالة. وأنّ أهل الحقّ يستطيعون أن يخدموا الحقّ بترك الكبر بالضّرورة. فإنهم وإن كانوا محقّين في استعمال الكبر، فإذا كانوا يشبهون الآخرين، وهم يظنّونهم متكبرين مثلهم، يكون ذلك ظلماً على خدمة الحقّ. ومع هذا فإنّ الخدمة القرآنية التي اجتمعنا حولها لا تقبل التعبير بد أنا ». وتقتضي التعبير بد نحن ». وتقول: لا تقولوا: أنا. وقولوا: نحن. فلا شكّ أنّه حصل قناعتكم بأنّ أخاكم الفقير هذا لم يبرز إلى الميدان بالأنانية. ولا يجعلكم خادمين لأنانيته بل أراكم نفسه خادماً قرآنياً بلا أنانية. وقد اتّخذ عدم الإعجاب بنفسه، ورفض الموالاة لأنانيته مسلكاً له. ومع هذا فقد أثبت لكم بدلائل قطعيّة: أنّ

المكتوب التاسع والعشرون الآثار التي وُضِعت بميدان الاستفادة؛ هي أموال أميرية. أعنى أنَّها ترشّحات القرآن الحكيم. فلا يستطيع أحد أصلا، أن يتلكها بأنّانيّته. فليفرض فرض المحال أنّى أملك تلك الآثار بأنانيّتي. فلمّا فتح باب هذه الحقيقة القرآنيّة، كما قال أحد إخواني، فعلى أهل العلم والكمال أن لا يستغنوا ولا يجتنبوا عن مظــاهرتي، بـدون النّظر إلى نقصى وحقارتي...

وإنّ آثار السّلف الصّالحين والعلمّاء المحقّقين، وإن كانت خزينة عظيمة كافية ووافية بكل دآء، إلا أنه قد يكون بعض أزمان يكون مفتاح أهم من خزينة ، لأنّ الخزينة مقفّلة . ولكن مفتاحاً يقدر أن يفتح خزآئن كثيرة.. وأظن أن الفضلاء الذين يحملون تلك الأنانية العلمية كثيراً، فهموا أيضاً أنّ المقالات التي نُشِرت، هي مفاتيح الحقائق القرآنية، وأنها سيوف ألماسية تنزل على رؤس السّاعين لإنكار تلك الحقآئق.. وليعلم أولئك الرّجال من أهل الفضل والكمال، والذين يحملون الأنانية العلمية القوية: أنهم يصيرون طلبة وتلامذة للقرآن الحكيم، لا لى. وأنا أيضاً أحد من رفقاء الدّرس. فليفرض فرض الحال اأنّى أدّعى الأستاذية. فلمّا اكتشفنا وسيلة إنقاذ طبقات أهل الإيان من العوام إلى الخواص، عن أوهام وشبهات تعرّضوا لها الآن، فعلى أولَّنك العلمآء، إمَّا أن يجدوا وسيلة أسهل له، وإمَّا أن يلتزموا هذه الوسيلة، فيدرّسوها ويوالوها. فإنّ في حقّ علمآء السّوء تهديداً عظيماً. فعلى العلمآء أن يحذروا كثيراً في هذا الزّمان. فلتفرضوا أنّى أعمل في مثل هذه الخدمة بحساب الأنانية، كما يظن أعدآءنا. فيا للعجب!. إذا ترك كثير من الفضلاء أنانيّتهم، فاجتمعوا بكهال الصّداقة حول رجل فرعونيّ المشرب، فأدّوا العمل بتساند شديد، لأجل مقصد دينوي وقومي، أفليس لأخيكم هذا،حق أن يطلب منكم تسانداً حول الحقائق القرآنيّة، بترك الأنانية كعرفآء تلك القيادة الدنيوية، وأليس أكبر علمائكم غير

محق في عدم التلبية له، مع أنه يستر أنانية نفسه حول الحقيقة القرآنية والحقائق الإيمانية؟.

فيا إخواني!. إنّ أخطر جهة الأنانية في أمرنا، هو الحسد. فإن لم يكن خالصاً لله، يتدخَّله الحسد، فيفسده. فكما أنَّ إحدى يدي إنسان لا تحسد يده الأخرى، ولا تحاسد عينه أذنه، ولا يغبط قلبه عقله؛ كذلك أنّ كل واحد منكم بمثابة حاسّة وعضو في الشخص المعنوي لهيئتنا هذه. وإنّ من وظيفتكم الوجدانيّة أن لا يتحاسد بعضكم بعضاً، بل يفتخر ويتلذَّذ بعضكم بمزايا بعض. وبقي شيء آخر. وهو أخطرها. فإنَّ وجود عصب من الحسد فيكم وفي أحبابكم، ضدّ أخيكم الفقير هذا، أخطر. فإنّ فيكم بعضاً مهماً من أهل العلم. ويوجد في قسم من أهل العلم أنانية علمية. فإن كان هو نفسه متواضعاً، فهو ذو أنانية في تلك الجهة. فلا يترك أنانيته فوراً. ومها تمسّك قلبه وعقله، فإنّ نفسه تطلب الامتياز، وتريد تشهير نفسها في جهة تلك الأنانيّة العلميّة. حتّى إنّه يريد المعارضة ضد الرسائل المؤلَّفة. وإن قلبه يحب الرسائل، وعقله يستحسنها ويجدها عالية، مع أنّ نفسه كأنّها تضمر عداوة ضمنيّة في جهة الحسد النَّاشيء عن الأنانية العلميّة. فيتمنّى تنزيل قيمة المقالات. حتّى تنالما محصولاته الفكريّة. فتباع مثلها. وإنّي أخبر هذا بالضرورة، وهو: أنّ من يكونون في دآئرة هذه الدّروس القرآنيّة، وإن كانوا متبحّرين ومجتهدين، فإن وظيفتهم في جهة العلوم الإيمانيّة، إنما هي شرح هذه المقالات المؤلَّفة، وإيضاحها، أو تنظيمها، لأنَّه قد فهمنا بأمارات كثيرة: أنّنا موظَّفون بوظيفة الفتوى في هذه العلوم الإيمانيّة. فإن كتب أحد في دآئرتنا شيئًا خارجًا عن الشّرح والإيضاح، بحسّ يتلقّاه عن أنانية النَّفس، العلميّة، يصير في حكم معارضة باردة، أو تقليد ناقص، لأنَّه قد تحقّق بدلآئل وأمارات كثيرة: أنّ أجزآء رسالة النّور، هي ترشّحات القرآن. فَإِنَّنَا تعهد كلّ منا وظيفة بقاعدة تقسيم الأعال. فنوصل إلى

المحتاجين ترشحات مآء الحياة ذلك...

# الدّسيسة الشّيطانيّة السّادسة:

هي أنّ الشيطان يستفيد عمّا في الإنسان من عصب الكسل وتربية الجسد وتلبّس الوظيفة.. نعم: إنّ الشيطان الإنسي والجنّي يهجمان في كلّ جهة. فإذاً رأيا من إخواننا من هو متين القلب، قوي الصداقة، خالص النيّة، عالي الهمّة، يهجمان عليه من نقاط أخرى. وذلك: أنّها يستفيدان عن تكاسلهم وتربيتهم للجسد وتلبّسهم بالوظيفة، وذلك لإيراث السّكلتة والفتور لخدمتنا. وإنها يعوّقانهم عن الخدمة القرآنيّة بدسآئس كذلك، بحيث يجدان لقسم منهم عملاً زآئداً، بدون خبر منهم. حتى لا يجد الوقت للخدمة القرانيّة. ويُريان بعضهم أموراً جاذبة من الدنيا، ليستيقظ هَوسُه، فيعُرُض غفلة تجاه الخدمة. وهكذا.. فتطول طرق الهجوم هذه. فاختصرنا في هذا الطّول. ونحيله على فهمكم الدّقيق...

فيا إخواني!. تدبّروا فإنّ وظيفتكم قدسيّة، وخدمتكم عالية. وإنّ كلّ ساعة من عمركم في قيمة يمكن أن تصير في حكم يوم من العبادة. فاعلموه، حتّى لا تفوت عن أيديكم...

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اصْبِروا وَصَابِروا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفَا فَلْكُمْ تَفْلُحُونَ • . . وَلا تَشْتَروا بِايَاتِي ثَمَنا قَليلاً . . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ • وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • ﴾ . ﴿ سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنآ إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَلَمُ الْحَكمُ • اللّهم صَلِّ وَسَلِّمْ على سَيِّدنا مُحَمَّد الني الْأُمِي الْحَبيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ ، الْعَظمِ الْجَاهِ ، وَعَلَىٰ الله وَصَحْبِهِ ، وَسَلَّمْ . آمين • ﴾ .

# ﴿تاريخ قدسيَّ﴾

إنّ تاريخ السّنة التي ظهر فيها سر إعجازي مهم من أسرار القرآن الحكيم، هو في لفظ «القرآن» أيضا. وذلك: أن كلمة «القرآن» ثلاثمأة وواحد وخمسون، بحساب الأمجد. وفيها ألفان. فإذا قرىء الألف الخفي، بالسكون (۱) يكون بمعنى الألف. فإذا يصح أن يعبّر عن سنة ألف وثلاثمأة وواحد وخمسين، بالسنة القرآنية، لأنّ السّر العجيب من أسرار التوافقات في لفظ «القرآن» ظهر في تلك السّنة في أجزآء رسالة النّور التي هي تفسير القرآن، وأن سرّ التوافق المعجز للفظ الجلال في القرآن تظاهر في عين السّنة، وأنّ كتابة قرآن يظهر نقشاً إعجازياً، بأسلوب جديد تكون في عين السّنة، وأنّ سعي تلامذة القرآن بجميع بأسلوب جديد تكون في عين السّنة، وأنّ سعي تلامذة القرآن بجميع وقتهم للحفظ على الخطّ القرآني ضد تبديله، كان في عين السنة، وأنّ المتقا وعجازية مهمة من أذواق القرآن تتظاهر في عين تلك السّنة، وأيضاً وقعت في عين السنة، حادثات ذات مناسبة كثيرة بالقرآن، وكأنّها ستقع فيها...

<sup>(</sup>١) فإنَّ فَمِلا بالكسر يقرأ فَمْلاً بالسُّكون حسب قاعدة علم الصرف، ككتيف وكَتْف. فبناً، على هذا يقرأ ألف بالكسر، ألفاً بالسِّكون. فحينئذ يكون ألفاً وثلاثماًة وواحداً وخسين... المؤلّف..

# ﴿الأسئلة السّتّة، ذيل القسم السّادس وهو الرّسالة السّادسة ﴾

لقد كُتِب هذا الذّيل الحرم، للتوقّي عمّا سيأتي في المستقبل من النفرة والتّحقير. يعني: أنّه كتب لدفع بصاقهم، أو لمسحه عن وجوهنا، حينها يقال: تفّاً لأشخاص ذلك العصر الذين كانوا بلا غيرة. وإنّه عريضة كتبت للضرب على رءوس المتمدّنين مدنيّة ساقطة الميم، التي تُنطِق الإنسان في هذا العصر، من مأة ألف جهة، بقوله: «عاشت جهنّم» ولترنّ الآذان الصمّاء آذان رؤساء آوروپا الوحشيّين تحت خوذة مربّي الإنسانيّة، ولتدخل في الأبصار العمياء أبصار أولَئك الظّالمين المتعسّفين الذين سلّطوا علينا هؤلاء الغدّارين الذين لا وجدان لهم.

﴿ بِشِتْ مِ اللهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللهِ وَقَدْ اللهِ اللهِ وَقَدْ اللهِ اللهِ وَقَدْ اللهِ اللهِ وَقَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتَوكَّل اللهِ عَلَيْتَوكَّل اللهِ عَلَيْتَوكَّل اللهِ عَلَيْتَوكَّل اللهِ عَلَيْتَوكَّل اللهُ عَلَيْتَوكَّلُونَ ﴿ ﴾ .

إنّ اعتداء أهل الإلحاد تحت الغطاء اتخد صورة شنيعة للغاية، في هذه الفترات القريبة. فلذلك تُدُخّلَ في أذاننا وإقامتنا السريين وفي عبادتي الخصوصية، مع واحد أو اثنين من إخواني الخصوصين، في معبدي الخصوصي غير الرسمي الّذي عمرته بنفسي. وقيل لي: لماذا تقيمون بالعربية، وتقرأون الأذان سرّاً؟ وذلك من قبيل الاعتداء على كثير من المؤمنين البائسين اعتداء الظلم والإلحاد. وقد نفد صبري في السّكوت. فلا أقول لأمثال أولاً تك السّفلاء غير المستعدّين للخطاب، الذين لا وجدان لهم. بل أقول لرؤساء القيادة المتشرّبين بمشرب

فرعوني ، الله العبون عقد الشعب ، باستبداد اختياري : يا أهل البدعة والإلحاد! أطلب الجواب على أسئلتي الستة ....

#### أوّلها:

أنّ كلّ قوم يحكم ويدير الحكومة في الدنيا، حتى اليَمْيامِيّة الذين يأكلون لحم الإنسان، وحتى رئيس سريّة سباع وحشيّة، له أصول، ويحكم بدستور. فأنتم بأيّ دستور تفعلون هذا الاعتدآء العجيب. فأبرزوا قوانينكم. أم أنتم تقبلون أهوآء بعض الموظّفين السّفلاء قانوناً. إذ لا يُصْنَع القانون ولا يكن في مثل هذه العبادات الخصوصيّة...

#### ثانيها:

أنّكم إلى أيّ قوّة تستندون بجرءتكم إلى حيث تنقضون دستور حرية الوجدان الحاكم بالعموميّة تقريباً في نوع البشر، خصوصاً في عصر الحرية هذا، وخاصّة في داّئرة المدنيّة، وتستخفّون بذلك الدّستور، وتستحقرون نوع البشر بتبعه، وتعدّون اعتراضه عبثاً ٩. وأيّ قوّة لكم حيث أعلنتم عدم التدخل لافي الدّين، ولا في الإلحاد، بإطلاق اسم «اللّادينيّة» عليكم، مع أنكم تجاوزون على الدّين وأهله هكذا، بجيث تتخذون الإلحاد ديناً لكم على وجه التعصّب؟ فلا شكّ أنّ مثل هذا التجاوز لن يبقى مستوراً، وستُسألون عنه. فإذا تجيبون؟ وإنّكم ما استطعتم أن تعارضوا اعتراض أصغر حكومة من عشرين حكومة. فكيف تسعون لتغيير الحريّة الوجدانيّة بشكل إجبارّي، كأنّكم تعدّون اعتراض عشرين حكومة واحدة؟

#### ثالثها:

بأيّ دستور تكلّفون أمثالي من الشافعيّين، بفتوى خاطئة لبعض من العلماء السّوء الذين يبيعون وجدانهم بالدّنيا، بشكل مناف لعلو المذهب

الحنفي، وصفوته؟ فبعد ما أزيل المذهب الشّافعي الّذي له ملايين من الأتباع في هذا المسلك، واستُحْنِف جميعُ الشافعيّين، فكُلِّفتُ بها إجباراً على وجه الظلم، يصحّ أن يقال: إنّه دستور لأمثالكم من الملحدين. وإلاّ فدناءة هوسيّة، لسنا تابعين لهوى أمثالهم، ولا نعرفها...

#### رابعها:

أنّ التكليف لأمثالي من شعب آخر، بالإقامة باللّغة التركيّة، بفتوى عرِّفة ومبتدعة، باسم العنصريّة التركيّة الإفرنجيّة المعنى، بوجه مضادّ كليّاً للقوميّة التركيّة الممتزجة والمتحدة بالإسلام منذ القديم، والمتديّنة جداً، والمحترمة لدينها صمياً، بأيّ دستور هو؟ نعم: إنّي ذو مناسبة حقيقيّة جدّاً، بالأتراك الحقيقييّن، على وجه الصّداقة والأخوّة، مع أنّه لا مناسبة لي بأيّ جهة أصلا، مع العنصريّة التركيّة من عنصريّة أمثالكم الإفرنجيّ المشارب هكذا. فكيف تكلّفونني بها؟ وبأيّ قانون؟ فإن أزلتم قوميّة الأكراد الذين يوجد أفرادهم بالملايين، ولم ينسوا قوميتهم ولسانهم منذ آلاف السّنين، وهم مواطنون حقيقيّون للأتراك، ورفقاءهم في الجهاد منذ القديم، وأنستيموهم لسانهم، فلعلّ تكليفكم بعد ذلك، لأمثالنا الجهاد منذ القديم، وأنستيموهم لسانهم، فلعلّ تكليفكم بعد ذلك، لأمثالنا بحرّد هويّ. فلا يُتْبَع هوى الأشخاص. ولا نتبعها....

#### خامسها:

أنّ حكومة، وإن طبّقت كلّ قوانينها على رعيّتها وعلى إناس تقبلهم رعايا، فلا تستطيع أن تنفّذ قانونها على الذين لا تقبلهم رعايا، لأنهّم يستطيعون أن يقولوا: إذا لم نكن رعيّتكم، فأنتم لستم حكومتنا. وأيضاً أنّ أيّ حكومة لا تجزي جزآءين معاً. فإنّها إمّا تلقي قاتلاً في السّجن، أو تعدمه. فلا يوجد في أيّ قانون، الجزآء بالحبس، والجزاء بالإعدام في مكان واحد. هذا فإذا لم يمس منّي ضرر، بالوطن

والشّعب، مع أنكم حصرتموني منذ ثماني سنين، تحت أسر لا يُفْعَل برجل مجرم من قوم أجنبي خارج أيضاً، وعفوتم عن الجرمين، مع أنكم سلبتم حرّيتي وأسقطتموني عن الحقوق المدنيّة، فعاملتم كذلك، ولم تقولوا: إنّ هذا أيضاً من أولاد الوطن، فبأيّ دستور، وبأيّ قانون تكلّفون رجلاً مثلي أجنبيّاً لكم بكلّ جهة، بدساتيركم هذه الهادمة للحريّة، والتي طبقتم على شعبكم البائس، خلاف رضاهم. فإذا كنتم حسبتم جناية، ما صرنا وسيلة لها في الحرب العموميّة، بشهادة أركان الجيش، من مجاهدات روحيّة وتضحيات كثيرة في سبيل الوطن، وعددتم جناية، السّعي لحفظ الأخلاق الحسنة للشعب البائس، والعمل لتأمين سعادتهم الدنيويّة والأخرويّة، عملاً جادّاً ومؤثّراً، وجزيتم ثماني سنين (١)، رجلاً لم يقبل في نفسه أساليب إفرنجيّة كفريّة هَوسيّة خطرة ضارّة لا نفع فيها معنى، فالجزآء يكون واحداً، وإنّي لم أقبل تطبيقها. فحمّلتموني الجزاء. فبأيّ دستور يكون تطبيق جزاء ثان بإجبار...

#### سادسها:

أنّه إذا كان لنا مخالفة كليّة معكم، حسب اعتقادكم، ونظراً إلى المعاملة التي تُفْعَل بي، فإنّكم تفدون بدينكم وآخرتكم في سبيل دنياكم، فلا ريب أننّا مستعدّون كلّ وقت للفدآء بدنيانا في سبيل ديننا، ولآخرتنا خلافاً لكم، بسر المخالفة التي بيننا حسب ظنّكم. فإنّ فدآء سنة أو سنتين من حياتنا التي تمضي ذليلة تحت حكمكم الظالم الوحشيّ، لكسب شهادة قدسيّة، يصير بمثابة مآء الكوثر لنا. ولكن أخبركم قطعاً، إرجافاً لكم، مستنداً إلى فيض القرآن الحكيم وإشاراته: أنكم لن تعيشوا بعدما تقتلونني، فتُطْرَدون بيد قهّارة، عن الدّنيا التي هي جنّتكم

<sup>(</sup>١) والآن صار الجزآء ثمانية وعشرين عاماً.. المؤلف..

وعبوبتكم، وتُلْقَون فوراً إلى ظلمات أبديّة. وأنّ رؤساء كم المتجبّرين كنمروذ، ستُقتَلون سريعاً، ويبعثون إليّ. فأمسك بتراقيهم في الحضور الإلّهيّة ويّاهم إلى أسفل سافلين...

فيا أيّها الأشقياء الذين باعوا دينهم وآخرتهم بالدّنيا!. إن شئم أن تعيشوا، فلا تمسّوني، وإن مسسم فاعلموا أنّ انتقامي سيؤخذ عنكم بصورة مضاعفة، فارتعدوا، وإنّي آمل من الرّحمة الإلهيّة أنّ مماتي سيخدم الدّين أكثر من حياتي، وإنّ موتي سينفجر على رؤسكم كالقنبلة، فتمزّق رءوسكم، فإن كان لكم جسارة فمسّوني، فإن كان لكم ما ستفعلون، فلكم ما ستلاقون، وإنّي أتلو هذه الآية بكلّ قوّتي، أمام جميع تهديداتكم: ﴿ اللّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الْوكِيلُ • ﴾

# ﴿القسم السّابع، الإشارات السّبع﴾

﴿ بِشِتَ مِ اللهِ النَّبِيِّ الْكَهِ النَّبِيِّ الْكَهِ مَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْلُمِّيِّ الْلُمِّيِّ اللهِ وَكَلَمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ • ... يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا اللهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَاْبَى اللهُ إِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِروُنَ • ﴾ نُورَ اللهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَاْبَى اللهُ إِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِروُنَ • ﴾

سبع إشارات تكون جواباً على ثلاثة أسئلة...

السّؤال الأوّل: أربع إشارات...

## الإشارة الأولى:

أنّ سند المتشبّثين بتغيير الشّعائر الإسلاميّة، وحجّتهم تنشأ عن التّقليد الأعمى للأجانب، كما كان في كلّ الأمور السيّئة أيضاً. فيقولون: إنّ الذين يهتدون في لندن، والذين يؤمنون من الأجانب، يترجون أموراً كثيرة كالأذان والإقامة، إلى ألسنتهم، ويفعلونها في بلادهم. فيسكت عالم الإسلام تجاههم، ولا يعترض عليهم. فإذاً أنّه يوجد جواز شرعيّ. فلذا يسكت...

#### الجواب:

أنّ لهذا القياس فرقاً ظاهراً بحيث ليس من شأن ذوي الشعور بأيّ جهة ، القياس عليهم والتقليد لهم ، لأنّ ديار الأجانب تدعى دار الحرب في لسان الشّريعة . فيمكن الجواز لأمور كثيرة في دار الحرب ، لا يمكن المساغ لها في ديار الإسلام . وأيضاً أنّ ديار الإفرنج دائرة شوكة

النُّصرانية. فليست محيطاً يُشْعِر ويلقّن بلسان الحال، معانى الاصطلاحات الشرعيّة ومفاهيم الكلمات القدسيّة. فلذلك رُجِّحت المعانى القدسيّة على الألفاظ المقدّسة، بالضّرورة. فتركت الألفاظ لأجل المعاني. واختير أهون الشرّ. وأمّا في ديار الإسلام، فإنّ المحيط يدرّس بلسان الحال، أهلَ الإسلام، المآل الإجماليّ لتلك الكلمات المقدسة. وإنّ محاورات أهل الإسلام التي تعود إلى العنعنة الإسلاميّة والتّاريخ الإسلاميّ، وعموم الشُّعائر الإسلاميَّة وجميع الأركان الإسلاميَّة، تلقَّن دآمًّا أهل الإيمان، المعانى المجملة لتلك الكلمات المقدّسة. حتّى إنّ حجارة المقابر أيضاً، ما عدا معابد هذه البلاد، ومدارسها الدّينيّة، كلّ منها بمثابة ملقن ومعلّم. فتذكّر أهل الإيمان، تلك المعاني المقدّسة. فيا عجباً!. إنّ من يدعو نفسه، مسلماً، وهو يتعلّم من لغة الإفرنج، كلّ يوم خسين كلمة لمصلحة دنيويّة، إذا لم يتعلّم في خمسين سنة، ما يكرّرها كلّ يوم خمسين مرّة، من الكلمات المقدَّسة مثل ﴿ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ آكْبَرُ ﴾، أفلا يكون أدنى من الحيوان خمسين مرّة؟. فهذه الكلات المقدّسة لا تترجم ولا تحرّف ولا تهجّر لأجل أمثال هؤلاء الحيوانات. فتهجيرها حكّ لجميع أحجار المقابر، وصرف لأهل القبور في المقبرة المرتجفة أمام هذا التّحقير، إلى الاعتراض عليهم. وإنّ العلمَّاء السّوء الذين التحقوا بأهل الإلحاد، يقولون لخادعة الشُّعب: إنَّ الإمام الأعظم قال مخالفاً لسآئر الأمِّة: إن حصل الاحتياج يجوز بدلاً عن الفاتحة، ترجمتُها الفارسيّة حسب درجة الاحتياج، لمن لا يعرفون العربيّة أصلا، في الديار البعيدة. فإذا كان كذلك، فنحن محتاجون. فلنا أن نقرأ بالتركيّة ...

الجواب: أنّ أهمّ الأئمّة الأعظميّة أوّلاً ، وسآئر الأئمّة المجتهدين الاثني عشر يفتون ضدّ فتوى الإمام الأعظم هذه ، بعكس تلك الفتوى. وإنّ الجادّة الكبرى لعالم الإسلام ، هي جادّة عموم أولَئك الأئمّة. وإنّ معظم

الأمّة إغّا تستطيع أن تسلك في الجادة الكبرى، وإنّ الذين يسوقونها إلى جادّة أخرى خصوصيّة وضيّقة، يُضِلّونها.. وإنّ فتوى الإمام الأعظم خصوصيّة بخمس جهات...

الأولى: أنها عائدة إلى من يكونون في ديار أخرى بعيدة عن مركز الإسلام...

الثانيّة: أنّها مبنيّة على الاحتياج الحقيقيّ ...

الثّالثة: أنّها مخصوصة بالترجمة باللسان الفارسيّ المعدود من لسان أهل الجنّة في رواية...

الرّابعة: أنّه حُكِم بالجواز مخصوصاً بالفاتحة. حتّى لا يترك الصّلاة، من لا يعرف الفاتحة...

الخامسة: أنّه أظهر الجواز ليكون مداراً لتفهّم العوام للمعاني المقدّسة، بحميّة إسلاميّة ناشئة عن قوّة الإيمان، مع أنّ ترك أصلها العربيّ مترجماً لها بسائقة ميل التّخريب الوارد عن ضعف الإيمان، والنّاشيء عن فكر القوميّة السّلبيّة، والمتولّد عن ضعف الإيمان، وعن الكراهة ضدّ اللّسان العربيّ، إنّا هو ترك للدين...

# الإشارة الثّانية:

أنّ أهل البدعة الّذين يغيّرون الشعائر الإسلاميّة، طلبوا أوّلاً الفتوى عن علماء السّوء. فأظهروا الفتوى التي بيّنّا سابقاً أنّها خصوصيّة بخمس جهات..

ثانياً: أنّ أهل البدعة أخدوا عن الانقلابيّين الأجانب، فكراً مشؤماً هكذا، وهو: أنّ آوروپا لم يعجبها مذهب الكاثوليك. فالتزم أوّلاً، الاختلاليّون والانقلابيوّن والفلاسفة، مذهب الپروتستان، الذي يعدّ من أهل البدعة والاعتزال، حسب مذهب الكاثوليك. فاستفادوا من

الاختلال الكبير الفرنسيّ. وهدموا قسماً من مذهب الكاثوليك. فأعلنوا اليروتستانيّة...

هذا فالعملاء هنا الذين تعلموا التقليد الأعمى، يقولون: إنه إذا وقع مثل هذا الانقلاب في دين النصارى، ودُعِيَ الانقلابيوّن بالمرتدّ، في البداية، ثم قُبِلوا نصارى أيضاً، فإذا يكن انقلاب دينيّ هكذا في الإسلام أيضاً...

#### الجواب:

أنّ فرق هذا القياس أزيد ظهوراً عمّا في الإشارة الأولى من القياس، لأنّ الأسس الدينيّة فقط أخذت عن سيّدنا عيسى عليه السّلام في الدّين العيسويّ. وأنّ أكثر الأحكام العائدة إلى الحياة الإجتاعيّة والفروعات الشّرعيّة، شُكِّل من جانب الحواريّين وسائر الرؤسآء الرّوحانيّين. وأنّ قسمها الأعظم اقتبس من الكتب المقدّسة السّابقة، لأنّ سيّدنا عيسى عليه السلام لم يكن حاكماً وسلطاناً حسب الدّنيا، ولم يكن مرجعاً للقوانين الإجتاعية العموميّة . فلذلك قُبلت القوانينُ العرفيّة والدساتير المدنيّةُ، باسم الشريعة النصرانيّة. فكأنّ أسسها الدينيّة ٱلبِست لباساً عن الخارج. فأعْطِيت صورةً أخرى. فإذا بُدّلت هذه الصّورة وغُيِّر ذلك اللّباس، يمكن أن يبقى أساس دين عيسى عليه السلام أيضاً. فلا يحدث إنكار وتكذيب لعيسى عليه السّلام، مع أنّ فخر العالم صاحب الدين والشريعة الإسلامية عليه الصّلاة والسّلام، كان سلطان الدّارين، وكان الشرق والغرب والأندلس والهند، عروش سلطنته. فلذلك يظهر هو بالذّات أسس دين الإسلام، كما يأتي هو بذاته، بفروعات ذلك الدين، وسآئر أحكامه، حتى أصغر آدابه أيضاً، ويخبر هو عنها، ويأمر هو بها.. فإذاً أنَّ الفروعات الإسلاميَّة ليست في حكم لباس قابل للتبديل. حتّى إذا بدّلت هي، أمكن أن يبقى أساس

الدين. بل إنها جسد لأساس الدين. ولا أقل أنها جلد له. فامتزجت والتحمت به، وليست قابلة للتفريق عنه. فينشأ من تبديلها تكذيب صاحب الشريعة وإنكاره مباشرة.. أمّا اختلاف المذاهب: فإنّه نشأ من أسلوب تفهّم الدّساتير النّظريّة التي بيّنها صاحب الشّريعة.. وأمّا دساتيرها الضروريّة التي يقال لها: الحكات، ويطلق عليها الضّروريّات الدينيّة، ولا تقبل التأويل، فإنّها ليست قابلة للتبديل، ولن تكون مداراً للإجتهاد، في أيّ جهة أصلا. فمن بدّلها يُخْرِج رأسه عن الدّين، ويَدْخل في قاعدة « يرقون من الدّين كما يرق السّهم من الدّين، ويَدْخل في قاعدة « يرقون من الدّين كما يرق السّهم من القوس »...

وإنّ أهل البدعة يجدون لارتدادهم وإلحادهم وسيلة هكذا: فيقولون: إنّه هُجِم على القسيسين والرؤسآء الروحانيين، وعلى مذهب الكاثوليك مذهبهم الخاصّ، وهُدِم في الاختلال الكبير الفرنسي المسبّب لحادثات متسلسلة لعالم الإنسانية. ثم صُوِّب ذلك من طرف الكثيرين منهم. فترقى الفرنجة أيضاً من بعد ذلك، أكثر...

#### الجواب:

أنّ فرق هذا القياس ظاهر أيضا كالقياسين الأوّلين. لأنّ الدين النّصراني ولا سيّها منهب الكاثوليك، صار واسطة للتحكّم والاستبداد، بأيدي الخواص ورجال الحكومة في الفرنسيّين. فكان الخواص يديون نفوذهم على العوام بتلك الواسطة. وكان واسطة لسحق المتحمّسين المتنبّهين في طبقة العوام المعبّر عنهم بالفوضويّين، ولسحق قسم المتفكّرين المتحرّرين الهاجين ضدّ استبداد الخواص الظالمين. وكان ذلك المذهب يُتَلقَّى سبباً لإفساد الرّاحة البشريّة، ولهرج الحياة الاجتاعيّة ومرجها باختلالات في بلاد الإفرنج، قريباً من أربعاة عام. لذلك مُحم على ذلك المذهب، لا باسم الإلحاد، بل باسم مذهب

اخر للنصرانية. وقد كان حصل غيظ وعداوة في طبقة العوام وفي الفلاسفة. فوقعت الحادثة التاريخيّة المعلومة...

مع أنّه لاحق لأيّ مظلوم ولأيّ متفكّر أصلا، ضدّ الدين المحمّديّ والشّريعة الإسلاميّة أن يشتكي منه، لأنّه يحميهم ولا يغضبهم، فإنّ تاريخ الإسلام في الميدان، فلم يقع بين الإسلاميّين محاربة دينيّة داخليّة، سوى واقعة أو واقعتين... أمّا مذهب الكاثوليك فقد صار سبباً لاختلالات داخلية أربعاة عام...

وأيضاً إنّ الإسلام صار حصن العوام أزيد من الخواص. فإنّه لا يجعل الخواص مستبدّين على العوام، بل يجعلهم خدّاماً في جهة، بوجوب الزكاة وحرمة الرّبا. فإنّه يقول: (سيّد القوم خادمهم.. وخير النّاس أنفعهم للناس). وإنه يستشهد العقل ويوقظه، ويحيل على العقل ويسوقه إلى التحقيق، بحوالات قدسيّة بلسان القرآن الحكيم، مثل ﴿أَفَلاٰ يَعْقلُونَ؟. اَفَلا يَتَدَبَّرُونَ؟. اَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى العلم العلم وأصحاب العقل، مقاماً، ويعطيهم أهمية باسم الدّين. ولا يعزل العقل، ولا يُسْكِت أهل التفكّر، ولا يطلب التقليد الأعمى، كمذهب الكاثوليك ... فإن أساس الإسلاميّة مع أساس النّصرانيّة - لا النصرانية الحقيقية، بل النصرانية الحاضرة - يفترقان من نقطة مهمة. فلذلك يسلكان مختلفين مجهات كثيرة مثل الفروق السّابقة.. وتلك النَّقطة المهمَّة هي: أنَّ الإسلاميّة دين التَّوحيد الحقيقيّ، فيُسْقط الوسآئط والأسباب. ويكسر الأنانية. ويؤسس العبودية الخالصة. ويقطع ربوبيّات باطلة ويردّها، من ربوبيّة النّفس إلى كلّ نوع ربوبيّة منها. فلهذا السر إذا كان إنسان كبير من الخواص ديّناً تامّاً يضطر إلى ترك الأنانية. ومن لا يترك الأنانية، يترك الصلابة الدينية وقسماً من الدّين... أما دين النّصرانية الحاضرة، فإنّه لقبوله عقيدة الولديّة، يعطى الوسائط والأسباب تأثيراً حقيقيّاً. ولا يهضم الأنانيّة باسم الدين. بل يعطى تلك الأنانية قدسية، بزعم أنّه وكيل مقدّس لعيسى عليه السّلام، فلذلك يكن لخواص النّصارى الذين يُشْغِلون أكبر مقام حسب الدّنيا، أن يكونوا متدينين تماماً. حتّى إنّ كثيرين من أمثال «ويلسون » رئيس الجمهوريــة الأسبــق لآمريكـا، واللورد «جورج » الرئيس الأسبق لنواب الإنكليز، كانوا متديّنين بثابة أساقفة متعصبة. وأمَّا في المسلمين فقلًّا يبقى الدَّاخلون في أمثال تلك المقامات، متديّنين ومتصلّبين تماماً ، لأنّهم لا يتركون الكبر والغرور. وإنّ التقوى الحقيقيّ لن يجتمع مع الكبر والغرور. نعم: كما أنّ تعصّب خواص النّصاري، وعدم صلابة خواص المسلمين يدلّ على فرق مهمّ؛ كذلك: أنّ عدم تقيّد الفلاسفة الذّين ظهروا من النّصارى، أو اتّخاذهم وضع المعارض، ضدّ دينهم، وبنآء القسم الأعظم من الحكآء النابغين عن الإسلام، حِكمهم على الأسس الإسلاميّة، يدلّ على فرق مهمّ أيضاً.. وكذا أنّ عوام النّصارى الواقعين في السّجون والمصائب بالأكثريّة لا يتوقّعون المدد من الدّين. فكان أكثرهم يصيرون ملحدين منذ القديم. حتّى إنّ الانقلابيّين المشهورين لدى التّاريخ، المعبّر عنهم بالملحدين الفوضويّين الذين أحدثوا الاختلال الكبير الفرنسيّ، هم قسم العوام من أولاّئك المصابين.. وأما في الإسلام فإنّ الواقعين في السجن والمصيبة بالأكثرية المطلقة، ينتظرون المدد من الدين، ويصيرون متديّنين .. فهذا الحال أيضاً يدل على فرق س مهم . . .

# الإشارة الثّالثة:

أنّ أهل البدعة يقولون: إنّ هذا التعصّب الدّينيّ قد أخّرنا. وإنّ الحياة في هذا العصر تكون بترك التعصّب. وإنّ آوروپا ترقّت بعد أن تركت التعصّب...

#### الجواب:

أنَّكُم مخطئون. وقد اغتررتم. أو تغرّون. لأنّ آوروپا متعصّبة لدينها. حتّى إنّه لو قيل لبلغاري عاديُّ، أو مجنّد إنكليزيّ، أو لفوضويّ فرنسيّ: لَفِّ العامة، وإن لم تلفّها تُلْق في السجن، لقال بمقتضى تعصبهم: إنكم وإن قتلتموني أيضا، لا أن تلقوني في السجن، فلن أفعل هذا التّحقير بديني وقوميتي . . وكذا أنّ التاريخ شاهد أنّ أهل الإسلام متى تمسّكوا بدينهم تماماً، ترقوا بالنسبة إلى ذلك الزّمان. ومتى تركوا الصّلابة تدنُّوا . أمَّا النصرانيّة فبالعكس، فهذا أيضاً نشأ عن فرق أساسي مهمّ.. وأيضا أنَّ الإسلام لا يقاس على سآئر الأديان. فإنَّ مسلماً إذا خرج عن الإسلام وترك دينه، فلا يقبل نبيّاً أبداً. بل لا يقرّ بالله تعالى أيضا. بل ولا يعرف شيئاً مقدّساً أصلا. بل لا يوجد فيه وجدان يكون مداراً للكهالات. ويتفسّخ. فلذلك يوجد حقّ الحياة للكافر الحربي، في نظر الإسلام. فإن كان في الخارج، فصالح، أو كان في الداخل فدفع الجزية، فإنّ حياته محفوظة لدى الإسلام. ولكنّ المرتد ليس له حقّ الحياة، لأنّه يتفسّخ وجدانه، فيصير بمثابة السمّ للحياة الاجتاعية، مع أنّ ملحداً من النّصارى يكن أن يبقى أيضا في وضع نافع للحياة الاجتاعية. ويقبل بعض المقدّسات. ويكن أن يؤمن ببعض الأنبيآء، وأن يصدّق بالله تعالى في جهة مّا.. فيا عجباً!. إنّ هؤلاء المبتدعين - والأصحّ: الملحدين - أيّ نفع يجدون في هذا الإلحاد.؟ فإن كانوا يلاحظون الإدارة والأمن، فإنّ إدارة عشرة فوضويّين ملحدين لا يعرفون الله، ودفع شرورهم، أصعب من إدارة ألف من أهل الدّيانة.. وإن كانوا يلاحظون الترقّي، فإنّ أمثال أولآئك الملحدين، مضرّون بإدارة الحكومة، كما أنّهم مانعون للترقّى أيضاً. فإنّهم ينقضون الأمن والسلام الذي هو أساس الترقى والتجارة. والصحيح: أنَّهم مخرَّبون حسب مسلكهم. وإنّ أكبر أحمق في الدّنيا، هو الذي يتوقع الرقيّ وسعادة الحياة، عن أمثال هؤلآء الفوضويّين الملحدين... وإنّ أحداً أشغل موقعاً مهمّاً، من أمثال هؤلآء الحاقى، قال: إننّا قلنا: «الله الله » فتخلّفنا. وإنّ آوروپا قالت: «المدفع، البندقية ». فتقدمت.

فالجواب: لأمثال هؤلاء، هو السكوت، بقاعدة «أنّ جواب الأحمق، السكوت». ولكن يوجد ورآء بعض الحاقي، عقلاء أشقياء. لذلك نقول: أيّها البآئسون!. إنّ هذه الدّنيا مضيف. وإنّ ثلاثين ألف شاهد يوقّعون كلّ يوم، بجنآئزهم، على حكم أنّ «الموت حق» ويشهدون على تلك الدّعوى. فهل تستطيعون أن تقتلوا الموت، وأن تكذّبوا هؤلاء الشهدآء؟. فإذا لم تستطيعوا.. فإنّ الموت يُنْطِق بـ«الله الله». فأيّ مدفعكم، وأيّ بندقيتكم ينوّر الظّلات الأبديّة، أمام ذلك الحتضر في السّكرات، ويحوّل يأسه المطلق إلى الرجاء المطلق في السكرات، عوضاً عن «الله الله»؟. فإذا كان يوجد الموت،ويُدْخَل في القبر، وتذهب هذه الحياة، وتأتي حياة باقية، فإنّه اذا قيل: «المدفع، وأيشان في سبيل الله، فإنّ البندقيّة أيضاً تقول: «الله» والمدفع أيضاً الفائ في سبيل الله، فإنّ البندقيّة أيضاً تقول: «الله» والمدفع أيضاً يصرخ قائلاً: «الله أكبر». فيفطر ويسك بـ«الله»...

## الإشارة الرّابعة:

أنّ أهل البدعة الخرّبين قسمان. فقسم منهم يظهرون وضعاً موالياً للدّين، قائلين: إنّنا نريد أن نغرس في تربة القوميّة، شجرة الدّين النّورانيّة التي وقعت في الضعف. فكأنّ ذلك لتقوية الدّين بالقوميّة، وكأنّه بحساب الدّين وباسم الصّداقة للإسلام...

والقسم الثّاني: يحدثون البدع، قائلين: إننا نريد تلقيح الشّعب بالإسلام. وذلك بنامً على فكر تقوية العنصريّة، وباسم الشّعب، وبحساب القوميّة...

نقول للقسم الثّاني من القوميين: أيّها العملاء السّكارى! إنّ عصراً أوّل أمكن أن يكون عصر القوميّة. وهذا العصر ليس عصر القوميّة، لأن مسألة البلشفة والاشتراكية تستولي، وتنقض فكر العنصرية. ويضي عصر العنصرية. وإنّ الحميّة الإسلاميّة الأبديّة الدائمة لا تُربط ولا تُلقَّح بالعنصرية المؤقتة المضطربة. وإن حصل التّلقيح فإنّه يُفْسِد ملّية الإسلام، كما لا يستطيع أن يصلح ملّية العنصريّة، وأن يبقيها. نعم: يُرى في التّلقيح المؤقّت ذوق وقوّة العنصريّة، وأن يبقيها. وعاقبته خطر. وأيضا يقع في عنصر التُرك انشقاق أبديّ غير قابل للالتئام. فحينئذ تنزل قوّة الشعب إلى العدم، حيث يكسر شقّ، قوّة شقّ. فإنّ جبلين إذا وجدا متقابلين في كفتي ميزان، تستطيع قوّة رطل أن تلعب بتينك القوّتين. فترفع إحداها إلى الأعلى، وتنزل الأخرى إلى الأسفل...

السّؤال الثّاني: إشارتان...

على وجه الحمق والتخريب والبدعة...

# الإشارة الأولى:

وهي الإشارة الخامسة، جواب مختصر للغاية على سؤال مهم.

السّؤال: توجد روايات صحيحة متعدّدة في حقّ بجيء المهديّ في آخر الزّمان، وأنّه سيصلح العالم الذي وقع في الفساد، مع أنّ هذا

الزّمان، زمان الجاعة. وليس زمان الفرد. فمها كان الشّخص داهية، ولو في درجة ألف داهية، إذا لم يكن ممثّل جماعة، ولم يمثّل شخصها المعنويَّ، فإنّه مغلوب أمام الشّخص المعنويّ لجاعة مخالفة. ومها كان قوّة ولايته عالية في هذا الزّمان، فكيف يُصْلِح خلال إفسادات عظيمة من إفسادات مثل هذه الجاعة البشريّة؟. فإن كان جميع أعال المهديّ خارقة للعادة، تقع مخالفة للحكمة الإلّهيّة ولقوانين عادات الله في هذه الدنيا. فنطلب فهم سرّ مسألة المهديّ هذه...

الجواب: أنّ الله تعالى قد بعث من كمال رحمته، - وذلك أثراً لحاية أبديّة الشّريعة الإسلاميّة، - في كلّ زمان من فساد الأمّة، مصلحاً أو مجدّداً أو خليفة ذا شأن، أو قطباً أعظم، أو مرشداً أكمل، أو أشخاصاً مباركة بمثابة نوع من المهديّ. فأزال الفساد. وأصلح الملّة، وحافظ على الدين الأحديّ. فإذا كانت عادته تجري كذلك، فإنّه سيبعث في زمان أكبر فساد آخر الزّمان شخصاً نورانيّاً يكون مجتهداً أجلّ، ومجدّداً أكبر، وقطباً أعظم، وحاكماً ومهديّاً ومرشداً. ويكون ذلك الشّخص من أهل البيت النّبويّ.. فإنّ الله تعالى علا عالم ما بين السُّآء والأرض بالسَّحاب، فيفرغه خلال دقيقة واحدة، كما يسكّن عواصف البحر في ثانية واحدة. وينشيء القدير الجليل مثال فصل الصّيف في الرّبيع في ساعة واحدة، وعاصفة الشتآء في الصّيف في ساعة. فإنه يقتدر أيضاً أن يفرّق ظلمات عالم الإسلام، بالمهديّ. وقد وعد به. فسيوفي بوعده البتّة. فإذا نظر إليه في نقطة القدرة الإلهيّة، فسهل للغاية. وإن تُصوِّر في نقطة الحكمة الربانيّة، ودآئرة الأسباب، فمعقول ولائق بالوقوع أيضاً ، بحيث لو لم يُرْوَ عن الخبر الصَّادق ، أيضاً ، يلزم أن يكون كذلك، وسيقع على كلّ حال. هكذا يحكم أهل التفكّر... وذلك: أنَّ دعآء (الَّلَهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ الْ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالْمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

مَجيدٌ • ﴾ الذي يكرّره عموم الأمّة في عموم صلواتها في اليوم خس مرّات، قد قبل هذا الدّعآء بالمشاهدة - فلله الحمد - فاتّخذ آل محّد عليه الصّلاة والسلام، كآل إبراهيم عليه السلام، كيفيّة كذلك بحيث يقود (١) القيادة، أولآئك الأشخاص النورانيّون، على رأس عموم السّلاسل المباركة، في مجامع عموم الأقطار والأعصار. وإنّهم على كثرة كذلك بحيث يشكّل مجموع أولائك القادة جيشاً معظّاً. فإن دخلوا في شكل ماديّ، واتّخذوا كيفيّة فرقة، بتساند، وجعلوا دين الإسلام رابطة الاتَّفاق والانتباه، في حكم ملّية مقدّسة، لا يقاومهم جيش أيّ ملّة أصلا.. فذلك الجيش الجرّار والمقتدر جدّاً، هو آل محمّد عليه الصّلاة والسّلام، وأخص جيش السيّد المهديّ .... نعم: لا يوجد اليوم في تاريخ العالم، نسل متصل بعضهم ببعض، بالشَّجرة والعنعنة والأسانيد، ومتاز بالشّرف السّامي والحسب العالي والنّسب الأصيل، يكون أهمّ وأقوى بقدر نسل السّادات الواردين من آل البيت. وإنّهم الذين كانوا في مقدّمة جميع فرق أهل الحقيقة، منذ القديم. وهم الرّؤساء المشتهرون لأهل الكهالات أيضاً. وإنّهم الآن نسل مبارك يزيد على الملايين كميّةً أيضاً. وهم متنبّهون ومتشرّفون بشرف الانتساب النبويّ الغالى بقدر العالم، وقلوبهم مؤمنة وممتلئة بالحبّة النبويّة.. فتأتى إلى الوجود حادثات عظيمة تهيّج وتنبّه القوّة المقدّسة في جماعة عظيمة مثل هذه. فلا شكّ أنَّه سيفور ما في تلك القوَّة العظيمة من حميَّة عالية. ويتقدَّمها السيُّد المهديّ، فيسوقها إلى الحقّ والحقيقة. ووقوعه كذلك، كقدوم الرّبيع بعد

<sup>(</sup>١) حتى إنّ السيّد أحمد السّنوسيّ الذي هو واحد منهم يقود ملايين المريدين. وإنّ شخصاً آخر مثل السيّد إدريس يقود المسلمين أزيد من مأة ألف، وسيّداً آخر مثل السيّد يجي يتأمّر على مآت آلاف إنسان، وهكذا، فكما يوجد في أفراد قبيلة هؤلاّء السادات، كثيرون من أمثال هؤلاّء الأبطال الظاهريّين، فقد وجد منها أبطال الشّجعان المعنويّين مثل السيّد عبد القادر الكيلاني، والسيّد أي الحسن الشّاذليّ، والسيّد أحمد البدويّ رض، المؤلّف،...

هذه الشتآء. ونرجو من سنّة الله والرّحة الإلهيّة أن يقع كذلك. ونحن محقّون في توقّعه...

#### الإشارة الثّانية:

تعني الإشارة السادسة: أنّ جمعية السيّد المهديّ النّورانية، تُصلِح حكم قيادة السّفيان، حكمها الخرّب المبتدع، وتحيي السنّة السّنية يعني: أنّ قيادة السّفيان السّاعية لتخريب الشريعة الأحمديّة، بنيّة إنكار الرّسالة الأحمديّة في عالم الإسلام، تُقتّل وتُبدّد بسيف جمعيّة السيّد المهديّ، سيفها المعنويّ المعجز...

وكذا أنّ جمية تليق بعنوان العيسويين المسلمين، ويطلق عليها اسم جماعة عيسوية ذات حمية وفدائية، وتسمى لتوحيد دين سيدنا عيسى عليه السّلام، دينه الحقيقي، مع حقيقة الإسلام، تُقتّل قيادة الدجّال التي تدمّر المدنية والمقدّسات البشرية شذر مذر، بنية إنكار الألوهية في عالم الإنسان. وتفكّك هي، تلك القيادة الدّجّالية، وتُنقِذ البشر عن إنكار الألوهية، تحت رئاسة حضرة عيسى عليه السّلام.. وهذا السرّ المهم طويل جدّاً. فنكتفي ههنا بهذه الإشارة المختصرة، إذ بحثنا عنه نبذة في مواضع أخرى...

#### الإشارة السابعة:

تعني السوّال الثّالث: يقولون: إنّ مدافعاتك في الزّمن القديم، ومجاهداتك في حقّ الإسلام، ليست على الوجه الحاضر. وأيضاً إنّك لا تسلك على أسلوب المتفكّرين الذين يدافعون عن الإسلام، ضدّ آوروپا. فلاذا بدّلت وضع السعيد القديم؟. ولماذا لا تعمل على طراز مجاهدي الإسلام المعنويّين؟..

#### الجواب:

أنّ السعيد القديم وقسم المتفكّرين يقبلون قسهاً من دساتير الفلسفة البشريّة والحكمة الآوروپائيّة. فيبارزونهم بأسلحتهم. ويقبلونها بدرجة منّا. ويسلّمون بعض دساتيرهم، في صورة الفنون المثبّنة، تسلياً لا يتزلزل. فلا يستطيعون أن يظهروا قيمة الإسلام الحقيقيّة، بتلك الصّورة. فهم يلقّحون الإسلام عادة، بأغصان الحكمة التي يظنّون عروقها عميقة جدّاً. فكأنّهم يقوّونه بها. فكان الغلبة قليلة في هذا الأسلوب. وكان تنزيلاً لقيمة الإسلام بدرجة مّا. لذلك تركت ذلك السلك. وأيضاً أظهرت فعليّاً أنّ أساسات الإسلام عميقة بحيث لا ينالها أعمق أسس الفلسفة. بل يبقى سطحيّاً. وقد أثبتت المقالة الثلاثون، والمكتوب الرّابع والعشرون، والمقالة التاسعة والعشرون، هذه الحقيقة، وبيّنتها ببراهينها، وكان في المسلك القديم يُظنّ الفلسفة عميقة، ويُتلقى الأحكام الإسلاميّة ظاهريّة. فكان يُظنّ محافظتها وتثبيتها بربطها بأغصان الفلسفة، مع أنّه أيّ حدّ لدساتير الفلسفة أن تنال تلك الأحكام؟..

سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ آنْتَ الْعَليمُ الْحَكيمُ •

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدانا لِهٰذا ومَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمَّدَ وَعَلَى آلِ سَيِّدنَا مُحَّمَدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا وَعَلَى الْمِالَمِينَ. اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ • وَعَلَى سَيِّدِنَا اِبْراهيمَ فِي الْعَالَمِينَ. اِنَّكَ حَمِيدٌ •

# ﴿القسم الثّامن، الرّموزات الثّمانية﴾

وهي ثماني رسائل صغيرة.

وأساس هذه الرّموز، هو التواقف الذي هو دستور مهم من علم الجفر، ومفتاح مهم للعلوم الخفيّة، ولبعض الأسرار الغيبيّة القرآنيّة. وسينشر في مجموعة أخرى. لذلك لم يدرج هنا...

# ﴿القسم التّاسع، التّلويجات التّسعة ﴾

بِشِتْ مِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ •

إنّ هذا القسم تسعة تلويجات تكون في حقّ طرق الولاية...

#### التّلويح الأوّل:

أنّ تحت أسماء «التصوف والطّريقة والولاية والسير والسّلوك» حقيقة قدسيّة، حلوة نورانيّة، ناشية روحانيّة. فكتب الحقّقون من أهل النّوق والكشف آلاف جلد من كتب تعلن تلك الحقيقة القدسيّة، وتدرّسها وتوصّفها. وذكروا تلك الحقيقة لنا وللأمّة. جزاهم الله خيراً كثيراً...

فنحن نبيّن من ذلك البحر الحيط، عدّة رشحات منه بمثابة عدّة قطرات، بنآء على بعض إلجائات هذا الزّمان...

سؤال: ما هي الطريقة؟.

الجواب: أنّ غاية مقصد الطّريقة من حيث المعرفة وانكشاف الحقائق الإيمانيّة، هي المَظْهرية للحقائق الإيمانيّة والقرآنيّة، ذوقيّاً وحاليّاً، وبدرجة شهوديّاً، في نتيجة سير وسلوك روحانيّ بقدم القلب، في ظلّ المعراج الأحمديّ وتحت فيئه. وهي سرّ إنسانيّ وكهال بشريّ علويّ باسم الطّريقة والتصوّف.. نعم: إنّ الإنسان في هذه الكائنات، لكونه فهرسة جامعة، فقلب الإنسان في حكم خريطة معنويّة لآلاف عالم.. نعم: كها أنّ الفنون والعلوم البشريّة التي لا حدّ لها، هي الدالّة على أنّ ما في رأس الإنسان من دماغه، نوع مركز معنويّ للكآئنات،

كمركز اللاسلكيّات والبرقيّات والهواتف التي لا حدّ لها، المسمّى بد «سأنترال» فإنّ الكتب النورانيّة بالملايين، التي كتبها من لا يحدّ ولا يحصى من أهل الولاية، تدلّ على أنّ ما في ماهيّة الإنسان من قلبه أيضاً، نواة ومدار ومَظْهر لما لا حدّ لها من حقاًئق الكائنات. هذا فإذا كان قلب الإنسان ودماغه، في هذا المركز، ويتضمنان جهازات شجرة عظيمة في حالة النّواة، وأدرج فيها آلات ودواليب جهاز محتشم أخرويّ وأبديّ، فلا شكّ أنّ فاطر ذلك القلب أراد إعال ذلك القلب فإحراجه من القوّة إلى الفعل، وأراد انكشافه وحركته، على كلّ حال. فخلقه كذلك. وإذا كان أراد ذلك، فلا شك أنّ ذلك القلب أيضاً يعمل فخلقل. وأكبر واسطة لإعال القلب، هو توجيهه إلى الحقائق الإيمانيّة بالذّكر الإلّهيّ، في منهاج الطّريقة ومراتب الولاية...

## التّلويح الثّاني:

أنّ مفتاح هذا السير والسلوك القلبي، وواسطة هذه الحركة الروحانية، هما الذكر الإلهيّ والتفكّر. وإنّ محاسن هذا الذكر والفكر لا تنتهي بالتعداد. وإنّ فآئدة جزئيّة عآئدة إلى هذه الحياة الدّنيويّة المضطربة، بقطع النظر عن الفوآئد الأخرويّة، والكمالات الإنسانيّة التي لا حدّ لها، هي: أنّ كلّ إنسان يطلب على كلّ حال، تسلّياً، ويقصد ذوقاً، ويتحرّى أنساً يزيل الوحشة، ليتنفّس ويخلص بدرجة مّا عن اضطراب الحياة وعن تكاليفها الثقيلة. وإنّ ما في نتيجة المدنيّة الإنسانيّة من الاجتاعات المؤنسة تورث في عشرة إناس واحداً أو اثنين، النسا وألفة وتسليّاً مؤقّتاً، بل على وجه الغفلة والسّكر. ولكنّ الثّمانين في المأة، إمّا يعيشون منفرداً في الجبال والأودية، أو يسوقهم بلاء المعيشة إلى النّواحي النّائية، أو أنهم محروسون عن الانس النّاشيء عن جماعات الناس، بسبب الوسائط المفكّرة للآخرة، مثل الشيب والهرم. فلا يورثهم الناس، بسبب الوسائط المفكّرة للآخرة، مثل الشيب والهرم. فلا يورثهم

ذلك الحال انساً، ولا يسلّيهم. هذا فالتسلّي الحقيقي والانس الجدّي والذّوق الحلو لأمثال هؤلاء، هو أن يحرّك القلب، بواسطة الذّكر والفكر، فيتوجّه إلى قلبه في تلك النّواحي النّائية وتلك الجبال المتوحشة والأودية المزعجة. فيقول: الله الله، ويستأنس بقلبه، فيتصوّر بذلك الأنس، ما حوله من الأشيآء الناظرة إليه بالوحشة، في حالة تبسّم مؤنس. فيقول: إنّ ما لا حدّ له من عباد خالقي الّذي أذكره، كثير في مكاني المتوحّش هذا أيضاً، كما يوجد في كلّ جانب. فلست وحيداً، ولا معنى للتوحش. فيستفيد ذوقاً مؤنساً من حياة مؤمنة. ويفهم معنى سعادة الحياة. فيشكر الله تعالى...

### التّلويح الثّالث:

أنّ الولاية حجّة للرسالة، والطّريقة برهان للشريعة، لأنّ الحقائق الإيمانيّة التي تبلّغها الرسالة، تراها الولاية في درجة عين اليقين، بنوع من الشّهود القلبيّ والذوق الروحيّ، فتصدّق بها. فتصديقها حجّة قطميّة على حقّانية الرسالة.. وأنّ الطّريقة بذوقها وكشفها لحقائق الأحكام التي تدرّسها الشريعة، وباستفادتها واستفاضتها منها، برهان باهر على أنّ تلك الأحكام الشرعيّة حقّ، وأنّها جاّءت من الحقّ.. نعم: كها أنّ الولاية والطّريقة حجّة الرّسالة، ودليل الشّريعة، كذلك سرّ لكال الإسلاميّة، ومنبع لتفيّضاتها، بسر الإسلاميّة، ومنبع لتفيّضاتها، بسر الإسلاميّة.. هذا، فهذا السرّ العظيم، مع هذه الدّرجة من أهميته، فقد ذهب بعض الفرق الضالّة إلى جانب إنكاره. فصاروا سبباً لحرمان غيرهم عن تلك الأنوار التي حُرموا هم أنفسهم عنها...

وإنّ ما هو أزيد مدار التأسّف، هو: أنّ بعض العلمَاء الظاهريين من أهل السّنة والجهاعة، وبعض الغافلين من أهل السّياسة المنسوبين إلى أهل السنّة والجهاعة، يجعلون ما يرونه بين أهل الطّريقة من بعض الخطيئات

وسوء الاستعالات، وسيلة. فيسعون لسدّ تلك الخزينة العظمى، بل لتخريبها، ولتنشيف منبع ذلك الكوثر النّاثر لنوع من مآء الحياة، مع أنَّه قلَّما يوجد في الأشيآء أمور ومشارب ومسالك بلا قصور، يكون كلُّ جهاتها خيراً. فإنه يقع على كلّ حال، بعض قصورات وسوء استعمالات، لأنّ الذين ليسوا أهلاً، إذا دخلوا أمراً، يعملون سوء استعالات بتاتاً. ولكنّ الله تعالى يظهر عدالته الربّانيّة بموازنة الحسنات والسيّئات، بدستور محاسبة الأعمال في الآخرة. يعنى: أنّه إذا رجحت الحسنات وثقلت، يكافىء عليها ويقبلها. وإذا رجحت السيئات، يجازي عليها ويردّها. وإنّ موازنة الحسنات والسيئات تنظر إلى الكيفية، ولا تنظر إلى الكمية. فقد تكون أحيان ترجح حسنة واحدة على ألف سيّئة. فتُعفيها. فإذا كانت العدالة الإلهية تحكم هكذا، وكانت الحقيقة أيضاً ترى هذا حقّاً، فإنّ الدّليل على أنّ حسنات الطّريقة - نعني الطّريقة التي في دآئرة السنيّة السنيّة - ترجح على سيّئاتها قطعاً، هو: أنّ أهل الطَّريقة يحفظون إيمانهم، في زمن هجوم أهل الضلالة. فإنّ مخلصاً عاديًّا من أهل الطّريقة يحافظ على نفسه أكثر من متفنن صوريّ وظاهريّ. وينقذ إيمانه بواسطة ذوق تلك الطّريقة، وعبّة أولآئك الأولياَء. ويصير فاسقاً بالكبآئر. ولكن لا يكون كافراً. ولا يولج به في الزندقة بسهولة. فإنّ سلسلة من المشايخ الذين يقبلهم أقطاباً بحبّ شديد واعتقاد متين، لا ينقضها أيّ قوّة أصلا، في نظره. ولأنّه لا ينقضها، لا يقطع عنهم اعتاده عليهم. وإذاً لم يقطع اعتاده عنهم، لا يدخل الزندقة. ومن لم يكن له حصّة في الطّريقة، ولم ينهض قلبه إلى الحركة، ولو كان عالماً عقِّقاً ، فقد أشكل أن يجافظ على نفسه تامّاً ، ضد دسائس الزنادقة الحاضرين...

ويوجد شيء آخر. وهو: أنّ بعض مشارب اتّخذت صورة خارجة

عن دائرة التقوى، بل عن دآئرة الإسلام، ومن يعلقون على أنفسهم اسم الطّريقة، بغير حق، لا تكون الطّريقة محكومة بسيّئاتها. وإنّ الطريقة، مع صرف النّظر عن نتائجها الدّينية والأخروية والرّوحيّة، العلويّة المهمّة جدّاً، فإنّ الواسطة الأولى المؤثّرة الحارّة، لإنكشاف الأخوّة وانبساطها، التي هي رابطة قدسيّة بين عالم الإسلام فقط، هي الطرّائق، كها أنّها قلعة من القلاع الإسلاميّة الثلاث الهمّة المتينة، ضدّ الهجات المدهشة من هجات عالم الكفر والسياسة النصرانيّة، لإطفاء نور الإسلاميّة. فإنّ ما أدّى إلى المحافظة على إسطنبول التي كانت مركز الخلافة، ضد جميع العالم النّصرانيّ، خسماة وخسين عاماً، هي أنوار التوحيد الفوّارة في خسماة مكان في إسطنبول، وقوّة إيمان أنوار التوحيد الفوّارة في خسماة مكان في إسطنبول، وقوّة إيمان القائلين: «الله الله» في التّكايا ورآء تلك الجوامع الكبيرة التي هي نقطة مهمّة لاستناد أهل الإيمان في ذلك المركز الإسلامي، وجَيشانُهم وهيّجانُهم بمحبّة روحانيّة ناشئة عن المعرفة الإلهيّة...

فيا أيها العملاء الذين لا عقل لهم، ويا دعاة القومية المتصنّعين!. اذكروا ما هي السيئات التي تنقض حسنة الطّريقة هذه، في حياتكم الإجتاعيّة؟...

### التّلويح الرّابع:

أنّ مسلك الولاية مشكل جداً مع كونه سهلاً للغاية، وطويل جداً مع كونه قيماً للغاية، وضيّق جداً مع كونه قيماً للغاية، وضيّق جداً مع كونه واسعاً للغاية. فلهذه الأسرار يغرق أحياناً السّالكون في ذلك الطريق. وأحياناً يرجع، فيضلّ غيره عن الطريق.

فمن جملة ذلك: أنّ في الطّريقة مشربين تحت التّعبير بالسير الأنفسيّ

فمشربها الأنفسيّ يبدأ من النّفس. فيسحب بصره عن الخارج. وينظر إلى القلب. وينقب الأنانيّة. فيمّر عنها. ويفتح الطّريق من القلب. ويجد الحقيقة. ثم يدخل الآفاق. فحينئذ يرى الآفاق نورانيّة. ويقضي ذلك السير سريعاً. ويرى فيها أيضا في مقياس كبير، الحقيقة التي راها في الدآئرة الأنفسيّة. وأكثر الطّرق الخفيّة يذهب بهذا السّبيل. وأهم أساس هذا المشرب، هضم الأنانيّة وترك الموى وإماتة النّفس...

والمشرب الثّاني: يشرع من الآفاق. فيتفرّج على جلوات الأسماء والصّفات في مظاهر تلك الدّائرة الكبرى. ثم يدخل الدّائرة الأنفسيّة. فيشاهد تلك الأنوار في دآئرة قلبه، في مقياس صغير. ويفتح فيها الطّريق الأقرب. ويرى القلب مرآة الصّمد، ويصل إلى المقصد الذي يطلبه..

هذا فالسّالكون في المشرب الأوّل إذا لم يوفّق لإماتة النّفس الأمّارة، ولم يترك الهوى، فلم يهضم الأنانيّة، يسقط من مقام الشكر إلى مقام الفخر. ويهبط من الفخر إلى الغرور. فإن كان معه انجذاب ناشىء عن الخبّ، ونوع من سكرناشىء عن الانجذاب، تصدر عنه دعاوى زآئدة من حدّه كثيراً باسم الشّطحات. فيخسر هو نفسه، ويصير سبباً لضرر غيره. فمثلاً: كما أنّ ملازماً إذا اغتر بذوق القيادة التي فيه، وبنشوتها، يظن نفسه مشيراً. فيلبّس دآئرته الصغيرة، بتلك الدآئرة الكلّية. وأنّ شمساً تشاهد في مرآة صغيرة، تسبّب التباسها بشمس تشاهد جلواتها بمحشمتها في وجه البحر، بجهة من المشابهة بها؛ كذلك يوجد كثير من أهل الولاية، يرى نفسه أكبر من الذين هم أعظم لمنه بدرجة تكون نسبته إليهم كنسبة ذبابة إلى طاءوس. ويُشاهِد كذلك. ويجد نفسه محقّة. حتّى إني رأيت من انتبه قلبه فقط، وشعر في نفسه بسر الولاية، من بعيد،

كان يتلقى نفسه قطباً أعظم. فيتزيّا بذلك الطّور. فقلت: يا أخي!. كما أنّ لقانون السّلطنة جلوات جزئيّة وكلّية على نمط واحد، من دآئرة الصّدر الأعظم إلى دآئرة مدير النّاحية؛ كذلك أنّ للولاية والقطبيّة أيضا جلوات ودوآئر مختلفة كذلك. وأنّ لكل مقام ظلالاً كثيرة. فإنّك رأيت في دآئرتك التّي هي في حكم دائرة مدير النّاحية، جلوة عظمى من القطبيّة الشبيهة بالصدر الأعظم. فاغتررت بها. وإنّ ما رأيت حقّ. ولكنّ حكمك خطأ. فإنّ إنآء من المآء مجر صغير لذبابة.. ولعلّ ذلك الشّخص انتبه من جوابي هذا، ونجا عن تلك الورطة، إن شآء الله... وكذا أنَّى رأيت إناساً متعدّدة كانوا يظنّون أنفسهم نوعاً من المهديّ. ويقولون: إنَّي سأكون مهديًّا. وليس هؤلآء الرجال كذبة وخدعة. بل ينخدعون. ويظنُّون ما يرونه، حقيقة. فكما أنَّ للأسمَاء الإلَّهيَّة تجلّيات وجلوات من دآئرة العرش الأعظم إلى ذرة واحدة، وتتفاوت في المَظْهريّة لتلك الأسهاء، بتلك النّسبة؛ كذلك أنّ مراتب الولاية أيضاً التي هي عبارة عن مَظْهريّة الأسماء، متفاوتة كذلك. وإنّ السّبب الأهمّ لهذا الالتباس، هو: أنّ من مقامات الأوليآء بعض مقامات متناسبة ببعض مشاهير الأوليآء ، كما يوجد في بعض المقامات خصوصية وظيفة المهديّ، ويرى نسبة خاصّة بالقطب الأعظم، ويكون مناسبة خاصّة بالسيّد الخضر. حتّى إنّه يعبّر عن تلك المقامات بمقام الخضر ومقام أويس ومقام المهديّة.. هذا فبنآء على هذا السر أنّ الذين يدخلون ذلك المقام، ومثالاً جزئياً، أو ظلاً من ذلك المقام يظنُّون أنفسهم، المشاهير المتناسبين بذلك المقام مناسبة خاصّة. فمنهم من يظن نفسه خضراً. أو يعتقدها مهدياً. أو يتخيّلها قطباً أعظم. فإن لم يكن طالباً للجاه، وليس له أنانيّة، لا يكون محكوماً عليه في ذلك الحال. وإنّ دعاواه الفاضلة عن حدّه تعدّ شطحات. ولعلّه لا يكون مسؤلاً بها. وإن كانت نفسه متوجّهة إلى حبّ الجاه، خلف السّتار، فغُلِنب لنفسه، وترك الشكر،

فدخل الفخر، فإنَّه يسقط من الفخر شيئاً فشيئاً إلى الغرور. فإما يسقط إلى درجة الجنون. أو يضلٌ عن طريق الحقّ، الأنّه يتلقّى الأوليآء العظام مثل نفسه. فينتقض حسن ظنّه في حقّهم. إذ أنّ النّفس مها كانت مغرورة، فإنَّها تدرك قصور نفسها. فيقيس أولائك العظام على نفسه فيتوهمهم قاصرين. حتى إنه ينتقص احترامه في حق الأنبيآء أيضا.. هذا فمن ابتكى بهذا الحال لا بد أن يتمسّك بميزان الشّريعة، ويتخذ دساتير علماء أصول الدين مقياساً لنفسه، ويجعل تعاليم محقّقي الأوليآء مثل الإمام الغزّالي والإمام الربّاني دليلاً لنفسه. وأن يتُّهم نفسه دآئماً. وأن لا يعطى بيد نفسه سوى القصور وغير العجز والفقر.. وما في هذا المشرب من الشَّطحات تنشأ عن حبِّ النَّفس، لأنَّ عين الحبَّة لا ترى القصور. فيظن نفسه القاصرة غير اللائقة كقطعة زجاج، زمرداً وألماساً ، لحبّه لتلك النّفس... وإنّ أخطر خطأ بين هذا النوع، هو: أنه يتخيّل المعاني الجزئيّة الواردة على قلبه بوجه الإلهام، كلامَ الله، فيعبّر عنها بالآيات. وبذلك يطرأ عدم احترام، على مرتبة الوحي العليا الأقدس.. نعم: إنّ جميع الإلهامات، من إلهام النّحل والحيوانات، إلى إلهامات عوام الناس وخواص البشر، ومن إلهام عوام الملائكة، إلى إلهامات خواص الكرّوبيّين، هي نوع من الكلبات الربّانيّة. ولكنّ الكلام الربّاني حسب قابليّة المظاهر والمقامات، هو جلوات الخطاب الربّاني، المختلفة التي تتلمع ورآء سبعين ألف حجاب.. وأمّا تسمية أمثال تلك الإلمامات، باسم «الآية» التي هي الاسم الخاص لنجوم القرآن الذي هو الاسم الخاص للوحي وكلام الله، ومثاله المشخّص الأبهر، فخطأ محض. فإن مثال الشَّمس، المستور الطفيء المشهود في المرآة المنصبغة بأيدينا ، ماذا كانت نسبته الى الشّمس في السمّاء ؛ كذلك أنّ ما في قلوب أولائك المدّعين، من الإلهام، نسبته إلى آيات شمس القرآن الذي هو الكلام الإلهي مباشرة، هي في تلك الدّرجة أيضاً، كما بيّن وأثبت في

المقالات الثّانية عشرة والخامسة والعشرين والثّلاثين.. نعم: إذا قيل: إنّ أمثلتها المشهودة في كلّ مرآة، هي أمثلة الشّمس، وهي متناسبة معها، فذلك حقّ. ولكن لا تعلّق كرة الأرض بمرآة تلك الشميسات، ولا تربط بجاذبتها...

#### التّلويح الخامس:

أنّ وحدة الشهود التي هي تحت اسم وحدة الوجود التي هي مشرب للطريقة، مهم للغاية، تعني: أنّه يحصر النّظر على وجود الوأبَ الوجود، فيشاهد سآئر الموجودات ضعيفة وظلا بالنسبة إلى ذلك الواجب الوجود، مجيث يحكم أنّها ليست لآئقة باسم الوجود، فيلفّها بغطاء الخيال، فيعدها عدماً، في مقام ترك ما سواه تعالى، حتى إنّه يتقدّم إلى حيث يتصوّرها معدومة، ويعطيها كيفيّة مرآة خياليّة لجلوات الأسماء الإلهيّة فقط...

هذا، فلهذا الشرب حقيقة أهم. وهي: أنّه يرى وجود الواجب، بقوّة الإيان وبانكشاف ولاية عالية، انكشافاً في درجة حقّ اليقين، بحيث ينزل وجود المكنات إلى درجة أدنى لا يبقى لها مقام في نظره سوى الخيال والعدم. فينكر الكآئنات عادةً، بحساب الواجب الوجود. ولكن لهذا المشرب مهالك. فأوّلها: أنّ أركان الإيان ستّة. ويوجد أركان غير الإيان بالله، كالإيان باليوم الآخر، وإنّ هذه الأركان تقتضي وجود المكنات. ولا تبنى تلك الأركان الإيانية الحكمة، على الخيال.. فلذلك إذا دخل صاحب ذلك المشرب، عالم الصّحو من عالم السكر والاستغراق، لا بدّ أن لا يأخذ ذلك المشرب معه، ويلزم أن لا يعمل بقتضى ذلك المشرب، وأن لا يجوّل هذا المشرب القلبيّ الحاليّ الذوقيّ، إلى صورة العقليّ والقوانين والعلميّ، لأنّ الدساتير العقليّة والقوانين العلميّة والأصول الكلاميّة، الواردة عن الكتاب والسنّة لا تحمل ذلك

المشرب، ولا تكون قابلة للتطبيق عليه. فلذلك لا يرى ذلك المشرب صريحاً عن الخلفاء الراشدين والأئمَّة المجتهدين وكبار السَّلف الصالحين. فإذا أنَّه ليس أعلى مشرب. بل مشرب عال، لكن ناقص. وأهم جدًّا، لكن خطر جدّاً. وثقيل جدّاً، لكن ذوقيّ جدّاً. فلأجل ذلك الذوق لا يريد الخروج عنه من يدخلونه. ويظنُّونه المرتبة العليا، بسبب العجب. وقد بيّنًا أساس هذا المشرب، وماهيّته، بدرجة مّا، في رسالة النّقطة وفي بعض المقالات والمكتوبات. فاكتفاء بها نبيّن هنا أهم ورطة لذلك المشرب المهمّ. وذلك: أنّ ذلك المشرب مشرب صالح يصير أخصّ الخواص الذين يرون عن دآئرة الأسباب، فيقطعون علاقتهم عن المكنات بسر ترك ما سواه تعالى، مَظْهراً له في حالة الاستغراق المطلق.. وإنّ تلقين هذا الشرب بصورة علميّة، لأنظار الذين غرقوا بين الأسباب وعشقوا الدّنيا وحلّوا في الطّبيعة بالفلسفة الماديّة، هو إغراق لهم في الطّبيعة والمادّة، وإبعاد عن الحقيقة الإسلاميّة، لأنّ نظراً عاشقاً للدُّنيا ومتعلَّقاً بدآئرة الأسباب، يريد إعطاء نوع من البقآء لهذه الدُّنيا الفائية. ولا يريد تفويت تلك الدُّنيا الحبوبة له، عن يده. فيتوهم وجوداً باقياً لها، بوسيلة وحدة الوجود. فيصعد بالدُّنيا إلى درجة من المعبوديّة، بحساب تلك الدّنيا المحبوبة له، وبناء على تمليك البقاء والأبديّة لها تماماً. فيفتح الطّريق إلى ورطة إنكار الله تعالى. نعوذ بالله منها. فإنّ فكر المادّية استولى في هذا العصر، بحيث يعلمون المادّيات مرجعاً لكلّ شيء. وإنّ خواص أهل الإيمان يرون المادّيات بدون أهمية بحيث يعدمونها في عصر هكذا. لذلك إذا طرح بمشرب وحدة الوجود بين النَّاس، يحتمل ان يتملَّكه المادّيون، ويقولوا: إنَّنا أيضاً نقول هكذا. مع أنّ المشرب الأبعد عن مسلك المادّيين والطبيعيّين بين المشارب في الدّنيا، هو مشرب وحدة الوجود، لأنّ أهل وحدة الوجود يهتمُّون بالوجود الإِلهيّ بقوّة الإيمان، مجيث ينكرون الكآئنات والموجودات. أمّا المادّيون فإنهم يهتمون بالموجودات، بحيث ينكرون الله تعالى، بحساب الكائنات.. هذا فأين هؤلآء؟. وأين الآخرون؟...

### التّلويح السّادس: ثلاث نقاط...

النقطة الأولى: أنّ الأحسن والأقوم والأبرق والأغنى بين طرق الولاية، هو الاتباع للسنة السنية. يعني: أنّه يتصوّر في أعاله وحركاته، السنة السنية. فيتبعها ويقلدها. ويتصوّر في أفعاله ومعاملاته الأحكام الشرعية. فيتخذها دليلاً. هذا فأحواله العادية، ومعاملاته العرفية، وحركاته الفطرية تدخل في شكل العبادات، بواسطة هذا الاتباع والاقتداء، مع أنّ كلّ عمل له ينتج تخطّر حكم شرعيّ، بتذكير السنة والشّرع، في نقطة ذلك الاتباع. وإنّ ذلك التخطّر يذكّر صاحب الشّريعة. وذلك التذكّر يذكّر الله تعالى للخاطر، وتلك الخاطرة تنتج نوعاً من الحضور، فيمكن في ذلك الحال أن تُجعَل دقائق العمر في حكم عبادة بين حضور، دآمًاً.. فهذه الجادّة الكبرى، هي جادّة الصّحابة والسّلف الصّالحين الذين هم أهل وراثة النّبوّة، تلك الوراثة التي هي الولاية الكبرى...

النّقطة الثّانية: أنّ أهم أساس طرق الولاية وشعب الطّريقة، هو الإخلاص، لأنّه يخلص بالإخلاص عن الشّرك الخفيّ. فمن لم يكسب الإخلاص لا يستطيع أن يسير في تلك الطّرق. وإنّ القوّة الأقطع لتلك الطرق، هي الحبّة. نعم: إنّ الحبّة لا تطلب في محبوبها وسائل الانتقاد، ولا تريد رؤية قصوراته. وإنّها ترى أمارات ضعيفة دالّة على كال محبوبها، في حكم حجج قويّة. وإنّها موالية لحبوبها دائماً.. هذا فبناء على هذا السرّ: أن المتوجهين إلى معرفة الله بقدم الحبّة لا يلقون السّمع إلى الشّبهات والإعتراضات. فينجون رخيصاً. ولإن اجتمعت آلاف

شياطين، لا تبطل في أنظارهم أمارة تشير إلى كبال محبوبهم الحقيقي. وإن لم تكن الحبة، يضطرب حينئذ كثيراً بين اعتراضات تعترضها نفسه وشيطانه والشياطين الخارجيون. فيلزم دقة نظر وقوة إيمان ومتانة بطولية، حتى ينقذ نفسه. هذا فبناء على هذا السرّ: أنّ الحبة الواردة عن معرفة الله، خيرة وإكسير أهم، في جميع مراتب الولاية.. ولكن للمحبة ورطة هي: أنّه يخطو عمّا هو سرّ العبودية من التضرّع والحو، إلى الدلّ والدّعوى. فيتحرّك بدون ميزان. فتصير سمّا، وهي ترياق، وذلك بمضيها عن المعنى الحرفي إلى المعنى الاسميّ، حين توجّهها إلى ما سواه تعالى. يعني: أنّه حينها يحبّ غير الله تعالى، كان اللازم ربط القلب به، باسم الله وبحسابه وبجهة كونه مرآة لأسمائه، فيتصوّر أحياناً ذلك الشخص، بحساب ذلك الشخص، وباسم كالاته الشخصية وجاله ذلك الشخص، بعساب ذلك الشخص، وباسم كالاته الشخصية وجاله نيصوّر الله والنيّ. فيده الحبة ليست وسيلة لحبّة الله. وتكون حجاباً لما. وإن كانت بالمعنى الحرفيّ تكون وسيلة لحبّة الله. بل يصحّ أن يقال:

النقطة الثّالثة: أنّ هذه الدّنيا هي دار الحكمة ودار الخدمة. وليست دار الأجرة والمكافأة. وأنّ أجرة ما هنا من الأعال والخدمات، هي في البرزخ والآخرة. وأنّ الأعال هنا تثمر في البرزخ والآخرة. فإذا كانت الحقيقة هي هذه، فلا بدّ أن لا يطلب في الدّنيا ما يعود إلى الأعال الأخرويّة من النتآئج. وإن أعطيت يلزم قبولها على وجه الحزن لا الامتنان، لأنّ ثمرة العمل الأخرويّ، التي هي في حكم الباقية بسر تعاوضها بعينها كلّما اقتطفت كثار الجنّة، ليس من شأن العقل، أكلها بصورة فانية في هذه الدنيا. فإنّه كمبادلة سراج باق، بسراج يعيش وينطفىء في دقيقة واحدة.. فبنآء على هذا السرّ يستطيب أهل الولاية، الخدمة والمشقة والمصيبة والكلفة. ولا يتدلّلون لها ولا يشتكون

منها. ويقولون: الحمد لله على كلّ حال. وإذا أعطي الكشف والكرامة والأذواق والأنوار، يقبلونها من قبيل التفات إلَهيّ، فيسعون لسترها. ولا يدخلون في الشكر والعبودية أكثر. وقد طلب أكثرهم استتار تلك الأحوال وانقطاعها، حتى لا يحتل ما في أعالهم من الإخلاص.. نعم: إنّ أهمّ إحسان إلّهيّ في حقّ إنسان مقبول، هو عدم إحساس إحسانه له، حتى لا يدخل من التضرع إلى التدلّل، ومن الشكر إلى الفخر.. فبناء على هذه الحقيقة: أنّ طالبي الولاية والطّريقة، إذا طلبوا الأذواق والكرامات التي هي ترشّحات الولاية، وكانوا متوجّهين إليها، واستطابوا منها، يكون من قبيل أكل التّمرات الأخرويّة الباقية، بصورة فانية في دنيا فانية، مع أنّه يفقد الإخلاص الذي هو روبة الولاية. فيفتح الجال لفرار الولاية...

### التّلويح السّابع: أربع نكات...

النّكتة الأولى: أنّ الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلهيّ في نقطة الرّبوبيّة المطلقة بسرّ الأحديّة، مباشرة بلا ظلّ وبدون حجاب.. وأنّ أعلى مراتب الطّريقة والحقيقة، تصير في حكم أجزآء الشّريعة. وإلاّ فإنها في حكم الوسيلة والمقدّمة والخادم دآماً. وإنّ نتائجها هي محكات الشّريعة. يعني: أنّ مسالك الطّريقة والحقيقة، هي في حكم الوسائل والخدام والمراقي، للوصول إلى حقائق الشّريعة. فترتقي إلى أن تنقلب في المرتبة العليا، بمعنى الحقيقة وسرّ الطريقة الموجودين في نفس الشّريعة. فحينئذ تصير أجزآء الشّريعة الكبرى. وإلاّ فإنّ تصوّر الشّريعة قشراً ظاهريّا، وتصوّر الحقيقة باطنها ونتيجتها وغايتها، ليس طجيحاً، كما يظنّه بعض أهل التصوّف.. نعم: إنّ للشريعة المنكشفة طبقات النّاس، انكشافات مختلفة. فتسمية مرتبة الشّريعة المنكشفة

للخواص، باسم الحقيقة والطريقة، ظآناً أنّ حقيقة الشّريعة هي ظاهر الشّريعة حسب عوام النّاس، خطأ. فإنّ للشريعة مراتب تنظر إلى عموم الطّبقات.. فبناء على هذا السرّ: كلّا تقدّم أهل الطّريقة وأصحاب الحقيقة يزداد انجذابهم واشتياقهم واتباعهم للشريعة. فيتلقّون أصغر سنة سنيّة، كأكبر مقصد. فيسعون لاتّباعها. ويقلّدون بها، لأنّ الوحي مها كان أعلى من الإلهام، فإنّ الآداب الشّرعيّة التي هي ثمرة الوحي، أعلى وأهمّ بتلك الدّرجة من آداب الطّريقة التي هي ثمرة الإلهام. لذلك فإنّ أهم أساس الطّريقة، هو اتّباع السنّة السنية...

النّكتة الثانية: أنّ الطّريقة والحقيقة لا بدّ أن لا تخرجا عن كونها وسيلة. فإن صارتا في حكم المقصود بالدّات، فحينئذ تبقى محكهات الشّريعة وعمليّاتها، والاتباع للسنّة السنيّة، في حكم أمور رسميّة. فيتوجّه القلب إلى الطرف الآخر. يعني: أنّه يتصوّر حلقة الذّكر أزيد من المسّلاة، وينجذب إلى أوراده أزيد من الفرائض، ويجتنب عن مخالفة آداب الطّريقة أزيد من الاجتناب عن الكبائر، مع أنّ أوراد الطّريقة لا تُقابِل واحدةً من الفرآئض التي هي محكهات الشّريعة، ولا تملأ مكانها. ولا بدّ أن تكون آداب الطّريقة وأوراد التصوّف مدار التسلّي للذّوق الحقيقي في تلك الفرآئض. لا أن تكون منشأ له. يعني: لا بدّ أن تكون تكيّته وسيلة لذوق الصلاة في الجامع، ولتعديل أركانها. وإلاّ فإنّ من يصلّي في الجامع رسميّاً وسريعاً، متصوّراً كهاله وذوقه الحقيقيّ في التكيّة، يتباعد عن الحقيقة....

النّكتة الثّالثة: يُسْأَل أنّه هل يمكن الطّريقة في خارج السنّة السنيّة وأحكام الشّريعة.؟

الجواب: أنّها توجد، ولا توجد... فهي توجد، لأنّ بعض الأوليآء الكاملين أعدموا بسيف الشّريعة. ولا توجد، لأنّ محقّقي الأوليآء اتفقوا

في دستور سعد الشيرازي هذا . وهو: (مُحالَسْتِ سَعْدِي! . بَرَاهِ صَفَا ﴿ طَفَرْ بُرْدَنْ جُزْ دَرْبِي مُصْطَفى ﴿) يعني: أنّ من المحال أن يصل إلى أنوار المقيقة ، الحقيقية ، الخارج عن جادّة الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام، والذي لا يتبعه .

وسرُّ هذه المسألة هو: أنَّه لـمَّا كان الرَّسول الأكرم عليه الصَّلاة والسَّلام خاتم الأنبيآء، والخاطب الإلَّهيِّ باسم عموم نوع البشر، فلا شكَّ أنّه لا يمكن أن يسلك نوع البشر في خارج جادّته. ومن الضّروري أن يوجد تحت لوآئه. ولمّاكان أهل الجذبة وأهل الاستغراق لا يكونون مسئولين عن مخالفتهم، وكان في الإنسان بعض لطائف لا يدخل تحت التَّكليف، ولا يتخذ مسؤلاً بمخالفته للتَّكاليف الشرعيَّة، إذ تكون تلك اللَّطيفة حاكمة عليه، وكان في الإنسان، بعض لطائف لا يدخل تحت الاختيار أيضاً كما لا يدخل تحت التّكليف، حتّى إنّه لا يدخل تحت تدبير العقل أيضا، ولا تصغى تلك اللَّطيفة إلى القلب والعقل، فلا شكّ أنّ تلك اللّطيفة إذا كانت حاكمة في إنسان لا يسقط ذلك الشّخص عن درجة الولاية في مخالفته للشريعة، لكنّه مخصوص بذلك الزمان. ويعدّ معذوراً، لكن بشرط أن لا يوجد إنكار وتزييف واستخفاف، ضد حقائق الشّريعة والقواعد الإيانيّة. ولا بدّ أن يعلم الأحكام حقّاً، وإن لم يفعلها. وإلا فإن غُلب لذلك الحال، فحصلت كيفيّة تشمّ بالإنكار والتَّكذيب، ضدَّ تلك الحقائق الحكمة، فهي علامة للسقوط. نعوذ ىالله....

الحاصل: أنّ أهل الطّريقة الموجودين في خارج الشّريعة قسمان. فقسم منهم إمّا يغلب عليه الحال والاستغراق والجذبة والسّكر، وإمّا يحكم عليه لطآئف لا تسمع إلى التّكليف، أولا تصغي إلى الاختيار. فيخرج إلى خارج دآئرة الشّريعة. ولكن ذلك الخروج ليس عن عدم تقدير

أحكام الشريعة وعن عدم طلبها. بل يتركها بالضرورة، بدون الاختيار. فهذا القسم من أهل الولاية موجود. وقد وجد بين هؤلآء مؤقّتاً أولياء قيّمون. حتّى إنّ بعض المحقّقين من الأولياء حكموا بوجود بعض من هذا النوع، خارجاً، لا عن دآئرة الشريعة فقط، بل يوجد في خارج دآئرة الإسلامية. ولكن بشرط أن لا يكذّب أيّ حكم من الأحكام التي جاء بها محمّد عليه الصّلاة والسّلام، بل إنه لا يتصورها. أو لا يكون متوجها اليها. أو لا يعلمها ولا يستطيع أن يعلمها. فإن علمها ولم يقبلها، لا يجوز...

أمّا القسم الثّاني: فإنّه يغترّ بأذواق مشرقة من أذواق الطّريقة والحقيقة. فلا ينال درجة ذوق حقائق الشريعة التي هي أعلى من مذاقه بكثير. لذلك يتلقّاها أمراً رسميّاً. فيبقى غير متقيّد بها. فيتقدم إلى أن يظنّ الشريعة قشراً ظاهريّاً، ويتلقّى ما وجده من الحقيقة، أساساً ومقصوداً. فيقول: لقد وجدتها. فهي حسبي. فيعمل مخالفاً لأحكام الشريعة. فالذين عقولهم في رؤسهم من هذا القسم، هم مسؤلون. ويسقطون. بل بعضهم يكونون مسخرة للشيطان...

النكتة الرابعة: أنّ بعض أشخاص من فرق أهل الضّلالة والبدعة يصيرون مقبولين في نظر الأمّة. ويوجد أشخاص مثلهم بعينهم، ولا يوجد أيّ فرق ظاهريّ، تردّهم الأمّة. فكنت أتحيّر في هذا. مثلاً: إنّ مثل الزمخشريّ في مذهب المعتزلة، مع كونه أشدّ فرد متعصّب في الاعتزال، لا يكفّره الحققون من أهل السنّة، ولا يضلّلونه ضدّ تلك الاعتراضات الشّديدة له، بل يطلبون له طريقاً من النّجاة. وإنّهم يعدّون أمّة المعتزلة مثل أبي علي الجبائي الذي هو أدنى بكثير من درجة شدّة الزمخشري، مردودين ومطرودين. فكثيراً مّا كان هذا السريس تطلّعي. أم فهمت باللّطف الإلهي: أنّ اعتراضات الزمخشري على أهل السنة، كانت تنشأ عن محبّة الحقّ في مسلكه الذي يظنّه حقاً. يعني: أنّ التنزيه

الحقيقي مثلاً، يكون في نظره بكون الحيوانات خالقة لأفعالها. فلذلك لا يقبل دستور أهل السنة في مسألة خلق الأفعال، من محبته لتنزيه الله تعالى. وإن سائر أمنة المعتزلة المردودين، هم مردودون من إنكارهم لدساتير أهل السنة وقوانينهم، وذلك من عدم وصول عقولهم القاصرة، إلى تلك الدساتير العالية، ومن عدم تمكن تلك القوانين الواسعة في أفكارهم الضيقة، فضلاً عن محبة الحق. فكما أن لأهل الاعتزال هذه المخالفة لأهل السنة والجاعة في علم الكلام؛ كذلك بعينه:أن مخالفة بعض أهل الطريقة الموجودين في خارج السنة السنية، هي مجهتين أيضا..

إحداها: أنّه يبقى غير متقيّد درجةً مّا، ضدّ آداب الشّريعة التي لم ينل بعدُ الى درجة ذوقها، وذلك بجهة الافتتان بحاله ومشربه كالزنخشريّ.

أمّا القسم الآخر: فإنّه ينظر إلى آداب الشريعة بلا أهمية، حاشاها، بالنسبة إلى دساتير الطّريقة، وذلك لأنّ حوصلته الضيّقة لا تستطيع أن تحيط بتلك الأذواق الواسعة، وأنّ مقامه القاصر لا يقدر أن ينال إلى تلك الآداب العالية....

## التَّلويح الثَّامن: يبيّن ثماني وَرَطات...

الأول: أنّ قسماً من أهل السّلوك الذين لا يراعون تمام الاتباع للسنّة السنيّة، يقع في الورطة بترجيح الولاية على النّبوّة، ولقد أثبت في المقالتين الرّابعة والعشرين والثلاثين، ما هو مقدار علوّ النّبوّة، وخمود الولاية بالنسبة إليها....

الثّانية: أنّ قسمًا مفرطاً من أهل الطّريقة يقع في الورطة بترجيح أولياً ثها على الصّحابة، وبمشاهدتهم إيّاهم حتّى في درجة الأنبيآء. ولقد أثبت قطعاً في المقالتين الثّانية عشرة والسّابعة والعشرين، وفي ذيلها في

حقّ الصّحابة: أنّ في الصحابة خاصّة من الصّحبة بحيث لا يوصل إليها بالولاية، ولا يتفوق على الصّحابة. وأنّ الأوليآء لا ينالون الأنبيآء، أيّ وقت...

الثّالثة: أنّ قسماً من الحاملين لتعصّب الطّريقة بالإفراط، يخالف السنّة، فيترك السنّة، ولكن لا يترك ورده، وذلك بترجيح آداب الطّريقة وأورادها على السنّة السنيّة، فيعرض بتلك الصّورة حالة من عدم التقيّد بالآداب الشرعيّة، فيقع في الورطة، وقد أثبت في مقالات كثيرة، كما أنّ أمثال الإمام الغزّاليّ والإمام الربّانيّ من محققي أهل الطريقة: يقولون إنّ القبول الحاصل في نقطة الاتّباع لسنّة سنيّة واحدة لا يحصل من مأة أدب من الآداب والنّوافل الخصوصية، وقالوا: كما أن فرضاً وأحدة مربّعة ألف أدب من آداب التصوف.

الرابعة: أنّ قساً مفرطاً من أهل التصوّف يظنّ الإلهام مثل الوحي، ويتلقّى الإلهام من نوع الوحي. فيقع في الورطة. ولقد أثبت بغاية القطع في المقالة الثانية عشرة وفي المقالة الخامسة والعشرين العائدة إلى إعجاز القرآن، وفي سآئر الرسآئل: ما هو مقدار علوّ درجة الوحي، وكليّتها وقدسيّتها، وما هي درجة خود الإلهامات، وجزئيّتها....

الخامسة: أنّ قسماً من المتصوّفة الذين لا يفهمون سر الطريقة، يستطيب الأذواق والأنوار والكرامات الموهوبة بدون الطّلب، لتقوية الضّعفاء وتشجيع الكسالي وتخفيف السآمة والمشقّة الواردة عن شدّة الخدمة. فيُفْتَن بها، ويقع في الورطة بترجيحها على العبادات والخدمات والأوراد، ولقد بيّن إجمالاً في النقطة الثالثة من التّلويح السّادس من هذه الرّسالة، وأثبت قطعاً في سآئر المقالات: أنّ دار الدّنيا هذه، دار الخدمة. وليست دار الأجرة، فمن يطلب أجرته هنا، يحوّل الثّار الباقية

الدّائمة ، إلى صورة فانية مؤقتة ، مع أنّه يذوق إليه البقاء في الدّنيا . فلا ينظر إلى البرزخ نظر الاشتياق . فيحبّ حياة الدنيا ، عادة ، مجهة مّا . لأنّه يجد فيها نوعاً من الآخرة ...

السادسة: أنّ قسماً من أهل السلوك، الذي ليس من أهل الحقيقة، يقع الورطة بتلبيس ظلال مقامات الولاية، وفيئها وأمثلتها الجزئية، بالمقامات الأصلية الكلّية. ولقد أثبت قطعاً في الغصن الثّاني من المقالة الرابعة والعشرين، وفي سآئر المقالات: أنّه كما أنّ الشّمس تتعدّد بواسطة المرايا، فتكون آلاف شموس مثاليّة، مالكة للضيآء والحرارة، كالشمس عينها، ولكنّ تلك الشّموس المثاليّة ضعيفة جدّاً بالنسبة إلى الشمس المقيقيّة، كذلك بعينه أنّ لمقامات الأنبيآء وأعاظم الأوليآء بعض ظلال. فيدخلها أهل السلوك. فيرى نفسه أعظم من أولائك الأوليآء العظام. بل يظنّ سبقه على الأنبيآء. فيقع في الورطة. ولكن يكون الوسيلة لعدم التضرر عن عموم هذه الورطات السابقة، باتّخاذ الأصول الإيانيّة وأساسات الشريعة، دليلاً وأساساً دآمًا، واتّهام مشهوده وذوقه في مخالفته لها...

السّابعة: أنّ قسماً من أهل الذوق والشّوق يقع في الورطة بترجيح الفخر والدّلال والشّطحات وتوجّه النّاس والمرجعيّة، على الشّكر والابتهال والتضرّع والاستغناء عن النّاس، في سلوكه، مع أنّ المرتبة العليا، هي العبودية المحمّديّة التي يعبّر عنها بعنوان الحبوبيّة، وأنّ العبودية تصير مَظْهراً لكهال تلك الحقيقة، بجهة الابتهال والشّكر والتضرّع والخشوع والعجز والفقر والاستغناء عن الناس، ممّا هو سر أساس العبودية، وإنّ بعض الأولياء العظام دخلوا الفخر والدّلال والشّطحات مؤقتاً بدون اختيار، ولكن لا يقتدى بهم في تلك النقطة بالاختيار، فإنّهم هادون، وليسوا مهديّين، فلا يسلك من ورائهم....

الورطة الثّامنة:أنّ قسماً عجولاً معجباً من أهل السّلوك يريد أن يأكل في الدّنيا غرات الولاية التي تؤخذ وتقتطف في الآخرة. ويقع في الورطة بطلبها في سلوكه، مع أنّه أعلن بآيات مثل ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اللّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾، كما أثبت قطعاً في مقالات كثيرة: أنّ غمرة واحدة في عالم البقاء مرجّحة على ألف حديقة من الدّنيا الفانية. فلذلك لا بدّ أن لا يأكل تلك الثمرات المباركة ههنا. فإن أطعمت بدون طلب، فلا بدّ أن يُشكر عليها. وأن يُتَلقّى إحساناً إلهياً ليس للمكافأة، بل للتشويق...

### التّلويح التّاسع:

نبيّن إجمالاً من فوآئد الطّريقة ومن ثمراتها الكثيرة جدّاً، تسع فوائد منها ههنا فقط...

الأولى: هي انكشاف الحقائق الإيمانيّة التي هي مفاتيح الخرآئن الأبديّة في السّعادة الأبديّة، ومناشئها ومعادنها، ووضوح تلك الحقآئق وظهورها في درجة عين اليقين ، بواسطة الطّريقة المستقيمة...

الثّانية: هي أن تكون الطّريقة واسطة لتدوير القلب الذي هو مركز الجهاز الإنسانيّ ونابضه، وأن يُحرِّك القلبُ بذلك التّدوير، سائرَ اللّطآئف الإنسانيّة. فيسوقها إلى نتيجة فطرتها. فيكون إنساناً حقيقيّاً...

الثّالثة: هي أن يلتحق بسلسلة من سلاسل الطّريقة في سفر عالم البرزخ والآخرة، وأن يكون رفيقاً مع تلك القافلة النّورانيّة، في طريق أبد الآباد، وأن يخلص عن وحشة الوحدة، وأن يأنس بهم معنى في الدنيا والبرزخ، ويستند إلى إجماعهم واتّفاقهم، ضدّ هجوم الأوهام والشّبهات، وأن يرى كلّ أستاذ له في درجة سند قويّ وبرهان متين، فيدفع بهم تلك الضّلالات والشّبهات الواردة على الخاطر...

الرّابعة: هي أن يفهم بواسطة الطريقة الصّافية، ذوق ما في الإيمان من معرفة الله، وما في تلك المعرفة من محبّة الله، وأن يخلص بذلك الفهم عن الوحشة المطلقة للدنيا، وعن غربة الإنسان المطلقة في الكائنات.. وقد أثبتنا في مقالات كثيرة: أنّ سعادة الدّارين، واللّذة بدون الألم، والأنس بدون الوحشة، والذّوق الحقيقيّ، والسّعادة الجديّة، هي في حقيقة الإيمان والإسلام. وإنّ الإيمان يتضمّن نواة من شجرة طوبي الجنّة، كما بين في المقالة الثّانية.. هذا فتلك النّواة تنشأ وتنمو وتنكشف بتربية الطّريقة...

الخامسة: هي أن يحس الحقائق اللّطيفة الموجودة في التكاليف الشّرعيّة، وأن يقدّرها بواسطة انتباه قلبيّ وارد عن الطّريقة والذكر المُلّاء في السّخرة بلّل يطيع بالاشتياق. فيوفي بالسّتوديّة ...

السّادسة: هي أن يكسب مقام التوكّل ورتبة التّسليم ودرجة الرضى، التّي هي واسطة ومدار حقيقي للذوق الحقيقي والتسلّي الجدي واللّذة بدون الكدر، والانس بدون الوحشة...

السّابعة: هي أن يخلص بواسطة الإخلاص الذي هو أهم شرط وأهم نتيجة لسلوك الطّريقة، عن الشرك الخفيّ وعن رذائل مثل الريآء والتصنّع، وأن ينجو عن مهالك الأنانيّة والنّفس الأمّارة، بواسطة التزكية التي هي الماهيّة العمليّة للطريقة...

الثّامنة: هي أن يحوّل عاداته إلى حكم العبادة، وأن يجعل معاملاته الدنيويّة في حكم الأعبال الأخروية، بواسطة التّوجّه والحضور والنيّات القويّة التي اكتسبها بالذّكر القلبيّ والتفكّر العقليّ في الطّريقة. فيجعل بجهة حسن استعاله لرأس مال عمره، دقائق عمره في حكم نوايا تسنبل سنابل الحياة الأبديّة...

التّاسعة: هي أن يعمل بالسّير والسّلوك القلبي، والمجاهدة الرّوحيّة، والترقيات المعنويّة، ليكون إنساناً كاملاً، أعني: ليكون مؤمناً حقيقيّاً ومسلماً تامّاً. أعني: أن لا يكون صوريّاً فقط، بل يكسب حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. أعني: أن يكون عبداً ومخاطباً وصديقاً وخليلاً لخالق الكآئنات ذي الجلال، مباشرة، بين هذه الكآئنات، ومن حيث إنّه ممثّل الكآئنات بجهة، وأن يثبت رجحان بني آدم على الملائكة، بإظهار أنّه في أحسن تقويم، وأن يطير في المقامات العالية بجناحي الشريعة الإيماني والعمليّ، وأن ينظر إلى السّعادة الأبديّة، بل ويدخل تلك السّعادة، في هذه الدّنا...

## ﴿سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمُتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِمِ الْعَقَّكِمُ ﴿

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى الْغَوْثِ الأَكْبَرِ فِي كُلِّ الْعُصُورِ • وَالْقُطْبِ الْأَعْظَمِ فِي كُلِّ الْعُصُورِ • وَالْقُطْبِ الْأَعْظَمِ فِي كُلِّ الدُّهُورِ • سَيِّدِنا مُحَمَّدِ الذي تَظاهرَتْ حِشْمَةُ وَلاَيَتِه وَمَقامُ مَحْبُوبِيَّتِهِ فِي مِعْراجِهِ • وَالْدَرَجَ كُلُّ الْوَلاَيَاتِ فِي ظِلِّ مِعْرَاجِهِ • وَعَلَى مَحْبُوبِيَّتِهِ فِي مِعْراجِهِ • وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِه اَجْمَعِينَ • امِينَ • وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • •

## ﴿المكتوب الثّلاثون﴾

وهو تفسير «إشارات الإعجاز» العربيّ المطبوع...

### ﴿المكتوب الحادي والثلاثون﴾

وهو إحدى وثلاثون لمعة.. وهي مجموعة مستقلّة نشرت على حدتها...

## ﴿المكتوب الثّاني والثّلاثون﴾

وهو رسالة «اللّمعات » المطبوعة، مع «القطرة والذرّة والشمّة والزهرة » العربيّة مع ذيولها...

## ﴿المكتوب الثّالث والثّلاثون﴾

وهو رسالة النوافذ الثلاث والثلاثين، التي تفتح النوافذ للمعرفة الإلهية. وهي المقالة الثالثة والثلاثون من جهة. لذلك نشرت في مجموعة المقالات. فلم تدرج ههنا...

#### تنبيه:

ستنشر هذه المكتوبات الأربعة، كلّ على الوجه المناسب به، إن شآء الله تعالى...

المترجم..

## ﴿كلمة ختام﴾

يقول المترجم العبد الفقير إلى رحمة ربّه القدير الغنيّ، محمّد زاهد ابن ملا عبد الله ابن ملا قاسم الملازكرديّ: لقد تمّ بحمد الله تعالى وبحسن توفيقه سبحانه، تبييض هذه المجموعة النوريّة المباركة المساة بمجموعة المكتوبات، للأستاذ الإمام بديع الزّمان سعيد النورسيّ رضي الله تعالى عنه...

وذلك بمدرسة «أزهر لبنان» على طريق عرمون. زادها الله فيضاً وبركة. ووفّق أساتيذها العظام، وتلاميذها الكرام، لنشر العلوم الإسلامية في عالم الإسلام آمين...

ووافق الختام برحمة الله وعنايته تعالى، يوم الأحد الرابع عشر من شعبان الشّريف سنة اثنتين وأربعاة وألف من الهجرة النبويّة عليه الصلاة والسّلام، واليوم السّادس من شهر حزيران، عام اثنين وثمانين وتسعاة وألف من الميلاد...

اللهم ربّنا! لك الحمد حتّى ترضى: على ما وفّقتنا بفضلك ولطفك، لتبييض هذه المجموعة المباركة. فوفّقنا كذلك، يا موفّق! بتيسيرك وتسهيلك، لتصحيح سآئر أجزآء رسائل النّور كلّها، ولتبيضها وطبعها ونشرها جميعاً، بكهال الرّواج بين عالم الإسلام. آمين.

الَّلهم ّربّنا تقبّل منّا إنّك انت السّميع العليم • وتب علينا إنّك أنت التواّب الرّحيم •

ربّنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنّك على كلّ شيء قدير ...

اللَّهم زدنا علماً وفهاً، ونوراً وحلماً، وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة • ...

ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار • ...

اللهم اغفر لنا ولأستاذنا بديع الزمان سعيد النورسي رضي الله عنه ولآبائنا وأمهاتنا، ولجميع طلبة رسائل النور الصادقين، ولجميع أقاربنا وأحبابنا المؤمنين المخلصين، ولسائر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. آمين يا مجيب الدّعوات!...

الله م صل وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين، سيدنا محد الصادق الوعد الأمين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله وأصحابه كافة، والتابعين لهم بحسان إلى يوم الدين، وعلى عباد الله الصالحين من أهل الساوات وأهل الأرضين. آمين • والحمد لله رب العالمين •.



الفهرس الواضح لجموعة المكتوبات



## ﴿الفهرس الواضح لجموعة المكتوبات﴾

#### المكتوبات والموضوعات

- م المكتوب الأوّل: جواب مختصر عــــلى أربعـــة أسئلة...
- السؤال الأوّل: هل الخضر عليه السلام في الحياة أم لا؟
   ويجيب عليه بأنّه في الحياة. ولكن مراتب الحياة خس. وهو في المرتبة الثانية منها، كما أنّ عيسى عليه السلام في المرتبة الثالثة. ويبيّن تأويل قتله للدجّال...
- السّؤال الثاني: فيما يفهم من آيات الفرقان الحكيم من أنّ الموت مخلوق، وأنّه نعمة. ويجيب عليه بأنّ الموت انتقال من طبقة أدنى إلى طبقة أعلى من طبقات الحياة كموت النواة ظاهراً وانتقالها إلى حياة السنبلة. ويبيّن من وجوه كون الموت نعمة، أربعة أوجه...
- السؤال الثالث: أين جهنم؟. ويجيب بأنّها تحت الأرض على ما جاء في بعض الرّوايات. ويبيّن أنّ جهنّم اثنتان صغرى وكبرى. فالصغرى في مركز كرة الأرض. والكبرى تحت مدارها السّنويّ. وأنّ تلك الدائرة العظمى ستكون ميدان الحشر. فكرة الأرض تصبّ سكّانها في ذلك الميدان الأكبر، كها تسلّم بأمر الله جهنّمها الصغرى إلى جهنّم الكبرى. وتكون الأرض نفسها منزلاً من منازل العوالم الباقية...

- "1

- السؤال الرّابع: هل يتحوّل العشق الجازيّ للدنيا إلى العشق الجازيّ للدنيا إلى العشق الحقيقيّ؟. فيجيب عليه بأنّه يكون ذلك بعد ما يرى العاشق ما على وجهها الفاني من قبح الزوال والفنآء؛ فيطلب محبوباً باقياً. فيُوفَّق للنظر إلى وجهيها الآخرين المحميلين الناظرين إلى الآخرة والأسماء الالهيّة. ويثبت ذلك بتمثيل جميل...
- المكتوب الثّاني: يبيّن مؤلّف النور قاعدة أساسيّة من حياته. وهي الاستغنآء عن النّاس. ويذكر ستّة أسباب لها...
- المكتوب الثالث: يبيّن نوراً من الإعجاز وسراً من البلاغة في قَسَم آية ﴿فَلآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾، ونوراً مشرقاً من الإعجاز في آية ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾، ويبيّن سراً من آية ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في مَنَاكِبِها ﴾. ويبيّن بناسبة ذلك نكتتين إيمانيّتين ...
- ٢٧ المكتوب الرّابع: يبيّن المؤلّف لتلاميذه بعض خواطره ومشاعره، حينها كان منزوياً في منزل على ذروة شجرة صنّوبر في قمّة جبل الصنّوبر في منفاه بالأناضول...
- المكتوب الخامس: يبيّن ترجّح انكشاف مسألة واحدة من حقائق الإيمان، على آلاف أذواق ومواجد وكرامات. ويبيّن ثلاثة حجب للطريقة النّقشيّة ناقلاً عن الإمام الربّانيّ. وينتقل بمناسبة ذلك إلى أهميّة درس الإيمان في هذا العصر. وأنّ المقالات الثلاث والثلاثين من رسائل النور فتحت طريقاً للوصول إلى خقائق الإيمان في أربعين

- دقيقة ، بدلاً عن أربعين يوماً إلى أربعين عاماً في سآئر الطرق. وأنّ تلك المقالات أنسب علاج لجروح هذا العصر ، وأنفع نور لهيئة الإسلام ، وأقوم مرشد للواقعين في الحيرة...
- ٣٥ المكتوب السّادس: يبيّن المُولّف لتلامدته بعض مشاعره في وقوعه في خسة أنواع من الغربة في منفاه إلى مدينة إسپارطة بالأناضول...
  - المكتوب السّابع: يجيب على انتقاد الضالّين في هذا العصر كالمنافقين في الزمان القديم، على تزوّجه عليه الصلاة والسلام بزينب. ويبيّن سرّ ذلك وحكمة تشريعه بأسلوب حكيم...
  - المكتوب الثّامن: في بيان سرّ من أسرار اسمي (الرحمن والرّحيم). ويذكر بمناسبة ذلك أنّ حسّيّات يعقوب عليه السلام ليست محبّة وعشقاً، بل هي شفقة، لأنّ العشق لا يليق بمقام النبوّة. وإمّا الشّفقة تناسب ذلك المقام العالي...
  - المكتوب التساسع: في الفرق بين الكرامسة والإكرام، وفي بيان أنّ الدنيا كمضيف عسكريّ، وأنّ الأسعد من يتلقاها كذلك؛ ولا يصرف معظم حسّياته للأمور الفانية. وفي بيان الفرق بين مدلول الإسلام والإيمان، بأنّ الإسلام التزام وولاء وانقياد للحق. والإيمان إذعان وقبول وتصديق للحق...
    - ه ه المكتوب العاشر: جواب على سؤالين.
  - ٥٦ السؤال الأوّل: في حقّ «الإمام المبين والكتاب المبين ».

ويبين أنها عنوانان لنوعين من العلم الإلهي. فالإمام المبين ينظر إلى عالم الغيب أزيد من عالم الشهادة. فهو عنوان لنوع من العلم والأمر الإلهيّ. وأمّا الكتاب المبين فهو ينظر إلى عالم الشهادة أكثر من عالم الغيب. فهو عنوان ودفتر للقدرة والإرادة الإلهيّة..

- ٥٨ السّؤال الثّاني: أين ميدان الحشر؟. ويجيب بأنّ الدّائرة العظيمة التي تخطّها كرة الأرض تمثّل ذلك الميدان، وترسل إليها محصولاتها المعنويّة...
  - 71 المكتوب الحادي عشر: أربع مباحث ومسائل.
- ٦٢ المبحث الأوّل: في بيان جوهرة من خزينة آية ﴿إِنَّ كَيْدَ السَّيْطَانِ كَان ضَعِيفاً﴾، وفي بيان سرّ الوسوسة...
- 77 المسألة الثانية: فقرات فارسيّة في إفادة معاني العبرة من النظر إلى صور الأشجار وهيئاتها الحيّرة في أكمة مصيف (بارلا). وقد ترجت إلى العربيّة...
- ٦٨ المسألة الثالثة: في بيان سرّ آية ﴿فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْهُنْتَيَيْنِ﴾. وهي مثال لإعجاز القرآن، وعجز المدينة...
- 19 المسألة الرابعة: في بيان حكم آية ﴿فَلاُمِهِ السُّدُسُ﴾ بأنها عين الحق ومحض العدل، كما أنّ حكم المدنيّة الدنيّة بتحريم الوالدة عن إرث ولدها، ظلم رهيب وعمل وحشيّ وتحقير مجرم وكفران يهزّ عرش الرحة...
- ٧١ المكتوب الشّاني عشر: في الجواب على ثلاثة ...
- ٧٢ السؤال الأوّل: ما هي حكمة إخراج آدم عليه السلام

من الجنة، وإدخال بعض بني آدم في جهنّم؟. ويجيب عليه بأنّ حكمته التوظيف. فانكشاف جميع الترقيّات المعنويّة، وانبساط كلّ الاستعدادات البشريّة، وصيرورة الماهيّة الإنسانية مرآة جامعة لجميع الأساء الإلهيّة، هي من نتائج تلك الوظيفة. فإخراجه عنها عين الحكمة ومحض الرحمة...

- ٧٣

السّؤال الثّاني: لماذا خلق الشياطين، وما هي حكمة خلق الشرور؟.. ويجيب عليه بأنّ خلق الشرّ ليس شرّاً. بل كسب الشر شرّ. وأنّ خلق الشرور والبلايا والشياطين، إنّا هو لنتائج مهمّة كثيرة. منها فتح ميدان امتحان ومسابقة، لانكشاف ما لا نهاية له من مراتب الترقي والتدنّي، ولتمييز الأرواح السافلة الفحميّة عن الأرواح العالية الألماسيّة...

٧٦

السؤال الثالث: أليس نزول المصائب وتسليط البلايا على الناس، لا سيّا على الأبريآء، حتّى الحيوانات، ظلماً؟. وغُمِيب بأنّ الملك لله تعالى، فيتصرّف في ملكه كيف يشآء. وأنّ السّكون والتناسق والتوقّف في طور ثابت من الحياة، من أنواع العدم والضرر. وأنّ الحركة والتبدّل، وجود وخير. فيتكامل الحياة بالحركات. وتترقّى بسبب البليّات. وتتبدّل في مختلف الحركات. فتتصفّى وتتقوّى وتنبسط... المكتوب الثّالث عشر: في الجواب على ثلاثة

'- V¶

أسئلة... السّؤال الأوّل: يسأل بعض تلاميذ المُولّف عن راحته وحاله في المنفى. فيجيبُ المُؤلّف شاكراً لله تعالى حيث حوّل ظلم أهل الدنيا عليه إلى أنواع الرحمة من الخلوة وصفآء

الفكر وحصر الذهن على التفيّض من أنوار القرآن الحكيم

وأسراره...

- من السؤال الثاني: يقولون: لماذا لا تطالب الحكومة للحصول على الوثيقة العائدة إلى المنفيين. فيجيب المؤلف رضي الله عنه بأنه محكوم للقدر في هذه المسألة. وليس محكوماً لأهل الدنيا. ويوضح ذلك بسر من أسرار القدر. ويفصل بين حكم القدر، وظلم البشر...
- مه السّؤال الثالث: يقولون: لماذا لا تبالي بسياسة الدّنيا، ولا تغيّر طورك أمام صفحات أحوال العالم؟. فهل تستحسنها. أم تخاف عن التدخّل فيها، فتسكت عنها؟. فيجيب رضي الله عنه بأنّ خدمة القرآن منعتني عن عالم السياسة منعاً شديداً، حتّى أنستني تصوّره. وإلا فإنّ جميع حياتي الماضية شاهد على أنّ الخوف لم يمسك بيدي، ولم ينعني عن السلوك في مسلك الحتقّ. ويوضحه إيضاحاً مهمّاً...

# ۸۷ – المكتوب الخامس عشر: جامنع لستّة أسئلة مهدة...

السّؤال الأوّل: يقولون: لماذا لم يكشف الصحابة بنظر الولاية، عن المفسدين؟. حتّى أدّى ذلك إلى استشهاد ثلاثة من الخلفآء الراشدين، مع أنّ أصغر الصحابة أعظم من أكبر الأوليآء. فيجيب رضي الله عنه، على هذا السوّال بمقامين.

٨٨ - المقام الأوّل: يبين سرّاً دقيقاً من أسرار الولاية. ويفصل بين ولاية الصحابة، الكبرى الواردة من وراثة النبوّة، والتي يكون أساسها انكشاف الأقربية الإلهيّة، وبين ولاية الأولياء، التي هي عبارة عن السير والسلوك في المقامات المعنويّة، وتسلك على أساس القربيّة.

- 94

- المقام الثاني: يبين أن المسبّب لتلك الأحداث، والمدبّر لذلك الفساد لم يكن عبارة عن بعض اليهود فقط. بل إن المجتمع اختل بتموّج تيّارات كثيرة. فلم يمكن سدّ الفساد إلا بإصلاح المجتمع. وذلك كان محتاجاً إلى الزمان...
- السؤال الثّاني: يقولون: ما هي ماهية المعارك التي بدأت في عهد سيّدنا عليّ كرّم الله وجهه؟، وبم نسمّي القاتلين والمقتولين فيها؟. فيجيب رضي الله عنه بأنّ وقعة الجمل التي نشبت بينه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانت مجادلة العدالة المحضة التي اتّخذها الإمام عليّ كرّم الله وجهه، أساساً له، واجتهد عليها، ومجادلة العدالة الإضافية التي اجتهد عليها معارضوه. ولما دخل نزاع الاجتهاد في السياسة، أنتج القتال. فإذا كان الاجتهاد حاصلاً لرضاء الله ولمصالح الإسلام، ونشأ منه القتال، نحكم بأنّ القاتل والمقتول كليها من أهل الجنة وأهل الثواب. ثمّ يوضح المؤلّف رضي الله عنه، العدالة الحضة والعدالة الإضافيّة إيضاحاً وافياً...
- وأمّا محاربة الإمام عليّ رضي الله عنه، ضدّ أتباع معاوية في وقعة صفّين. فهي محاربة الخلافة والسّلطنة. فإنّ الإمام عليّاً كرّم الله وجهه اتّخذ الآخرة وأحكام الدين وحقائق الإسلام أساساً. فكان يفديها بعض قوانين السّلطنة، ومقتضيات السّياسة الظّالمة... وأمّا معاوية وأتباعه فتركوا العزيمة والتزموا الرخصة لتأييد حياة المجتمع بسياسة السلطنة. وظنّوا أنفسهم مرغمين لذلك في عالم السياسة، فرجّحو الرخصة. فوقعوا في الخطأ...

97 - وأمّا مجادلة الحسن والحسين رضي الله عنها ضد الأمويّين، فكانت صراع الدّين والقوميّة. فإنّ الأمويّين بنوا الدولة الإسلامية على القوميّة العربيّة. فأخّروا الرابطة الإسلاميّة عن الرابطة القوميّة. وإنّ سيّدنا الحسين رضي الله عنه اتّخذ الرابطة الدينيّة أساساً. فجادل ضدّهم محقاً، حتّى

أحرز مقام الشّهادة...

- 92

السؤال الثالث: يقولون: ما هي حكمة تلك المعاملة الفجيعة الغدّارة؟. فيجيب بأنّه كان في سلطنة الأمويّين ثلاثة أسس تنتج غدراً ظالماً. هي: أنّ من دساتير السياسة. الظالمة، فداء الأفراد لسلامة الحكومة ودوام الأمن. وأنّ من دساتير القومية الغدّارة، فداء كلّ شيء لسلامة الشّعب. وأنّ عصبية الأمويّين ضدّ الهاشميّين كانت موجودة في بعضهم مثل يزيد. فأنتج غدراً بلا شفقة. والسبب الرابع: كان من أتباع الإمام الحسين رضي الله عنه. وهو التحاق سائر الشعوب بجهاعة الإمام الحسين بنيّة سيّئة، حقداً على الأمويّين العنصريّين...

- 97

السؤال الرّابع: يقولون: يدخل أكثر الناس في الدين الحقّ، بعدما يقتل سيّدُنا عيسى عليه السلام، الدَّجّال في آخر الزّمان. وقد جاء في الروايات: أنّه لا تقوم الساعة، ويكون على وجه الأرض من يقول: الله. فكيف يعودون إلى الكفر عامّة بعد أن آمنوا كافّة؟. فيجيب رضي الله عنه بأنّ ضعاف الإيمان يستبعدون نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجّال، مع أنّه لا مجال للاستبعاد إذا أوضح حقيقته. وذلك أنّ معنى الأحاديث الواردة في حقّ عيسى عليه السلام والدبيّال، وفي حقّ المهديّ رضى الله عنه والسّفيان،

يفيد أنّ تيّارين من الإلحاد يتقويّان في آخر الزمان.

أحدها: تيّار النفاق المنكر للرّسالة الأحديّة. فيتزعّمه السّفيان. ويسعى لتخريب الشريعة الأحديّة وإلغآء الخلافة الإسلاميّة. فيعارضه شخص نوراني من آل البيت، يُدْعا بحمّد المهديّ ويرأس أهل الولاية وأصحاب الكال المتّصلين بسلسلة آل البيت النّورانيّة. فيقتل المهديُّ ذلك التيّار النفاقيَّ الذي يمثّله السفيان...

الثّاني: هو تيّار الإلحاد الذي ينتهي إلى درجة إنكار الألوهية بسبب الفلسفة الماديّة. فيتزعّمه الدجّال. ويؤسّس حكومة جبّارة. ويعلن ألوهيّته. ومعلوم: أنّ ادّعاء إنسان للألوهيّة، وهو مغلوب أمام ذباب، وعاجز عن خلق جناح منه، سخريّة حماقيّة. ويتصفّى ضدّ ذلك الإلحاد، الدّين العيسويُّ الممثّل لشخصيته المعنويّة، ويتجرّد عن الخرافات، ويتحدّ مع حقائق الإسلام، ويقتدي بالقرآن. فحينها تستعد العيسويّة والإسلاميّة للغلبة على تيّار الإلحاد، في نتيجة ذلك الاتحاد، ينزل شخص عيسى عليه السلام، البشريّ الموجود في عالم السّاء، فيرأس ذلك التيّارَ الدينيُّ الحقّ. ويقتل الدّجالَ. أي يقتل تيّاره الإلحاديُّ...

- ٩٩ السؤال الخامس: يقال: هل يتأثّر الأرواح الباقية، من أحداث القيامة؟. يجيب بأنّ الإشارات القرآنيّة تدل على تأثّرها منها..
- السَّوْال السَّادس: هل تشمل آية ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ الله وَجُهَهُ ﴾ الآخرة والجنّة والنّار وأهلها؟. فيحيل الجواب على كلام أهل التحقيق وأصحاب الكشف والولاية الذين بحثوا

عن هذه الآية الكرية. ويبين نقطتين وردتا على قلبه من فيض القرآن الحكم.

الأولى: أنّ الله تعالى قدير مطلق يستوي الوجود والعدم بالنسبة إلى قدرته وإرادته كمنزلين، وأنّه لا وجود للعدم المطلق، حيث يوجد العلم المحيط، وأنّ الأشيآء تخرج عن دائرة القدرة، فتدخل في دآئرة العلم...

الثانية: أنّ كلّ شيء معدوم بالمعنى الاسميّ ليس له وجود مستقلّ بذاته، ولا حقيقة قائمة بنفسها، وإن كان بعناه الحرفيّ فليس شيء عدماً ولا معدوماً، لأنّ فيه جلوات الأساء الباقية، وهو ظلُّ وجود سرمديّ، وله حقيقة ثابتة لأنّه ظلّ لاسم من الأسماء الباقية...

### ١٠٣ - المكتوب السّادس عشر: يبيّن خس نقاط...

- 10.5 النّقطة الأولى: تجيب على السّوال من إعراضه عن السياسة. وتبيّن أنّها طريق مشكوك مانع لأهمّ الخدمات، ويحتمل أن يكون أداة لأصابع الأجانب. وأنّه توضّحت المسائل فلا معنى للتشدّق بلا طائل...
- النقطة الثانية: تجيب على السؤال من تجنّب السّعيد الجديد، عن السياسة بالشدّة. وتبيّن أنّه يفرّ عن السياسة كيلا يفدي بالحياة الأبديّة للحياة الدنيوية، ولئلاّ تضرّ بخدمة القرآن والإيمان...
- ۱۰۸ النقطة الثالثة: تجيب عن استغراب أصدقائه لسكوته وصبره على المصائب. وتفسّره بذكر حكايتين مضتا على رأسه...

- ١١١ النّقطة الرّابعة: جواب على عدّة أسئلة موهمة...
- ۱۱۱ السؤال الأوّل: يقول له أهل الدنيا: بم وكيف تعيش بلا عمل؟. فيجيب عليه بأنّه يعيش بالبركة والاقتصاد. ويذكر عدّة أمثلة منها...
- 112 السؤال الثاني: يقول له أهل الدنيا: كيف نأمن منك أنّك لا تمسّ دنيانا؟. فيجيب بما مضى عليه من مدافعاته في ديوان الحرب العرفي بصراحة بدون خدعة...
- السؤال الثالث: يسأله أهل الدنيا: هل تحبّنا؟. وإلا فنسحق معارضنا. فيجيب بأنّه لا يحبّهم ولا يحبّ دنياهم.
   ولكن لا يسهم...
- السؤال الرابع: يقول أهل الدنيا: لم يبق لنا أمن بأحد. فكيف نأمن منك أنّك لا تخالط شؤوننا إذا سنحت لك الفرصة؟ يحيل الجواب على النقاط السابقة. فيقول: إنّي ما خالطت دنياكم وكنت في وطني وبين تلاميذي وأقاربي...
  - ١١٦ النّقطة الخامسة: تبحث عن خس مسائل صغيرة...
- الأولى: يقول أهل الدنيا للمؤلّف: لماذا لا تجري على نفسك آداب مدنيّتنا وطراز لبسنا؟. فيجيب بأنكّم أرغمتموني على الإقامة في قرية، خس سنوات، بدون مراسلة ومخالطة. فسددتم عليّ باب الدنيا، فقرعت باب الآخرة. ففتحته لي الرّحةُ الإلهيّة. فكيف تكلّفونني بآداب الدنيا وأساليها الرّديئة؟..
- ۱۱۷ المسألة الثانية: يقول له أهل الدنيا: إنّ لنا دآئرة رسميّة تعلّمنا أحكام الدّين وحقآئق الإسلام. فالك تقوم بنشرات دينيّة؟. فيجيبهم بأنّ الحقّ والحقيقة لا تُؤْخَذَان

تحت الحصر، فكيف يُؤْخَذ الإيمان والقرآن تحت الحصر؟. وإنَّ تلك الأسرار موهبة إلهية ترد بنيَّة خالصة، وبالتجرّد عن الدنيا وحظوظات النَّفس...

- المسألة الشّالشة: يقول المؤلف رضي الله: إنّ بعض أهل أصدقائي يتبرّءون عني. بل ينتقدونني ليستحسنهم أهل الدنيا. فأقول: يا أحبابي الأخرويين!. لا تهربوا، فتبرّءوا عن خدمتي القرآنية. فإنّه لا يصيبكم منّي ضرر إن شاء الله. وأيضاً لا يوجد شيء، حتّى تقعون في الأوهام...
- المسألة الرّابعة: يقول رضي الله عنه: أرى في فترة نفي هذا، أنّ بعض المرآئين الساقطين في وحل السياسة ينظرون إليّ نظر الرقيب والمعارض، كأنّ لي علاقة بتيّارات الدنيا مثلهم. فيا أيّها السادة!. إنّي في تيّار الإيمان. وأمامي تيّار الإلحاد. فلا صلة لي بتيّارات أخرى...
- المسألة الخامسة: لما كانت الدّنيا فانية، والعمر قصيراً، والوظائف اللازمة كثيرة، والحياة الأبديّة تُكْسَب هنا، فالأسعد من لا ينسى الآخرة لأجل الدنيا، ولا يفدي آخرته للدنيا، ولا يُفْسِد حياته الأبديّة للحياة الدنيا، فيفتح باب القر بالسلامة، وبدخل السعادة الأبديّة...
- ذيل المكتوب السادس عشر: يقول المؤلف رضي الله عنه: يتّقي أهل الدنيا من إنسان غريب عاجز مثلي، ويقولون: إنّ السّعيد في قوّة خسين ألف رجل. فأقول: يا أشقياء أهل الدنيا!. لماذا لا تعلمون أمور الدنيا، وأنتم تعملون لها بكلّ قوّتكم. فإن كان خوفكم عن شخصي، فإنّ جنديّاً واحداً أقوى منّى خسين مرّة. وإن كان خوفكم عن جنديّاً واحداً أقوى منّى خسين مرّة. وإن كان خوفكم عن

- 172

مسلكي وعن قوّق المعنوية من الإيان، وعن دلالتي على القرآن، ألا فأنبئكم أنّي في قوّة خسين مليوناً باعتبار المسلك. إذ أتحدّى بقوّة القرآن الحكيم، جميع آوروپا بمن فيها من ملحديكم، فإنّي دمّرت بجميع الأنوار الإيانية، التي نشرتها، حصوبهم الحصينة التي يدعونها بالطبيعة والفنون المثبتة، وقد أسقطت أكبر فلاسفتهم الملحدين إلى درجة أدنى من الحيوان، ولئن اجتمعت آوروپا كلها بمن فيها من ملحديكم، فلا يستطيعون أن يصرفوني عن مسألة واحدة من مسلكي ذلك، ولن يغلبوني إن شاء الله...

ثم يذكر ثمانية أسباب مهمّة لترك مطالبته للحكومة وعدم تقديم العريضة عليها...

۱۲۷ – المكتوب السّابع عشر: هو رسالة تعزية الأطفال، وذيل اللّمعة الخامسة والعشرين من مجموعة اللّمعات. يكتبه لأحد إخوته الأخرويين. ويبيّن فيه خس نقاط تدلّ على بشرى حقيقيّة للمؤمنين المتّقين...

١٣٣ - المكتوب الثّامن عشر: ثلاث مسائل مهمّة...

المسألة الأولى المهمة: أنّ أمثال عي الدين العربيّ من مشاهير الأوليآء يبحثون عن عجائب لا يقبلها فنون العصر. فكيف يكونون أهل الحقيقة إذا كانت أقوالهم خلاف الواقع والحقيّ. فيجيب رضي الله عنه بأنّهم أهل الحق والحقيقة وأصحاب الشهود والولاية. وأنّهم رأوا ما رأوا حقّاً. ولكنّ بعض أحكامهم وتعبيراتهم في حالة الشهود، خطأ. وإنما الأصفيآء من ورثة النبّوة هم الذّين يعبّرون تلك الأحكام، تعبيراً حقاً. ويذكر في صدد التوضيح مثلاً رائعاً، وتمثيلاً

بديعاً للفرق بين عالم المادّة وعالم المثال، وعالم الشهادة وعالم الأرواح...

- الكتاب والسنّة. وإنّ عكّها دساتيرها القدسيّة، والقوانين هذه المائلة التي الأوليآء التي كثيراً من درجة الإيمان بالغيب. وأنّ كشفيّات الأوليآء التي لا إحاطة لها، لا تبلغ درجة أحكام الأصفيآء والحققين من ورثة النبّوة. وإنّ ميزان كلّ الأحوال والكشفيات هو الكتاب والسنّة. وإنّ محكّها دساتيرها القدسيّة، والقوانين القدسيّة للأصفيآء المحقّقين...
- السألة المهمة الثانية: أنّ مسألة وحدة الوجود تعدّ أعلى مقام من طرف الكثيرين، مع أنّ هذا المسرب لم يُشاهَد صراحة من الصّحابة وأهل البيت ومن التّابعين والأعّة المجتهدين. فهل سبقهم من تلوهم؟. وهل وجدوا جادّة كبرى أكمل من جادتهم؟. يجيب رضي الله عنه بأنه لا حدّ لأحد أن يسبق أولّئك الأصفيآء الذين هم أقرب نجوم شمس الرّسالة. بل الجادة الكبرى جادتهم. وأمّا وحدة الوجود فهو مشرب ذو نشوة، وحال ذو ذوق لا يخرج منه من يدخله. فيظنّه منتهى المراتب. ثم يقربها إلى الفهم بتمثيلين، بما لا مزيد عليه...
- المسألة الثالثة: مسألة مهمة لم يحلّها العقل والحكمة، وهي سرّ هذه الفعاليّة الحيّرة المتادية، وحكمة تحركات هذه المتحرّكات المتجدّدة. يقول المؤلّف رضي الله عنه: يقتضي إيضاح هذه الحكمة ألف صحيفة. فنترك إيضاحها، ونمكّن إجالاً مختصراً منها للغاية في صحيفتين. فيبيّن أنّ تلك الفعاليّة تستند إلى قسمين من الأسماء الإلهيّة، لحكمتين واسعتين.

احداها: أنّ تلك الأسهاء تقتضي ما لا نهاية له من أنواع التجلّي والتظاهر بشكل دائم..

الثّانية: أنّ الشؤن الإلّهيّة التي لا حدّ لما تقتضي فعاليّة بلا حدّ، بشكل بدون حدّ...

- ١٤٥ المكتوب التّاسع عشر: في بيان أنواع المعجزات الأحديّة...
- 1٤٨ الإشارة الاولى: في إثبات الرّسالة الأحمديّة ببرهان مؤلّف من ستّ مقدّمات عقليّة وحدسيّة...
- ١٤٩ الإشارة الثانية: في إثبات وجود المعجزات الأحمديّة، بالبداهة...
- ١٥١ الإشارة الثـالثـة: في تنويـع المعجزات الأحمديّـة وتقسيمها...
- ١٥٢ الإشارة الرّابعة: في بيان مقدّمة مؤلّفة من سنّة أسس مهمّة...
- 171 الإشارة الخسامسة: في ذكر عسدة أمثلة من الأمور الغبييّة...
- ١٦٢٠ سؤال وجواب: في سرّ تأخّر الإمام عليّ، وعدم تقدّمه في الخلافة..
- 177 سؤال وجواب: في سرّ عدم تقرّر الخلافة في آل البيت مع لياقتهم لها...
- 172 سؤال وجواب في حكمة تلك الفتنة الهائلة، ووجه رحتها...
  - ١٦٩ الإشارة السادسة: في إخبار الأمور الاستقبالية...
- 1۷۰ سؤال وجواب في بيان الحبّ المشروع وغير المشروع، لآل البيت...

- ١٧٥ صيحة على الملحد المتعسّف الذي يقول: إنّ محمّداً العربيّ كان رجلاً عاقلاً...
- ۱۷۷ الإشارة السّابعة: في ذكر المعجزات الطعاميّة. وفيها مقدّمة رادعة لورود الشبهات على صحة الرواية في العصور المتتالية...
  - ١٨٦ نكتة مهمة: في تأيّد الرّوايات بعضها ببعض...
- ۱۸۸ الإشارة الثامنة: في بيان المعجزات المائية، وفيها مقدّمة تثبت قوّة الرّوايات الآحاديّة التي لم تكذبّها الجاعة الستمعة...
  - ١٩٥ الإشارة التّاسعة: في ذكر المعجزات الشّجريّة...
  - ٢٠٠ الإشارة العاشرة: في بيان معجزة حنين الجذع...
- 7۰۲ نكتة مهمة: في بيان سرّ تواتر معجزة حنين الجذع، وعدم تواتر المعجزات الطعاميّة والمآئيّة، مع وقوعها في جاعة أكثر...
- ۳۰۳ سؤال وجواب في ورود المعجزات بعدة طرق لا تبلغ
   درجة التواتر. وفي بيان كثرة الرّواية عن أنس وجابر وأبي
   هريرة، وقلّة الرّواية عن أبي بكر وعمر، رضي الله عنهم...
  - ٢٠٤ الإشارة الحادية عشرة: في ذكر المعجزات الجادية...
- الإشارة الثّانية عشرة: ثلاثة أمثلة مهمة متعلّقة بالإشارة الحادية عشرة..
- ۲۱۱ الإشارة الثّالثة عشرة: في بيان نوع متواتر من المعجزات الأحمديّة. وهو شفآء المرضى والجرحى بنفشه المبارك...

- ٢١٤ جزء يجدر أن يكتب بالذّهب والألماس...
- ٢١٥ سؤال وجواب في حقّ الأمور المتواترة...
- ٢١٨ الإشارة الرّابعة عشرة: في بيان الخوارق الظّهاهرة بدعائه عَلَيْكً. وهو نوع عظيم من أنواع المعجزات الأحمديّة...
  - ٢٢٩ الإشارة الخامسة عشرة: ثلاث شعب...
- ٢٢٩ الشّعبة الأولى: في المعجزات الأحدية التّي أظهرها جنس الحيوانات...
- ٢٣٣ -. الشّعبة الثانية: أنّ الجنائز والجنّ والملائكة تعرف الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام...
- ٢٣٨ الشّعبة الثّالثة: في حفظه وعصمته عليه الصّلاة
   والسّلام...
- 7٤٣ الإشارة السّادسة عشرة: في الخوارق التي ظهرت قبل النبوّة، التي تسمّى بالإرهاصات. وهي ثلاثة أقسام...
- ٢٤٣ القسم الأول: ما أخبر التوراة والإنجيل والزّبور وصحف الأنبياء في حقّ النّبوّة الأحمديّة، بنصّ القرآن. وفيه ثلاث حجم ...
- 7٤٤ الحجّـة الأولى: التحـدّي بتصـديــق الكتـب السّاويـة السّالفة...
- الحجة الثانية: استنباط الحسين الجسريّ رحمة الله عليه، مأة وعشرة دلآئل للنبوّة الأحمديّة في تلك الكتب المذكورة، واعتراف كثير من علمآء اليهود والنصارى بوجود الأوصاف النبوية في كتبهم..
- ٢٤٦ الحجّة الثالثة: في ذكر عدّة أمثلة من آيات التّوراة

- والإنجيل والزبور، المتعلّقة بنبيّنا عليه الصّلاة والسّلام...
- ٢٥٣ سؤال وجواب في سر تبشير عيسى عليه السلام، بمجيء الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام..
- ٢٥٤ القسم الثّاني من الإرهاصات: إخبار الكهّان والعارفين بالله...
- 70A القسم الثّالث من الإرهاصات: ما حدث من الخوارق حين الولادة النبويّة...
- الإشارة السّابعة عشرة: من أعظم معجزات الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، بعد القرآن، هي ذاته وما فيها من الأخلاق العالية. ومن معجزاته العظمى، شريعته الكبرى التي لم يأت مثلها ولن يأتي. ومنها شقّ القمر، وهي معجزة كبرى متواترة وقاطعة...
- 772 الإشارة الثّامنة عشرة: من المعجزات الأحمديّة، القرآن الحكم الذي هو أعظم معجزة أبديّة جامعة. وفيها ثلاث نكات...
- ٢٦٤ النّكتة الأولى: في إظهار إعجاز القرآن في البلاغة، إزاء اثنتي عشرة طبقة من أربعين طبقة من النّاس...
- ٢٦٩ النّكتة الثّانية: في إفحام القرآن، جميع الطّوائف المعارضة، بالتحدّي بإتيان مثله أو بعض منه، بثاني مراتب من التّحدّي، لإظهار آخر عجزهم...
- ۲۷۳ النّكتة الثّالثة: إجال ملخص لماهية القرآن المعجز السان...
- ٢٧٦ الإشارة التّاسعة عشرة: إجال ملخَّص لخلاصة معرفة

- ذات الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسلام، في خمسة عشر أساساً...
- ٢٨٢ إكرام إلهي في تأليف هذا المكتوب التاسع عشر في المعجزات الأحمديّة....
  - ٢٨٥ المكتوب العشرون: فيه مقدّمة ومتامان...
- ٢٨٦ المقدمة: في بيان درجة قيمة الإيمان بالله، ومعرفة الله،
   ومحبة الله، وما في تلك الحبة من اللذة الروحانية...
- ۲۸۷ المقام الأوّل: في بيان ما في الكلمات الإحدى عشرة من (لا إله إلاّ الله، وحده، لا شريك له) إلى آخرها، من البشارة، وما فيها من الشّفآء، وما فيه من اللّذة المعنويّة...
- ٢٩٤ المقام الثّاني: يشير باختصار إلى إثبات التّوحيد باعتبار الاسم الأعظم...
- ٢٩٤ الكلمة الأولى: (لا الله إلا الله). فيها توحيد ألوهية وعبودية...
- ٢٩٥ الكلمة الثّانية: (وحده). يشير فيها إلى برهان قويّ لرتبة التوحيد...
- ۲۹۷ الكلمة الثالثة: (لا شريك له). أثبتها المقام الأوّل من المقالة الثّانية والثّلاثين...
- ۲۹۷ الكلمة الرّابعة: (له الملك). يذكر المُولّف، لهذه المرتبة حجّة كبرى...
- ٣٠٣ الكلمة الخامسة: (له الحمد). يذكر برهاناً أعظم لهذه الحقيقة...

- ٣٠٦ الكلمة السّادسة: (يحيي). يذكر لهذه المرتبة برهاناً أعظم...
- ٣٠٧ الكلمة السّابعة: (ييت)، يشير المؤلف إلى برهان قوي ً لهذه الحقيقة...
- ٣٠٩ الكلهة الثّامنة: (وهو حيّ لا يموت). يثبت المؤلّف حياة الواجب الوجود ببرهان مؤلّف من مقدّمات حدسيّة متسلسلة...
- ۱۱۳ الكلمة التّاسعة: (بيده الخير)، يذكر المُولّف عدّة أمارات تشير إلى هذه الحقيقة...
- ٣١٤ سؤال وجواب في لزوم الإرادة مسع العسلم. وإثبسات الإرادة بالدلائل...
- الكلمة العاشرة: (وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). يبين المؤلف رضي الله عنه، من أسرار هذه الحقيقة العظمى خسة أسرار في خس نكات. ويذكر في النّكتة الثّالثة ثلاثة منابع. وهي إمداد الواحدية، ويسر الوحدة، وتجلّي الأحدية. وهي منّا اختصت بها رسائل النور من الاكتشافات. ويبيّن في النّكتة الرّابعة ثلاثة أسرار. وهي الوجوب مع التجرّد، ومباينة الماهية مع عدم التقيّد، وعدم التحيّز مع عدم التجرّد، وهذه الأسرار كشفيّات جديدة لرسائل النّور وحدها...
- ٣٢٤ الكلمة الحادية عشرة: (وإليه المصير). يفوّض الكلام في إثبات هذه الحقيقة إلى المقالتين العاشرة، والتّاسعة والعشرين. ويلخّص حجّة جامعة...
- ٣٢٧ ذيل الكلمة العاشرة من المكتوب العشرين.

وهي رسالة قويّة في التّوحيد. تثبت بثلاثة تمثيلات، وجه السّهولة في التّوحيد، وسرّ الصعوبة في الشّرك...

٣٣٣ - المكتوب الحادي والعشرون: يفسر آية ﴿ إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ اَحَدُهما آوْ كِلاَهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أَفَى وَلا تَنْهَرْهُما ﴾ إلى آخر الآية، تفسيراً بديعاً، ويبين أنّ الحقيقة العليا في الدنيا، هي شفقة الآباء والأمّهات؛ وأنّ أعلى الحقوق، هو حق حرمتهم لتلك الشّفقة...

٣٣٧ - المكتوب الثّاني والعشرون: مبحثان...

- ٣٣٨ المبحث الأوّل: يدعو أهل الإيان إلى الأخوّة والحبّة. ويبيّن أنّ التحرّب المؤدّي إلى الشّقاق والعدآء بين المؤمنين، ظلم وسمّ للحياة البشريّة، ويذكر من وجوه هذه الحقيقة خسة أوجه...
- ٣٣٨ الوجه الأوّل: يثبت أنّه ظلم في نظر الحقيقة. ويذكر لذلك تثيلاً بديعاً..
- ٣٣٩ الوجه الثّاني: يثبت أنّه ظلم في نظر الحكمة أيضاً. ويذكر لذلك دليلاً قويّاً وتمثيلاً عجيباً يقنعان القلب والعقل...
- ٣٤٠ الوجه الثّالث: يبيّن أنّ تعميم العداوة لصفة مجرمة، على سائر الصّفات المعصومة في المؤمن ظلم مبالغ...
- ٣٤١ الوجه الرابع: يبيّن أنّه ظلم أيضاً في نظر الحياة الشخصية. ويذكر لبيانه عدّة دساتير مهمّة تكون أساساً لهذا الوجه...
  - ٣٤٤ حادثة هي محلّ تدبّر...

- ٣٤٤ الوجه الخامس: يبيّن أنّ العناد والتحرّب ضارّ جدّاً حس الحياة الإجتاعية...
- ٣٤٥ سؤال وجواب في حقّ الاختلاف الإيجابيّ والسلميّ، والاختلاف باسم الحقّ، والاختلاف باسم النّفس...
  - ٣٤٦ حادثة هي محلّ عبرة...
  - ٣٤٦ قصّة هي مدار دقّة...
- ٣٤٦ حالة اجتاعية هي محل تأسف. ومرض اجتاعي مدهش يُبْكِي قلب الإسلام...
  - ٣٤٧ حكاية هي مدار عبرة...
  - ٣٤٨ ندآء المؤلف، للمؤمنين للتيقّظ والحذر...
- ٣٤٨ الوجه السادس: يبيّن أنّ العداوة تزلزل الحياة المعنوية وصحة العبودية...
- ٣٤٩ المبحث الثاني: يبيّن مدى ضرر الحرص لحياة الإسلام بقدر العداوة، ويذكر للتوضيح حرص الحيوانات وحرص السباع المفترسة، الموجب لمتاعب كثيرة ولرزق خبيث غير مشروع، وكسذا حرص قوم اليهود، الموجسب لسذلتهم ومسكنتهم، ثم يذكر رؤيا عجيبة في حق الزكاة رآها المؤلف في الحرب العالمية الأولى...
- ٣٥٤ خاتمة: في حقّ الغيبة. تبيّن زجر الآية عن الغيبة في ستّة أوجه بصورة معجزة، وأنّ الغيبة أمر شنيع في نظر القرآن...
  - ٣٥٧ المكتوب الثالث والعشرون: فيه سبعة أسئلة...
- ٣٥٩ السؤال الأوّل: في كيفية أحسن ما يدعو المؤمن للمؤمن.

- ٣٦٠ السؤال الثاني: هل يقال: رضي الله عنه، لغير الأصحاب الكرام؟ فيجيب بأنّ ذلك ليس شعاراً مخصوصاً بالأصحاب. بل يلزم أن يقال ذلك للأئمّة الأربعة، والشيخ الكيلاني، والإمام الغزّاليّ، والإمام الربّانيّ وأمثالهم...
- ٣٦٠ السؤال الثالث: هل أمّّة المجتهدين أفضل، أم أقطاب الطرق؟. فيجيب بأنّ الأمّّة الأربعة أفضل بعد الصحابة والمهديّ...
- السؤال الرابع: ما هي حكمة المعيّة في آية ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ؟. فيجيب بأنّ الصابر يراعي حكمة الترتيب والتأنّي في الأمور. فيكون توفيق الله تعالى معه. ويبيّن أنّ الصبر ثلاثة أقسام. الصبر على المعصيّة. وهو التقوى. والصبر على المصائب. وهو التوكّل والتّسليم. والصبر على العبادة. وهو مقام الحبوب..
- ٣٦٢ السؤال الخامس: كيف كان يعبد النبيّ عليه الصلاة والسلام قبل النبوّة؟. فيجيب بأنّه كان يعبد ببقيّة دين إبراهيم عليه السلام، على وجه الندب...
- ٣٦٢ السؤال السادس: ما هي حكمة البعثة على رأس الأربعين؟. فيجيب بأن لها حِكَما كثيرة. منها: أنّ اللّكات العقلية، والاستعدادات القلبيّة تنكشف وتكمل في سنّ الأربعين، فيستطيع أن يحمل أعبآء الرسالة...
- ٣٦٣ السؤال السابع: في حق حديث ﴿خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهُ بِكُمُولِكُمْ هَنْ تَشَبَّهُ المراد من الحديث. ويلحق المؤلف بهذا السؤال السابع مسألة ثامنة في بيان نكتة إعجازيّة في دعآء يوسف عليه السلام في آية ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِلًا

وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ • ﴾. وإظهار صدّيقيته بترجيحه الوفاة على الحياة...

٣٦٧ - المكتوب الرابع والعشرون: يحل أغمض مُعني الكون، وهو تحوّل الخلوقات بين الموت والحياة، وتقلّب الموجودات في الزّوال والفراق. ويفتح تلك العقدة المعضلة، بخمسة رموز تظهر الداعي والمقتضي، وبخمس إشارات تبين الغايات والفوآئد. وهو مقامان.

٣٦٩ - المقام الأوّل: خسة رموز...

٣٦٩ - الرمز الأول: يبيّن أنّ الصانع ذا الجلال اتخذ ماهية كلّ نوع من الموجودات، مقياساً. فيلبس على كلّ شيء، لاسيمًا ذي حياة، لباس بدن مرصَّع بالحواس، لإظهار كالات صنعته بنقوش أسائه. فيصنع عليه نقوشاً بقلم القضآء والقدر. فيظهر جلوات أسائه. ويعطي كلّ موجود، كالاً ولذّة وفيضاً يليق به، ليكون أجراً له...

الرمز الثاني: يثبت باستنتاج حدسيّ: أنّ الشؤن الإلهية التي يضيق التعبير عنها، من الشفقة المقدّسة، والحبّة المنزّهة، وما ينشأ عنها من الشوق المقدّس، وما ينشأ عنه من السرور المقدّس، وما ينشأ عنه من اللذّة المقدّسة، وما يتبعها من الامتنان والافتخار المقدّسين - إن جاز التعبير - تقتضي تلك الشؤون المقدّسة فعّاليةً لاحدّلها، وتقتضي تلك الفعّاليةُ تبديلا وتغييراً، وتحويلاً وتخريباً. وهذه تقتضي الموت والزوالَ... ثمّ يبيّن المؤلف إفلاس حكمة الفلسفة، ويقول: ثمّ أمدّني اسم الحكم بإرآءة المقتضيات والغايات المقتضية والمستدعية لهذا التبديل والتغيير السريع، بين الفعّالية

المحيّرة، في صنعة الأشيآء وإيجادها...

- ۳۷۲ الرمز الثالث: يبيّن أنّ الأشيآء لا تسير إلى الزوال والعدم. بل تمضي من دآئرة القدرة إلى دآئرة العلم. وتذهب من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. وتتوجّه من عالم التغيّر والفنآء إلى عالم النور والبقآء...
- ٣٧٤ الرمز الرابع: يبيّن أنّ لأسمآء الله الحسنى تجلّيات متنوعة لا يحصرها الحدّ والحساب، وأنّ تنوّع المخلوقات ينشأ عن تنوّع تلك التجلّيات...
  - ٣٧٥ الرَّمْزِ الخامس: نكتتان.

النّكتة الأولى: تبيّن أنّه لمّا كان الحقّ تعالى موجوداً، كان كلّ شيء موجوداً. وإذا وجد الانتساب إلى الواجب الوجود يكون جميع الأشيآء موجودة لكلّ شيء، بسرّ وحدة الانتساب. فتكون الكآئنات مالئة بأنوار الوجود...

- ٣٧٦ النّكتة الثّانية: تبيّن أنّ للدّنيا والأشيآء ثلاثة أوجه. الأوّل ينظر إلى الأسهَاء الإلهيّة. والثّاني ينظر إلى الآخرة وعالم البقآء. والثّالث ينظر إلى الفانين...
- ٣٧٧ المقام الثّاني: مقدّمة وخمس إشارات. والمقدّمة منحثان...
- ٣٧٧ المبحث الأوّل: يبحث أنّ بعض تمثيلات من قبيل نظّارات صغيرة لرصد شؤون الرّبوبية لا تحوي حقيقة تلك الشّؤون ولا تحيط بها. ولكن تُنظِر إليها. وأنّ ما لا يناسب شؤون الذات الأقدس، من التعبيرات عائدة إلى قصر التمبيرات عائدة إلى قصر التمبيرات...
- ٣٧٩ المبحث الثّاني: يذكر أنّ لكلّ ثمرة وزهرة غايات وحِكَماً

- مقدار أثمار الشّجرة وأزهارها. وأنّ تلك الحِكَم ثلاثة أقسام. قسم ينظر إلى الصّانع. وقسم ينظر إلى ذوي الشّعور. وقسم ينظر إلى نفس ذلك الشّيء. وفيه خس إشارات...
- ٣٨٠ الإشارة الأولى: تفيد أنّ كلّ موجود بعد انطلاقه عن الوجود ينذهب إلى الفناء والعدم ظاهراً. ولكن تبقى وتُحْفَظ المعاني التي أفادها. فيفقد وجوداً صورياً، ويكسب مآت وجود معنوي وعلمي ...
- ٣٨٠ الإشارة الثّانية: تشير أنّ كلّ شيء جزئياً أو كليّاً ينتج كثيراً من الحقائق الغيبيّة، مع الصّور التي يتركها عدد أطوار حياته، على الألواح المثاليّة...
- ٣٨١ الإشارة الثّالثة: تفيد أنّ الدّنيا معمل ومزرعة تنتج عصولات مناسبة بسُوق الآخرة...
- ٣٨٢ الإشارة الرّابعة: تفيد أنّ الموجودات تسبّح بأطوار حياتها أنواعاً عديدة من التسبيحات الربّانية، وأنّها تظهر أحوالاً تقتضيها الأسماء الإلهيّة...
- ٣٨٣ الإشارة الخامسة: تفيد أنّ الموجودات وذوي الحياة خاصة تنتج أشيآء كثيرة باقية. وتترك أحوالاً وأطواراً مفصلة تمثّل وجودها الخارجيّ في دوائر الوجود العلميّ كالإمام المبين والكتاب المبين واللّوح المحفوظ...
- ٣٨٧ الذيل الأوّل للمكتوب الرّابع والعشرين: يبيّن خس نكت من آية ﴿قُلْ مَا يَعْبَا بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَآءُكُمْ﴾...
- ٣٨٧ النَّكتة الأولى: تبيّن أنَّ الدَّعآء سرَّ عظم للعبودية، بل

في حكم روحها. وأنّ الدّعآء ثلاثة أنواع. الأوّل: ما يكون بلسان الاستعداد، كدعآء الحبوب والبذور. والثّاني: ما يكون بلسان الاحتياج الفطريّ، كدعاء ذوي الحياة. والثّالث: دعاء ذوي الشعور في دآئرة الاحتياج...

- ٣٨٩ النّكتة الثّانية: تبيّن عظمة تأثير الدّعآء، لا سيّا إذا دام واكتسب كليّة ...
- ٣٩٠ سؤال وجواب في لزوم زيادة الصّلوات والدّعوات للنّي عَلِيْكُ ...
- ٣٩٠ سؤال وجواب في السدّعاء لما يقلع قطعاً كما في الخسوفين...
  - ٣٩١ النَّكتة الثَّالثة: في قبول الدَّعآء القوليّ الاختياريّ...
- ٣٩١ النَّكتة الرَّابعة: فيا هو أحسن ثمرات الدَّعآء وألطفها...
- ٣٩٢ النّكتة الخامسة: في بيان كون الدّعآء روح العبودية ونتيجة إيان خالص...
- ٣٩٣ الذيل الثّاني للمكتوب الرّابع والعشرين: في حق المعراج النبويّ فيا كتبه سليان أفندي من المولد النبويّ. وفيه خس نكات...
- ٣٩٣ النّكتة الأولى: في تأويل قصة عشق البراق للرّسول الأكرم عَلِيَّةً...
- ٣٩٤ النكتة الثّانية: في تأويل التّعبير بالعشق عن محبّة الله تعالى، وأنّ محّداً العربيّ عليه الصلاة والسلام في المقام الأعلى منها...
- ٣٩٦ النَّكتة الثَّالثة: تبيّن أنّ تلك القصص المذكورة في قسم

- المعراج لا تفيد الحقائق القدسية بالمعاني المعلومة. بل هي عناوين الملاحظة ومراصيد التفكّر، تفيد ذوقاً إيمانياً ونشوة روحية للقلوب. فهي من قبيل المتشابهات...
- ٣٩٦ النّكتة الرّابعة: في تحقيق سرّ التّوفيق بين البعد البعيد بسبعين ألف حجاب، وبين القرب الأقرب إلى كلّ شيء من نفسه...
- ٣٩٨ النّكتة الخامسة: في بيان كون تلاوة المولد النبّويّ عادة إسلامية حسنة ونافعة، ومدار صحبة حلوة للحياة الاجتاعية الإسلاميّة...
- ٣٩٨ الخاتمة: تثبت ببرهان مسلسل: أنّ الفرد الأكمل في العالم، والمَظْهر لتجلي الاسم الأعظم، والجامع للكالات المنتشرة في الكون، هو محمّد عليه الصّلاة والسّلام...
- ٤٠١ المكتوب السّادس والعشرون: أربعة مباحث...
- 201 المبحث الأوّل: واقعة فكريّة تردّ على دسيسة شيطانيّة بين المحاكمة الحياديّة في حق القرآن الحكيم. ناظر فيها المُولّف هاتفاً شيطانيّاً. وأفحمه فيها...
- اعتراض صغير للشيطان في حقّ هذه الآيات الكرية في سورة قَ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ •﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ •﴾ ويجيب عليه بأنّ أهم أسس الإعجاز بعد البلاغة، هو الإيجاز، لتسيير الفكر على تلك الانقلابات الهائلة...
- 212 المبحث الثّاني: يبحث عن تأثير قوّة قدسيّة المأخذ في قوّة براهين كثيرة. وإذا أظلّ الدّلاّل والوكيل يغيب ذلك التأثير القدسيّ. ويبيّن ثلاث شخصيّات مختلفة للمؤلّف.

الأولى: شخصيّة خدمة القرآن. والثّانية: شخصيّة العبودية. والثّالثة: الشخصيّة الحقيقيّة...

- ٤١٦ المبحث الثّالث: يفسّر آية ﴿يٰا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
  مِنْ ذَكَرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبْآئِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ وهو
  سبع مسائل...
- 113 المسألة الأولى: تبيّن اضطرار المؤلّف إلى كتابة تلك الحقيقة العالية لهذه الآية الكرية، وذلك لدفع هجات ظالة...
- 113 المسألة الثانية: تبيّن سرّ انقسام الهيئة الاجتاعية الإسلاميّة إلى الطّوائف والقبآئل، كتقسيم الجيش إلى الألوية حتّى الفصآئل...
- المسألة الثّالثة: تبيّن أنّ ظُلَمة آوروپا يوقظون مبدأ القوميّة، بين المسلمين بشكل سليّ، ليفرّقوهم فيبتلعوهم؛ وأنّ في مبدء القوميّة ذوقاً نفسيّاً ولذّة غافلة وقوّة شائمة. فلا يتركه أصحابه. ولكن ذلك المبدء قسمان سلبيّ ضارّ يبتلع ويعادي غيره. وهذا سبب للخصومة والاختلاف. وهو مردود بالحديث والآية. ومن أضرار هذا القسم السلبيّ ما مضى في التّاريخ ممّا نزل بالأمويّين في آخر الأمر، وما حدث في الحرب العالميّة الثانية من المهالك، وما أصاب الشعوب المنتّة المنشقة من الخلافة العثانية...
- 119 المسألة الرّابعة: تبيّن القسم الإيجابيّ من القوميّة. وهو ما ينشأ عن احتياج داخليّ للحياة الاجتاعيّة، ويكون سبب التعاون، وواسطة الأخوّة الإسلاميّة. ولا بدّ أن يكون هذا القسم خادماً للإسلام. لا أن يقع موقعه.

- ٤٢٠ ندآء المؤلف لأبنآء الوطن من أهل القرآن، والأتراك خاصة...
- المسألة الخامسة: تبيّن الفارق بين أقوام آسيا وآوروپا؛ وأن آوروپا دكّان ومعسكر؛ وآسيا بمثابة مزرعة وجامع؛ وأن الحاكم في آوروپا الفلسفة والحكمة؛ وفي آسيا، الدّين والقلب. وتبيّن أن قياس آسيا على آوروپا في جهة الدّين قياس مع الفارق. وتبيّن سرّ الفرق بين الإسلام وبين النصرانية وسائر الأديان...
- المسألة السادسة: تبيّن أنّ بناء الجمعيّة على العنصرية الحقيقيّة لا معنى له بسبب اختلاط الأقوام بعضها ببعض، لا سيّا في وطن الخلافة الإسلاميّة. فإذاً ينظر إلى مناسبات اللّسان والدّين والوطن... وتبيّن فائدتين من فوائد الحميّة الإسلاميّة لأبناء وطن الإسلام...
- 2۲۳ المسألة السّابعة: تدعو المتحمّسين في القوميّة، إلى حميّة تعدّ شفقة على أكثر النّاس، لأن الخدمة لحياة القسم القليل ليست حميّة....
  - ٤٢٤ المبحث الرّابع: يبحث عن عشر مسآئل شتّى...
- 271 المسألة الأولى: في تفسير لفظ (رَبِّ أَلْعَالَمِينَ)، وشموله على ثمانية عشر ألف عالم، بل وأكثر منها. وفي بيان حديث (اذا اَرَادَ الله بِقَوْم خَيْراً اَبْصَرَهُمْ بِعُيُوبِ اَنْفُسِهِمْ)...
- 173 المسألة الثّانية: في بيان مراد محي الدّين العربي فيا قاله لفخر الدّين الرزايّ، من «أنّ العلم بالله غير العلم بوجوده». وفي بيان الفرق بين مسلك علم الكلام، والمنهاج الحقيقي المستفاد من القرآن...

- ٤٢٨ المسألة الثّالثة: في بيان التوفيق بين آية ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي اَدَمَ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي اَدَمَ ﴾ وآية ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ ...
- 270 سؤال وجواب في حــق مسلــك عــلم الكــلام، ووحــدة الوجود، ووحدة الشهود، والجادة الكبرى التي أظهرها مؤلف رسائل النور...
- ٤٣٢ المسألة الخامسة: في حلّ السوال عن كفاية الشّهادة الأولى عن الشهادة الثّانية، أو لا ...
- ٤٣٤ المسألة السّادسة: في بيان بعض تعبيرات من مسلك الشيطان في المبحث الأوّل...
- ٤٣٦ المسألة السّابعة: في ذكر سبع أمارات تدل على الإكرام الإلّهي خدمة القرآن، وتشجّع أصدقآء المؤلّف رضي الله عنه...
- 2٣٩ المسألة الثّامنة: تعود إلى سؤال عن ترجة ألفاظ القرآن والأذكار والتّسابيح من اللغة العربيّة إلى لغات آخرى. يجيب المؤلّف رضي الله عنه بأنّ ألفاظ القرآن والتسبيحات البنويّة ليست لباساً جامداً يقبل التبديل. وإنّا هي مثل جلد ذي حياة. بل صار جلداً بمرور الزمان. ويبيّن سرّ ذلك بحالة جرّها المؤلّف مرّات عديدة...
- المسألة التّاسعة: تبيّن سرّاً مهماً من أسرار الولاية، في وجود قسم من الأولياء في خارج مسلك أهل السنّة والجاعة، بل في خارج دآئرة الشريعة...
- 222 السألة العاشرة: تبيّن أنّ المنتسبين إلى مسلك رسالة

- النور، ثلاثة أقسام. إمّا صديق، أو أخ، أو تلميذ. ولهم شروط وخواص...
  - 229 المكتوب الثّامن والعشرون: ثماني مسائل...
- ٤٥٠ المسألة الأولى: رسالة تفسر آية ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ★﴾ في سبع نكات علميّة تعود إلى النّوم...
- 603 الرّسالة الثانية: تزيل مناقشة حول الحديث الذي يقول: إنّ موسى عليه السلام صفع على عين عزرآئيل عليه السّلام. ويذكر في ذلك ثلاثة مسالك في حق قبض الأرواح...
- ٤٥٩ الرسالة الثالثة: في بيان سؤال عمومي وجواب محرم خصوصي". ويذكر في ذلك خمس نقاط تحل السوّال...
  - ٤٦٧ رسالة صغيرة تكون تتمّة للمسألة الثالثة...
- 279 المسألة الرابعة: جواب على سؤال في حق حادثة جزئية تكون مدار الانتباه لإخوان المؤلّف. ويذكر فيها أربع نقاط مهمة...
- 2٧٤ المسألة الخامسة: هي رسالة الشكر. تبيّن أنّ الرّزق وضع في النقطة المركزية من دوآئرالعوالم المختلفة؛ وأنّ الرّزق قآئم بالشكر مادّة ومعنى، قالاً وحالاً؛ وأنّ مقياس الشكر، الحرص والإسراف؛ وأنّ الشكر هو الرّضى؛ وميزان عدم الشكر، الحرص والإسراف؛ وأنّ الشكر هو الأساس الأعظم من الأسس الأربعة لطريق العبودية والمحبوبية...
- ٤٧٨ المسألة السّابعة: سبع إشارات من العنايات الربّانية. وفيها سبعة أسباب تدل على عدّة أسرار من العنايات...
  - ٤٩٠ جواب على سؤال محرم عن سرّ تأثير الأنوار وقوّتها ...

- ٤٩١ خاتمة المسألة السّابعة: في بيان سرّ عظيم من العناية، وفي إزالة الأوهام الواردة على الإشارات الغيبيّة...
- ٤٩٥ المسألة الثامنة: جواب على ستّة أسئلة. وهي ثماني نكت...
- ٤٩٥ النّكتة الأولى: في بيان التوافقات في لفظ (الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام) وفي لفظ (القرآن)...
  - ٤٩٨ النّكتة الرابعة: تجيب على ستّة أسئلة مهمّة...
- ٥٠٠ النكتة الخامسة: تجيب على السؤال عن تديّن أجداد النيّ عليه الصلاة والسلام، في زمان الفترة...
- النّكتة السّادسة: تجيب على السؤال عن وجود الأنبيآء
   في أجداد الرّسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام...
- 007 النكتة السّابعة: تجيب على السوّال عن إيمان والدي الرّسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وإيمان جدّه عبد المطلب...
- ٥٠٢ جواب على السّؤال عن سبب عدم إدراك والديه، المعثة...
- ٥٠٣ النّكتة الثّامنة: تجيب على السُّوال عن إيان عمّه أبي طالب...
  - ه م م المكتوب التّاسع والعشرون: تسعة أقسام · · ·
- ٥٠٦ القسم الأوّل: تسع نكات تبيّن أسراراً مهمّة من إعجاز القرآن...
- ٥١٩ القسم الثّاني: في حقّ رمضان الشريف، يبيّن تسع حِكَم في تسع نكت...

- ٥٢٨ القسم الثّالث: في عرض المُولّف فكره على إخوانه في حق كتابة المصحف على وجه يظهر إعجاز نقشه في لفظة الجلال. وفيه تسع مسائل...
- ٥٣١ القسم الرّابع: في حقّ التوافقات القرآنية. طوى المُولّف قساً منه...
- ٥٣٥ القسم الخامس: في إظهار نور من أنوار آية النور في سورة النور، أحسّه المؤلّف في حالة روحانيّة في رمضان الشّريف...
- ٥٣٩ القسم السّادس: في إبطال ستّ دسآئس من دسائس شياطين الإنس والجنّ. كتبها المؤلّف لإيقاظ تلامذة القرآن الحكيم...
  - ٥٣٩ الدّسيسة الأولى: حرص الاشتهار والتصنّع...
    - ٥٤٣ الدّسيسة الثانية: هي حسّ الخوف...
      - ٥٤٦ الدّسيسة الثالثة: هي الطمع...
- ٥٤٩ الدسيسة الرابعة: دعاية للملحدين لإيقاع الشقاق بين الإمام الاستاذ رضي الله عنه وبين تلاميذه، بأنّه كرديّ وليس تركيّاً...
  - 00٧ الدّسيسة الخامسة: التكبّر والأنانية...
  - ٥٦٠ الدّسيسة السّادسة: عصب الكسل وتربية البدن...
    - ٥٦١ تاريخ قدسيّ في لفظ (القرآن)...
- 077 ذيل القسم السّادس: ستة أسئلة شديدة يسألها المؤلّف، رؤساء القيادة المتفرعنة اللاّعبة بمقدرات الشعب، بالاستبداد...

- ٥٦٧ القسم السابع: سبع إشارات تكون جواباً على ثلاثة أسئلة...
- ٥٦٧ الإشارة الأولى: في الرّد على المبتدعة في تغيير شعائر الإسلام...
- ٥٦٩ الإشارة الثّانية: في الرّد على تقليد المبتدعة، لآورويا...
- ٥٧٣ الإشارة الشالشة: في الرّد على ادعاء المبتدعة بأنّ التعصّب الدينيّ أخّرنا عن الرقيّ. وأنّ الحياة في هذا العصر إمّا تكون بترك التعصب...
- ٥٧٥ الإشارة الرّابعة: في الرّد على قسمي المبتدعة الخرّبين...
- ٥٧٦ الإشارة الخامسة: في الجواب على السؤال عن كيفية عيىء السيّد المهديّ في آخر الزمان...
- الإشارة السّادسة: تبيّن أنّ جمعيّة السيّد المهديّ تُصْلِح حسكم قيادة السّفيان، وتحيي السّنـة السنيّـة؛ وأنّ جمعيّـة الرّوحـانييّن المسيحييّن الساعين لتوحيـد الـدين العيسويّ الحقيقي مع حقيقة الإسلام، تقتل قيادة الدجّال وتفكّكها، وتنقذ البشرية عن إنكار الألوهيّة...
- ٥٧٩ الإشارة السابعة: في الإجابة على السوّال عن تغيير السّعيد الجديد منهجه عن منهج السّعيد القديم، وسائر المجاهدين المعنويّين ...
- ٥٨٢ القسم التّاسع: تسعة تلويحات في حقّ طرق الولاية...
- ٥٨٢ التلويح الأوّل: يبيّن غاية مقصد الطّريقة، وسرّ سلوك الروح بقدم القلب في ظلّ المعراج الأحمديّ...
- ٥٨٣ التّلويح الثاني: يذكر فائدة جزئية لحياة الدنيا من

- فوائد الذّكر والفكر اللذين هما مفتاحا السّير القلبيّ والسّلوك الرّوحيّ...
- ٥٨٤ التّلويح الثالث: يصرّح بأنّ الولاية حجّة للرّسالة. وأنّ الطريقة برجّن الطريقة ، بترجّح حسناتها على سيّئاتها للحياة الاجتاعية...
- ٥٨٦ التّلويح الرّابع: يبيّن مشربي الطريقة الأنفسي والآفاقيّ، وما يترتّب عليها من المنافع والمخاطر...
- ٥٩٠ التّلويح الخامس: يبيّن حقيقة أهمّ لمشرب وحدة الوجود، وضَرَرَ طَرْح هذا المشرب على العامّة، وبُعْدَه عن أفكار الطّبيعيّين...
  - ٥٩٢ التلويح السّادس: ثلاث نقاط...
- ٥٩٢ النقطة الأولى: تبيّن أنّ الطريق الأحسن والأقوم بين طرق الولاية، هو طريق اتبّاع السنّة السنيّة...
- ٥٩٢ النّقطة الثانية: تبيّن أهميّة الإخلاص وقوّة الحبّة، في شعب الطّريقة، وفائدة الحبّة وخطرها...
- ٥٩٣ النّقطة الثّالثة: تبيّن أنّه لا بدّ أن لا تطلب في الدنيا فوائد الأعال الأخرويّة، لأنّ الدّنيا دار خدمة، وليست دار أجرة...
- ٥٩٤ التلويح السابع: أربع نكات. النّكتة الأولى: في بيان علو الشريعة على الطّريقة والحقيقة اللّتين ها بمثابة الوسيلة والخادم لها...
- ٥٩٥ النكتة الثانية: في بيان الضرر المترتب على خروج الطريقة والحقيقة عن كونها وسيلتين للشريعة ...

| وعة المكتوبات عدد                                                                                                                                                               | فهرس عجه |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| النّكتة الثالثة: في الإجابة على السؤال عن وجود الطريقة في خارج السنّة السنية وأحكام الشريعة، أم لا؟ وتقسم الخارجين من أهل الطريقة عن دائرة الشريعة إلى مضطر مقبول، ومختار مردود | - 090    |
| النكتة الرابعة: في بيان سر قبول بعض الأشخاص من فرق البدعة، في نظر ها                                                                                                            | - a4V    |
| التلويح الثامن: يبيّن ثماني ورطات للطريقة                                                                                                                                       | - 091    |
| التّلويح التّاسع: يبين تسع فوائد من ثمرات الطريقة                                                                                                                               | - 7.1    |
| كلمة ختام للمترجم                                                                                                                                                               | - 7.7    |
| الفهرس الواضح لمجموعة المكتوبات                                                                                                                                                 | - 71.    |

#### \* \* \*

يقول المترجم: لقد ثم تنظيم هذا الفهرس المبارك في فترة هدنة حرب اليهود على بيروت الغربية، ونحن محاصرون فيها، في عام ألف وتسعأة واثنين وثمانين ... لله ألأمر من قبل ومن بعد... ٣٠/ آب/ الاثنين/ ١٩٨٢م، والحمد لله ربّ العالمين...

بيروت - لبنان.

مجموعة المكتوبات من كليات رسائل النور مؤلّفها بديع الزمان سعيدالنورسيّ رخي الدمان سعيدالنورسيّ

تأيخ الشروع فالتبيين :

الأبعآء: /من المنياره ١٤٠٢/ ١٩٨٠.

مهون - ازحرلهنان . عند زاحد الملازكردي.

ثلاث صفحات من أول المكتوبات بخط المترجم نفسه..

## بيسطِللهِ الْحَنْ الْجِيمِ وَيهِ نَسْتَعِينُ .

# 

باسمه سبعانه، وَإِنْ مِنْ شَجْءٍ إِلْأَبُسِبَحُ بِحَدْهِ ..

(جواب مختصرعلى أبيعة أسئلة ع

السئال الأق : هو المنه على السادم على تيد المياة ، أم لا؟ وإذا كات رحياته ، على قيد المياة ، فلماذا لايتبل بعض مهتر من العلمآء ؟..

فالجحاب عليه: أنه عليه السلام على قيد للياة. ولكن مراتب للياة خسى. وهو في المرتبة الثانية منها. فن هذا السبب اشتبه بعض العلماء، في حياته فالطبقة الأولى من مراتب الياة : هي حيات المقيدة بقيود كثيرة ...

والطبقة النائية منها: هي حياة للنضر وإلياس عليها السلام الملقة عن الفيود بدرجة تما. أي أنها يستطيعان أن يوجدا في أماكن كثيرة ، في وقت ولحد، وليسا معيّد بن مثلنا باللوانم البشريّة داكماً. فقد يأكلان ويشربان مثلنا، متى شاكا. ولكنها ليسام فطريّن مثلنا، وإنّ وفاتُ الأولياء من أهل الشهود والكشف مع للضرعليه السلام

في درجة التواتر، تنوّرها الطبقة الثانية من الحياة وتثبتها. حتى إنّه يوجد في معامات الولاية معام يعترعنه مقام المغضر، فن وصل الى دلك المقام من الأولياً على يتلقى الدرس عن الخضر ويجتم به ويكن يَظَنّ أحيانًا صاحب ذلك المقام عين الخضر خطأً...

والطبقة الفاك قمن المياة : هي طبقة حياة إدبس وعدى المات في مسان الطافة في مخلان في مياة مناصباة المكلك، بالتبرّج عن الحانم البشرية - ويكسبان الطافة فو راية ، ويوجدان في السموات بأبسامها الدنوية التي في في الطافة البدن المشالية و نوراية المنتج بينه . وإنّ ستر الحديث الذي في هذا المال من أنّ عبسى على السماء في أخر الزمان - فيعل بالشريعة المترية هو : أنّ الدين العيدويّ يتمنى ويتمرّج عن الزافي في أخر الزمان - فيعل بالشريعة المترية هو : أنّ الدين العيدويّ يتمنى ويتمرّج عن الزافي في أخر الزمان ، وزآء إنكار الألوهية ، والنيّ الكفريّ المتولد عن الفلسفة الطبيعية . في خلب إلى الألوهية ، والنيّ الكفريّ المعنويّ العبدويّة يقتل بسين الوجي السماويّ المنافي المنويّ الدن المنافية المنافية عند الله المنافية المنافية المنافية على المنافقة المنافقة

والطبقة الرابعة منها: هيحياة الشهداء. وإنّ الشهداء بنعرالتران طبعة منالياة،

## مر کلمذختام کے۔

وذلك بمدرسة « أزهر إبنان » على طريق عرون ، زادها الله فيضاً وبوكة ، و وقف أساتيذها العظام و تلاميذها الكرام ، لنشر العلوم الإسلاميّة في عالم الإسلام ... ووافق للختام برجمة الله وعنابته تعالى بربوم الأحد الرابع عشر بن شعبان الشريف سنة اثنتين وأربعاً ف وألف من المجرة البنويّة عليه العلاة واتسلام ، واليوم السادس من مشهر حزيران ، عام اثنين وثمانين ونسواة وألف من الميلاد ....

الله ترربّنا المك المدحتى نرض ، على ما وققتنا بعضاك ولطعنك ، لنبيض فه المحوعة الجوعة المباركة ، فوققنا كذلك ، يا موقّق البيسيرك وتسهيلك ، لنعييج سآئو أجزاء رسائل الّنوركم الهاء ولتبيينها وطبعها ونشرها جيعاء بكال الرولج بين عالم الاسلام آمين . الله ترربّنا نقبًل منّا إنّك أنت السيم العيلم فه وتب علين إنّك أنت الرّيم فه المنهم العيلم في وتب علين إنّك أنت الرّيم في

صفحتان من آخر المكتوبات بخط المترجم نفسه، عفا الله عنه..

رِيِّنا أَنْسِر لنا وَرِنا وَاغِفُر لنا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شِي قَدِيرَ هِ ...

اللهير زدناعلمًا وفهمًا. وبن رَّ وحلمًا ، وإننا نمة ظاهرة وبغة بالحنة ع...

ربنا آتنا في الدينا حسنة وفي الآخرة حسنة وتناعنا ب الناره...

اللّه تما غنرلنا ولأسناه نابيوح الزمان سيسه الّنورسيّ رضي اللّه عنه ولاّ باشا و أشها تناء ولجيع لملبة رساكل لّن الّصادقين • وبليح أقاب نا وأُحبابنا المؤمنين الخلفين ا ولسائر لمك بين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات. آبين يا مجيب الّع وأت !..

الله ترصل وستم وبارك على من أرسلته رجة للعالمين ، سبّدنا عمّد الصادف الوعد الأمين، وعلى إخوانه من الأنبيآء والمرسلين ، صلوات الله ، بسالاً عليه وعليم أجين ، وعلى الدوأص ابه والتابعين لم باحسان إلى بوم الّدن ، وعلى عبادانته الصالمين من أهل السماوات وأعل الأرضين ، آمين هه

وللمدلقد ريت العالمين ه







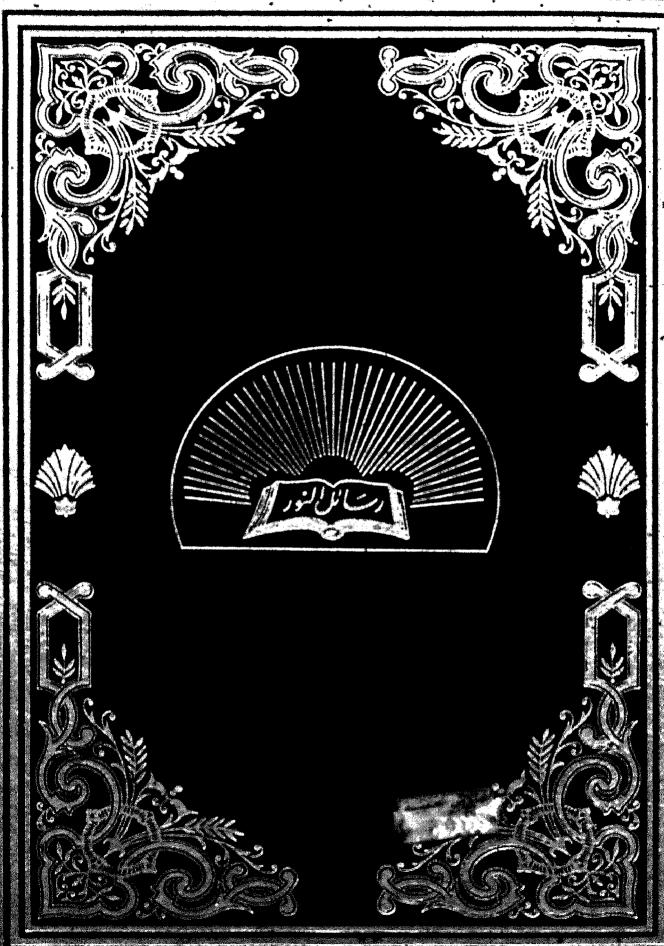